# الاعتمار وسلوة العارفين

مرد مام الموفق بالله المحسَيَّن بن إسماعيل المجرجاني المتوفى سند .27 هـ تقريبا



# الاعتبار وسلوة العارفين

للإمام الموفق بالله الحسين بن إسماعيل الجرجاني

المتوفى سنة ٤٣٠هـ تقريباً

تحقيق عبد السلام عباس الوجيه



# إهداء

إلى أبنائي الأعزاء أهدي إليكم غرة جهدي في هذا العمل العظيم للإمام العظيم وأوصيكم بالمداومة على تدارسه واستلهام معانيه وإبقائها حية في حياتكم حتى تفوزوا نحيري الدنيا والآخرة، وهذه وصيتي لكم ولكل طالب علم همه معرفة الطريق إلى الله ونيل رضاه.

عبد السلام الوجيه

the de

publication of the probability of

and other transfer

# مقدمة المحقق

بين أهل الجيل والديلم وطبرستان الأشداء، وفي تلك المناطق الواقعة جنوبي بحر قزوين، والتي جعلتها الجبال مناطق معزولة، استقر الكثير من العلويين الهاربين من بطش بني العباس وجورهم، فنشروا الإسلام ومذهب آل البيت عَلَيْتُكُمْ، وأقاموا دولة طبرستان الطالبية، العلوية، الزيدية، التي كان لها شأن كبير في نشر الإسلام في تلك المناطق، حيث دامت الدولة حوالي مائتي سنة، ونشرت الإسلام في بلاد كثيرة، وبنت المساجد، وأقامت حلقات العلم، وتوجهت للإصلاح الشامل، فأشاعت العدل، وقضت على الظلم، وكانت مأوى لكل طالب حق وطالب علم، وهاجر إليها العشرات من الطالبيين وغيرهم.

وفي القرن الرابع الهجري، كان من أقطاب علماء الزيدية هناك مسند الآل أبو العباس أحمد بن إبراهيم بن الحسن الحسني، الذي جمع إسناد أهل اليمن وإسناد أهل الجيل والديلم، وورث علم الهادي، وعلم الناصر الأطروش، ومن تلامذته الإمامان الشهيران، العلمان، صاحبا المؤلفات الغزيرة، الأخوان المؤيد بالله أحمد بن الحسين بن هارون، وأبو طالب الناطق بالحق يحيى بن الحسين بن هارون الهاروني.

يأتي بعدهما في العلم والشهرة الإمام الموفق بالله أبو عبد الله الحسين بن إسماعيل، مؤلف هذا الكتاب، وعشرات العلماء من أصحابهم، وتلاميذهم، الذين أحالوا تلك البلاد قبلة لطلاب العلم، والأدب، والفضائل، وكانوا من أئمة العلم والعمل، وفرسان الرواية، وطلاّب الحق، والفضيلة، خلفوا تراثاً عظيماً في كل فنون العلم، وكانت لهم الزعامة السياسية، والدينية، والمواقف التاريخية المشرفة في الذبِّ عن الدين، والدفاع عن المستضعفين.

#### نسيه

هو الإمام الموفق بالله أبو عبد الله الحسين بن إسماعيل بن زيد بن الحسن بن جعفر بن الحسن بن بخمد بن جعفر بن عبد الرحمن الشجري بن القاسم بن الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، عُرف بالشجري، والجرجاني، والموفق بالله، يلتقي مع الإمامين الأخوين المؤيد بالله وأبي طالب عند القاسم بن الحسن بن زيد.

## مولده ونشأته

لم تحدثنا المصادر كثيراً عن مولده ونشأته، وأغلب الظن أنه من مواليد النصف الأول من القرن الرابع الهجري، فمن مشائخه الذين روى عنهم، إسهاعيل بن العباس بن الوراق المتوفى سنة ٣٣٣هـ، كها أن من أقرانه، الإمام المؤيد بالله أحمد بن الحسين، والإمام الناطق بالحق يحيى بن الحسين، المولودين تباعاً سنة ٣٣٣ هـ، ٣٤٠ هـ، ونشأ في جرجان، وتربى في أحضان أسرة علوية كريمة، تقدِّس العلم، وتعشق مكارم الأخلاق، تحت رعاية أبوين كريمين، كانا أول من أرضعاه التقوى، وغذياه بالفضائل، وأنشآه في كنف العلم، والحكمة، والتقوى، فطلب العلم من صباه، وما أن بلغ سن الرشد، ومرحلة الشباب، حتى أصبح ممن يشار إليهم بالبنان في ميدان العلم، والمعرفة، وقرأ في شتَّى فنون العلم، فأحاط بعلم الكلام، واحتوى فرائده، ودرره، وقرأ الفقه، وأصوله، والعربية، وعلومها، والأدب، والتأريخ، وجمع بين العلم، والفضل، والورع، والزهد، والتقوى، والعبادة، والاجتهاد، وصحب العلماء والفضلاء، ولعله ممن جاهد مع الإمام المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني وأخيه الإمام أبي طالب.

#### علمه

قال الإمام عبد الله بن حمزة في الشافي ٢/ ٣٣٠، عن أتباع الإمام المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني: فقد كان من جملة أتباعه الإمام الموفق بالله أبو عبد الله الحسين بن إسهاعيل الحسني الجرجاني، وسئل أبو عتاب السندي، وهو من كبار أهل العلم، عن الموفق بالله وعلمه، فقال: هو أفقه من القاسم بن إبراهيم، فها ظنك بمتبوع يكون تابعه بهذه المنزلة، قلت: ولمعرفة فقه القاسم بن إبراهيم، روى السيد أبو طالب في كتاب الإفادة عن أبي العباس الحسني بسنده إلى جعفر بن حرب، أنه دخل على القاسم بن إبراهيم فجاراه في دقائق علم الكلام فليًا خرج من عنده، قال لأصحابه: أين كنا عن هذا الرجل؟ فو الله ما رأيت مثله، ومن أحب أن يعلم براعته في الفقه، ودقة نظره في طرق الاجتهاد، وحسن غوصه في انتزاع الفروع، وترتيب الأخبار، ومعرفته باختلاف العلهاء، فلينظر في أجوبته عن المسائل التي سُئِل عنها، نحو مسائل جعفر بن محمد النيروسي، وعبد الله بن أجوبته عن المسائل التي سُئِل عنها، نحو مسائل جعفر بن عمد النيروسي، وعبد الله بن الحسن الكلاري، ومضى يعدد مؤلفات القاسم بن إبراهيم. انظر: الشافي ال ٢٦٢.

وفي نسخة كتاب الاعتبار الخطية (ج) قال في مناقب البستي، المسهاة بالمراتب في سياق ما خص الله سبحانه علياً علي من الذرية الطيبة: «ونحن عندنا في من يعد في السباب من ولد الحسين بن علي، وهو في النحو والآداب بارع، وهو في الشعر مقدم، وفي الخطب في أعلى رتبه، وفي الكتابة والخطابة ممن يذكر بالبلاغة والفصاحة، ثم هو في علم الكلام وأصول الدين أعلم من كل متجرد، وللفقه من علماء الأمة وفقهائها المحققين، ثم هو أعلم بأصول الفقه منهم، ثم قرأ فقه الشافعي على الشافعية، وفقه أبي حنيفة على أصحاب أبي حنيفة، وعلى كل فقه على حده، ثم أحاط علماً بألفاظ الأئمة، وسادات العرة، في فروع الشريعة، ومن أحب أن يعلم محله، فلينظر في مؤلفاته، حتى يعلم مصداق ما نقول، وهو السيد الجليل أبو عبد الله الحسين بن إسهاعيل الجرجاني» نفس هذا الكلام، قاله

الإمام عبد الله بن حمزة، في الشافي ١/ ٣٣٧، قال: «بلغ في علم الأدب من النحو، واللغة، ما لم يبلغه أحد من أهل عصره، وفي الشعر مقدم، وفي الخطب في أعلى رتبة، وفي الكتابة والرسائل في أرفع درجة، ثم هو في علم الكلام وأصول الدين في النهاية، وله في أصول الفقه البسطة الواسعة، وكان المستخل أعلم بفقه الحنفية والشافعية والمالكية من فقه ائهم المحققين، ولا ينازعونه في ذلك، ومصنفاته شاهدة بذلك، وهي مشهورة». ومثل ذلك قبل في التحف شرح الزلف ص ٩٢، وفي طبقات الزيدية (ط).

#### مؤلفاته

١- كتاب (الإحاطة) يدل على تبحر في أصول الدين، ومسائل الاعتقاد، وامتلاك لعلم الكلام، وقدرة على إيراد الأدلة على الخالق، ووحدانيته، وعلى النبوة، وغير ذلك مما يتعلق بعلم الكلام، وهو كتاب كبير في عدة أجزاء، رأيت منه جزءاً في مجلد مخطوط مصور، بمكتبة السيد محمد بن عبد العظيم الهادي، بضحيان صعدة.

٢- كتاب (الاعتبار وسلوة العارفين) وهو هذا الكتاب الذي بين أيدينا.

#### مشائخه

هذه قائمة بأهم مشائخه في هذا الكتاب، تدل على سعة أفقه، وتنوع مصادره وهم:

1- أبو حاتم، أحمد بن الحسن، وهو الواسطة بينه وبين الشريف زيد بن عبد الله بن مسعود الهاشمي، المعروف بالشريف السيلقي، صاحب الأربعين حديثاً المعروفة بالسيلقية.

- ٢- أبو حذيفة، أحمد بن سعيد، روى بواسطته عن نصر بن داود.
  - ٣- أحمد بن عبد الله البزار.
- ٤- إسهاعيل بن العباس بن عمر بن مهران الوراق ( ٢٤٠ ٣٣٣هـ).
- ٥- أبو الحسن، علي بن محمد بن أحمد، روى عنه الكثير عن الحسن بن عبد الله بن سعيد أبي أحمد العسكري، الشهير صاحب المؤلفات المشهورة، وكها يروي أبو الحسن هذا عن علي بن محمد بن طاهر. وابن منيع، والحسن بن علي بن عاصم، وعن أبيه، وعن ابن الليث، وعن يحيى بن جعفر النسائي، وعن محمد بن يزداد، ومحمد بن داود الوراق، وغيرهم.
- ٦- أبو محمد، عبد الملك بن أحمد بن يحيى الجرجرائي، وكان الواسطة بينه وبين أبي
   بكر محمد بن أحمد بن المفيد الجرجرائي.
- ٧- أبو الحسن، الحسن بن علي بن محمد الجوهري، وكان الواسطة بينه وبين الحافظ
   الشهير محمد بن أبي بكر الجعابي، المتوفى سنة ٣٥٥هـ.
- ۸- أبو الحسين، الحسن بن علي بن محمد بن جعفر الوبري، روى المؤلف الكثير
   عنه عن الجعابي .
- 9- أبو الحسن، علي بن أحمد عن أبي أحمد الحسن بن عبد الله العسكري، ولعله علي بن أحمد بن الحسن البصري، المعروف بالنعيمي .
- ١- أبو علي، عبد الرحمن بن محمد بن فضالة النيسابوري، ويروي عن أبي بكر أحمد بن محمد بن إسماعيل عن مكحول بن الفضل النسفي.

۱۱ والـده أبو حرب، إسماعيل بن زيد الحسني، روى عنه عن أبي محمد الحسين بن زيد بن صالح الحسني الزيدي.

- ١٢ ابن عفير، لعله أبو طالب، عبد الله بن الحسين بن محمد الأنصاري، ولعله الحسين بن محمد بن عفير الأنصاري، ويروي عن محمد بن عاصم وعن ابن منيع.
  - ١٣- أبو صالح، محمد بن الحسن بن المهلب الأصبهاني.
- ١٤ أبو محمد، الحسن بن الحسن بن زيد بن صالح عن أبي بكر أحمد بن إبراهيم
   الإسماعيلي الجرجاني .
- ١٥- أبو بكر محمد بن القاسم بن محمد بن بشار الأنباري، يروي عن محمد بن يونس.
  - ١٦- الحسن بن محمد، عن أحمد بن على بن محمد.
    - ١٧ عبد الله بن أحمد، عن عثبان بن أبي شيبة.
  - ١٨ عبد الله بن أحمد بن موسى بن زياد العسكري عبدان، عن يحيى بن المغيرة.
- ١٩ أبو القاسم، عبد الواحد بن أحمد بن عبد الله الكرماني، عن أبي أحمد العسكري.
- · ٢- أبو جعفر، محمد بن الحسن، عن على بن محمد، عن أبي الحسين محمد بن يحيى عن يحيى عن يحيى بن الحسين.
- ٢١ أبو جعفر، محمد بن القاسم الحسني النسابة، عن محمد عبد الحميد الطبري، وعلي بن محمد بن مهدي الطبري، ومحمد بن عبد الله الروياني، عن الإمام الناصر الأطروش.

۲۲ - الإمام الناطق بالحق يحيى بن الحسين بن هارون، أخبره إجازة عن مشائخ.
 ۲۳ - قاضي القضاه عبد الجبار بن أحمد، ذكر روايته عنه في طبقات الزيدية .

#### تلاميده

- ١- ولده الإمام المرشد بالله يحيى بن الحسين الهاروني، مؤلف الأمالي الاثنينية والخميسية، ومؤلف سيرة الإمام المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني، وقد صرح بروايته عن أبيه في أماليه.
- 7- الشيخ الإمام الزاهد الحسن بن علي بن إسحاق الفرزادي، لعله المترجم في أعيان الشيعة باسم أبي علي، الحسن بن علي بن أبي طالب الفرزادي هموسه، قال: «ذكره في الرياض وكان من مشائخ منتجب الدين بن بابويه، صاحب الفهرست، ويروي عنه قراءة عليه، وهو يروي عن السيد المرشد بالله أبي الحسين يحيى بن الحسين بن إسهاعيل الحسني الحافظ، كما يظهر من إسناد بعض أحاديثه في كتاب الأربعين، قال: ولكنه لم يورد له ترجمة في كتاب الفهرس، وهو غريب، ولذلك قد يظن كونه من مشائخ العامة، وإن كان الراوي عنه والمروي عنه من الخاصة».

#### وفياته

لم يؤرخ أحد وفاته، كما لم يؤرخ مولده، ويظهر أنه عاش النصف الثاني من القرن الرابع المجري، وشطراً من النصف الأول من القرن الخامس الهجري، فقد كان مولد ولده الإمام المرشد بالله يحيى بن الحسين سنة ٢١٦ هـ، وصرح بالسماع من والده، فيحتمل أنه سمع عليه بعد العشر تقريباً، فتكون وفاته بعد العشرين والأربعمائة تقريباً.

#### الكتاب

تزكية النفوس، وتصفية الباطن، وتنقية الضائر، وتربية الشخصية الإسلامية، ذات التقى، والورع، والإيان، وتبصير النفس بعيوبها، وأدوائها، ودوائها، تمثل جل ما يهدف إليه هذا الكتاب القيم، الذي أسهاه مؤلفه (الاعتبار وسلوة العارفين)، وألَّفه كمختصر في المواعظ عن أشتات الناس، ونبذ من فنون ما نقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وأهل البيت علي في الزهد، والقناعة، والتواضع، والرضا، ورفض الشهوات، وتجنب أردأ الصفات، والتذكير بالدنيا وغرورها، والموت وحتميته، والقبر وما فيه، والقيامة وأفزاعها، وغير ذلك مما سوف تجده في طي هذا الكتاب، الذي ألَّفه عليه في هذا الكتاب لطلب من أحد تلاميذه، أو مريديه، وقد جمع المؤلف رضوان الله عليه في هذا الكتاب فأوعى، وجعله حديقة فيها من قطوف الذكر، والحكمة، والموعظة، والعبر، ودرر الكلم، ما ليس في غيرها، اختارها سلام الله عليه، وانتقاها بعقلية العالم الورع، الزاهد، الحريص على الإصلاح، وقيادة النفوس إلى الخلاص والنجاة، وبذوق الأديب الشاعر الناثر اللغوي الفصيح البليغ، الذي امتلك ناصية الشعر والأدب والحكمة.

انتقاها رضوان الله عليه، انتقاء العالم الواعي الفاهم المتعقل للدين، وأحكامه، ومقاصده، والوارث لوضوح الفهم، ونقاء الفكر، وصحة الرأي، والنظر الثاقب لهذا الدين عن أجداده من أهل البيت الذين قرنهم الله بكتابه، وجعلهم الثقل الأصغر، حيث فهم الزهد، وتزكية النفس، وتطهيرها فهما بعيداً عن سخافات بعض المتنسكين، وخرافات المتصوفين وكان الزهد عنده زهد الجهاد، وعبادة العُبَّاد، لا زهد الخمول، وتلاوة الأوراد، وكان الترغيب في الطاعات، والترهيب من المعاصي، معتمداً على الحقائق من كتاب الله، وسنة رسول الله عليه، وحكم وتجارب الصالحين، وليس على الأساطير

والخرافات، والإفراط في روايات الجزاء عن الطاعات، والعقوبة على السيئات، التي اختلقها الوعاظ، والقصاصون.

لقد سلك المؤلف في هذا الكتاب، منهجاً رائعاً، دقيقاً، محدداً لكل موضوع، بعيداً عن كل ما لا يتفق مع نهج آل البيت عليك كان يختار الموضوع، فيبدأ بآيات من كتاب الله، ثم قطوف مختارة من سنة رسول الله، ودرر من كلام أمير المؤمنين، وبقية آل البيت عَلَيْمَ إِلَى ، وقطوف شتى من حكم وخلاصة أقوال العُبَّاد والزهاد والحكماء والصالحين، ونصوص مختارة من كلام الأنبياء عَلَيْتُكُل، ومن حوادث الزمان، التي في سردها عبرة وموعظة، كما نقل الكثير من أشعار الحكماء والزهاد، وعلَّق وعقَّب على كل موضوع شعراً ونثراً أنقى من الدرر، وهو أول كتاب وقفت عليه من نوعه، وأعتقد أن الزمخشري تأثر به، وسلك مسلكه في كتابه ربيع الأبرار، الـذي ألَّف بعـد عـصر المؤلف بزمن، وقد اعتمد الإمام الموفق بالله فيها أورده على مصادر كثيرة: أولها كتاب الله، وثانيها سنة رسول الله على ، ثم كلام أمير المؤمنين، ومواعظ أهل البيت عليم ، ثم كتب من سبقوه، مثل الشريف السيلقي، زيد بن عبد الله بن مسعود الهاشمي، الذي روى عنه بواسطة، ومثل أبي بكر الأنباري، والقاضي الحافظ محمد بن عمر الجعابي الزيدي، والحافظ مكحول بن الفضل النسفي، وعثمان بن أبي شيبة، وأبي بكر محمد بـن أحمد بـن المفيد الجرجرائي، وأبي أحمد الحسن بن عبد الله بن سعيد العسكري، صاحب المواعظ والأمثال والزواجر، وغيرهم، وأسند معظم الروايات، وما اطمأن إليه رواه مرسلاً، وكتابه بحق من أهم الكتب في بابه عند الزيدية، بمنهجه الفريد المتميز، أما في موضوعه فقد سبقه في الكتابة في هذا المجال أغلب أئمة وعلماء الزيدية، الذين اشتهروا بمؤلف اتهم في تزكية النفس، وتهذيبها، وتنقية القلوب، وبمواعظهم الداعية إلى الزهد، والتقوى.

# نسبة الكتاب إلى المؤلف

كل من ترجم للمؤلف أو ذكره، نسب إليه هذا الكتاب، وقد تداوله العلاء درساً وتدريساً وإجازة، ولم يرد عن أحد أنه شكك في نسبته إلى مؤلفه، وقد ذكر في معظم كتب الإجازات والأسانيد ومجاميع الحديث وكتب الرجال، واقتبس منه المؤلفون، وهو أحد الأمهات من كتب الحديث عند الزيدية، والتي اعتنى برجالها السيد العلاَّمة إبراهيم بن القاسم، صاحب (طبقات الزيدية الكبرى)، كها أنه أحد الأصول التي اعتمدها العلاَّمة على بن حميد القرشي، المتوفى سنة ٣٦ه، في كتابه (شمس الأخبار)، والأسانيد والطرق إليه متعددة من عصرنا إلى عصر المؤلف، وأنا أرويه إجازة عن السيد العلامة المجتهد الإمام مجد الدين بن محمد بن منصور المؤيدي، الذي يرويه بطرقه وأسانيده المذكورة بالتفصيل في كتابه (لوامع الأنوار)، وكتاب (الجامعة المهمة)، كها أرويه إجازة عن السيد بالتفصيل في كتابه (لوامع الأنوار)، وكتاب (الجامعة المهمة)، كها أرويه إجازة عن السيد العلامة محمد بن قاسم الوجيه رحمه الله، عن مشائخه المذكورين في إسناد أمالي المؤيد بالله، المطبوعة بتحقيقنا، وعن طريق السيد محمد بن يحيى بن المطهر ومشائخه المذكورين في المؤيد بالله كذلك، وعن طريق السيد بدر الدين الحوثي كها سيأتي.

#### رجال السند

اتفقت معظم الإجازات على رواية الكتاب عن طريق القاضي أبي محمد، عبد الله بن محمد بن أحمد بن الوليد محمد بن عبد الله بن حمزة بن أبي المنجم، الذي يرويه عن محمد بن أحمد بن الوليد العبشمي القرشي، عن القاضي جعفر بن أحمد بن أبي يحيى، عن الشيخ الأديب محمد بن الحسن بن ذنك الآذوني، عن الشيخ الإمام الزاهد الحسن بن علي بن إسحاق الفرزادي، عن المؤلف السيد الموفق بالله، وهذه تراجم مقتطفة لكل منهم.

#### تراجم رجال السند

١- محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن حمزة بن أبي النجم. عالم، فقيه، مسند من علماء الزيدية، في القرن السابع والثامن الهجري، تتلمذ على العلاَّمة يحيى بن الحسين البحيح، والسيد يحيى بن الحسين صاحب (الياقوتة)، وأسند كثيراً من كتب آل محمد عن طريق الإجازة.

قال في (طبقات الزيدية): هو مؤلف كتاب (الذريعة) القاضي العلاَّمة المحقق ومن الطلع على كتاب الذريعة علم اطلاعه وتحقيقه، ولم أقف له على ترجمة. وهو من أسرة علمية مشهورة، جده محمد بن عبد الله بن حمزة بن إبراهيم بن أبي النجم، سمع أمالي المرشد بالله على أبيه، عن السيد تاج الدين الحسن بن عبد الله، عن القاضي الكني، وسمع أمالي أحمد بن عيسى سنة ٢٠٣ه، ثلاث وستهائة هجرية.

وكان هذا الحفيد عالماً، فاضلاً، فرغ من كتابه (الذريعة) سنة ٧٣٧هـ، في زمن الإمام يحيى بن حمزة، ولعل وفاته بعد هذا التأريخ، وله من الكتب (البيان) في الناسخ والمنسوخ وكتاب (الذريعة إلى لمع السريعة) في الفقه، و(اختيارات فقهية) في مجلد، وكتاب (الأربعين العلوية في فضائل أمير المؤمنين). انظر تفاصيل هذه الكتب في كتابنا (أعلام المؤلفين الزيدية). من مصادر ترجمته: مصادر الحبشي ١٨٥، المستطاب (خ)، طبقات الزيدية، الجواهر المضيئة (خ)، مطلع البدور.

٢- محمد بن أحمد بن الوليد العبشمي القرشي، قيل: أخو العلاَّمة الشهيد حميد بن أحمد بن محمد بن الوليد، عالم، فاضل، من علماء القرن السابع الهجري ومن مشائخ الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة، وله سيرة لطيفة صغيرة للإمام

المنصور، ترجم له ابن أبي الرجال وقال: إنه سمي محمد وحميد، وذكر أنه شيخ الإمام المنصور بالله وتلميذ الإمام أحمد بن سليان وإذا كان حميد ومحمد اسمين لشخص واحد فالمشهور هو حميد صاحب الحدائق الوردية، ولمحمد من الكتب: (سيرة الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة)، و(مسالك الأنوار مختصر جلاء الأبصار في تأويل الأخبار)، و(منهاج السلامة في مسائل الإمامة)، نقض به على المحسن بن كرامة في ما خالف به مذهب الهدوية، وقف عليه يحيى بن الحسين صاحب المستطاب، انظر أعلام المؤلفين الزيدية، المستطاب (خ)، مطلع البدور.

٣- القاضي جعفر بن أحمد بن عبد السلام البهلولي الزيدي العلاَّمة، الحافظ، المحدث، المسند، أحد أعلام الفكر الإسلامي في اليمن، عاش معاصراً للإمام أحمد بن سليان، وكان من أنصاره وقام بزيارة العراق لجمع الكتب ونقلها إلى اليمن، فأدخل كتب الزيدية من العراق والجيل والديلم إلى اليمن، وحفظت من الضياع بفضله وهو شيخ الزيدية في وقته، تصدى للتدريس والإفتاء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وانقلب على المذهب المطرفي بعد أن كان يعتنقه في مرحلة مبكرة من شبابه، توفي بسنع جنوب صنعاء سنة ٢٧٥هم، وقيل سنة ٣٧٥هم، وله أكثر من ستين كتاباً ورسالة منها: (نكت العبادات وجمل الزيادات) في الفقه، طبع مراراً، و(شرح قصيدة الصاحب بن عبَّاد) في أصول الدين، و(خلاصة الفوائد)، و(الأربعون الحديث العلوية) وشرحها. انظر (أعلام المؤلفين الزيدية)، لمزيد من مصادر ترجمته وتفاصيل مؤلفاته.

- 3- عمد بن الحسين دنُّك. قال في طبقات الزيدية: ضبط بفتح الدال مهملة، وتشديد النون، الآذوني بالمد وضم الذال معجمة ثم واو ثم ياء النسب. قال: أخبرنا بكتاب الاعتبار وسلوة العارفين الشيخ الإمام الزاهد الحسن بن علي بن إسحاق الفرزادي، قال: حدثنا السيد الإمام الموفق بالله أبو عبد الله الحسين بن إسهاعيل بن زيد الحسني الشجري الجرجاني، وهو المؤلف ورواه عنه القاضي جعفر بن أحمد بن أبي يحيى، قال: أخبرنا الشيخ الأديب محمد بن الحسن قراءة عليه. انتهى من طبقات الزيدية. ومن هذه الترجمة نلاحظ أنه اعتمد على سند الاعتبار، ولم يجد له ترجمة ولعله أحد علماء الزيدية في العراق الذين التقى بهم القاضي جعفر وقرأ عليهم، فهو من علماء الزيدية في العراق الذين التقى بهم القاضي جعفر وقرأ عليهم، فهو من علماء القرن السابع الهجري.
- ٥- علي بن إسحاق الفرزادي، أحد تلاميذ المؤلف الإمام الموفق بالله، لعله عاش في الجيل والديلم، وزار العراق، لم أجد له ترجمة موسعة غير ما ذكر من روايته لكتاب الاعتبار ورواية محمد بن الحسين دنك عنه. ولعله المترجم في أعيان الشيعة باسم أبي علي الحسن بن علي بن أبي طالب الفرزادي هموسه (تقدمت ترجمته في تلاميذ المؤلف).

# عملي في التحقيق

الجهد الذي يبذله المحقق لأيعرفه ويقدره إلا من خاض غماره، واكتوى بناره، وأنا أسأل المولى جل وعلا أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم.

فكتبنا التراثية القديمة تراكم عليها غبار النسيان في زوايا الإهمال، ولم يـزل أغلبها

حبيس الخزائن والأدراج وفي هذه الكتب الكثير من الأخطاء في الأسانيد، والمتون، كما كثر فيها التصحيف، والتحريف، والغلط، والوهم إذ ابتليت بنسَّاخ لم يفهم وا بعض النصوص، فتركوها كما هي أمامهم رسماً بدون نقاط ولا وضوح ولا تقطيع ولا علامات ترقيم متعارف عليها تجعل النص مفهوماً أو قريباً إلى الفهم.

وقد عانيت كثيراً في تخريج النصوص، وضبط الألفاظ، والتعريف بالرجال، والمراجعة، والتصحيح مؤملاً أن يخرج الكتاب إلى القارىء الكريم، كما أراده مؤلفه، وكما يجب أن يكون مفهوماً واضحاً، ورغم الجهد المبذول لازلت غير راض كل الرضاعن التحقيق، وحسبي أني حاولت، وقد كان عملي في الكتاب كما يلي:

- ١- أخذت النسخة (أ)، وبدأت بقراءتها قراءة متأنية، محاولاً فهم النص فها دقيقاً، وكتبت بالقلم الرصاص رقعاً أمام كل كلمة غير مفهومة، أو حديث أردت تخريجه، أو رجل من الرجال يحتاج إلى أن يترجم، فوجدت الكثير من التصحيف، والتحريف، والغلط، واستعصى عليَّ معرفة بعض العبارات، والكلمات، وتعذر عليَّ معرفة وتمييز بعض الرجال، والتأكد من بعض الأسانيد.. إلخ.
- ٢- ثم بدأت في قراءة النسخة، ومقابلتها على النسخة (ب)، ثم بعدها على النسخة (ج)، حتى تبين الكثير مما كان قد أشكل عليّ، وسجلت كلَّ ذلك في حواشي المخطوطة (أ).
- ٣- جمعت كل رجال الكتاب، سواء كانوا منفردين، أو في أسانيد الأحاديث، ورتبتهم في دفاتر خاصة على الحروف الأبجدية لتمييزهم، والتأكد من كل اسم، ومحاولة معرفته، ومعرفة صحة موقعه من السند، وصحة روايته عمن قبله، ورواية من بعده عنه، وبذلك عرفت كثيراً من التصحيفات، وخلصت عدداً كبيراً من الرواة من الجهالة، ووضعت معجماً متكاملاً كبيراً لكل الرجال أسميته

- (معجم رجال الاعتبار وسلوة العارفين)، ورغم هذا الجهد، بقي منهم الكثير لم يُميَّزوا ولم أظفر بتراجم بعضهم.
- ٤- قمت بترقيم كل أحاديث الكتاب، مسندها، ومرسلها، وانطلقت في تخريجها من كتب الحديث بحسب ما توفر لديّ من مراجع، لم يتوفر أغلبها إلا بعد أن قطعت شوطاً كبيراً في التحقيق، وبعد أن بذلت الكثير من الجهد والمال للبحث عنها والحصول عليها، فتسنى تخريج غالبية أحاديث الكتاب وضبط متونها وأسانيدها.
- ٥- قمت بتمييز ما ورد من نصوص عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب السَيِّكُيّ، وضبطها، وتصحيحها، وتخريجها من مصادرها الأصلية، كنهج البلاغة، وغيره، و بقي منها النزر اليسير، تعذر على تخريجه.
  - ٦- قمت بتخريج وضبط الآيات القرآنية .
  - ٧- خرَّجت بعض الألفاظ الغريبة وعلقت على ما يحتاج إلى تعليق.
- ٨- كتبت الهوامش من تراجم الرجال، وتخريج الأحاديث، وغيرها في كروت، لكل باب ثم قمت بنسخ النسخة (أ)، بعد مقارنتها بنسختي (ب)، (ج)، وإثبات الاختلاف في مجلدات جديدة بخطيدي، وأكملت فيها نقل الهوامش من الكروت، فأصبح ما نسخته أصلاً دفعته إلى الكمبيوتر للطباعة، بعد أن قطعت النصوص إلى فقرات، والفقرة إلى جمل، واستخدمت علامات الترقيم المتعارف عليها، كالنقطة، والفاصلة، والقوس، ثم قابلت ما طبع على الكمبيوتر على الأصل وصححت مرات عديدة.
- ٩- لم أكتف بتخريج الأحاديث، أو كلمات أمير المؤمنين، بل حاولت تخريج كل نص
   وجدت له ذكراً في الكتب الأخرى، والمراجع التي بحوزتي، أو اطلعت عليه عند أحد.
- ١٠- لم أثقل الهامش بتراجم الرجال، واكتفيت بالتعريف الواضح للرجل، وذكر

سنوات عمره إن توفرت، ثم الإحالة إلى المعجم. (معجم رجال الاعتبار وسلوة العارفين).

١١- في تخريج الأحاديث حاولت قدر الإمكان أن أخرجها تخريجاً كاملاً، إلا أنني لم أحصل على جميع المراجع اللازمة لذلك.

# الصعوبات التي اعترضتني

- ١- كثرة التصحيف، والتحريف من النساخ، وبالتالي صعوبة الوصول إلى معرفة بعض الرجال، وإلى تصحيح بعض النصوص، ولقد قضيت ثلاثة أيام وأنا أبحث عن راو باسم محرز بن صفوان البصري ليتضح لي فيها بعد أنه صفوان بن محرز وليس محرز بن صفوان.
- ٢- قلة المراجع التي عانيت منها في بداية التحقيق، إذ لم تتوفر بعض المراجع، إلا بعد مدة غير قصيرة من التحقيق.
- ٣- ظروف العمل، والتدريس، ومشاغل الحياة، التي جعلت العمل في التحقيق على
   فترات متقطعة .

# وصف النسخ

#### النسخة (أ)

النسخة (أ) مصورة أهداني إياها الأخ الأستاذ محمد يحيى سالم عزان وهي التي وصلتني أولاً وجعلتها أصلاً للمقارنة فيها بعد بها وصلني من نسخ خطية، وهي مخطوطة بخط جيد، كانت في ملك علي بن العباس بن الحسين بن أمير المؤمنين ثم تعينت بالقسمة لأخيه سنة ١١٥٧هم، ثم صارت في ملك السيد إسهاعيل بن علي بن يحيى بن لطف الله بن محمد بن شمس الدين بن أحمد ثم صارت إلى مالك خدش اسمه ١٢١٤هم، ثم انتقلت إلى ملك السيد يحيى بن عبد الله راوية الذماري في ٢ القعدة ١٣٩٣هم.

# في أول أوراقها:

بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. أخبرنا القاضي الأجل نجم الدين أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد الله بن حمزة بن أبي النجم قراءة عليه بصعدة.. الخ.

وكان أحد ملاك هذه المخطوطة قد حاول نقل كتاب الترغيب والترهيب في حاشيتها بخط ضعيف، ولم يواصل بعد الخمس الورقات الأولى، ومجموع صفحات المخطوطة المصورة هذه ٢٥٣ صفحة.

كان الفراغ من نسخها صبح الخميس عاشر شهر شعبان المعظم سنة ١٠ ١هـ بقلم الناسخ الحسين بن عبد الرحمن بن عبد الله، وبعناية العلامة عاد الدين يحيى بن أحمد بن محمد الحمزي، خطها جيد لكنها كثيرة السقط والخطأ، قليلة النقط على الحروف فيها ما في

أخواتها من أخطاء، وتصحيف، وإبهام لبعض العبارات وكأن جميع نسخ الاعتبار الموجودة في اليمن قد نسخت على أصل واحد.

وهذه النسخة المصورة فيها غلط في ترتيب الأوراق فبعد الورقة ١٨/١٧ تأتي الورقة ٢٦/٢١ ثم الورقة ٢٦/٢٦ ثم تأتي الورقة ١٨/٢٠ تم تبدأ الورقة ٢٥/٢٦... إلخ.

#### النسخة (ب)

وهي مصورة عن أصل كان بمكتبة السيد صلاح بن أحمد العجري تعينت له بالقسمة سنة ١٣٦٠ه، ثم انتقلت النسخة الأصلية إلى ملك السيد على بن حسن الحمران سنة ١٣٨٠ه.

# وفي مقدمة النسخة:

الحمد لله كما يجب لجلاله، وصلاته وسلامه على رسوله، وإنه كان افتتاح الإملاء بإعانة الله في هذا المؤلف على جماعة من طلبة العلم الشريف، كثّر الله عددهم، ويسر مددهم وعلى الحاضرين من المستمعين بين العشاءين بجامع مسجد الذويد، بمحروس مدينة صعدة، حماها الله تعالى بالمؤمنين وبالعلماء العاملين، وحرر في القعدة الحرام سنة ١٣٤٢هـ. كتبه مجد الدين بن محمد بن منصور المؤيدي.

# وفي أول النسخة:

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم، أخبرني القاضي الأجل تقي الدين أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد الله بن محمد بن أبي النجم، قراءة عليه بصعدة، قال: أخبرنا الشيخ العالم محيي الدين، فقيه السلف الصالح، محمد بن أحمد بن الوليد العبشمي القرشي، مناولة ... إلخ.

# وفي آخر النسخة:

تم نساخة هذا الكتاب يوم السبت ضحوة النهار لعله ثاني وعشرين يوم في شهر القعدة سنة ١٣١٣ه ، بقلم أفقر العباد إلى الله وأحوجهم إليه، يحيى بن عبد الله بن حسن حنه، الملقب مرغم وفقّه ألله لصالح الأعمال، ورزقه القرآن العظيم، والعلم الشريف، والعمل بها وجب لأهل بيت رسول الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وذلك بعناية سيدي العلامة القدوة الفهامة، نجم آل رسول الله، صفي الدين والإسلام أحمد بن القابوسي لطف الله به، قال في الأم وكتبه ونقله بألفاظه المحب لآل رسول الله حقاً والمواد لهم صدقاً، الفقير إلى كرم الله، محمد بن قاسم بن سليمان بن محمد الخباط، الحميري نسباً، والصعدي بلداً، والزيدي مذهباً، والعدلي معتقداً.

في آخر هذه النسخة (المنظومة والحكم المعلومة) لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وهي الحكم العلوية مرتبة على الحروف الأبجدية من صفحة ٢٤٢ إلى صفحة ٢٤٥، شم نبذة عن وفاة أمير المؤمنين، برواية الإمام الحسين كرَّم الله وجهه، ثم قصة في فضل أمير المؤمنين على بن أبي طالب، ثم نبذة من كلامه، وأبيات شعر متفرقة.

وخط النسخة ضعيف، لكن قراءة بعض العلماء عليها صحَّح بعض عباراتها وفسر بعض ما غمض فيها.

# النسخة (ج)

تقع في ٢٢٧ ورقة قطع متوسط، عليها تمليك السيد محمد بن محمد بن محمد الكبسي سنة ١١٥٧ هـ، ونوع الخط نسخي، تاريخ النسخ الاثنين ٧ ربيع الأول سنة ١١٥٧ هـ، الناسخ يحيى بن أحمد بن علي الكبسي، عليها قراءات كثيرة، وهي أدق وأصح النسخ، وجدتها متأخرة، وصورتها من مكتبة ورثة المالك للنسخة عامل شهارة الشهيد محمد بن محمد بن محمد الكبسي، والناسخ قليل السهو، قليل الأخطاء الإملائية.

وفي أولها بعد العنوان واسم المؤلف: نقل عن المنصور بالله الإمام عبد الله بن مرة المستخلطة في الشافي في سياق ذكر المؤيد بالله المستخلطة، ما لفظه: ويدلك على فضله جملة أتباعه، فقد كان من أتباعه الإمام الموفق بالله أبو عبد الله الحسين بن إسماعيل الحسني الجرجاني، وسُئل عتاب السندي وغيره من كبار العلماء عن الموفق بالله وعلمه، فقال: هو أفقه من القاسم بن إبراهيم ... إلخ.

قال في مناقب البستي المسهاه بالمراتب في سياق ما خصَّ الله سبحانه علياً عَلَيْتَكُلْ، من الندرية... إلخ.

ثم السند المذكور في أول الكتاب عن أبي محمد عبد الله بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن محزة بن أبي النجم.

وفي آخرها: تم كتاب السلوة بحمد الله، كان الفراغ من رقمه ضحوة النهار في يـوم الإثنين سابع شهر ربيع الأول من سنة ١١٧٥ه، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله.

قال بلغ قصاصة على الأم المنسوخ منها ولعلها منقولة من خط القاضي العلامة خلاصة الشيعة ونبع أنهار الشريعة أحمد بن سعد الدين المسوري رحمه الله.

# نماذج من المخطوطات

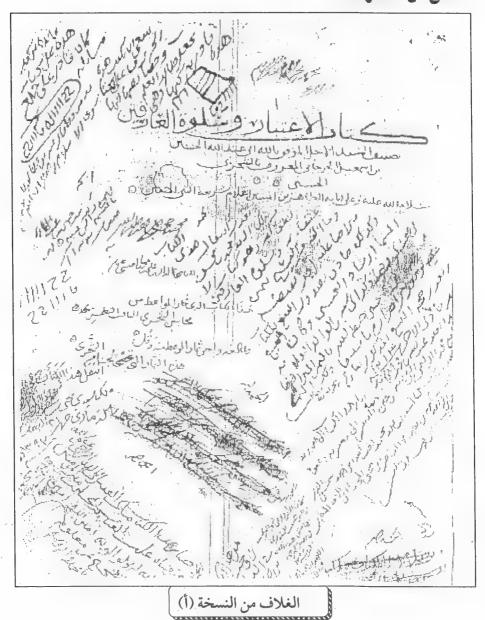

- YV -

سه الدرارس والمصر ويد استغير ولي ادرا له المديرة المنه المرورة الفعود المراسة والعنا ولي ورد من هداه تهوال ويوم المرابع والمرورة المرورة المديرة المن والمرابع المروم المرودة المرابعة الساك الموادي والمائل الرجا الله المتحدد وعاط الله المتحدد وعاط الله المتحدد وعاط الله المتحدد الله المتحدد المتحدد وعاط الله المتحدد المتحدد وعاط الله المتحدد المتحدد وعاط المتحدد ا السداسيا وليستعبه وعلالد اخترفا الفاض المنطاع الدين أنوفخ وعد الله بمحدد الله بر معيع من الأليدولة الله المستصلاه والمد الهدار المستونية المرتبين أو أوقراع الكري والاجتلاب المامي لإمام المستر الدات المراجب ال الله من منه الاستواد الموالية المن المنه المنه المنه المنه المنه الله المنه والمنه والمنه والمنه والمنه المنهع المنهم والمنه والمنهم المنهم المنهم المنهم المنهم المنهم المنهم المنهم المنهم والمنهم المنهم رة الله الذي الرحمة الله والأسلم و لله الما الله الله و الله الله و الل المناسبة المرادة موالهم و المناسبة المناسبة المناسبة والإسرات المناسبة الأما والمناسبة المناسبة والمناسبة المن المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة والمناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة والمناسبة والمالين والعمامات المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة والمناسبة المناسبة المن بل مقدر شائد أم لا محتصر وال المارالعرورة الاصاليد عضمال حوامله ومرتعل والصالعة والنهاس عودة المواعط عراضتا تالناس وبيدة بن صودته انتراع والعوالم والموسلين على من العطالت وإعدا إلس المنعان والمناعرة المدين الدوية والمدينة هي ذا وفق العدارة إذا الدوي ومنداد المحفاق وكسال وسأل العام وسند واطلاب و والالمنسخين والله في من وانسط بوجا المزيدس وإذا وكرجلاف المنطعين في المستدر والمالية والمنطعين ف المستدر المرجود المستدر المنطقة والمنطقة والمنطقة والمستدري والمنطقة المنطقة المنطقة المستدرات والمنطقة وال ب المستبقال ويتار النبيان ووالملتك يستان وسالانعاص يك ويعرك وريركا عوري والعدوا العدوية والمار مرابعال فسال فرجا يع والمدي لمستنه المستعدد الالتنقة المعاد وسال تعلاع المعاق وتواكل يعالن دوري من والعما مراجعة وتراد والملبوات ويور العرات والعضيط الخلف الرياف هي في المنشأ دار وجود نادولو من من الغريث والتناهب و عام ها دم المدات ود كرم عنوع الملول البلاكا هو المهواست المدرور من معامل المنافق المدرور المنافق المنا الأسهاف الحياج النافه على واضطالت عن والماس المقد وعدن والمست للى عظال وليس المؤمر عاد على تعد مكالك الذي فد وإعلها اللسون والوا الاناسون والوا و المستعلى والمنامان فعنت مسلى عرافي الما فالم كالمسالمان والمعرص عليها لله المستعلمة لله المستعلمة المستعلم المستعلمة المستعلمة المستعلمة المستعلمة المستعلمة المستعلمة ا سنع ويخافيد وتعاسر ويعليه عمر مطبخوا كالعرانيلوى والبلا والليدلد المرتوسد ويعاعل الغرى (المارديمان الكنية النهوي في صدى من من من من من من الموادد والبلا والله الماراتين من وي الموادد والماردين الم المان مان دارها من المراد (المالول على ومراد منه في المارول الموادد والمورد والمسور وي المعال الموان والمورد ا الموسود المعالمات المراد المان المرادد والمنادد والمداد والموادد والمورد المورد والمحرم الموسود المورد والمورد المورد المور الم مسلمان المستمانية المرافع المستماع و وحد وجلا المدين و المعطوف المنطوق الأنوم و المجرم ولا وتذكر في من الم الما ومصاد المستمانية المرافع المرافع والمستماع و وحد وجلا المرافع والمائية المناطقة المرافع المائية المرافع ا والصدي و المرافع المرافع المدينة المرافع المستماع والمستماع المرافع المرافع المرافع والمائية المستماع المرافع ا

الورقة الأولى من النسخة(أ)



الورقة الأخيرة من النسخة(أ)

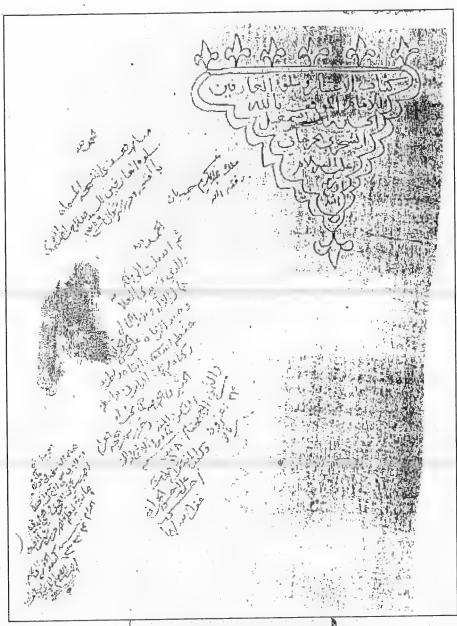

الغلاف من النسخة (ب)

واللما الحبن الحصر وعلى السماء سدانا عجد الدسلم خبر القادي والمراق الدين الوجود عبل الله محرب عبل العدم النا النالنج في إن على عدل العدم النا النالنج في إن على عدل الم الاجراء المساحي العالم عيى الدن مقيد السلف الصلحة عن عن الحراب الولسالة سمى المترضي أوليد وضراء لأكثره فالاحترال لاعام الاجل الامام شمير اللابن حمالة الاسلام المس عمر ساحين عن السعنه والعلم فالوذر الذب الإس محدوث . من الأوران داع عليه فالا حبر كالسنج الامل الراه بما عسر من على ساست الورط ه ذي قاصيه تنا السيامالامام الموقع المداوي بالداع بن من اسمعيل من والكين ه دي مراسع على المحالي من على المالين المالين و في المدرون الاعترام والعن الماكاف الرحم الما المنا وينهنه المالية الاعدا والاوليا فأحاص فعون السنت الامال فالافتقا البدولا غنسه لاحد عالله به تسبح لدالسمولة السم والارق ودرورى المفري موليدل وشاهل بوجد البشك والشهد بدولا الدالا الدالا الدالا الدالا الدالا الدالا وحدمه والمستعم الاحله واستهدان عربي اعداده ويسولدا فضل الراومين مساع المسال والسعلية وعلى المايخس البرق الاطهارالدي اذهب الله عنها الحسن على منظم المال على المنا والمعتمن العقم في المالي عن استاة الناس ويعلى عن ون ما تقل عن امبراك منه على داى طالب الهلالم على س الداع فاحتقك الدمنة كالاعلمة واستماء داؤون بضاله عوبالخشد الموت البين : إنده المسيد ومستر الى وفقال العدارات وسين ادا كده دوا وكذا حسك فضل العانفان في حال المنت آن وعلى المنت المناف المنت ك موجه قاليان و (15) ية المتالكة من ويزيدك بوفا والمستحديد فاعدادة النقطعان وحقا خند من والرجد عقام السنعم من واحج معلك مستدرا يساح التقدين واطالت الغالوين وخفف مليكونا العنهاالاودا مناحها السندفال وصار المنديين ووعملتك تغيسك فبل الانقياطل تكرود حيكيعل وحزف العزيص فنبل العذجاد بكروافي ينقالا بتعداد المشغه العادب لينتاع والمهاق ويزاقلان فاق انغاض اكلة ويتلدق العسراة ويحوس الحمرات والمعتنسك الخلفتان مااناه فتل أكناف المنخب والتلهب وفياة هاجم اللك المدورك مع البلوا وإنهان ص السرواة والغفاات والاستساق الى الطاعاة في الدمراكم ومنه على سنائي طالب عالك المهة والأطالت فيد والماغي للمعمر عدود الست الموعقد وليس المرين غلز علقه مكانك نشبت على والما المادوقية مسبوق عدا كتباليا فالجد العدالا الترسل من نع والانجدول لحصى ولانقدام عليه الآب الاحزه والاولى فتعتم العاصية وذرهنها المستخطه وتعافيه وتحاسب عليه عدقات بالإجاليان والليان والليله التهانق تدفيها على المرك لا تاوى على بوع لا منفع تذال ولا متون و يوم سفيد في الصيرة و في وي السراق السراف ن الادن الاندشانالام تغنيه ويساح والع قدام سفل وين ويوم بع الحيري لونشلك منعدان دومدنا بدنيلة وصاحبته واحبيه وفصيالته التي نوع وبادومن فيخ

الورقة الأولى من النسخة(ب)

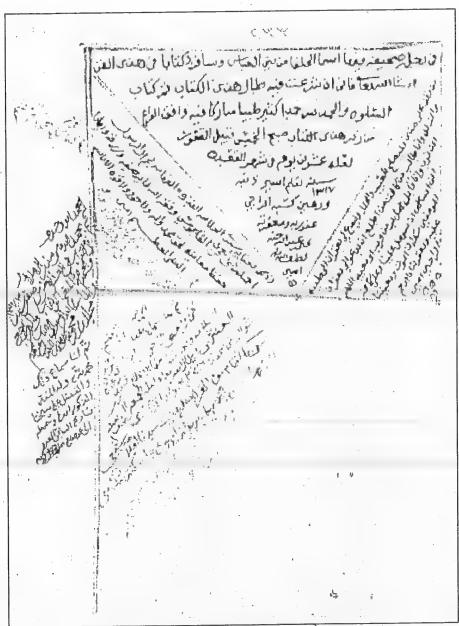

الورقة الأخيرة من النسخة(ب)

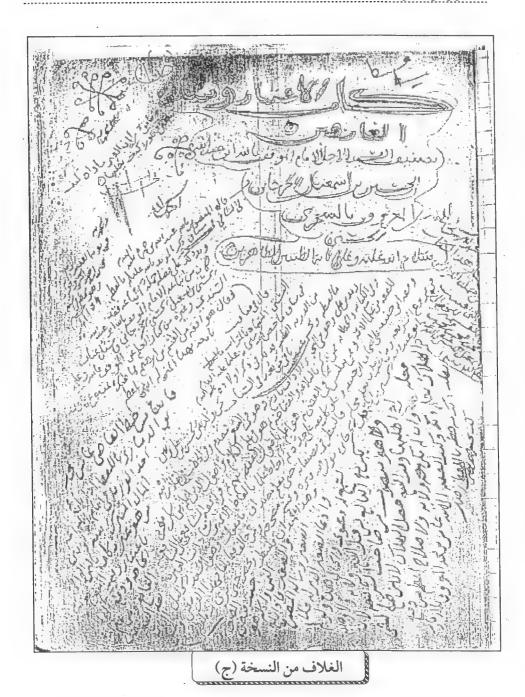

-٣٣-

السنوان ومكال عاف احمرالا العافم الاحل في الدين الوجوه ما لا المخدين والفرالي لاقال عبد الدول عروال ألو لراد علم نصدوه فال أمور كالنيخ العالم تحال وتتب السلط العاكم الرمية يجيز المجزو الوليد المبتن العرش منا ولم و تواه كا كان و الا ما أحد الا المؤالا ما متنا من واكتيهداه ارهب جال الأسارة والصالح ومرماح والوكائ المحاسمة وإه مله والوجر بالانسج الادسيد الحاق العلاب العلية يُرُولا ذون وأه طبي الأحدر السي الذع بالإصلاعي كالبالي تحاق المؤرزاذ ووالحديث على والمعنساي المرابع الوامل الموصيات الوعد الوعد الموسية والمحدود وينا وتداعمة الشروالم المرابع المرابع والمالحد مع والرصام والاعما الايحاد أوقع وولسه وسرالاخل والغي الزيدامع الابهاد لاسنيا وصور السفلالاء ووالولاع بنيوالمزالكا راله ره من المستداد الإيل الأدعا والدج (منها مريا الدومة المان واد السبع والاده ومرام الموليين) راه بذر الدستراط الما العادات الدين فرنسها عدي الدراسي مناسوا ما صبح وا الأصور ومن الهوا المناسطة والمناسطة الم روساند وسائلة عن عدد موس العصائل من أرغاز من عندا المناسطة المناسطة ومنوات المعالم وعليها المركام ا الهور من الإطرار الدماة حسيسه عهد الرحد أرغاز من عليها المنظمة في من وفد منا المداسطة عدد وتي الهوا المناسطة المناسطة والمناسطة والمناسطة والمناسطة المنطقة المنطقة المناسطة المناسطة المناسطة المناسطة والمناسطة والمناسطة المناسطة المناسطة المناسطة المناسطة المناسطة المناسطة المناسطة المناسطة المناسطة والمناسطة والمناسطة المناسطة ريص المحاولة الم المن عالمها والعارك الرام المرام المدعارة ألعو الدارس ويديد ومعدول من سيسه الما وهال التنديل وها ل التنويل والدارس ويدوالها واداري ما وه المندخور وحصا بحشر إنها لهن وراسكو والمدوى والرسكون ما التربيري ومع منذك منت والمسلح المندول ما ورافارس ومندعات فينا المؤرس المارس ومندعات فينا المؤرس المارسلون والمعرف المدر المن منذر وصد النبيلان وعشدًا منذك بل المنافق في وراحة وكام راحز في الذور والمالازمان والإسدام ببلاده المنتزكل آنه مملهة التسعة المنطقة الدريجة من الأسرويا وتشهد العالمة والعلماع الماق وعوات الادعاد والفراه العالم ومرابق وكدر التجاري الفراد والعنديّة الجاريات بأساعة إمكاني التجار والألوب و تمان عاد م ن سر كيد إن العرب ان والمهمر المور والموح النبول والمعلاوي تساق الإطاراق والمعاس وإعاع تدارون روزار والمراحظ المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم والمنظم والمنظم المنظم والمنظم والم الوسواللوث أغيا الوين الفاء عبد المسؤلف في تابيع المعادل المدرعامة الأوب الأغرو وألا الموسية بألما الما الما الما تدار وعليك نالالعدول محتصر الاغدرعامة الأوب الأغرو وألا الموسية بألما الما علما قد البويليد عاد معد المسلم على على المسلم الماء البلوي والبلا والله الناق و درج الما في البويلية و كافيه و عاصل علم على مكرت الياء البلوي والبلا والله الناق 20 JA3 (60 ورد به به ایران در مای مصبر می و در ادسه و رمال داشون و موم سفتی الصور تنظیمی می ادران جرب در این ویزی ایملوی طی وم ادسه و رمال داشون و موم سفتی بی الصور تنظیمی می چهیچ بهتر از ربی این ویزی می ادرین الحریث آن در موافع شداخی آما دا هم و ما می سطورت و در و موجود 1200121135 والوافيندى وإغذاب اوسلامله وصاحت يدالارم صعاير لغيد كالما بالاسرارات يح مطاله بالفاويا و ما عر ما تعدا الانالان يكر رم العلامة والمعار والإحداب وما برايعمان وتواف النور وعي والنور وميال عول الرهدين وأسرفاد باسره بأعلن وطناحة سلعه وافكنا فياغيه حبراكمه لما ويثره الخلال النويه واستمامهم برامانا أراس إنافة والدليا أناني وإنسان النابية والويواليا والترواليا ويهاحت وعن أوالا الاعتباريعتا

الورقة الأولى من النسخة (ج)

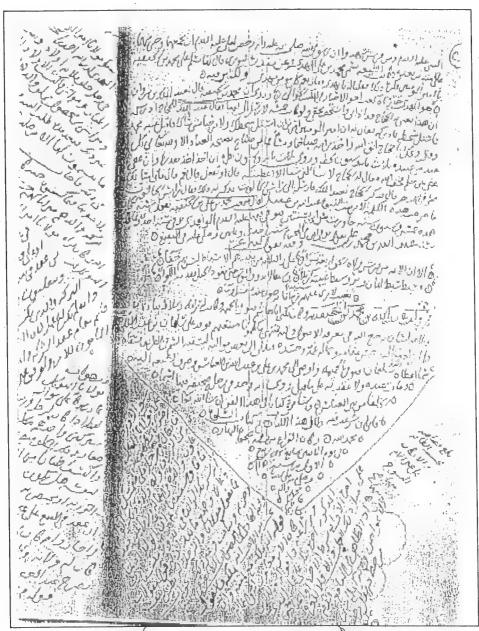

الورقة الأخيرة من النسخة (ج)

## شكر وتقدير

أتقدم بالشكر والتقدير لكل من ساعدني على إخراج هذا الكتاب، وفي المقدمة الأخالاً الأستاذ الفاضل خالد قاسم المتوكل، الذي بذل معي جهوداً كبيرة في التصحيح، والمقابلة، والأخ الأستاذ أحمد بن محمد عباس إسحاق الذي أُجهد وأُرهق في متابعة عملية الطباعة والتصحيح، والأخ الأستاذ صبور عبد الرحمن الشامي والذي بذل جهداً كبيراً في تصحيح الطبعة الثانية، وكل الإخوان في دار التراث، ومؤسسة الإمام زيد بن على الثقافية، الذين لهم الفضل في طباعة، وصف، وإخراج مثل هذا الكتاب، وغيره والاهتام بالتراث وخدمته، سائلاً المولى أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم وأن ينفع به.

عبد السلام بن عباس الوجيه صنعاء في تأريخ ٢٥/ ٣/ ١٩٩٨ م

# تقديم العلامة الكبير بدر الدين الحوثي

# بنفالت الحقالجة

أروي كتاب الاعتبار وسلوة العارفين للإمام الموفق بالله الحسين بن إسهاعيل الجرجاني الحسني بسنده المذكور في سبيل الرشاد للإمام الهادي الحسن بن يحيى القاسمي إلى المؤلف، وأروي سبيل الرشاد بأسانيد عديدة منها أعلاها أرويه عن سيدي أحمد بن محمد القاسمي المترجم له في الجواهر المضيئة عن الإمام الهادي المؤلف.

وقد أجزت لسيدي عبد السلام الوجيه أن يرويه عنى بهذا الإسناد كما ذكرت.

وكتب بدر الدين الحوثي وفقه الله، بتاريخ لعله ٢٦ شهر ربيع الثاني ٢٠ ١٤١هـ.

قلت: وقد تفضل السيد العلامة الفاضل بدر الدين الحوثي بمراجعة هذا الكتاب وهو في المرحلة الأخيرة من التصحيح قبل الإخراج، ونبه على عشرات الأخطاء الإملائية والمطبعية والعلمية، وأصلحها وفك عقد ما استعصى فهمه منها بفهم العالم القدير، فجزاه الله خيراً، وهذه نصيحة منه نثبتها هنا لأهميتها.

#### نصيحة لطلاب العلم

أيها الطالب للعلم النافع، إن العلم النافع ما بلَّغك الجنة وأنقذك من النار وأنت محتاج لهذا العلم بقدر حاجتك لفائدته، وإن العلم لا ينفع إلا من عمل به، فعليك بتلاوة القرآن في كل يوم مع تفهّم معانيه وتدبُّر آياته وعليك بقراءة كتاب (الاعتبار وسلوة العارفين)

ادرسه دراسة تفَهُم وحفظ لا دراسة مرور الكرام، وعليك بملازمة درس القرآن كل يـوم لإحياء قلبك ودفع الغفلة عنه، وبملازمة درس أو تدريس كتاب الاعتبار مـا دمـت حياً لإحياء قلبك أيضاً، وأنت إذا جرَّبت الدرس فيه ستعرف أن ملازمته طريقة مفيدة نافعة.

وفقنا الله وإياكم وصلى الله على محمد وآله وسلم.

وكتب بدر الدين الحوثي بتاريخ ٢٥ شهر ربيع الثاني سنة ٢٥٠هـ.

# سند الكتاب

# بشرالت الح الحقي

### وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم

أخبرنا القاضي الأجل تقي الدين أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد الله بن حمرة بن أبي النجم قراءة عليه بصعدة، قال: أخبرنا الشيخ العالم محيي الدين فقيه السلف الصالحين محمد أحمد بن الوليد العبشمي القرشي مناولة، وقراءة لأكثره، قال: أخبرنا القاضي الأجل الإمام شمس الدين جمال الإسلام والمسلمين جعفر بن أحمد بن أبي يحيى رضي الله عنه قال: أخبرنا الشيخ الأديب محمد بن الحسن دنك الأذوني قراءة عليه، قال: أخبرنا الشيخ الإمام الزاهد الحسن بن علي بن إسحاق الفرزاذي قال: حدَّثنا السيد الإمام الموفق بالله أبو عبد الله الحسين بن إسهاعيل بن زيد الحسني، الشجري، الجرجاني رحمه الله تعالى قال:

### خطبة المؤلف

الحمد لله الذي له العزّة، وذلّت دونه الأعزّة، والغني الذي افتقر إلى رحمته الأغنياء، وبنعمته استقلت الأعداء والأولياء، فأفصحت ألسنة الآمال بالافتقار إليه، ولا غنية لأحد عما لديه، تسبح له السموات والأرض، ومن فيهن ناطق بربوبيته، وشاهد بوحدانيته، وأشهد أن لا إله إلا الله العلي الأبد، الدائم الضمد، القيوم الأحد، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، أفضل الرسل، وخير من هدى إلى خير السبل، صلوات الله عليه وعلى آله الجيرة البررة الأطهار الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً.

أما بعد: فقد سألت إملاء مختصر في المواعظ عن أشتات الناس، ونبذ من فنون ما نقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وأهل البيت المتمللة فأجبتك إليه متوكلاً عليه، واستمددت من فضله عون التسديد ونجح التوفيق فإنه مجيب. هذا وفقك الله لرشاد الدارين وسداد الحظين، وكساك فضل العارفين، وجمال المتنسكين، وكهال المتقربين، وآنسك بوحدة المريدين، وأذاقك حلاوة المنقطعين، وخصّك بخشية المتألهين، وزينك بوقار المتعبدين، وأكرمك بمقام المستبينين (۱)، وأصبح عقلك مستنيراً بمصباح المتقين، وصبر وضاءً بنور الفائزين، وخفف عليك عبء المجتهدين، وجلا عنك جهد المستبقين، وصبر المنيين، ووعظتك نفسك قبل الاتعاظ بك، وزجرتك عن زخرف الغرور قبل الانزجار بك، وألهمك سنة الاستعداد لمشقة المعاد، قبل انقطاع اللحاق، وفوات الارتفاق، وانقراض الحياة، وترادف الحسرات، وتحزب العبرات، وأيقظتك الخلفتان (۱) بالتأهب،

<sup>(</sup>١) في نسخة: المستقيمين.

<sup>(</sup>٢) في نسخة: الخلقتان(بالقاف)، وفي أخرى الخلفتان ولعلهما الليل والنهار.

قبل انكشاف التحزن والتلهب، وفجأة هادم اللذات، وذكرك مصرع البلوى والبلي هجر الشهوات والغفلات والاشتياق إلى الطاعات.

قال أمير المؤمنين على بن أبي طالب علي المدة وإن طالت قصيرة والماضي للمقيم عبرة والميت للحي عظة وليس المرء من غد على ثقة ، فكأنك (قد) نصبت على سرير المنايا، ووُقِفت مسؤلاً عن الخطايا، فألجُمكَ الحياء، لما قد أنعم عليك من نعم بها لا يعد ولا يحصى ولا يقدر عليه إلا رب الآخرة والأولى، فسببتها لمعاصيه وذرعتها إلى سخطه وتجافيه، وتجاسرت عليه غير مكترث بأيام البلوى والبلى والليلة التي تتوسد فيها على الثرى، لا تلوي على يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، ويوم ﴿وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَواتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَآءَ ٱللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ السَّمَواتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَآءَ ٱللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ ﴿ الرَّمِن اللهِ عَن عَذَابِ يَوْمِيذٍ بِبَنِيهِ فَي الشَّمُونَ وَسَاءً اللهُ تَعْوِيهِ فَي وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنجِيهِ ﴿ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنجِيهِ ﴾ المارح: ١١٤].

كلا يا أيها المغتر، أما تستحي من طول ما تهمل، وتمادي ما تمطل، الآن الآن، قبل مفارقة الأحباب، ومباينة الأصحاب، وفوات التوبة، وهجوم النوبة، وقبل أن تقول: ﴿ يَنحَسُرَتَنَ عَلَىٰ مَا فَرَّطتُ فِي جَنْبِ ٱللَّهِ ﴾ [الزمر ٢٥]. فانكمش في جمع خير الخصال، ومحمدة الخلال، التوبة، واستماع العلم النافع، والدليل الناصح، والبيان الفاصح، والجهد الدائم، والقرين الصالح، ومفارقة رق الشهوات، وذكر الموت واستعداده، وفكر العرض وزاده، وتحاشي ما يلجيك إلى اعتذاره، وأفض (٢) إليه رق السر لطوع العبودية، وألزم قلبك الخشية لعظمة الربوبية، وأيقن عجز البشرية، واكشف صداه برهبة المنية قلبك الخشية لعظمة الربوبية، وأيقن عجز البشرية، واكشف صداه برهبة المنية

<sup>(</sup>١) الآية: ﴿ ونفخ في الصور.. ﴾ ويبدو أن المؤلف حذف الواو تمشياً مع السياق.

<sup>(</sup>٢) في النسخ: وأفضى، والصحيح ما أثبتناه.

ورغبة الأمنية، وليكن قلبك في سر الخلوص أنقى عنده من جلاء العلانية وأحسن واتـق فـ ﴿إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱلَّقُوا وَٱلَّذِينَ هُم تُحْسِنُونَ ﴾ [النحل: ١٢٨].

وبنيت هذا المختصر على أبواب منها:

١٥ - فضل العلم والعلماء.

١٦ - الحث على إظهار العلم.

١٧ - فضل مجالس الذكر.

١٨ - في كراهية الفتوى والحديث.

١٩ - بــاب في النفساق والريساء (كتساب في السمعة).

• ٢ - رياء القرَّ آئين وصفات المنافقين.

٢١ - في الرياء بلباس الصوفية.

٢٢ - في علامات المنافقين.

٢٣ - مداناة العلماء من الأمراء ومخالطتهم.

٢٤ - في كراهية ولاية القضاء وفضله.

٢٥ ـ في سرعة زوال النعم والملك.

٢٦ - في من رفض الملك وساح.

٢٧ - في احتضار الموت.

٢٨ في التفـــويض إلى الله ســـبحانه
 والتوكل ليه.

١ - صفة الزهد.

٢ - وفضل الزاهد وصفته.

٣- وهوان الدنيا ومذمتها.

٤ - القناعة والحرص.

٥ – وترك الاهتمام بالرزق.

٦- وفضل الفاقة على الغني والثروة.

٧- ومحبة المساكين ومجانبة الأغنياء.

٨- فضل العزلة.

9 - إيثار البلاء على الرخاء، والـشدة عـلى النعمة.

١٠ - ترك التنعم والاجتزاء باليسير.

١١ – المال وفتنته.

١٢ – رفض الشهوات.

١٣ - صرف الدنيا عن المؤمنين

ومنعها عنهم.

١٤ - في علماء السوء.

٢٩ - الفراع إلى الله عند النوائب ب
 والاستعانة به والانفراج عنها.

٣٠- في التخويف.

٣١ ـ في الخوف من الله سبحانه وعذابه.

٣٢ في الغموم والأحزان للقيامة.

٣٣-باب في كلمات النبي هي الأمرير المؤمنين على عَلَيْتُ لِأُمُدِير المؤمنين على عَلَيْتُ لِلْهُ.

٣٤ - فيما وعظبه الله المسيح عَلَيْتُ في.

٣٥ في الحكم التي في بعض مواعظ أهل البت عليم التي المين المي

٣٦- باب آخر في المواعظ عنهم وعن غيرهم.

٣٧ - في اجاء في كيف الحال وكيف أصحت.

٣٨-باب في ذكر من حضره الموت.

٣٩-باب آخر ولمَّا حضر يعقوب الموت.

٤- باب في اتباع الميت، وحمل الجنازة،
 وزيارة القبور.

٤١ ــ في القبور والمقابر.

٤٢ - في الموت.

٤٣ - في استراحة المؤمنين بالموت.

٤٤ في عذاب القبر.

٥٤ - فيما قرئ على القبور ووجد عليها.

٤٦ - باب آخر في استراحة المؤمن بالموت.

٤٧ - في الأمل والأجل.

٤٨ - في حدالعمر (فصل في الأربعين والخمسين).

٤٩ - في ذم الشباب.

٥٠ في الشيب.

٥١ - في الخضاب.

٥٢ - في المرض وكلام الصالحين عنده.

٥٣ - في الموت وسكراته.

٥٤ - الوصية.

٥٥ - التوبة والاستغفار.

٥٦- في دلائل القيامة وأشر اطها.

٥٧ ـ ذكر أفزاع القيامة والنفخة في الصور.

٥٨-في صفات جهنم.

عيوب الناس.

٦٦ ـ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

٦٧ - الجهاد.

٦٨ - مجاهدة النفس وهواها.

٥٩- في الضحك والسرور.

٦٠- باب صفة الجنة والنار.

٦١- في الرجاء والرغبة.

٦٢ - في البكاء من خوف الله تعالى.

٦٣ - في وزر الغيبة وأذى المسلم.

٦٤ - في وزر النميمة والسعاية.

٦٥ - ألاشتغال بعيوب النفس عن

### باب في صفة الزهد

أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن أحمد (١)، أخبرنا الحسن بن عبد الله بن سعيد [العسكري]، حدَّثنا بكر بن عبد الله المحتسب، حدَّثنا ابن المنذر الكوفي، حدَّثنا الهيثم بن واقد الحرمي، قال: قلت لأبي حنيفة ما الزهد من كتاب الله؟ قال: سألت أبا جعفر محمد بن علي عَلِيتَكُمْ عن ذلك، فقال: قوله تعالى: ﴿لِّكَيْلًا تَأْسُواْ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَعْرَحُواْ بِمَا ءَاتَلَكُمْ وَلا همن كان هكذا فهو الزاهد حقاً (١).

وليس الاعتبار به أخذه عن شخص مخصوص، وإنها الاعتبار بمعناه وموقعه، فكذلك قيل: انظروا في الكلام دون المتكلم.

(۱) وقد أخبرنا أبو محمد عبد الملك بن أحمد بن يحيى الجرجرائي (۳) ، أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد المفيد الجرجرائي قراءة عليه، حدَّثنا أبو الدنيا الأشج المعمر قال: سمعت أمير المؤمنين علياً عَلِيَكُمْ يقول: سمعت رسول الله الله يقول: «الحكمة ضالة المؤمن ومن حيث وجدها فهو أحق بها» (٤).

<sup>(</sup>١) أبو الحسن علي بن محمد بن أحمد. من شيوخ المؤلف والواسطة بينه وبين الحافظ أبي أحمد العسكري وسيأتي.

<sup>(</sup>٢) وفي نهج البلاغة قصار الحكم: ٤٣٣. قال أمير المؤمنين المَتَيَّةُ: الزهد بين كلمتين من القرآن: ﴿لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بها آتاكم ﴾. قال: ومن لم يأس على الماضي ويفرح بالآتي فقد أخذ الزهد بطرفيه.

<sup>(</sup>٣) لم أظفر به فيها عندي من مصادر، وقد ورد في بعض النسخ: الجرجاني. والصحيح ما أثبتناه وهو شيخ للمؤلف روى عنه عن أبي بكر محمد بن أحمد المفيد كثيراً من الأحاديث.

<sup>(</sup>٤) وفي نهج البلاغة قصار الحكم ٨٠. قال أمير المؤمنين التيكية: الحكمة ضالة المؤمن، فخذ الحكمة ولو من أهل النفاق. وفي كشف الخفاء ج١ ص٣٤٥ قال: قال في المقاصد: رواه القضاعي في مسنده مرسلاً عن زيد بن أسلم رفعه. ورواه الترمذي والقضاعي أيضاً عن أبي هريرة، وفي سنده إبراهيم بن الفضل ضعيف فلفظ العسكري والقضاعي: كلمة الحكمة ضالة كل حكيم فإذا وجدها فهو أحق بها. وقال: غريب. ورواه العسكري عن أنس بلفظ آخر وعنده أيضاً =

- (٢) ولقد جمع ذلك رسول الله الله في في قوله: « إياك وما تعتذر منه "(١).
- (٣) أخبرني أبو الحسن الحسن بن علي بن محمد الجوهري (٢)، أخبرنا أبو بكر محمد بن عمر الجعابي، حدثني: القاسم بن محمد، عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن آبائه، عن الحسين بن علي عليت قال: سمعت رسول الله الله قال: « وإذا صليت فصل صلاة مودع، وإياك يا حسين وما يعتذر منه.. » الخبر بطوله (٣).
  - (٤) وفي قوله: « إياك وما يسوء الأذن »(٤).
- (٥) وفي قوله: «ما أحببت أن يأتي الناس إليك فأته لهم وما كرهت أن يأتي الناس إليك فلا تأته إليهم» (٥).

عن سعيد بن أبي بردة قال: كان يقال: الحكمة ضالة المؤمن يأخذها حيث وجدها. وأورد غيرها من الروايـات عنـه. وفي موسوعة أطراف الحديث عـزاه إلى تفسير ابـن كثير ٦/ ٣٥، وإلى الأسرار المرفوعـة لعـلي القـاري. ٢٨٤: انظـر الموسوعة ٤/ ٥٧١، وهي بدون الزيادة في النوافح العطرة في الأحاديث المشتهرة برقم ٦٥٧.

(٢) في [ج] زيادة: الجوهري، وهو في أحاديث تأتي أبو الحسين، وهو: الحسن بن علي بن محمد بن الحسن بن عبد الله الجوهري (٣٦٣ ـ ٤٥٤هـ)، محدث، شيرازي الأصل، مأت في بغداد.انظر: (المعجم).

(٣) انظر التخريج السابق.

(٤) انظر التخريج السابق.

(٥) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ١/ ٤٥، وعزاه إلى: الطبراني في الكبير، عن سويد بن حجير، عن خاله بلفظ: (وما أحببت أن يفعله الناس بك فافعله بهم، وما كرهت أن يفعله الناس بك فدع الناس منه).

<sup>(</sup>۱) قال في كشف الخفاء ١/ ٣٢٥. رواه العسكري في الأمثال عن سعد بن أبي وقاص، أن رجلاً قال: يا رسول الله أوصني وأوجز فقال: (عليك باليأس مما في أيدي الناس فإنه الغنى، وإياك والطمع فإنه الفقر الحاضر، وصل صلاتك وأنت مودع، وإياك وما يعتذر منه). قال: ورواه الديلمي عن أنس وعن غيره، وأخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق عن أبي أيوب، والطبراني في الأوسط عنه، وعن سعد بن عارة، وأخرجه أحمد، والطبراني في الأوسط عنه، وعن سعد بن عارة، وأخرجه أحمد، والطبراني: بسند رجاله ثقات، وفي موسوعة أطراف الحديث النبوي ٤/ ١٣٩ بلفظ: (إياك وما يتعذر منه). عزاه إلى المستدرك ٤/ ٣٣٦ وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبي، وإلى إتحاف السادة المتقرن ٨/ ٢٦، ٢٦، وابن عساكر ٣/ ٩٠٤، والد المنثور ١/ ٣٧١ وغيرها، وهو في النوافح العطرة ص٤٨ رقم ٣٣٠، وقد أخرجه: أحمد بن عساكر ٣/ ٩٠٩، والدر المنثور ١/ ٣٧١ وغيرها، وهو في النوافح العطرة ص٤٨ رقم ٣٣٠، وقد أخرجه: أحمد بن حنبل من حديث محمد بن عبد الرحمن الطفاوي قال: خرج أبو الغادية وحبيب بن الحارث وأم أبي العالية مهاجرين إلى رسول الله الله المناه فقالت المرأة: أوصني يا رسول الله. فقال: (إياك وما يسوء الأذن). وهو في كشف الخفاء رسول الله في أم غادية، وأخرجه ابن منذة في المعرفة، والخطيب في المؤتلف عن العاص عن عمته أم غادية، وأخرجه ابن منذة في المعرفة، والخطيب في المؤتلف عن العاص عن عمته أم غادية، وأخرجه ابن منذة في المعرفة، والخطيب في المؤتلف عن العاص عن عمته أم غادية، وأخرجه ابن سعد في طبقاته بزيادة: (ثلاثاً). وانظر موسوعة أطراف الحديث ٤/ ٣١٥، ومجمع الزوائد ٨/ ٩٥٠.

- (٦) وقوله: « اذكروا هادم اللذات »(١).
- (٧) وقوله: « دع ما يريبك إلى ما لا يريبك »<sup>(١)</sup>.
- \*وعن أمير المؤمنين علي السِّيُّكِين : قصر الأمل، وشكر النعمة، والورع من محارم الله.
  - \* وعن بعضهم: ترك كل شيء يشغلك عن الله سبحانه.
    - \* مُصِّنَّفُه: ترك ما تحب لمن تحب.
    - \* الفضيل: هو القنوع وهو الغني.
  - \* وعن بعضهم: خلع الراحة وبذل المجهود، وقطع الأمال.
- (٩) أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد، أخبرنا أبو أحمد الحسن بن عبد الله، حدَّثنا أبو عمرو القاضي (٤)، حدَّثنا الحسن بن أبي الربيع الجرجاني، حدَّثنا القاسم بن الحكم العرني،
- (١) هو بلفظ: (أكثروا ذكر هاذم اللذات). رواه الترمذي وحسَّنه، والنسائي، وابن ماجة، عن أبي هريرة مرفوعاً، وابن حبان والحاكم وصححاه، وابن السكن، وابن طاهر. انظر: كشف الخفاء ١/ ١٨٨، وسيأتي تخريجه مفصلاً.
- (٢) أخرجه النسائي في صحيحه ٨/ ٣٢٧ رقم (٥٧١١)، والترمذي ٤/ ٦٦٨ رقم (٢٥ ١٨)، وابن حبان ٢/ ٤٩٨ رقم (٢٧٢١)، وعبدالرزاق في المسند رقم (٤٩٨٤)، وأبو يعلى في المسند ٢١/ ١٣٢ رقم (٢٧٢١)، و الطبراني رقم (٢٧٢١)، وأحد في المسند ١/ ٢٧٩ رقم (١٧٢٥)، والحاكم في المستدرك ٤/ ١٠٠ رقم (٢٧٠٨)، ٢/ ١٥ رقم (١٦١٦، ١٦٠٠)، والطيالسي رقم (١١٧٨)، وأبو نعيم في الحلية ٨/ ٦٦٤، عن الحسن بن على المستدلة وبعضها بزيادة: (فإن الصدق طمأنينة، وإن الكذب ريبة). وفي الباب عن أنس وابن عمر. انظر: هامش مسند أبي يعلى، وهامش النوافح العطرة ص٤٤ تجد الكثير من المصادر.
- (٣) أخرجه ابن ماجة ٢/ ١٣٧٣ رقم (٤١٠٠) باب الزهد في الدنيا بلفظ: (ليس الزهادة في الدنيا، تحريم الحالال، ولا إضاعة المال، ولكن الزهادة في الدنيا أن لا تكون بها في يدك أوثق منك بها في يدالله، وأن تكون في ثواب المصيبة إذا أصبت بها أرغب منك فيها لو أنها أبقيت لك). كها أخرجه الترمذي في صحيحه ٤/ ٥٧١ رقم (٢٣٤٠) كتاب الزهد عن أبي ذر، وهو في كنز العهال ٣/ ١٨١ رقم (٢٠٥٩) بلفظ مقارب.
  - (٤) أبو عمرو القاضي: لم أميزه.

\* وعن زين العابدين الحَيِّلِيُّ: ليس الزهد بأكل خبـز الـشعير، ولا الملـح الجـريش (٣) ولالبس الغليظ، وإنها هو تقوى تخرج عن القلب.

\* وعن بعضهم: الزهادة في الدنيا أربعة: معرفة المرء بنفسه حتى لا يتفضل على أحد، وبصره بآفات الدنيا وعيوبها، وكراهيته زهرة الدنيا لما يرجو في الآخرة، واستهانته بشدائد الدنيا ومصائبها لما يخاف منها في الآخرة.

\* وعن بعضهم: الزهد أن لا تبالي بالدنيا في يد من كانت.

\* وعن الصادق جعفر بن محمد عَلَيْتُ إِنْ الزهد في الدنيا عدها كالجيفة لم يتناول منها إلا اضطراراً.

\* وعنه (¹): الدنيا كالجيفة وطالبيها كالكلاب.

وقد نظمه بعضهم شعراً:

### ألا إنا الدنيا كجيفة ميت وطلابها مثل الكلاب النوابع (°)

(١) ورد مصحّفاً باسم: عبدالله. وهو عبيدالله بن الوليد الوصافي.(انظر المعجم).

<sup>(</sup>٢) أورده في كنز العمال ١٥/ ٨٦٤ رقم (٤٣٤٤٠) بزيادة: (ومن ترقب الموت هانت عليه اللذات) قبل العبارة الأخيرة، وعزاه إلى البيهقي في شعب الإيهان عن علي عليتها وسيأتي.

<sup>(</sup>٣) الجَرَش: حـك الشّيء الخشن بمثله. والحَرَش أيضاً: صوت يحصل من أكل الشيء الخشن، والملح الجريش: المجروش كأنه قد حك بعضه بعضاً فتفتت، وملح جريش لم يتطيب. انظر: لسان العرب بترتيب يوسّف خياط ١/ ٤٤١.

<sup>(</sup>٤) في: [ج، ب]: وعنه. أي عن الإمام جعفر الصادق. وفي: [أ]: ولبعضهم.

<sup>(</sup>٥) البيت لابن الرومي في دّم القضاة ونصه في ديوانه مقطوعة (٩٩٨):

ألا إنها الدنيا كجيفة ميت وطلابها مثل الكلاب النواهس وأعظمهم ذمّاً لها وأشدهم بما شغفاً قوم طوال القلانس

والنواهس: الناهشة العاضة، وهنا يستقيم المعنى فطلابها ينهسونها ولا ينبحونها، والمؤلف المَيَّكُ شاعر أديب لن يغيب عليه مثل هذا، ولعله من النساخ قليلي البضاعة. وعلى ما ورد في الكتاب يمكن أن يصبح البيت الثاني: (قوم طوال المسابح).

\* مُصَنِّفُه: أول الزهد في الدنيا بغضها، كما أن أول الخطيئة حبها.

\* لبعضهم: تجرع الصبر، وتحمل الذُّل، والاشتغال بالحلال.

\* وفي بعض مواعظ أهل البيت عَلَيْتُ : كان فيها ناجى الله سبحانه موسى بن عمران الميت الله عنه الله عمران الميت المتزينون بمثل الزهد في الدنيا.

\* وعن بعضهم: الزهد راحة القلب والبدن.

(١٠) أخبرنا أبو علي عبد الرحمن بن محمد بن فضالة النيسابوري، قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن إسهاعيل ببخارى (١) محدثني مكحول بن الفضل النسفي، حدَّثنا أبو يحيى زكريا بن يحيى البزار، حدَّثنا الحسين بن بشر (٢) محدَّثنا أبو خالد الأموي (٣) محدَّثنا علي بن الحسن (١) محدَّثنا زياد أبو مريم، قال: سمعت عهاراً يقول: قال رسول الله (١) « ما عُبِدَ الله بشيء أفضل من الزهد في الدنيا » (٥) .

\* مُصَنِّفُه: الزهد أداء الطاعات، واجتناب الكبائر، واختصاره: الاتباع لأمره، والامتناع عن زجره.

<sup>(</sup>١) في [ج]: البخاري، وأبو بكر محدث، وشيخ لجعفر المستغفري صاحب تاريخ نسف ذكره الذهبي في ترجمة مكحول بسير أعلام النبلاء ١٥/٣٣.

<sup>(</sup>٢) ورد مصحفاً باسم: الحسن وهو الحسين بن بشر السلمي، قاضي نيسابور، ومفتي أهل الري، توفي سنة ٤٤٢هـ. (انظر المعجم).

<sup>(</sup>٣) كثيرون بهذه الكنية، ولعله: عنبسة بن سعيد بن أبان بن العاص، أبو خالد الأموي، الكوفي، نزيل بغداد، تنوفي بعد سنة ١٠٠هـ (انظر المعجم).

<sup>(</sup>٤) هكذا ورد اسمه. ولعله: علي بن الحزور الذي يروي عن أبي مريم الثقفي. (انظر المعجم).

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو يعلى في مسنده ٣/ ١٩١ برقم (١٦١٧) عن علي بن الحزور عن أبي مريم عن عمار لفظ: (ما تزين الأبرار في الدنيا بمثل الزهد في الدنيا). وهو في مجمع الزوائد ١٠/ ٢٨٦ عن أبي يعلى، وضعفه بسليمان الشاذكوني، وهو هنا بسند ليس فيه سليمان، كما أورده صاحب كنز العمال بلفظه في الاعتبار، وعزاه إلى ابن النجار، عن عمار بن ياسر.

## باب في فضل الزهد وصفته

(۱۱) أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد، حدَّثنا أبو أحمد الحسن بن عبد الله، حدَّثنا الحسن بن عبد الله، حدَّثنا الحسن بن علي السراج القاضي (۱)، حدَّثنا زيد بن إساعيل (۱)، حدَّثنا كثير بن همام (۱)، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن أبي فروة (۱)، عن أبي خلاَّد (۱)، وكانت له صحبة قال: قال رسول الله (۱): « إذا رأيتم الرجل قد أوتي زهداً في الدنيا، وقلة منطق فاقربوا منه فإنه يلقن (۱) الحكمة (۱).

(۱۲) أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن فضالة، أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن صالح الترمذي حدَّثنا محمد بن صالح الترمذي فردة، حدَّثنا محمد بن صالح الترمذي فروة، عن هشام بن عار (۱۰)، عن الحكم بن هشام (۱۰)، عن يحيى بن سعيد، عن أبي فروة، عن

<sup>(</sup>١) لم أظفر به.

<sup>(</sup>٢) لم أظفر به.

<sup>(</sup>٣) لعله: كُثيّر بن هشام الكلابي مات بفم الصلح سنة ٧٠ ٢ه، ولعله مصحف عن الحكم بن هشام. (انظر المعجم).

<sup>(</sup>٤) أبو فروة هو: يزيد بن سنان الجزري الرهاوي (٦٩ \_ ٥٥ ١ﻫ).(انظر المعجم).

<sup>(</sup>٥) أبو خلاد، يقال: إن اسمه عبد الرحن بن زهير وله صحبة. انظر المعجم باب الكني.

<sup>(</sup>٧) الحديث رواه ابن ماجة ٢/ ١٣٧٣ رقم (٤١٠١) عن هشام بن عمار، عن الحكم بن هشام، عن يحيى بن سعيد، عن أبي فروة، عن أبي خلاد، وهو في تهذيب الكمال ٧/ ١٥٥ ترجمة الحكم بن هشام. وفي مجمع الزوائد ١٠٠ ٢/٢ بلفظ مقارب؛ وعزاه إلى الطبراني. وفي كنز العمال رقم (٦٠٦٩)، وعزاه إلى حلية الأولياء؛ لأبي نعيم، وشعب الإيمان للبيهقي، عن أبي خلاًد، عن أبي هريرة، وهو في الترغيب والترهيب عن عبد الله بن جعفر وعزاه إلى أبي يعلى.

<sup>(</sup>٨) محمد بن صالح الترمذي، لم أظفر به، ولعله محمد بن صالح بن أبي عصمة الدمشقي الذي روى، عن هشام بن عهار، والترمذي تصحيف، عن الدمشقي.

<sup>(</sup>٩) هشام بن عمار بن نصير بن ميسرة السلمي، ويقال: الطفري، أبو الوليد الدمشقي (١٥٣ ـ ٢٤٥). (انظر المعجم).

<sup>(</sup>١٠) الحكم بن هشام الثقفي، أبو محمد الكوفي. (انظر المعجم).

\* وعن المسيح عَلَيْتَكُمْ: النظر إلى أهل الدنيا رحمة، وإلى أهل الزهد حسرة، وإلى أهل القبور عظة، وإلى الموتى عبرة.

\* وعن الباقر عَلَيْكُمْ: أحب العباد إلى الله وأكرمهم عليه أتقاهم له وأعملهم " بطاعته.

\* وعن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عَلَيْتُكُلْ: أولئك الأقلون عدداً، الأعظمون عند الله قدراً (1).

(١٣) وروي أنه ما أعجب النبي الله شيء من الدنيا، ولا أعجبه أحدٌ إلا أن يكون ذا تُقي (٥٠).

\* وعن بعض أهل البيت عَلَيْكُمْ: الزاهد من لم (١) يخرجه غضبه عن طاعة الله، ولم يخرجه رضاه إلى (٧) معصيته، وإذا قدر عفا وكف.

\* مُصِّنَّفُه: الزاهد من لم يغلب الهوى عقله، والشهوة دينه، والشبهة يقينه.

وأخبرني أبو الحسن علي بن أحمد، أخبرنا أبو أحمد الحسن بن عبد الله، أخبرنا ابن بسطام (^)، أخبرنا أبو موسى (1)، أخبرنا أبو داود [الطيالسي]، أخبرنا سهل بن

<sup>(</sup>١) طارق بن شهاب بن عبد شمس بن هلال البجلي، الأحمسي، المتوفي سنة ١٣هـ، مختلف في صحبته انظر: (المعجم).

<sup>(</sup>٢) انظر تخريج الحديث السابق.

<sup>(</sup>٣) في [أ، ب]: وأعلمهم والصحيح ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٤) نهج البلاغة: قصار الحكم: ١٤٧.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد بن حنبل المسند ٧/ ١٠٢ رقم (٢٣٨٨٢)، عن عائشة بلفظ: ما أعجب النبي الله بشيء، ولا أعجبه شيء من الدنيا إلا أن يكون فيها ذو تقى. وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ٨/ ٨٤ وقال: فيه ابن لهيعة، وهو لين... وبقية رجاله رجال الصحيح.

<sup>(</sup>٦) في [ب]: من لا.

<sup>(</sup>٧) في [أ]: عن. وهو خطأ.

<sup>(</sup>٨) لعله: الحسين بن أحمد بن بسطام.

<sup>(</sup>٩) هو: هارون بن عبد الله بن مروان، البغدادي، أبو موسى البزار، الحافظ، المعروف بالجمال، (١٧٢ - ٢٤٣هـ). (انظر المعجم).

شعيب (۱)، عن عبد الأعلى (۲)، وأثنى عليه حيراً، عن نوف البكالي قال: رأيت أمير المؤمنين علياً السين علياً المسلمة وكان يكثر الخروج والنظر إلى السهاء.

فقال: يا نوف، أنائم أنت؟ فقلت: لا بل أرمقك بعيني يا أمير المؤمنين. فقال: يا نوف، طوبى للزاهدين في الدنيا، الراغبين في الآخرة، أولئك الذي اتخذوا أرض الله بساطاً، وماءها طيباً، وترابها فراشاً، وجعلوا القرآن شعاراً، والدعاء دثاراً، وقرضوا الدنيا قرضاً على منهاج عيسى بن مريم المستخرج في حديث طويل) (٣).

(١٤) أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد، أخبرنا أبو أحمد الحسن بن عبد الله، أخبرنا محمد بن يزداد، أخبرنا أحمد بن إبراهيم بن ملحان، أخبرنا وثيمة بن موسى، أخبرنا سلمة بن الفضل (١٤)، عن ابن سمعان، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، عن النبي الله قال: «لكل شيء معدن، ومعدن التقوى قلوب العارفين »(°).

(١٥) أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن فضالة، أخبرنا أبو بكر أحمد بن إسماعيل، أخبرنا مكحول بن الفضل، أخبرنا محمد بن هشام السرخسي (١٥) أخبرنا على بن مرداس، عن أبي معاوية الضرير، عن جويبر، عن الضحاك قال: سئل رسول الله عن أزهد الناس في الدنيا فقال: « من لم ينس المقابر والبلى، وترك فضل زينة الدنيا، وآثر ما يبقى على

<sup>(</sup>١) ورد في بعض النسخ مصحفاً باسم: إسهاعيل بن شعيب التميمي، وهو: سهل بن شعيب النهمي، كوفي، روى عـن الشعبي، وعبيدالله بن عبد الله الكندي، وعن عبد الأعلى، وعنه أبو داوُد الطيالسي. (انظر المعجم).

<sup>(</sup>٢) لعله: عبدالأعلى بن عامر، الثعلبي، الكوفي، المتوفى سنة ٢٩هـ، وهنالك: عبدالأعلى بن مسهر، الغساني (٢) لعله: عبدالأعلى بن مسهر، الغساني

<sup>(</sup>٣) بقية الحديث: «يا نوف إن داود عليه قام في مثل هذه الساعة من الليل فقال: إنها لساعة لا يدعو فيها عبد إلا استجيب له إلا أن يكون عشَّاراً أو عريفاً، أو شرطياً، أو صاحب عرطبة (طنبور)، أو صاحب كوبة (طبل)». انظر نهج البلاغة، وقارن النصين.

<sup>(</sup>٤) في [أ]: ابن المفضل. وهو سلمة بن الفضل الأبرش الأنصاري، مولاهم أبو عبد الله الشيعي، قاضي الري، توفي سنة ١٩٠هـ.

<sup>(</sup>٥) الحديث بلفظه في كنز العمال ٣/ ٩٠ برقم (٥٦٣٨). وعزاه إلى الطبراني، عن ابن عمر، وإلى البيهقي في الشعب، عن عمر، وذكره ابن حجر في ترجمة وثيمة بن موسى في اللسان، وأنكره.

<sup>(</sup>٦) محمد بن هشام السرخسي: لم أظفر به.

ما يفني، ولم يعد غداً في أيامه، وعد نفسه في (١) الموتى ١١٠).

أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد، أخبرنا أبو أحمد الحسن بن عبد الله بن سعيد، أخبرنا أبو حسن القشيري (٣) ، أخبرنا أحمد بن عيسى [بن عبد الله] الكوفي [العلوي]، حدثني أبي، عن أبيه (١) ، عن جعفر بن محمد، عن آبائه عن أمير المؤمنين علي السيّن قال: الزاهدون في الدنيا قوم وُعظوا فاتعظوا، وأُخيفوا فحذروا، وعُلموا فتعلموا، إن أصابهم يسر شكروا، وإن أصابهم عسر صبروا.

أخبرني أبو الحسين (°)، الحسن بن علي، أخبرنا أبو بكر محمد بن عمر الجعابي، حدثني: القاسم بن محمد، حدثني: أبي، عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن آبائه، عن أمير المؤمنين التي في من نقله الله من ذل المعاصي إلى عز التقوى، أغناه الله بلا مال، وأعزه بلا عشيرة، وآنسه بلا أنيس، ومن خاف الله؛ أخاف الله كل شيء منه، ومن رضي من الله باليسير من الرزق رضي منه باليسير من العمل، ومن لم يستحي من طلب المعيشة خفت عليه مؤونته ونعم عياله (في الرزق) (١) ومن زهد في الدنيا أنبت الله عز وجل الحكمة في قلبه، وأنطق بها لسانه، وذكره (١) داءها ودواءها وعيوبها، فأخرجه من الدنيا سالماً إلى دار القرار.

<sup>(</sup>١) في [أ، ج]: من.

ر ٢) الحديث أورده صاحب كنز العمال ٣/ ١٨٨ رقم (٦٠٩٢)، وعزاه إلى البيهقي في شعب الإيمان، عن الصحاك مرسلاً، وأورده المنذري في الترهيب والترغيب باب الزهد في الدنيا رقم ٤.

<sup>(</sup>٣) أبو حسن القشيري. لعله: محمد بن أحمد بن حمدان القشيري، من شيوخ أبي أحمد العسكري. (انظر المعجم).

<sup>(</sup>٤) عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب، أبو محمد، الملقب دافن، أحد تلامذة الإمام زيد بن علي المنتقلاء محدث، حدث، حافظ. (انظر المعجم).

<sup>(</sup>٥) وفي نسخة: أبو الحسن.

<sup>(</sup>٦) زيادة في: (ج).

<sup>(</sup>٧) في الأصل: وتذكره.

# باب في الزهد في الدنيا وهوانها على الله

\* قال الله تعالى: ﴿ وَٱصْرِبَ لَهُم مَّثَلَ ٱلْحَيَّوٰةِ ٱلدُّنْيَا كَمَآءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَٱخْتَلَطَ بِهِ عَنَبَاتُ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ مَّنَيْءٍ بِهِ عَنَبَاتُ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ مَّنَيْءٍ مُقْتَدِرًا ﴾ [الكهف: ١٤].

\* وقال تعالى: ﴿وَمَا هَلَذِهِ ٱلْحَيَاةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا لَهُوَّ وَلَعِبٌ ۚ وَإِنَّ ٱلدَّارَ ٱلْاَخِرَةَ لَهِى النَّاوَانُ ۚ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴾ [النكوت: ٢٤].

\* وقال تعالى: ﴿ أَعْلَمُوا أَنَّمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرُّ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرُ فِي الْأَمُولِ وَٱلْأَوْلَلِ اللَّهُ لَلَهُ عَيْثٍ أَعْجَبَ ٱلْكُفّارَ نَبَاتُهُ لَمُ يَهِيجُ فَكَرَنَهُ مُصْفَرًا ثُمَّ يَكُونُ حُطَمًا وَفِي ٱلْأَخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَعْفِرَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا مَتَنعُ اللَّهُ وَرِضْوَانٌ وَمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا مَتَنعُ اللَّهُ وَرِضْوَانٌ وَمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا مَتَنعُ اللَّهُ وَرِ اللهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللهُ اللهِ اللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

\* وقال تعالى: ﴿ يَمَا لَهُمُّا اَلنَّاسُ اَتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاَخْشُواْ يَوْمًا لَا سَجْزِي وَالِدُ عَن وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَن وَالِدِهِ مَنْكًا ۚ إِنَّ وَعْدَ اللّهِ حَقُّ ۖ فَلَا تَغُرَّنَكُمُ الْحَيَوٰةُ اَلدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَكُم بِاللّهِ الْغَرُولُ ﴾ [المان:٣٣].

(١٦) أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن أحمد، أخبرنا أبو أحمد الحسن بن عبد الله بن سعيد، حدثني: أحمد بن إسحاق، حدثني: أبو أحمد الزبيري، حدَّثنا سفيان[الثوري]، عن ليث بن أبي سليم، عن مجاهد، عن ابن عمر، قال: أخذ رسول الله المناه بعض جسدي فقال: « كن في الدنيا كأنك غريب، أو عابر سبيل، وعد نفسك في أهل القبور – ثم [قال لي: يا بن عمر] إذا أصبحت فلا تحدث نفسك

بالمساء، وإذا أمسيت فلا تحدث نفسك بالصباح، وخذ من صحتك لسقمك، ومن حياتك قبل مماتك (١٠).

\* وعن أمير المؤمنين على بن أبي طالب الله فأطاعه، وعرف الشيطان فعصاه، وعرف الحق مطلباً، ولا عن النار مهرباً، أوله عرف الله فأطاعه، وعرف الشيطان فعصاه، وعرف الخق فاتبعه، وعرف الباطل فاتقاه، وعرف الدنيا فرفضها، وعرف الآخرة فطلبها.

\* وعن أمير المؤمنين علي عَلَيْتُكُمْ: إن الدنيا أهون عليَّ من عفطة (٣) عنز في فلاة.

\* وقال: حبلك على غاربك اذهبي فقد طلقتك(1).

\* وعنه أيضاً: أخبرنا أبو حاتم أحمد بن الحسن (°) حدَّثنا زيد بن عبد الله بن مسعود الهاشمي (١) حدَّثنا المعتمر بن الخطاب أبو الدنيا (٧) قال: قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب: الدنيا تغر، وتضر، وتمر.

<sup>(</sup>١) في [ج، ب]: موتك.

<sup>(</sup>۲) الحديث لم يرد بلفظ ثم قال لي: يا بن عمر إلا هنا، وفي جميع المصادر التي وقفت عليها، ثم قال لي ابن عمر، وقد أخرجه الترمذي ٤/ ٥٦ ٥ برقم (٣٣)، وابن المبارك في الزهد ص٥ برقم (١٣) بسندهما، عن محمود بن غيلان، عن أبي أحمد (به)، وأخرجه ابن ماجة في سننه، وحذف قول ابن عمر ١٠٧٨/ برقم (٤١١٤)، وأحمد بن حنبل ٢/ ١٠٠ برقم (٤٧٥٠) بسندهما عن ليث به، وأخرجه: البخاري في صحيحه ٤/ ١٧٦ برقم (٢١٦٦)، وابن حبان ٢/ ٤٧١ برقم (١٩٨٦)، والبيهقي في السنن ٣/ ٣٦٩، والطبراني في الكبير برقم (١٣٤٧)، وابن عدي في الكامل ٣/ ١٠٩، جميعهم عن مجاهد عن ابن عمر وهو في كنز العمال برقم (٦١٢٧، ١٢٢)، وله طرق أخرى عن عبد الله بن عمر نكتفي بها أوردناه، وانظر هامش النوافح العطرة ص ٢٦٢ ورقم ١٤٥٤.

<sup>(</sup>٣) عفطة عنز في فلاة، أي: ضرطة عنز في فلاة. وفي الخطبة ٣ من نهج البلاغة قوله: ولألفيتم دنياكم هذه أزهد عندي من عفطة عنز. (٤) في نهج البلاغة الكتاب٥٤: (إليك عني يا دنيا، فحبلك على غاربك). وقال المستخد (والله لدنياكم هذه أهون في عيني من عرق من عرق حنزير في يد مجذوم). نهج البلاغة قصار الحكم: ٢٣٦٦. وحبلك على غاربك: أي خليت سبيلك فاذهبي حيث شئت، وذلك أن الناقة إذا رعت وعليها خطامها؛ ألقي على غاربها وتركت ليس عليها خطام، لأنها إذا رأت الخطام لم يهنها المرعى، والغارب: أعلى مقدم السنام.

<sup>(</sup>٥) أبو حاتم أحمد بن الحسن. لم أظفر به.

<sup>(</sup>٦) زيد بن عبد الله بن مسعود بن رفاعة الهاشمي، مؤلف الأربعين الحديث السيلقية. (انظر المعجم)، وانظر أعلام المؤلفين الزيدية للمحقق.

<sup>(</sup>٧) أبو الدنيا الأشج المعمر.

\* ولبعضهم: الدنيا خمرة الشيطان فمن سكر منها لم يفق إلا في (١) عسكر الموتى، نادماً بين الخاسرين.

(۱۷) وعن رسول الله الله الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا »(۱).

\* وعن بعض الحكماء عن طريق عائشة: إنها الدنيا بمنزلة الماء يكفيك الري وما زاد على ذلك فهو بلاءٌ وهمٌ.

وفي بعض مواعظ أهل البيت المَيَّكِ ، عن أمير المؤمنين علي عَلَيْتَكِ : الدنيا كمثـل المـاء الملح، كلما شرب منه العطشان ازداد عطشاً حتى يقتله.

\* وعن المسيح اللَّيَّكِيُّ أنه قال: من هوان الدنيا على الله أنها (") لا يعصى إلا فيها، ولا ينال ما عند الله إلا بتركها.

\* وعن الحسن [البصري]: يا بن آدم، نهارك ضيفك فأحسن إليه، وإلا ارتحل يـذمك، وكذلك ليلُك.

\* وعن بعض الحكماء: الدنيا حانوت المؤمنين، والليل والنهار رؤوس أموالهم، وصالح الأعمال بضاعتهم (١٤)، وجنة الخلد أرباحهم، ونار الأبد خسرانهم.

\* مُصَنِّفُه: لو لم يكن فيها إلا أن صديقها المشغوف بها والواله بزخرف غرورها، والناد عنها المنكب على بهجتها يذمها (٥) لا تحلى طعمة إلا وتَمَرُّ ضعفيها.

<sup>(</sup>١) في [ج]: إلا من عسكر الموتي.

<sup>(</sup>٢) الحديث: ذكره في النوافح العطرة في الأحاديث المشتهرة ص٤٢٢ رقم (٢٣٩٥)، وقال من كلام علي عليته ، وعزاه المحقق إلى تخريج الأحياء ٢٣/٤، وكشف الخفاء ٢/ ٤٣٢، والأسرار المرفوعة ٣٦٨. وهو في إحياء علوم اللدين ٤/٣٢.

<sup>(</sup>٣) في [أوج]: أن لا يعصى.

<sup>(</sup>٤) في [ج]: متاعهم.

<sup>(</sup>٥) الناد: الشارد، من ندَّ إذا شَرَدَ. وقد وردت العبارة المنكب على بهجتها يذمها، في جميع النسخ ولا يستقيم المعنى إلا إذا كانت المتنكب عن بهجتها أو المنكاب عن بهجتها، إذ كيف يكون الناد عنها منكب على بهجتها؟ إلا إذا قلنا: بذمها بالباء وهو بعيد، والمنكاب، والمتنكب العادل المعتزل، أو تكون العبارة المنكب على تهجيتها، وقال السيد بدر الدين الحوثي: تهجينها، ولعله الأصح.

كما قال أمير المؤمنين عاليستنكي:

حسلاوة دنياك مسمومة فلا تأكل الشهد إلا بسم همومك بالعيش مقرونة فما يقطع الدهر إلا بهم وعنه علي إذا اعذوذب جانب منها وحلى، مرَّ جانب [ووتي](١).

\* وقد نظمه بعضهم شعراً فقال:

ومن عادة الأيام أن صروفها إذا سرَّ منها جانب ساءَ جانبُ (٢) \* ولبعضهم:

إن المسسرّة للمسساءة موعد أُختان رهن للعشية أو غد وإذا سمعت بهالك فلتعلمن أن السسيل سبيله فتزود وإذا سمعت بهالك فلتعلمن أن السسيل سبيله فتزود وعن حاتم الأصم (٢)، وفضيل، وغيرهما: مثل الدنيا مثل ظلك، إن تركته تتابع، وإن طلبته تمانع.

\* وعن بعضهم: الدنيا خراب، وأخرب منها قلب من يعمرها، والآخرة دار عمران، وأعمرُ منها قلب من يطلبها(٤).

<sup>(</sup>١) في [ج]: أمر. وما بين المعقوفين زيادة في: [ج]، وقال السيد بدر الدين الحوثي حفظه الله: الظاهر أن ما بين المعقوفين:

<sup>(</sup>٢) وفي يتيمة الدهر للثعالبي منسوباً إلى أحمد بن عبد الله الأندلسي:

ألا إنما السدنيا غضارة أيسكة إذا اخضرَّ منها جانب جفَّ جانب هي الدار ما الآمال إلا فجائع عليها ولا اللندات إلا مصائب فكم سخنت بالأمس عين قريرة وقرت عيون دمعها اليوم ساكبُ فسلا تكتحل عيناك منها بعبرة على ذاهب منها فإنك ذاهبُ

<sup>(</sup>٣) حاتم بن عنوان الأصم، المتوفي سنة ٣٧ هم، زاهد مشهور. (إنظر المعجم).

<sup>(</sup>٤) في [ج]: وأعمر منها قلب من يعمرها.

\* وروي في بعض مواعظ أهل البيت عَلَيَّكُمْ: أنه سئل أبو ذر رحمة الله عليه: ما لنا نكره الموت؟ فقال: لأنكم عمرتم الدنيا وأخربتم الآخرة فتكرهون الانتقال من العمران إلى الخراب.

\* وفيه أيضاً: ملك ينادي كل يوم: يابن آدم، لد للموت، واجمع للفنا، وابن للخراب. \* وعن بعضهم:

أرى طالب الدنيا وإن طال عمره ونال من الدنيا سروراً وأنعها كبان بندى مناقد بناه تهدما(۱)

\* وما هو أوقع وألخص وآخذ (٢) للقلب قوله تعالى: ﴿حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخُذْنَهُم بَغْتَةً فَإِذَا هُم مُّبْلِسُونَ ﴿ الانعام: ١٤٤].

\* وعن المسيح السِّيِّ : الدنيا قنطرة (٢)، فاعبروها ولا تعمروها.

\* وفي بعض كتب أهل البيت عَلَيْمَ اللهِ: كان فيها وعظ لقهان ابنه: يابني، إن الناس قد جمعوا قبلك لأولادهم، فلم يبق ما جمعوا، ولم يبق من جمعوا له، وإنها أنت عبد مستأجر، قد أمرت بعمل ووعدت عليه أجراً، فأوف عملك، واستوف أجرك، ولا تكن في هذه الدنيا بمنزلة شاة في زرع أخضر تأكله حتى إذا سمنت فكان حتفها عند سمنها، ولكن اجعل الدنيا بمنزلة قنطرة على نهر جزت عليها، وتركتها فلم ترجع عليها آخر الدهر، جزها ولا تعمرها فإنك لم تؤمر بعهارتها أن واعلم أنك ستسأل غداً عن أربع: شبابك فيم أبليته، وعمرك فيم أفنيته، ومالك من أين اكتسبته، وفيم أنفقته، فتأهب لذلك وأعد له

<sup>(</sup>١) الأبيات في شرح نهج البلاغة ٩/ ٢٩١ غير منسوبة.

<sup>(</sup>٢) في [ج]: وانجد.

<sup>(</sup>٣) القنطرة: الجسر. ونص العبارة أوردها ابن أبي الحديد في شرح النهج ٦/ ٢٣١، وابن قتيبة في عيون الأخبار ٢/ ٣٢٨.

<sup>(</sup>٤) المقصود بالعمارة هنا: العمارة التي تشغل المرءَّ عن الاهتمام بالآخرة.

جواباً، ولا تأس على ما فاتك من الدنيا، فإن أباطيل الدنيا لا يدوم بقاؤها، وكثرتها لا يؤمن بلاؤها، فخذ حِذْرك، وجُدَّ في أمرك، واكشف الغطاء عن وجهك، وتعرف لمعروف ربك، وانكمش في فراغك قبل أن يقصد قصدك، ويفصل قضاؤك، ويُحال بينك وبين ما تريد.

\* وقال الباقر أبو جعفر محمد بن على عَلِيَتَكُلْ، لجابر الجعفي: يا جابر أنزل الدنيا كمنزل نزلته ثم أردت التحول من يومك ذاك، أو كَمَالٍ اكتسبته في منامك فاستيقظت وليس في يدك شيء، وإذا كنت في جنازة فكن كأنك سألت الرجعة إلى الدنيا لتعمل عمل من عاين الموت، فإن مثل الدنيا عند العلماء كفيء الظلال.

#### \* لمُصَنَّفه:

ألا إنها السدنيا كظلسة راكسب رويد ظلال الركسب ذروة دابسر \* وعن زين العابدين عَلَيْتُكُمْ:

أحسلام نسوم أو كظ ل زائس إن الليسب بمثله الا يخسد على بن محمد، حدَّ ثنا أبو أحمد الحسن بن عبد الله، حدَّ ثنا على بن الحسين بن إسماعيل، حدَّ ثنا الربان بن الزغلي (۱)، أخبرنا عبدالكريم بن روح، حدَّ ثنا [أبو] المقدام (۲)، عن الحسن [البصري]، أن رسول الله الله على ولما، إنها مثلي ومثل الدنيا كراكب مرَّ بشجرة فاستظل في ظلها (۳) ساعة من نهار، ثم راح وتركها (۱).

<sup>(</sup>١) الربان أو الريان بن الزغلي، لم أظفر به، وربها أنه مصحف. وقد ورد هكذا في جميع النسخ ولعله الفضل بن أبي طالب بن الزبرقان الذي روى عن عبد الكريم .

<sup>(</sup>٢) في كل النسخ المقدام وهو هشام بن زياد بن أبي يزيد القرشي، أبو المقدام بن أبي هـشام، البـصري، مـولى آل عـشمان بـن عفان، روى عن الحسن البصري، وعنه: عبدالكريم بن روح. (انظر المعجم). (٣) في [أ]: بظلها.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن ماجة في سننه ١/ ١٣٧٦ رقم (٤١٠٩) بسنده عن ابن عمر بلفظ: (ما أنا والدنيا إنها أنا والدنيا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها).. وأخرجه أحمد في المسند ١/ ٣٠٢ ط١، ٤٩٦ ط٢ رقم (٢٧٣٩)، والحاكم في =

\* وعن أمير المؤمنين علي لِمُلِيَّكُمْ: الدنيا دار عناء، وفناء، وبكاء (٦).

\* وعن زيد بن علي علي علي الله الدنيا دار عناء، وفناء، وغير، وعبر، فمن العناء أن الدهر موتر قوسه، لا تخطي سهامه، ولا تأسو أجراحه، يرمي الحي بالموت، والصحيح بالعطب، آكل لا يشبع، وشارب لا يروى، ومن العناء أن المرء يجمع ما لا يأكل، ويبني ما لا يسكن، ثم يخرج إلى الله سبحانه فلا مال نقل، ولا بناء حمل.

أخبرني أبو الحسن على بن أحمد، أخبرنا أبو أحمد الحسن بن عبد الله، أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد، أخبرنا عبد الرحمن بن أخي الأصمعي (أ)، عن عمه (°)، قال:

المستدرك 4/ 9 ° 7 ط1، ٤/ ٣٤٤ ط٢ رقم (٧٨٥٨) عن ابن عباس بلفظ مقارب وقال. صحيح على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجاه، وهو في الكنز برقم (٦١٤٢) وعزاه إلى أحمد بن حنبل، والترمذي، وابن ماجة، والمستدرك، والضياء عن ابن مسعود، وبرقم (٦١٧٧) وعزاه إلى مسند أحمد، ومستدرك الحاكم، عن ابن عباس، وإلى غيرهما.

<sup>(</sup>١) لعله: إسحاق بن أبي إسرائيل (١٥١ -٢٤٦هـ). (انظر المعجم).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماجة في سننه ٢/ ١٣٧٨ كتاب الزهد رقم (٤١١١٣)، والترمذي ٤/ ٥٦٢ رقم (٢٣٢٤) وقال: حسن صحيح، ومسلم ٤/ ٢٧٧٧ رقم (٤١٠٥)، وأبو نعيم في الحلية ٦/ ٢٥٠، وكلهم، عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة، والبزار رقم ٤٠٢٥، وأبو نعيم في أخبار أصبهان ٢/ ٤٣، والخطيب في تاريخه ٦/ ٤٠١، والقضاعي في مسند الشهاب ١٤٥، وأورده الهيشي في مجمع الزوائد ١٠/ ٢٨٩ عن ابن عمر، وأخرجه الإمام المرشد بالله في الأمالي الخميسية ٢/ ١٦١ عن علي الميني في مجمع الزوائد ١٠/ ٢٨٩ عن ابن عمر، وأبو نعيم في الحلية ٨/ ١٧٧، ١٨٥، والبغوي ٢/ ١٦١ عن علي الميني في الحالم في المستدرك ٤/ ١٥٧٠ رقم (٧٨٨٧) وأورده الهيشمي في مجمع الزوائد ١٨٥٠ عن عبد الله بن عمرو، وأخرجه الحاكم في المستدرك ٤/ ٢٥٥، والطبراني في الكبير برقم (٦١٨٣)، وأورده الهيشمي في مجمع الزوائد، عن سليان القاري، وانظر كنز العال رقم (١١٤٣)، والنوافح العطرة في الأحاديث المشتهرة ص ١٤٥٠ رقم (٢٥٨)،

<sup>(</sup>٣) نهج البلاغة الخطبة: ١١٤.

<sup>(</sup>٤) ابن أخي الأصمعي هو: عبد الرحن بن عبد الله بن قريب الأصمعي. (انظر المعجم).

<sup>(</sup>٥) الأصمعي هو: عبدالملك بن قريب أبو سعيد (١٢٢ - ٢١٦هـ)، أحد الأعلام في النحو، واللغة، والغريب، والأخبار، والملح. (انظر المعجم).

حججت، ونزلت صربة ('' في يوم الجمعة، وإذا أعرابي قد كَوَّرَ عهامته، ونكب قوسه ('')، فصعد المنبر، وأثنى على الله، ثم قال: أيها الناس إنها الدنيا دار عمر، والآخرة دار مقر، فخذوا من عمركم لمقركم، ولا تهتكوا أستاركم عند من لا تخفى عليه أسراركم، فإنه لن يستقبل أحد يوماً من عمره إلا بفراق آخر من أجله، وإن أمس موعظة، واليومَ غنيمة، وغداً لا ندري من أهله، فاستصلحوا ما تقدمون عليه، وراقبوا ما ترجعون إليه، وأخرجوا من الدنيا قلوبكم قبل أن تُخْرَجَ منها أبدانكم، ففيها خلقتم وإلى غيرها ندبتم، وإنه لا قوي أقوى من الخالق، ولا ضعيف أضعف من المخلوق، فلا مهرب من الله إلا إليه، وكيف يهرب من يتقلب في يد طالبه؟ و ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَآيِقَةُ ٱلْمُوتِ ۗ وَإِنَّمَا تُوفُّونَ وَمَا ٱلْحَيَوةُ وَمَا ٱلْحَيَوةُ وَمَا ٱلْحَيَوةُ وَمَا ٱلْحَيَوةُ وَمَا ٱلْحَيَوةُ اللَّهُ عَنْ أَلَوْتِ ۗ وَإِنَّمَا تُوفُّونَ اللهُ إلا أَلَّهُ مَنْ أُحْرِحَ عَنِ ٱلنَّارِ وَأُدْخِلَ ٱلْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ۗ وَمَا ٱلْحَيَوةُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَتَنعُ ٱلْغُرُورِ ﴿اللَّ عمران ١٨٠١] ('').

\* وروي أن هارون بن محمد الملقب بالرشيد لما فتح أنقرة (أ)، وجد على بابها حجراً منصوباً عظيماً، عليه كتاب (أ) باليونانية ترجمته: يا بن آدم غافص (أ) الفرصة عند إمكانها، وكِلِ الأمور إلى وليها، ولا يحملك إفراط السرور على مأثم، ولا تحملن (أ) على نفسك هم يوم لم يأتك، إن يكن من أجلك يأتك الله فيه برزقك، لا تكن أسوة المغرورين في جمع المال فكم رأينا من جامع لبعل حليلته، و (من) (أ) تقتير المرء على نفسه توفيره لخزانة غيره، ينبغى لحكهاء اليونانية أن ينظروا في هذا الكتاب كل صباح.

<sup>(</sup>١) في [أ]: صربه. وفي [ب]: صرته. وفي [ج]: قرية، ولعلها: صربة بفتح الصاد والراء والباء، وهي ما يتخير من العشب والشجر بعد اليابس.

<sup>(</sup>٢) كور العمامة: لاثها على رأسه وأدارها، ونكب قوسه: علقها في منكبه.

<sup>(</sup>٣) انظر: شرح نهج البلاغة.

<sup>(</sup>٤) أنقرة: مدينة في تركيا. وفي نهج السعادة: لما فتح هارون هرقلة.

<sup>(</sup>٥) في [ج]: كتابة.

<sup>(</sup>٦) غافص الرجل منافصة وغفاصاً: أخذه على غرة. والغافصة: من أوازم الدهر. انظر: لسان العرب ترتيب يوسف خياط ج٢/ ١٠٠١.

<sup>· (</sup>٧) في [أ]: ولا تحمل على نفسك. وهي كذلك في نهج السعادة ج٨/ ٢٤٣.

<sup>(</sup>٨) زيادة في: [ب].

#### \* لمُصَنَّفه:

غرامي القصد من همم الغرام فمساهي غير أحلام النام المناز مامها يرخي زمامي (٢) وروح السروح في دار القسام وريحان المنسى دار السلام صراعك مرغ أتحت الرغام (٣) وراقب ما تجازى في الختام سيح صد زرعه عند الصرام (٥) فغرس الخير أنجح في الفصام (١) بيارق خلب مر الفطام (٢)

أعاذل فارفضن (۱) سبل المسلام لحست رواغب الأيسام طراً زمست مطامعي عنها لعلمي وإن فسضول زيتها غسرور وإن جميع منيتها خسلاء وإن جميع منيتها خسلاء فسلاتقدم لعصية تذكر ولا تقدح هواك بكل نبال (١) فكل مسزارع لا بسديوما فكل مسزارع لا بسديوما لقد حسرت يداك على اغترار لقد حسرت يداك على اغترار \* وكان أمير المؤمنين عليقي يتمثل:

ومن يصحب الدنيا يكن مثل قابض على الماء خانته فروج الأصابع \* وكان سفيان الثوري يقول: الدنيا دار التواء لا دار استواء، ومنزل ترح لا منزل فرح، من عرفها لم يفرح لرخاء، ولم يحزن لشقاء.

<sup>(</sup>١) في [أ]: فارفضي.

<sup>(</sup>٢) الزمام: الخطام.

<sup>(</sup>٣) الرغام: التراب.

<sup>(</sup>٤) في [ج]: نيل.

<sup>(</sup>٥) الصرام: القطع البائن للحبل والعذق، وصرم النخل والشجر والزرع يصرمه صرما جزَّه، والصرام قطع الثمرة .

<sup>(</sup>٦) الفصام: كسر الشيء من غير أن يبين .

<sup>(</sup>٧) البرق الخلب الذي لا غيث فيه، كأنه خادع يومض حتى تطمع بمطره ثم يخلفك، ومنه قيل: لن يعد ولا ينجز وعدة إنها أنت كبرق خلب.

\* وعن بعضهم (١):

إذا امتحن الدنياليب تكشفت له عن عدو في ثياب صديق \* الأصمعي قال: سمعت أبا عمرو بن العلاء، يقول: كنت أدور في ضيعة لي فسمعت إنساناً يقول:

وإن امرأً دنياه أكبر همه لستمسك منها بحبل غرور قال: فنقشه أبو عمر و على فص خاتمه.

\* الأصبغ بن نباتة، قال: كنت جالساً عند أمير المؤمنين عليت في الله رجل فشكا اليه الدنيا. فقال أمير المؤمنين عليت في إن الدنيا دار صدق لمن صدقها، ودار غنى لمن تزود منها، ودار عافية لمن فهم عنها، مسجد أحبًا وأنه الله، ومهبط وحيه، ومصلًى ملائكته، ومُتَجَرُ أوليائه، كسبوا فيها الجنة، وربحوا فيها الرحمة، فمن ذا يذمها وقد آذنت ببينها، ونادت بانقطاعها، ونعت نفسها وأهلها؟! فمثلت ببلائها البلاء، وشوقت بسرورها إلى السرور، راحت بفجيعة، وابتكرت بعافية، تحذيراً وترغيباً وتخويفاً، فذمها رجال غداة الندامة، وحمدها آخرون، ذكرتهم فذكروا، وحدثتهم فصدَّقوا، فيا أيها الذام للدنيا المغتر بغرورها، متى استدنت إليك الدنيا؟ متى غرتك؟ أبمنازل آبائك من الثرى؟ أم بمصارع أمهاتك من البلى؟ كم مرَّضْتَ بكفيك؟ وكم علّلتَ بيديك؟ تبتغي لهم الشفاء، وتستوصف لهم الأطباء، لم تنفعه بشفاعتك، ولم تسعف له بطلبك، مثلت لك به الدنيا نفسك، وبمصرعه مصرعك، غداة لا يغني بكاؤك، ولا ينفع (أن أحبًاؤك(أن).

<sup>(</sup>١) البيت لأبي نواس.

<sup>(</sup>٢) في [ج]: أُحباب الله.

<sup>(</sup>٣) في [ب]: ولا ينفعك.

<sup>(</sup>٤) أُخرجه الإمام أبو طالب عليه في أماليه الباب (٥٥) في ذم الدنيا ص ٢٩٥ بسنده إلى أمير المؤمنين، وأخرجه الإمام المرشد بالله في الأمالي الخميسية ٢/ ١٦٦ عن جابر بن عبد الله، وانظر النص في نهج البلاغة قصار الحكم رقم ١٣١ وقارنه بها هنا تجد اختلافاً طفيفاً وهو في عيون الأخبار ٢/ ٣٢٩.

أخبرنا أبو الحسن على بن أحمد، أخبرنا أبو أحمد الحسن بن عبد الله، أخبرنا أبو بكر بن دريد، حدَّثنا أحمد بن عبد الله القرشي (١)، حدَّثنا أحمد بن عبد الله القرشي حدَّثنا يحيى بن عبد الله بن حسن، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، في هذه الرواية: ثم التفت إلى الحسن بن على عَلَيْتَكُمْ فقال: إن الناس يذمون الدنيا، وهي راحلتهم إلى الآخرة.

أخبرنا أبو الحسن على بن أحمد، أخبرنا أبو أحمد الحسن بن عبد الله، أخبرنا أبو بكر بن دريد، حدَّننا أبو حاتم، عن أبي عبيدة، قال: قال رجل لأمير المؤمنين على عليتَكُلُّ: صف لنا الدنيا؟ فقال: ما أصف لك من دار من صَحَّ فيها أمن، ومن سقم ندم، ومن افتقر حزن، ومن استغنى فتن، حلالها حساب، وحرامها عذاب (٢).

\* وعن بعضهم: الدنيا جمة المصائب، رنقة المشارب(٢)، لا تمتع صاحباً بصاحب.

أخبرنا أبو الحسن على بن أحمد، أخبرنا أبو أحمد الحسن بن عبد الله، حدَّثنا القاسم بن الحسن الزبيدي (٥)، أخبرني محمود الوراق، عن عبدالمجيد، عن أبيه (١)، قال: قيل للباقر

<sup>(</sup>١) أحمد بن عبد الله بن محمد بن ربيعة القرشي، كما صرح به في سند أمالي أبي طالب.

<sup>(</sup>٢) النص في الخطبة ٨٢ من نهج البلاغة بلفظ: ما أصف لك من دار أولها عناء، وآخرها فناء، في حلالها حساب، وفي حرامها عقاب، من استغنى فيها فتن، ومن افتقر فيها حزن، ومن ساعدها فائته، ومن قعد عنها واتته، ومن أبصر بها بصرته، ومن أبصر إليها أعمته.

<sup>(</sup>٣) جمة: كثيرة، الرنق: تراب في الماء من القذي، ورنق وترنق: تكدر.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو يعلى في مسنده ج٦/ ٣٣ رقم (٣٢٧٥)، عن أبي نصر التهار (به)، وأحمد بن حنبل ٢/ ١٥٣ ط١، ٣/ ٣٦٥ رقم (٣٢١٥)، وقم (قد م ١٥٣ / ٢٨٤ ط١، ج٤/ ٢٠٠ رقم (١٣٦١٦)، ومسلم في صحيحه كتاب الجنة ج٤/ ٢١٧٤ رقم (٢٨٢٢)، والترمذي في سننه صفة الجنة برقم (٢٥٦٢)، جميعهم عن حماد بين سلمة به. وله شاهد من حديث أبي هريرة، أخرجه الإمام المؤيد بالله في أماليه ص٧٧ ط١ بتحقيقنا، وانظر تخريجه هناك، وانظر هامش النوافح العطرة رقم ٢٥٤٠.

<sup>(</sup>٥) القاسم بن الحسن الزبيدي لم أظفر به.

<sup>(</sup>٦) عبدالمجيد وأبوه: لم أميزهما.

محمد بن علي عَلَيْتَكُلِّ: من أعظم الناس قدرا؟ قال: من لم يبل الدنيا في يد من كانت(١).

أخبرنا أبو الحسن على بن أحمد، أخبرنا أبو أحمد الحسن بن عبد الله، حدَّثنا محمد بن عمرو التستري (٢)، حدَّثنا الحارث بن محمد التميمي، حدَّثنا المدائني، عن سعيد بن أبي سعيد، قال: قال محمد بن الحنفية: من كرمت نفسه عليه صغرت الدنيا في عينيه (٢).

\* مُصَنِّفُه: ولو لم يكن فيها إلا متابعة الأنذال الأرذال، ومصاحبة المتسفهة (1) الأدنياء الأغفال لكفي.

كها قيل عن بعضهم: من أراد الدنيا صحب الأدنياء، فإن خالقها ذمها، وإن من رغب عنها رغب فيه الناس وتحابوه، ومن مال إليها مال عنه الناس [وتحاشوه] (°)، وحبها رأس كل خطيئة، حلوتها مرَّة الآخرة، ومرَّتها حلوة الآخرة، ومن هوانها أنه لا يعصى الله إلا فيها، ولا ينال ما عنده إلا بتركها، والمطلوب من الأمور خواتمها، وهي لا شيء عند خواتيمها، وعظم مقصودها الأخبثان (١) منوط بها (١) نهاية المذمة، كما قال أمير المؤمنين متمثلا شعراً:

فإنك مها تعط بطنك سؤله وفرجك نالا منتهى الذم أجمعا (١)

\* وكما حكي عن بعضهم: وقد سئل عن الدنيا [فأشار] إلى مزبلة براز فقال: هذه الدنيا ونهمتها، فهل تبدل بنعيم الأبد، والروح السرمد، والانسلال عن كدرها إلى غاية الأماني والآمال، تبدل ذهباً بخزف، وبدرة بمدرة، لإِيْثَارِكَ العاجل الخسيس،

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ: من لم يبالي.

<sup>(</sup>٢) محمد بن عمر التستري، وفي [ج]: محمد بن عمرو. لم أظفر به.

<sup>(</sup>٣) والعبارة في عيون الأخبار ج٢/ ٣٢٠: (من كبرت عليه نفسه هانت عليه الدنيا).

<sup>(</sup>٤) في (ب) و (ج): المستفهة.

<sup>(</sup>٥) ما بين القوسين زيادة ليست في النسخ، وأظنها سقطت فالسجع يحتمها.

<sup>(</sup>٦) الأخبثان: البطن والفرج.

<sup>(</sup>٧) منوط بهما: معلق بهما.

<sup>(</sup>٨) البيت من شعر حاتم الطائي، وماسبق من كلام شواهده كثيرة من أحاديث الرسول عليه، ومن كلام أمير المؤمنين عليه الله .

ورفضك الآجل النفيس؟(١)

(٢٢) وعن النبي الله الله الله عند الله جناح بعوضة ما سقى كافراً منها شربة من ماء »(٤).

(٢٣) أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد، أخبرنا أبو أحمد الحسن بن عبد الله، أخبرنا سيران بن محمد (٥) إجازة، حدَّثنا محمد بن مرزوق (٢)، حدَّثنا عبيدالله بن حرب (٧)، حدَّثنا

<sup>(</sup>١) وفي عيون الأخبار قريباً منه، عن بشر بن كعب.

<sup>(</sup>٢) السخلة: ولد المعز من الظأن ذكراً كان أو أنثى. انظر: (لسان العرب).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن المبارك في (كتاب الزهد) باب هوان الدنيا على الله عز وجل ص١٧٧، عن مجالد (به)، والترمذي ج٤/٥٥٠ رقم (٢٣٢١) عن (٢٣٢١) بلفظه عن سويد بن نصر، عن ابن المبارك، وقال: حسن صحيح، وابن ماجة ج٢/ ١٣٧٧ رقم (٤١١١) عن مجالد (به)، وهو في كنز العيال ج٣/ ١٩٠ رقم (١١٠١) وعزاه إلى: هؤلاء، وإلى: مسند أحمد، عن المستورد، وأخرجه الإمام المرشد بالله في الأمالي الخميسية ج٢/ ١٦٦، وابن ماجة ٢/ ١٣٧٧ رقم (٤١١٠)، عن سهل بن سعد، وله شاهد عند مسلم ٤/ ٢٧٧ رقم (٢٩٥٧)، عن جابر.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام المرشد بالله في الأمالي الخميسية ج٢/ ١٦٥ بلفظ: (والذي نفسي بيده).. الحديث، والترمذي ج٤/ ٥٦٠ رقم (٢٣٢٠) بلفظ: (تعدل). بدلاً عن لفظ: (تزن). وابن ماجة من حديث طويل ج٢/ ١٣٧٧ رقم (٤١١٠) عن سهل بن سعد، وانظر النوافح العطرة رقم (١٥٤٥). وأخرجه الإمام المرشد بالله ج٢/ ١٦٠ بلفظ: (ترن)، عن أبي هريرة ج٢/ ١٦١ وبلفظ: (تساوي)، عن علي المسلك ، وأخرجه ابن المبارك في الزهد ص١٧٨ عن عثمان بن عبيد، عن رجال من الصحابة.

<sup>(</sup>٥) وربها شيران، أو سبران بن محمد، فقد وردت غير منقوطة. لم أظفر به.

<sup>(</sup>٢) محمد بن مرزوق، لعـله: محمد بن محمد بن مرزوق الباهلي، أبو عبد الله البصري، توفي سنة ٢٤٨هـ.(انظر المعجم).

<sup>(</sup>٧) عبيدالله بن حرب. لم أميزه.

\* وعن بعض الحكماء: الدنيا مزرعة الآخرة، فواحد يزرع الدرجات (")، وواحد يزرع الدركات.

#### \* لبعضهم:

ياساكن الدنيا وقد أوطنتها ولتبرحن وإن كرهت براحها ما زلت تنقل مذخلقت إلى البلي فانظر لنفسك إن أردت صلاحها \* وعن غيلان: حلوٌ رضاعها، مُرٌ فطامها، الحق فيها مهجور، والباطل متبوع.

\* وعن بعضهم: يابن آدم، إنك في هدم عمرك منذ سقطت من بطن أمك، وإنك لتطأ أرضاً عما قليل هي قبرك.

\* وعن الحسن: إن أردت أن تنظر إلى الدنيا بعدك، فانظر إليها بعد موت غيرك. وروي ذلك عن النبي النبي الله المالية المالية الله عن النبي النبي الله المالية الما

\* وكان الفضيل يقول: اجعل الشر في بيت، واجعل مفاتحة النظر، لا تنظروا (٥) إلى خفض عيش الملوك ولين لباسهم، ولكن انظروا إلى: سرعة ضعنهم، وسوء منقلبهم.

\* مُصَنِّفُه: من عجائب حال الدنيا أن الجماهير في ذمها ودرها كما قال بعضهم:

<sup>(</sup>١) محمد بن آدم. لم أظفر به.

<sup>(</sup>٢) في [ب] زيادة : كلمة المؤداة . والحديث أخرجه الشريف السيلقي ، من حديث طويل .

<sup>(</sup>٣) في [أ]: الدوحات. ولا يستقيم .

<sup>(</sup>٤) الحديث لم أحده بهذا اللفظ عن رسول الله فيها رجعت إليه من مصادر.

<sup>(</sup>٥) سقطت من [أ، ب]: كلمة: لا تنظروا. وهي في [ج].

\* وروي في بعض مواعظ أهل البيت عَلَيْتُ إِنْ اللهِ تَعَالَى: " إنك أهون عليَّ من (٦) أن أشركك في شيء من هبني من بعض أوليائك. فيقول الله تعالى: " إنك أهون عليَّ من (٦) أن أشركك في شيء من أمر أوليائي تلاشي ". وما هي إلا حديث حس، وأحلام نوم، فكأنك عند مقيل القبر لم تكن. كما قال القائل:

كأنك لم تكن في المدهريوماً إذا ما حان في القبر المقيل \* وكما قال آخر:

وماالدنياباقية لحبي ولاحي على الدنيابياقي

\* مُصَنِّفُه: فالخبير البازل()، والمسترشد المستحظي العاقل، لا يمنح عنان هواه، ولا يساعد داعية مُنَاه الغرور، وهي سحاب عارضة عن قريب تتقشع، ونحيلة سراب عن سريع تتقطع، فيؤثرها على الأبدية السرمدية التي ﴿لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبُ وَمَا هُم مِّهًا بِمُخْرَجِينَ ﴾ [الحبر: ٤٨] ﴿ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي ٓ أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ ﴿ نُولُا مُن نَفُلُ مُ فَيهَا مَا تَدَّعُونَ ﴿ نُولُا اللهِ مِنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ ﴾ [الحبر: ٤٨].

<sup>(</sup>١) وفي بعض النسخ ورد البيت: (يذمون دنياهم ويحلبون درها وهو منزحف)، وأثبتنا ما جاء في [أ]. وهو الصحيح كما ورد في نسخ: تذمون دنيا لا تريجون درهماً.

<sup>(</sup>٢) في [ج]: عن قريب تصير لا شيء.

<sup>(</sup>٣) في بعض النسخ: على، وفي بعضها: من، وقد أثبتناهما معاً ليستقيم المعنى.

<sup>(</sup>٤) البيت قائله: نهشل بن حري بن ضمرة الدارمي، وقيل: لخالد بن الطيقان.

<sup>(</sup>٥) وفي بعض النسخ: النازل. والصحيح: البازل. من البزل وهو الشق، ورجل بازل يشبه البعير البازل الذي بلغ سن الثامنة، ويعنون به اكتبال عقله وتجربته.

<sup>(</sup>٦) في [ب]: تتصدق.

بها فسألها عنها. فقالت: ما بقي إلا العنق. فقال عَلَيْتَكُلُّ: « بقي الجميع إلا العنق »('). تنبيهاً ('') على أن ما تقرب به إلى الله جل جلاله دام وتَأبَّدَ، وما يؤكل يبلى ('') ولا يتخلد، ولذلك قال تعالى: ﴿ وَٱلْبَنِقِيَاتُ ٱلصَّلِحَتُ خَيْرً عِندَ رَبِّكَ ثُوَابًا وَخَيْرً أَمَلاً ﴾ [الكهف: ٤١].

\* وروي أن الله تعالى أوحى إلى الدنيا: « من خدمك فأتعبيه، ومن خدمني فاخدميه (1).

<sup>(</sup>١) المحديث أخرجه المنذري في الترهيب والترغيب ج٢/ ٦، وعزاه إلى الترمذي عن عائشة وقال: حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>۲) في [ج]: فنبهها.(۳) في [ب]: يتلاشى.

<sup>(</sup>٤) عيون الأخبار ج٢/ ٣١٩ قال وفي بعض الكتب: أن الله تعالى أوحى إلى الدنيا: ومن خدمني فاخدميـه، ومـن خـدمك فاستخدميه.

<sup>(</sup>٥) سقط من: [ج].

<sup>(</sup>٦) بكر بن أحمد. لم أظفر به.

<sup>(</sup>٧) ابن الأشعث. لم أميزه.

<sup>(</sup>٨) هكذا في جميع النسخ، وهو يحيى بن أبي إسحاق الحضرمي، النحوي، البصري، المتوفى سنة ١٣٦هـ.(انظر المعجم).

<sup>(</sup>٩) في [ب]: أيقن.

<sup>(</sup>١٠) في [أ]: أيقن.

<sup>(</sup>١١) الحديث له شاهد من حديث طويل بلفظ:

<sup>(</sup>مم كانت صحف موسى ؟ قال : كانت عبراً عجبت لمن أيقن بالموت ثم هو يفرح! عجبت لمن أيقن بالنار ثم هو يضحك! عجبت لمن أيقن بالقدر ثم هو ينصب! عجبت لمن رأى الدنيا وتقلبها بأهلها ثم اطمأن إليها! وعجبت لمن أيقن بالحساب غداً ثم لا يعمل!).

رواه في الترغيب والترهيب ٤/ ١٣٧ من حديث أبي ذر وعزاه إلى ابن حبّان.

\* قال أنس: والذهب لا يصدى ولا يبلى. وقد أسند إلى الصادق هذا الخبر في بعض مواعظه.

\* وعنهما(١)، أخبرنا العلكي (١)، حدَّثنا حاتم بن قبيصة المهلبي (١)، حدَّثنا أبي، قال: كان زيد بن علي بن الحسين بن علي المَّهَ لله يدعو في تهجده فكان من دعائه: اللهم، إني أسألك سلُوَّا عن الدنيا، وبغضاً لها ولأهلها، فإن خيرها زهيد، وشرها عتيد (١)، وصفوها يرنق، وجديدها يخلق، وخيرها ينكد، وما فات منها حسرة، وما أصيب منها فتنة، إلا من نالته منك عصمة، فأسألك العصمة منها، وأن لا تجعلني كمن رضي بها واطمأن إليها، فإن من اطمأن إليها خذلته، ومن وثق بها خانته (٥).

(٢٦) أخبرنا أبو الحسين [الحسن بن] علي بن محمد بن جعفر الوبري (١) أخبرنا القاضي أبو بكر محمد بن عمر الجعابي الحافظ، حدَّثنا القاسم بن محمد، حدَّثنا أبي، عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي بن الحسين، عن الحسين علي الله الله الله علي قام خطيباً على أصحابه فقال: « أيها الناس، كأن الموت فيها على غيرنا [كتب] ، وكأن الحق فيها على غيرنا وجب، وكأن الذي نُشَيِّع من الأموات قوم سفر عها قليل إلينا راجعون، نبوئهم أجداثهم، ونأكل تراثهم، كأنا مخلدون بعدهم، نسينا كل واعظة، وأمنًا كل جائحة، طوبي لمن شغله عيبه عن عيوب الناس، طوبي لمن طاب كسبه، وصلحت سريرته، وحسنت علانيته، واستقامت خليقته، طوبي لمن تواضع في غير

<sup>(</sup>١) لعله: يقصد أبا الحسن على بن محمد بن أحمد، وأبا أحمد الحسن بن عبد الله.

<sup>(</sup>٢) العلكي. لم أميزه,

<sup>(</sup>٣) لم أظفر به، ولا بأبيه قبيصة.

<sup>(</sup>٤) في [ج]: عنيد.

<sup>(</sup>٥) أورد نص دعاء الإمام زيد بن علي المستخلف في تهجده، الإمام المرشد بالله في الأمالي الخميسية ج ١ ص ١٧٢، عن مسعود بن طلحة، عن الإمام زيد بن علي، بزيادة : في أوله وآخره، وباختلاف يسير في بعض العبارات، كما أورد قريباً منه أيضاً في الأمالي ٢٧/٢ افي نص رسالة كتبها الإمام الشهيد زيد بن على عليت لله إلى نصر بن سيار حين بلغه أنه محبوس.

<sup>(</sup>٦) سقط من[ب]: ما بين المعقوفين: وهو أبو الحسين الحسن بن علي بن محمد بن جعفر الوبري. لم أظفر به.

منقصة، وأنفق مما جمعه من غير معصية، وخالط أهل الفقه والحكمة، ورحم أهل الذل والمسكنة، طوبي لمن أنفق الفضل من ماله وأمسك الفضل من قوله، ووسعته السنة ولم يشذ عنها إلى بدعة » ثم نزل (۱).

أخبرنا أبو الحسين (١) الحسن بن علي بن محمد بن جعفر الوبري (١)، حدّثنا القاضي أبو بكر محمد بن عمر بن محمد الجعابي، حدثني: القاسم، حدثني: أبي، عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي بن الحسين، عن الحسن بن علي عليت الله قال: كأني أنظر إلى أمير المؤمنين علي عليت الله وهو قائم يخطب، فقال: يا أيها الناس، إن الدنيا قد ارتحلت مدبرة، وإن الآخرة قد تحمّلت مقبلة، ألا وإن لكل واحدة منها بنين (١)، فكونوا من أبناء الآخرة، ولا تكونوا من أبناء الدنيا، وكونوا من الزاهدين في الدئيا الراغبين في الآخرة، واتخذوا [من] (١) الأرض فراشاً، ومن التراب بساطاً، والماء طيباً، وقوّضُوا الدنيا تقويضاً (١)، ألا ومن اشتاق إلى الجنة سلا عن الشهوات، ومن أشفق من النار لها عن المحرمات، ألا ومن ترقب الموت سارع في الخيرات، ألا ومن زهد في الدنيا هانت عليه المصيبات (١)، ألا وإن لله عباداً فمن عمل منهم عمل أهل النار فهم في النار معذبين (١) ومن عمل منهم للجنة دخل الجنة مخلدين، قلوبهم مخزونة، وشرورهم مأمونة، وحوائجهم عفيفة، صبروا أياماً قصاراً، والعقبي راحة طويلة.

<sup>(</sup>١) رواه الشريف السيلقي في كتابه (الأربعين السيلقية)، عن أنس بن مالك، وهو الحديث الأول، وانظر شرحه في كتـاب حديقة الحكمة النبوية في تفسير الأربعين السيلقية للإمام عبد الله بن حمزة، وكـذلك شرح الأربعـين الـسيلقية للإمـام يحيى بن حمزة.

<sup>(</sup>٢) في [أ]: أبو الحسن.

<sup>(</sup>٣) في كل النسخ: الوبري. وفي هامش [أ]: الزيدي.

<sup>(</sup>٤) في النسخ: بنون، والصحيح ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٥) زيادة في: [ج].

<sup>(</sup>٦) في [ب]: وقضوا الدنيا تقويضاً. وفي نهج السعادة كذلك. وفي [أ وج]: وانقرضوا من الدنيا تقريضاً.

<sup>(</sup>٧) من قوله: ألا ومن اشتاق. . إلى: المصيبات. مقتبس من حديث رسول الله ﷺ. أخرجه الإمام أبو طالب في أماليه باب ذكر الجنة والنار ص٣٧٥، عن أمير المؤمنين، عن رسول الله ﷺ، وانظر أيضاً نهج البلاغة قصار الحكم ٣١.

<sup>(</sup>٨) يمكن حملها على الحال، وخبرهم متعلق الجار والمجرور(مستغفرون).

أما الليل فصافون أقدامهم، تجري دموعهم على خدودهم، يجأرون ويبكون إلى ربهم، يسألونه فكاك رقابهم من النار.

وأما النهار فحكماء علماء رحماء أتقياء، بررة خاشعين، كأنهم الفراخ، ينظر إليهم الناظر فيقول: مرضى. وما بالقوم من مرض، أو يقال: إنهم قد خولطوا. ولقد خالط القوم أمر عظيم من ذكر النار وما فيها(١).

\* وروي أن أمير المؤمنين السَّيِّ خطب، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس إنكم على ظهر سفر، وإنكم في دار هدنة، والسير بكم سريع، وقد رأيتم الليل والنهار يبليان كل جديد، ويُقرِّبان كل بعيد، ويأتيان بكل موعود، فأعدوا الجهاز ليوم المعاد (٢).

\* وعن بعضهم: عجباً لك يابن آدم ألا ترفض الدنيا وتهرب منها؟ عجباً لك يابن آدم لقد حببت (1) إليك الدنيا وأنت عاشق لقد حببت (1) إليك الدنيا وأنت عاشق لها؟ أف لك يابن آدم ما أقبح ما يأتي منك، أنت ساو، لاو، غافل، مغرور، أنت ظالم لنفسك. ارحل خيصاً (٥)، تغبط غداً ويحمد أمرك.

\* ابن السماك في كلام له (١٠): لقد أمهلكم، حتى كأنه أهملكم، أما تستحيون من الله كما

<sup>(</sup>١) لاحظ الفقرة الأخيرة، وقارنها مع خطبة صفات المتقين رقم ١٢٨ نهج البلاغة، وهذا النص من أولـه إلى آخره أورده السيد محمد باقر المحمودي في كتابه نهج السعادة باب الخطب المجلد الثالث باختلاف طفيف، ونسبه إلى آخر ترجمة أمير المؤمنين من كتاب مروج الذهب ج٣/ ٤٣٢ ط٣، وإلى أصول الكافي باب ذم الدنيا ج٢/ ١٣٢ معنعناً عن الإمام زيمن العابدين، وإلى نهج البلاغة.

<sup>(</sup>٢) هذا الخبر أخرجه السيلقي في الأربعين السيلقية مرفوعاً، فلعله هنا حكاية، وكثير من خطبه عَلَيَنَكُمْ بها عبـارات مرويـة، عن خاتم الرسل ﷺ، قالنبع واحدٌ وهو أخو رسول الله، وربيبه، ووصيه، وباب مدينة علمه، وانظر قريباً من النص في الخطبة ٩٠ من النهج.

<sup>(</sup>٣) في بعض النسخ: لقد حبت.

<sup>(</sup>٤) في هامش [أ]: على بمعنى من.

<sup>(</sup>٥) الخميص: الظامر البطن من الطوى والجوع.

<sup>(</sup>٦) ابن السماك لعله: عبد بن أحمد بن عبد الله بن غفير، الأنصاري، أبو ذر، الهروي، المتوفى سنة ٤٣٤هـ. انظر:(المعجم).

تستحيون من طول مالا تستحيون (١).

\* مُصَنِّفُه: الموت في أعناق العباد، والدنيا تطوى من خلفهم، فمن عمل لدنياه أَضَّرَ بآخرته، ومن عمل لآخرته أضر بدنياه، وهي به أولى لأنها فانية، والأخرى باقية، ولأن الآخرة كالأم، والدنيا كالظئر (٢)، وإن من آثر آخرته ربح دنياه، ومن آثر دنياه خسر هما.

#### \* لمُصَنَّف ه شعراً:

فهب صارت لك الدنياجيع اليس الموت عاقبة الجميع؟ \* لبعضهم شعراً:

هب الدنيات الله عفواً السيس مصير ذاك إلى انتقال؟ "
\* وفي بعض مواعظ أهل البيت المستخفظ: كان المسيح يقول: يابن آدم كانت الدنيا ولم
تكن، وتكون الدنيا ولست فيها، وإنها لك منها أيام حياتك، فإياك وأن تضيع نفسك، فإن
المغبون من غبن أيام حياته.

\* وعن أمير المؤمنين عَلَيْكُلُّ: إنها أنت عدد أيامك فكلها مضى منك يوم فقد مضى بعضك (1).

\* وعن الباقر عَلَيْتَكُلِّ: فكأنك قد صرت الحبيب المفقود والخيال المخترم.

<sup>(</sup>١) عيون الأخبار ج٢/ ٣٦٨.

<sup>(</sup>٢) الظئر مهموز: العاطفة على غير ولدها، المرضعة له، والجمع، أظؤر وأظآر وظؤور وظؤار. (انظر لسان العرب بترتيب يوسف خياط ج٢/ ٦٣٧).

<sup>(</sup>٣) القائل: هو الشاعر الزاهد أبو العتاهية من قصيدة يقول فيها:

تعالى الله يا سلم بن عمرو أذل الحرص أعناق الرجال هب الدنيا تساق إليك عفواً أليس مصر ذاك إلى زوال؟ وما دنياك إلا مثال فيئ أظلك ثما أذن بانتاقال؟

<sup>(</sup>٤) نسبه في عيون الأخبار ج٢/ ٣٦١ إلى الحسن وأورده مسنداً إليه.

وأخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد، حدَّثنا أبو أحمد الحسن بن عبد الله بن سعيد، حدَّثنا أبو إسحاق نهشل (١) بن آدم، حدَّثنا أبو إسحاق الطلحي (٢)، قال: سمع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب يوم الجمل نائحة تقول:

أبكي على قومي بني غالب قتلى على بن أبي طالب ولكنه الحين، ثم أنشأ يقول:

ولم أَر كالدنيا بها اغتر أهلها ولا كاليقين استوحش الدهر صاحبهُ ولم أَرَ مثل الملك في غرف العلى وَنَتْ دونه نفس ولا نام طالبه \* \* لمُصَنِّفه:

فأعرض ما استطعت صفاح ود عن الأيام والدهر العناد وألبس قلبك التقوى يقيناً أذقه الخوف من خوف المعاد التمام وألبس قلبك التقوى يقيناً أذقه الخوف من خوف المعاد الله مُصَنِّفُه: لقد جاوزت منازل عمرك، من الطفولة، والترعرع والشباب والكهولة، وأنخت بساحة الشيخوخة (٣)، فها تنتظر؟ فلا منزل بعدها إلا القبر، وانقطاع الآمال،

وفوات التلافي، أما حان الانتباه عن الغفلة، والاغترار بالمهلة؟

<sup>(</sup>١) أبو إسحاق نهشل بن آدم. لم أظفر به.

<sup>(</sup>٢) أبو إسحاق الطلحي. لم أظفر به.

<sup>(</sup>٣) في [ج، ب]: الطفولية، والكهولية، والشيخوخية.

## باب في القناعة والحرص

\* قال الله تعالى: ﴿ ٱلشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ ٱلْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِٱلْفَحْشَآءِ ۗ وَٱللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلاً ۚ وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة:٢٦٨].

(۲۷) أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد، أخبرنا أبو أحمد الحسن بن عبد الله بن سعيد، حدَّثنا ابن أخي أبي رزعة، حدَّثنا محمد بن إسحاق، حدَّثنا عبدالعزيز بن أبان، حدَّثنا علي بن حزور، حدَّثنا زياد أبو مريم (۱)، عن عار بن ياسر رحمه الله، قال: قال رسول الله الله الله الله عن عمل أزكى عند الله من الزهد في الدنيا »(۲).

(٢٨) حدثنا أبو حذيفة أحمد بن سعيد (٢) ، حدَّثنا نصر بن داود (١) مدَّثنا عبيد (٢٥) حدَّثنا عبيد عد، حدَّثنا خالد بن عمرو الأموي (١) ، عن سفيان الثوري، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد، قال: سمعت النبي الله يعظ رجلاً يقول: « ازهد في الدنيا يجبك الله ، وازهد فيما في أيدي الناس يجبك الناس (٢٨) .

<sup>(</sup>١) في [أ]: ابن أبي مريم. وفي [ب، ج]: أبو مريم. وهو: زياد أبو مريم الثقفي المداني، قيل: اسمه قيس. وهو الذي روى عنه على بن الحزور.(انظر المعجم).

<sup>(</sup>٢) له شاهد عن عمار بلفظ ما تزين الأبرار في الدنيا بمثل الزهد في الدنيا رواه في الترهيب والترغيب ٤/ ١٥٩ وعزاه إلى أبي يعلى . (٣) أبو حذيفة أحمد بن سعيد. لم أظفر به .

<sup>(</sup>٤) لعله: نصر بن داود بن طوق، محدث.

<sup>(</sup>٥) عبيد، لم أميزه،

<sup>(</sup>٦) خالد بن عمرو الأموي، لعله: خالد بن عمرو بن محمد بن عبد الله بن سعيد العاص، الأموي، السعيدي، أبو سعيد، الكوفي. (٧) أخرجه ابن ماجة في سننه ج ٢/ ١٣٧٨ برقم (٤١٠٦)، والجاكم في المستدرك ج ٤/ ٣٤٨ رقم (٧٨٧٧)، عن خالد بن عمرو القرشي (به)، وأخرجه أبو نعيم في الحلية ج ٧/ ١٣٦، ج ٣/ ١٥٣، والمنذري في الترغيب والترهيب ج ٤/ ٥٦، وهو في كنز العمال برقم (١٣٠١، ٢٥١، ٥٩١، ٥٧٥٨)، وعزاه إلى الطبراني في الكبير، وابن حبان في روضة العقلاء، والبيهقي في شعب الإيمان،

\* وفي بعض الأخبار: جاءه رجل فقال: يا رسول الله، علمني عملاً يجبني الله [عليه] (١)، ويجبني الناس؟ فقال: «قد أوجزت» ثم قال: ذلك.

\* وقيل: في قوله تعالى: ﴿ فَلَنُحْيِيَنَّهُ مَيَوْةً طَيِّبَةً ﴾ [النحل: ٩٧] (١) : القناعة. وقيل: أن لا نحوجه إلى أحد من المخلوقين.

<sup>(</sup>١) زيادة في (ب).

<sup>(</sup>٢) في[ج]: المنافق.

<sup>(</sup>٣) له شاهد في الكنزج ٦٧/١٦ رقم (٤٣٩٦٤) بلفظ: (أربع من الشقاء: جمود العين، وقسوة القلب، والحسرص، وطول الأمل). وعزاه إلى ابن عدي في الكامل، وإلى أبي نعيم في الحلية، عن أنس، وهو في مجمع الزوائدج ١٠/ ٢٨١.

<sup>(</sup>٤) تفسيرها: بالقناعة. رواه المرشد بالله في الأمالي الأثنينية.

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن ماجة ج٢/ ١٣٨٧ رقم (٢٤١٤)، والترمذي ج٤/ ٧٥٤ رقم (٢٣٤٦) بسنده إلى مروان بن معاوية (به)، وهو في كنز العمال برقم (٧٠٤٨)، وعزاه إليهما، وإلى البخاري في الأدب المفرد، ورواه المزي في تهذيب الكمال ج١١/ ٢٩٥ ترجمة عبيدالله بن محصن، وله شاهد أخرجه الإمام المرشد بالله في الأمالي الخميسية بلفظ: (إنها ابن آدم ليومه فمن أصبح) . . إلخ، عن علي عليه المستخلالة . وفي كنز العمال برقم (٧٠٨٧) بلفظ مقارب، عن أبي هريرة وعزاه إلى البيهقي في شعب الإيمان برقم (٧١٣٧) عن أبي الدرداء بزيادة يا بين جعشم في أوله، وعزاه إلى الطبراني، وهو في النوافح العطرة ص٤١ رقم (٢٠٤٧)، وأخرجه المرشد بالله ج٢/ ١٦١، والحميدي ٤٣٩.

(٣١) حدثنا أبو صالح محمد بن الحسن بن المهلب الأصبهاني (١) حدَّثنا عبد الله بن يشحت (١) بالدح (١) حدَّثنا الخليل بن عمر (١) حدَّثنا صالح المري، عن الحسن، عن سمرة، قال: قال رسول الله (١): « ارض من الدنيا بالقوت، فإن القوت لمن يموت كثير» (٥).

\* وقال على عَلَيْتُكُلِّ: من اتقى الله عاش قوياً، وسار في بلاد عدوه آمناً.

\* ولبعض العلويين:

أرى كل زادما خلا<sup>(۱)</sup> سدجوعة تراباً وكل المال عندي آل أخبرنا أبو بكر الأنباري، حدَّثنا محمد بن يونس (۱)، حدَّثنا يزيد بن مرة الذراع، قال: سمعت خليل بن أحمد (۱) يقول:

يكفي الفتى خُلُ قُ وقو وت وما أكثر القوت لمن يموت (٣٢) وفي بعض مواعظ أهل البيت عَلَيْكُ، عن النبي الله الدنيا دول، فها (٩٠) كان منها لك أتاك على ضعفك، وما كان لها عليك لم تدفعه بقوتك، ومن انقطع رجاؤه مما فات استراح، ومن قنع بها رزقه الله قرت عيناه "(١٠).

\* وحُكِيَ، إن في التوراة: القناعة ملك خفي. وفيها أيـضاً: إن الغنـي في القناعـة، وإن

<sup>(</sup>١) لم أظفر به.

<sup>(</sup>٢) في [أ]: يشجب. وفي [ج]: مسحت. وفي [ب]: كما أثبتناه. ولم أظفر به.

<sup>(</sup>٣) الدح: قرية من قرى سمرقند.

<sup>(</sup>٤) لعله: الخليل بن عمر بن إبراهيم العبدي، أبو محمد البصري، المتوفى سنة ٢٢٠هـ.

<sup>(</sup>٥) أورده في كنز العمال ج٣/ ٤٠١ رقم (٧١٤٨) بلفظ: (يا ابن آدم. ) الحديث. وعزاه إلى العسكري، وأبي نعيم، عن سمرة، وهو في كشف الخفاء ١/ ١٢٦ وعزاه إلى العسكري والديلمي عن سمرة مرفوعاً قال وفي معناه قول الخليل بن أحمد:

يكفي الفتي خلق وقوت وما أكثر القوت لمن يموت

الحديث أيضاً في النوافح العطرة ص ١٤ رقم (١٧٨). (٦) في [ج]: ما عدا. وآل في هامش (أ): سراب.

<sup>(</sup>٧) محمد بن يونس لعله: الكديمي، السلمي، القرشي، الشامي، أبو العباس البصري (١٨٣ - ١٨٦٨). (انظر المعجم).

<sup>(</sup>٨) خليل بنَّ أَحْمَد لَعله: الفراهيديّ، إمام اللُّغة، والأدّب في عصره. ولعله: السجزي. (انظر المعجم).

<sup>(</sup>٩) في [أ]: فمن.

<sup>(</sup>١٠) لم أظفر به.

السلامة في العزلة، وإن الحرية في رفض الشهوات، وإن المحبة في ترك الرغبة.

# ولبعضهم:

ظاهراً، وغنيً باطناً. يعني: القناعة.

- \* وعن عبد الله بن مسعود: ما من يوم إلا ينادي ملك من تحت العرش: يابن آدم قليل يكفيك، خير من كثير يطغيك.
  - \* وعن المسيح: أخرج الطمع من قَلْبِك تحل القيد من رجلك.
    - \* ولبعضهم: أذلَّ الحرص أعناق الرجال (٢).
      - \* ولبعضهم: فإن النفس ما طمعت تهونُ.
- \* وعن أمير المؤمنين علي عَلَيْكُلْ: استغن عمن شئت تكن نظيره، وافتقر إلى من شئت تكن أسيره، وامنن على من شئت تكن أميره.
  - \* وما أحسن ما قال القائل:

والـــنفس راغبـــة إذا رغبتهــا وإذا تـــرد إلى قليـــل تقنـــع<sup>(٣)</sup> واليسير مع الطمأنينة خير من الكثير مع الوجل.

\* ولبعضهم: سخاء النفس عما في أيدي الناس أكبر (١) من سخاء النفس بالبذل،

<sup>(</sup>١) لم أميزه.

<sup>(</sup>٢) القائل: هو أبو العتاهية، وقد سبق إيراد البيت.

<sup>(</sup>٣) القائل: أبو ذؤيب الهذلي، واسمه: خويلد بن خالد، من شعراء هذيل، توفي سنة ٢٦هـ (انظر المعجم).

<sup>(</sup>٤) في النسخ: أكثر.

ومروَّة القناعة، أو الرضى أكبر من مروة الإعطاء.

\* وعن المسيح عَلِيَتَكُلِّ: يا معشر الحواريين، لأنتم أغنى من الملوك. قالوا: كيف يا روح الله، ولم نملك شيئاً؟ قال: أنتم ليس عندكم شيء ولا تريدونه، وهم عندهم أشياء ولا تكفيهم.

\* وعن معاذ بن جبل: من جعل القناعة في قلبه فقد أفلح، ومن لم يجعل غناه في قلبه فليست بنافعته الدنيا.

\* وعن بعضهم: من أراد أن يستغني من الدنيا بالدنيا؛ كان كمن طفَّى النار بالتبن (٢).

\* مُصَنِّفُه: ولو لم يكن فيها إلا سلامة الدين وراحة النفس وعزها، وفك قيد الطمع، وصيانتها عن الذلة، وتحريرها عن رق الهوان، [ومساواتها رتبة من الطمع فيه فيهينك، وسؤاله فيشينك] (٢) كما قال بعضهم:

ماماء كفك إن جادت وإن بخلت من ماء وجهي إذا أفنيته عوض \* وعن بعضهم (١):

يقولون هذا منهل قلت قدأرى ولكن نفس الحرتحتمل الظما

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام المرشد بالله في الأمالي الخميسية ج٢/ ١٩٨، عن جابر، وهو في الكنز بـرقم (٧٠٠٧) ج٣/ ٣٩٣ بلفظ: (عليكم بالقناعة فإن القناعة مال لا ينفد). وعزاه إلى الحسن، عن جابر، وفيه أيضاً كـها رواه المؤلف بـرقم (٧٠٨٠) ج٣/ ٣٨٩، وعزاه إلى القضاعي، عن أنس، وهو في النوافح العطرة ص٢٢٨ رقم (١٢٥١)، وعزاه إلى القضاعي، عن أبي، وأمالي المرشد بالله والدر المنثورج٤/ ١٣٠، والكامل في الضعفاء ج٤/ ١٥٠٧، وعلل الحديث ١٨١٣.

 <sup>(</sup>٢) القائل هو: بكر بن عبد الله المزني نسبه إليه في ربيع الأبرار للزنخشري، وفي عيون الأخبار ج٢/ ٣٢٠.
 (٣) سقط من (أ).

<sup>(</sup>٤) هو: لأبي الحسن علي بن عبد العزيز بن الحسن بن علي بن إسهاعيل، الجرجاني، الشافعي، الفقيه، الأديب، الشاعر، المتوفي سنة ٣٩٢ه.

\* لبعضهم (1):

لاتغضبنَّ على الأكف المانعه واغضب على نفس تهينك طامعه ذلت لغالب حرصها لوأنها سارت ولم تهلع لعدت قانعه أنشدنيها المخزومي لنفسه.

\* وعن أمير المؤمنين علي عَلَيْتُ للله:

ألايسانفس إن تسرضي بقسوت فأنست عزيسزة أبداً غنيسه فسدع عنك المطامع والملاهبي فكم أمنيسة جسلبت منيسه فسدع عن النبي أنه قال: « الظالم نادم وإن مُدح، والمظلوم ممدوح وإن ذم، والحريص فقير وإن ملك الدنيا، والقانع غني وإن عري وجاع »(٢).

\* ومَرَّ رجل بعامر بن عبد قيس وهو يأكل ملحاً وبقلاً، فقال له: يا أبا عبد الله أرضيت من الدنيا بهذا؟ فقال: ألا أدلك على من رضي بأيسر من هذا؟ قال: بلى. قال: من رضي بالدنيا عوضاً عن الآخرة.

\* وعن أبي الدرداء: ذو الدرهمين أشدُّ حساباً يوم القيامة من ذي الدرهم، ومن أخذ من الدنيا فوق ما يكفيه خنقته وهو لا يشعر.

\* وعن أمير المؤمنين علي عَلَيْتُنَكِّم: من لم يرض بها يجزيه، فليس في الدنيا شيء يكفيه.

\* ولبعضهم في قول م تعالى: ﴿ يَعْلَمُونَ ظُنهِرًا مِّنَ ٱلْحَيَّوٰةِ ٱلدُّنْيَا ﴾ (٣) [الروم:٧]. يعلم أحدكم كم حُبُّه في درهم وهو غافل عن ذنبه (١٠).

<sup>(</sup>١) هو: المخزومي، كما نسبه المؤلف بعده، ولم أميزه.

<sup>(</sup>٢) الحديث. لم أجده بهذا اللفظ.

<sup>(</sup>٣) بقية الآية: ﴿ وهم عن الآخرة هم غافلون ﴾.

<sup>(</sup>٤) في هامش [أ]: قال: عن دينه. في نسخ.

#### \* ولبعضهم:

قنّ عالى فس بالكف ف وإلا طلبت منك ف وق ما يكفيها إنا ها من يصطفيها إنا ها من يا والمؤمل غيبٌ ولك الساعة التي أنت فيها

أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن أحمد، أخبرنا علي بن محمد بن داهر (۱)، أخبرنا [عبد الله بن] محمد بن سواد الهاشمي (۱)، أخبرنا ضرار بن صرد، أخبرنا يحيى بن يهان، عن منهال بن خليفه، عن أبي كريمة، عن أبي الزناد، عن أمير المؤمنين علي عَلَيْتَكُمْ في قوله تعالى: ﴿ فَلَنُحْيِينَهُ مُ حَيَوْةً طَيِّبَةً ﴾ [النحل: ١٩]. قال: القناعة (۱).

\* عن أمير المؤمنين على عَلَيْتَكُلُّ: من قنع شبع، ثلاث من مناقب الإيان: الاستعداد للموت، والرضاء بالكفاف، والتفويض إلى الله في حالات الدنيا.

### \* ولبعضهم:

أشاب رأسي ورأس الحرص لم يشب إن الحريص على الدنيا لفي تعب \* ولبعضهم:

\* أبو الحسن الرضا عَلَيْتَكُلُّ قال: قال عيسى بن مريم عَلَيْتَكُلُّ للحواريين: يا بني إسرائيل، لا تأسوا على ما فاتكم من دنياكم، كما لا يأسى أهل الدنيا على ما فاتهم من دينهم إذا أصابوا دنياهم.

<sup>(</sup>١) علي بن محمد بن داهر. لم أظفر به.

<sup>(</sup>٢) لم أظفر به ووجدته في سند أمالي المرشد بالله باسم عبد الله بن أبي سوار الهاشمي .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام المرشد بالله في أماليه الخميسية ج٢/ ١٩٨ عن عبد الله بن أبي سوار الهاشمي (به)، ورواه في شرح النهج، عن وهب.

### \* ولبعضهم:

إن الملوك بدون الدين قد قنعوا وفي المعيشة لا يرضون بالدون فاستغن بالدين (١) عن دنيا الملوك كها استغنى الملوك بدنياهم عن الدين

\* وعن الباقر عَلَيْتَكُلُ قال: أوحى الله تعالى إلى موسى عَلَيْتُكُلُ: لا تفرح بكثرة المال، ولا تدع ذكري على كل حال، فإن كثرة المال تنسي الذنوب، وترك ذكري يقسي القلوب.

\* أبو الجارود، عن أبي جعفر عَالَيَتُكُمْ: إذا شبع البطن طغي.

\* وعن أبي جعفر يقول: أتى رجل أبا ذر فبشره بغنم له قد ولدت، فقال: يا أبا ذر، قـ د ولدت غنمك وكثرت. فقال: تبشرني بكثرتها؟ فها قل وكفي أحب<sup>(٢)</sup> إليَّ مما كثر وألهي.

\* عثمان بن عيسى (٢)، عن سماعة (٤) قال: سمعت أبا جعفر عَلَيْتُكُمْ يقول: اصبروا على طاعة الله، واصبروا عن معاصي الله، فإنها الدنيا ساعة ما قد مضى، فليس يجد سروراً ولا حزنا (٥)، وما لم يأت منها فليس تعرفه، فاصبر على تلك الساعة التي أنت فيها.

\* ولبعضهم: الدنيا ساعة فاجعلها طاعة.

\* وعن بعضهم: عن ابن الكلبي، عن عوانة (۱) أنه رأى مكتوباً في عوالي قصور تبع في اليمن:

اصبر للمرنال من كفهك ذام ضال من وحرنا وحزنا و

<sup>(</sup>١) في [ب، ج]: فاستغن بالله. والبيتان لأبي العتاهية، كما في عيون الأخبار ج٢/ ٣١٣ ونص الأول: أرى أناساً بدون الدين قد قنعـوا ولا أراهم رضوا بالعيش في الدون

<sup>(</sup>٢) في [ب]: خير لي. (٣) مثان مد ا أنان

<sup>(</sup>٣) عثمان بن عيسى لم أظفر به .

<sup>(</sup>٤) سماعة. لم أميزه.

<sup>(</sup>٥) في [أ]: وإلاَّ حزناً.

<sup>. (</sup>٦) عوانة لعله: عوانة بن الحكم، عثماني، كان يضع الحديث لصالح بني أمية.

أخبرنا أبو الحسن على بن محمد بن أحمد، أخبرنا أبي، أخبرنا الحسن بن معاذ<sup>(۱)</sup>، أخبرنا سفيان بن وكيع، أخبرنا أبي، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن علقمة، قال: دخلنا على أمير المؤمنين عليت وبين يديه طبق من خوص<sup>(۱)</sup> عليه قرص أو قرصان من خبز شعير، وإن أشطان<sup>(۱)</sup> النخالة لتبين في الخبز وهو يكسره على ركبتيه، ويأكله على جريش<sup>(1)</sup>.

فقلنا لجارية له سوداء اسمها [فضة]: ألا نخلت هذا الدقيق لأمير المؤمنين عَلَيْكُمْ؟

فقالت: يأكل هو المهنّىء، ويكون الوزر في عنقي.

فتبسم عَلَيْتَكُلُّ، وقال: أنا أمرتها أن لا تنخله.

فقلنا: فَلِمَ يا أمير المؤمنين؟

قال: ذلك أحرى أن تَذِلَّ النفس، ويقتدي بي المؤمنون، وألحْقَ بأصحابي.

<sup>(</sup>١) لعله: الحسن بن معاذ بن خليف، كما في ابن حبان ١٦٦.

<sup>(</sup>٢) الخوص: ورق النخيل، والنارجيل، وما شاكلها.

<sup>(</sup>٣) الأشطان: الحبال. ولعله: يقصد ما علق من حيوط في الدقيق.

<sup>(</sup>٤) الجريش: دقيق فيه غلظ يصلح للخبيص المرمل. انظر: (لسان العرب).

# باب في ترك الاهتمام بالرزق

\* قال تعالى: ﴿ وَمَا مِن دَابُّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا ﴾ [مرد:٦].

\* وقال تعالى: ﴿ وَكَأَيِّن مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا ﴾ [العنكبوت: ٦٠].

\* وقـــــال تعـــــالى: ﴿ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ سَجُعُل لَّهُ رَجَّا ۞ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا سَحَتَسِبُ ﴾ [الطلاق: ٢،٢].

\* وقال تعالى حاكياً عن إبراهيم عَلَيَتُكُ: ﴿وَٱلَّذِى هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ ﴿ وَإِذَا مُرَضَّتُ فَهُوَ يَطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ ﴿ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ﴾ [الشعراء:٨٠،٧٩].

\* وعن عمر بن يزيد (١)، عن أبي عبد الله عَلَيْتَكُلُّ، قال: في التوراة مكتوب: يابن آدم تفرغ لعبادي أملاً قلبك غنى، ولا أكلك في طلب معاشك إلى طلبك، وعليَّ أن أَسُدَّ فاقتك، وآملك إلى طلبك.

(٣٥) أخبرنا أبو الحسن على بن محمد بن أحمد، أخبرنا الحسن بن على بن عاصم، أخبرنا قيس بن حفص الدارمي، أخبرنا جعفر بن سليان الضبعي، عن ثابت [البناني]، عن أنس بن مالك، يقول: أهديت إلى النبي شي ثلاثة طوائر فأعطى خادمةً طائراً، فلما كان الغد أتته به فقال لها رسول الله: « ألم أنهك أن ترفعي لغد شيئاً، وإن الله يأتي برزق كل غد »(٢).

<sup>(</sup>١) عمر بن يزيد. لم أميزه.

<sup>(</sup>٢) أخرجـه أحمد بن حنبل في المسندج٤/ ٥٢ برقم (١٢٦٣١)، عن أنس، وهو في كنـز العـمال ٦/ ٣٤٢ بـرقم (١٥٩٥٣) وعزاه إلى مسند أحمد، وإلى البيهقي في شعب الإيهان، عن أنس، وهو في شرح نهـج البلاغـة ج١/ ١٥٩. وفي الترغيـب والترهيب ٢/ ٥٦ وقال رواه أبو يعلى والبيهقي ورواة أبي يعلى ثقات.

\* وفي بعض الكتب: يابن آدم إن كنت لا تصلح لتدبيري لك، فإنك لا تصلح لتدبيرك لنفسك.

\* وفي حكمة آل داود عَلَيْتَكُلْ: أطعني فيها أمرتك، ولا تعلمني ما يصلحك، من لم يدبّر فإني أُدبّرُه.

\* وعن أمير المؤمنين عَلَيْتُ لللهُ: ما أبالي وقع الموت عليَّ أم وقعت على الموت.

\* وسئل راهب: من أين تأكل؟ قال: هذا العلم ليس عندي ولكن سل ربي من أين يطعمني؟

\* وقيل لحكيم: ألا تسأل فلاناً من أين يأكل؟ فقال: لم أشك في خالقه حتى أشك في رزقه.

\* وسئل بعض الرهبانية: من أين تأكل؟ فقال: خالق الرحى يأتيها بالطحين.

\* وعن عبد الله بن أبي نوح (١)، قال: رأيت رجلاً من العباد في بعض الجزائر. فقلت: يا أخي، أما تستوحش؟ قال: الوحشة في غير هذا الموضع. فقلت: من أبن يأتيك الرزق؟ قال: قد ضمن لي من لا تأخذه سنة ولا نوم.

\* وقيل لبعضهم: من أين تأكل؟ قال: من عرف الله ولم يستغن به فلا أغناه.

\* وعن المسيح علي عملون للدنيا وأنهم ترزقون فيها بغير عمل، ولا تعملون للاخرة وأنتم لا ترزقون فيها إلا بعمل.

\* وقيل لورَّاق: من أين تأكل؟ فأشار إلى يديه. فأصبح وقد شلتا.

\* وقيل: سئل بعض العمال: ما حرفتك؟ فقال: إن عمَّال الله لا يحتاجون إلى حرفة.

<sup>(</sup>١) عبد الله بن أبي نوح. لم أظفر به.

\* ولبعضهم (وهو النابغة):

ولست بحساب لغد طعاماً حذار غد لكل غد طعام \* وما هو أتم للنفس وآخذ قوله تعالى: ﴿وَأَمُرٌ أَهْلَكَ بِٱلصَّلَوٰةِ وَآصَطَيِرْ عَلَيْهَا لَا يَسْعَلُكَ رِزْقًا مُخْنُ نَرْزُقُكُ وَٱلْعَلِقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ ﴾[١٣٢].

\* وفي بعض مواعظ أهل البيت المَّيِّكُمْ: إن الله تعالى قال: يـا عيسى إنـك تفنى وأنـا أبقى، ومني رزقك، وعندي ميقات أجلك، وإليَّ إيابك، وعليَّ حسابك، فسلني ولا تسأل غيري، فمنك الدعاء ومني الإجابة.

\* وعن زيد بن علي عَلَيْتَكُلِّ: يابن آدم، تتكلف ما قد كفيت، وتُضيِّع ما قد وليت.

\* مُصَنِّفُه: تثق بضمان المخلوق، ولا تثق بضمان الخالق، فالمخلوق منا لا يضيع عبده فكيف بخالقك.

\* وقد حكي، عن بعضهم: إني أقنع بزاوية من الجنة ليتها أعطيت. فقال لـ ه حكيم: ارض بدلها من الدنيا بزاوية لتنال ما شئت منها في الآخرة.

## باب في فضل الفاقة على الغنى والثروة

\* قال تعالى: ﴿لَا تُمُدُّنُ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ ۚ أَزْوَا كِمَا مِنْهُمْ ﴾.. الآية[الحر: ٨٨]. \* وقال تعالى: ﴿وَلَا عَلَى ٱلَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ...﴾ الآية[التوبة: ٩٢].

\* وقال تعالى: ﴿ إِنَّمَآ أَمُوالُكُمْ وَأُولُلِدُكُرْ فِتْنَةٌ ﴾ [التغابن:١٥].

\* وقال تعالى: ﴿ إِنَّ مِنْ أَزْوَا حِكُمْ وَأُولَلدِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ ﴾ [التنابن: ١٤].

\* وقوله تعالى: ﴿ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى ٱلْإِنسَنِ أَعْرَضَ وَنَفَا مُجَانِبِهِ ۗ ﴾ [الإسراء: ٨٦].

\* وقيل: في قوله: ﴿ سَلَمُ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمُ ﴾..[الرعد: ٢٤]. أي: على الفقر.

\* وما شكا الله تعالى إلا من الأغنياء قال: ﴿ وَمَاۤ أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتَّرَفُوهَاۤ إِنَّا بِمَاۤ أُرْسِلْتُم بِهِ، كَنفِرُونَ ﴿ وَقَالُوا نَحْنُ أَكْتُرُ أَمْوَالاً وَأُولَندًا وَمَا خَنْ بِمُعَذَّبِينَ ﴾ [سا:٣٤،٣٤].

\* وقيل: في قوله تعلى: ﴿ لَوْلَا ثُرِّلَ هَدْا ٱلْقُرْءَانُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ ٱلْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ ﴾ [الزحرف: ٣١]. أي: في الغنى.

 ومخالطة الأغنياء، ولا تستبدلي ثوباً حتى ترقعيه »(١١).

(٣٧) حدثنا عبد الله بن أحمد، حدَّثنا عنهان بن أبي شيبة، حدَّثنا عبدالرحيم بن سليهان، حدَّثنا جنيد بن أبي وهرة (٢)، عن محمد بن سعيد، عن إسهاعيل بن عبيدالله، عن أم الدرداء، عن أبي الدرداء، قال: قال رسول الله (١٠٠٠) و تفرغوا من هموم الدنيا ما استطعتم فإنه من كانت الدنيا أكبر همه أفشى الله على ضيعته (٢)، وجعل فقره بين عينيه، ومن كانت الآخرة أكبر همه جمع الله أمره، وجعل غناه في قلبه، وما أقبل عبد بقلبه إلى الله ومن كانت المؤمنين تفد إليه بالمودة والرحمة، وكان إليه بكل خير أسرع (١٠٠٠).

(٣٨) أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن فضالة، حدَّثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن إسماعيل، حدَّثنا إسماعيل بن بشر، حدَّثنا عصام بن يوسف، عن أبي بكر بن عياش، عن عبد الله بن سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله الله عن أجبني فارزقه الكفاف والعفاف، ومن أبغضني فأكثر ماله وولده»(٥).

<sup>(</sup>١) الحديث أخرجه الإمام المرشد بالله في الأمالي ج ٢/ ١٥٩، والترمذي في سننه باب اللباس ج ٤/ ٢٤٥ رقم (١٧٨٠)، عن أبي يحيى الحياني (به). وقال الترمذي: حسن غريب. وأخرجه الحاكم في المستدرك بسنده إلى صالح بـن حـسان (بـه). وهو في الكنز ج ٣/ ٣٩١ برقم (٧٩٤) وعزاه إلى الترمذي، والحاكم، وله شواهد، وهو في شرح النهج ج ٣/ ١٥٩.

<sup>(</sup>٢) ورد في جميع النسخ ابن أبي هريرة، وهو جنيد بن العلاء بن أبي وهرة، أبو حازم التميمي.

<sup>(</sup>٣) في النسخ: (أفشى الله على صنعته) وقد أثبتناه كها في كنز العمال والترغيب والترهيب. (٤) الحديث بلفظه في كنز العمال ح٣/ ١٨٤ به قد (٦٠٧٧)، عناه السالمان المريد عنا الله

<sup>(</sup>٤) الحديث بلفظه في كنز العمال ج٣/ ١٨٤ برقم (٦٠٧٧)، وعزاه إلى الطبراني، عن أبي الدرداء وهو في الترغيب والترهيب ٢ / ١٢ وعزاه إلى الطبراني في الكبير والأوسط والبيهقي في الزهد عن أبي الدرداء.

<sup>(</sup>٥) لم أجده بلفظه، وله شاهد أورده في كنز العمال ج٣/ ١٧٩ رقم (٦٠٩٦، ٦٠٩٦)، وعزاه إلى ابن ماجة، عن عمرو بن غيلان الثقفي والطبراني عن معاذ.

<sup>(</sup>٦) في الباب أحاديث كثيرة بألفاظ متقاربة منها ما أخرجه البخاري في صحيحه باب الرقاق ج٤/ ١٨٢ رقم (٦٤٤٩)، وأحمد في مسنده ج٤/ ٥٩٢ رقم (١٩٣٥٢، ١٩٣٥١)، عن عمران بن الحصين، وابن عباس، ومسلم ج٤/ ٢٩ ٥ و رقم (٢٧٧٧)، عن ابن عباس وأحمد أيضاً في المسندج ٢/ ٣٦٣ رقم (٢٥٧٤)، عن عبد الله بن عمرو وفي ج١/ ٩٢ ٥ رقم (٣٧٧٧)، عن ابن عباس. وسيأتي تخريج بعضها.

أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن أحمد، أخبرنا ابن الليث (١)، أخبرنا سريح بن يونس، أخبرنا وكيع، عن سفيان، عن مجمع بن يحيى، عن شيخ (٢) له، قال: رأيت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عَلَيْتَكُمْ خرج بسيف له إلى السوق فقال: من يشتريه؟ أما [إنه] (٣) لو كان عندي ثمن إزار ما بعته.

\* وعن جعفر بن محمد؛ في بعض مواعظ أهل البيت عَلَيْتُكُمْ: لا تجالسوا الأغنياء، فإنكم تستحقرون نعم الله عليكم.

\* وعن الباقر عَلَيْكُمْ: لا تجالسوا الأغنياء، فإن العبد يجالسهم وهو يرى أن لله تعالى نعمة عليه، فما يقوم حتى يرى أن ليس لله عليه نعمة.

\* وفيه أيضاً عنه: في التوراه إذا رأيت الفقر مقبلاً فقل: مرحباً بشعار الصالحين، وإذا رأيت الغنى مقبلاً فقل: ذنب عُجلت عقوبته.

\* وعن أبي عبد الله الصادق عَلَيَّكُمْ في قوله: ﴿ وَذَكِرْهُم بِأَيَّلِمِ ٱللهِ ﴾ [إسراهيم: ٥] أي: بآلاء الله.

\* المسيح عَلَيْتُكُمْ: لو لم تكن للفقر فضيلة على الغنى غير أنه يُعصى الله ليُستغنى ولا

<sup>(</sup>١) ابن الليث. لم أميزه.

<sup>(</sup>٢) هو: خالد بن يزيد بن جارية.

<sup>(</sup>٣) زيادة في [ب].

<sup>(</sup>٤) في [أ]: وخالطوا الحكماء. والحديث رواه في كنز العمال ج٩/ ١٧٧ رقم (٢٥٥٨٣) بلفظ: (جالسوا العلماء، وسائلوا الكبراء، وخالطوا الحكماء). وبرقم (٢٥٥٨٤) بلفظ: (جالسوا الكبراء.) إلخ. وعزاهما إلى العسكري، عن أبي جعيفة، وفي الكنز أيضاً برقم (٢٦٦٦)، وغزاه إلى الطبراني، عن أبي حجيفة، وفي النوافح العطرة ص١١٥ برقم (٩٣٥)، وعزاه إلى الطبراني، ومجمع الزوائد ج١/ ١٢٠، وإتحاف السادة المتقين ج٦/ ٢٦٥، وكشف الخفاء ج١/ ٣٢٩.

يُعصى ليُفتقر(١) لكفي بها فضيلة.

\* وقد جعله بعضهم شعراً فقال:

ياعائب الفقر ألا تزدجر عيب الغنى العيب ("كو تعتبر السنة عصبي الله كي تفتقر السنة عصبي الله كي تفتقر السنة عصبي الله كي تفتقر الغنس الفائد والسنة عصبي الله كي تفتقر بِالرَّحْمَانِ \* وقال تعالى: ﴿ وَلَوْلاَ أَن يَكُونَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكُفُرُ بِالرَّحْمَانِ لِلْهُرُونَ ﴾ [الزعرف: ٣٣].

\* وفي الفقر ثلاثة، وفي الغنى ثلاثة.

ففي الفقر: راحة النفس، وفراغة القلب، وخفة الحساب.

وفي الغني: تعب النفس، وشغل القلب، وشدة الحساب.

\* وزاد مُصَنِّفُه: والتواضع لمن وضعه الله، زيادة [في] التكاليف التي لا يـؤمن مـن خلالها الموبقات (٣).

(٤١) وعن النبي الله الأكثرون هم الأسفلون يوم القيامة »(١).

\* وعن لقمان، قال لابنه: يابني، لا تحقرن أحداً لخلقان ثيابه، فإن ربك وربه واحد.

\* وقال الله تعالى لموسى: إذا رأيت الفقراء فسائلهم كما تسائل الأغنياء، فإن لم تفعل

<sup>(</sup>١) في [ب]: ليفقر.

<sup>(</sup>٢) في [ب]: عيب الغني أكثر. والشعر في عيون الأحبار ج ٢٤٩/١ منسوب لمحمود الوراق.

<sup>(</sup>٣) العبارة من قوله: زيادة التكاليف مبهمة وقد وضعت ما بين القوسين لتستقيم.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن ماجة ج٢/ ١٣٨٤ برقم (٤١٣٠) وبزيادة: إلا من قال بالمال هكذًا وهكذا، وكسبه من طيب. وبرقم (٤١٣١) عن أبي هريرة، وهو بلفظه في كنز العمال مع الزيادة رقم (١٦٠٢٣)، وعزاه إلى ابن ماجة، والبيهقي في شعب الإيمان، وبرقم (٢٢٨٢) ج٣/ ٢٢٨ بلفظ: (الأكثرون هم الأقلون).

فاجعل كل (١) شيء علمتك (٢) تحت التراب، وما أهلك قوماً وإن عملوا ما عملوا حتى أهانوا الفقراء وآذوهم.

\* وعن ابن عباس: ملعون من أكرم بالغني، وأهان بالفقر.

\* وفي بعض مواعظ أهل البيت عَلَيْكُ أنه دخل رجل على أبي ذر؛ فلم ير شيئاً في بيته. فقال: أين رحلك؟ فقال: إن لنا داراً أخرى نوجه مع رحلنا إليها.

\* وعن بعض الحكماء: مسكين ابن آدم، لو خاف من النار كما خاف من الفقر نجا منهما، ولو رغب في الجنة كما رغب في الغنى لوصل إليهما، ولو خاف الله في الباطن كما خافه في الظاهر لسعد في الدارين.

\* وعن بعضهم: درهم الفقير أزكى عند الله من دينار الغني.

\* وعن بعضهم: في التوراة أمهات الخطايا ثلاث: الحسد، والحرص، والكبر. وزِيد: النوم، والراحة، وحب المال، وحب المحمَدةِ، وحب الرئاسة.

\* وعن أبي هريرة: يسبق (T) درهم مائة ألف درهم.

\* وعن المسيح عَلَيَتُكُلُّ: الفقر مشقة في الدنيا ومسرة في الآخرة، والغنى مسرة في الدنيا ومشقة في الآخرة.

\* ولبعضهم:

حلالها حسرة تفضي إلى ندم وفي المحارم منها السم مندور

<sup>(</sup>١) في نسخة: كل شيء علمتك.

<sup>(</sup>٢) في [ب]: شتى علمك.

<sup>(</sup>٣) في [ب]: سبق،

### \* لمُصَنَّفُه:

ولوزاد الغني بفيضل مال عقولاً أو كالاً في الحلوم لكان أحقهم بموزيد مال نبي الله ذا السشرف العظيم لكان أحقهم بموزيد مال نبي الله ذا السشرف العظيم ولكن (٤٢) وقال النبي الله أوحى الله إليَّ: أن اجمع المال، وكن من التاجرين، ولكن أوحى إليَّ أن: ﴿فَسَبِّحْ مِحَمَّدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ ٱلسَّعِدِينَ ﴿ وَآعْبُدُ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيكَ السَّعِدِينَ ﴿ وَآعْبُدُ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيكَ السَّعِدِينَ ﴿ وَاعْبُدُ رَبِّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيكَ اللَّيَقِيدِ فَي اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُل

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء ج٢/ ١٣١ بلفظ: (ما أوحى الله إليَّ أن أكون من التاجرين..) الحديث. عن أبي مسلم الخولاني، وهو في الكنز رقم (٦٣٧٥) ج٣ ص٢١٦، وله شاهد فيه بـرقم (٦٣٧٤)، وعـزاه إلى الحـاكم في تاريخـه، عن أبي ذر.

### باب محبة المساكين ومجانبة الأغنياء

\* قال تعالى: ﴿وَٱصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدُوٰةِ وَٱلْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ اللَّهُ الْكَالَ اللَّهُ الكَهْف: ٢٨]. [وهم فقراء وَجْهَهُ اللَّهُ الكَهْف: ٢٨]. [وهم فقراء المهاجرين من أهل الصفة](١).

قيل: وما الموتى؟

قال: « كل غني أبطره الغنى، وقال تعالى: ﴿ وَكُمْ أَهْلَكَنَا مِن قَرْيَةٍ بَطِرَتُ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَن مِّنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلاً وَكُنَّا خَنُ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَن مِّنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلاً وَكُنَّا خَنُ المَعْدِهِمْ اللهُ وَكُنَّا خَنُ المَعْدِهِمْ اللهُ الل

\* وعن ابن عباس: أتباع الأنبياء عليَّكُم، الضعفاء، والمساكين.

\* وعن كعب: ما في القرآن ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامُنُواْ ﴾. فهو في التوراة: يا أيها المساكين.

<sup>(</sup>١) العبارة بين القوسين المربعين زيادة من حاشية النسخة [ج].

<sup>(</sup>٢) أخرجه بلفظ مقارب: الإمام المرشد بالله في الأمالي الخميسية ج٢/ ٢١١، عن أبي المحبر، عن رسول الله على .

\* وكان داوُد عَلَيْتُكُمْ يَختار مجالسة المساكين على غيرهم، وإذا ناجي ربه نادى: يا إله المساكين.

(٤٥) أخبرنا أبو الحسن على بن محمد بن أحمد، أخبرنا ابن أبي داوُد (١)، أخبرنا محمد بن المصفى، أخبرنا بقية، أخبرنا المقل، عن عبيد بن زياد (٢)، عن جنادة بن أبي أمية، عن عبادة بن المصامت، قال: قال رسول الله الله الله الماكين ، أحيني مسكيناً، وأمتني مسكيناً، وأمتني مسكيناً، واحشرني في زمرة المساكين »(٣).

\* وعن المسيح عَلَيْتَكُمْ ذلك أيضاً فيها أظنه.

\* روي أن نبياً من الأنبياء قال: يا رب كيف لي أن أعلم علامة رضاك عني؟
 قال: علامة ذلك، أن تنظر إلى رضى المساكين عنك.

(٤٦) أخبرني أبو علي عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن فضالة النيسابوري، أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن إسهاعيل البخاري، أخبرنا مكحول بن الفضل، أخبرنا حمدان بن ذي النون، أخبرنا مكي بن إبراهيم، عن هشام بن حسان، عن محمد بن واسع، عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر، قال: «أوصاني رسول الله الله عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر، قال: «أوصاني رسول الله الله وأوصاني: أن أنظر إلى من هو دوني، ولا أنظر إلى من هو فوقي، وأوصاني: أن أقول الحق ولو كان مُراً، وأوصاني: أن أصل رحمي وإن أدبرت، وأوصاني: أن لا أضال الناس شيئاً، وأوصاني: أن أستكثر من لا أخاف في الله لومة لائم، وأوصاني: أن لا أسأل الناس شيئاً، وأوصاني: أن أستكثر من لا

<sup>(</sup>١) في [أ]: ابن داود. وفي [ب، ج]: أبو داود. والذي يروي عن محمد بن المصفى هو أبو بكر بن أبي داود، ولعله: هو.

<sup>(</sup>٢) في النسخ: الهقل، عن عبيد بن زياد. وهو الهقل بن زياد بن عبيد الهياني. ويقال: ابن عبيـد السكسكي. مولاهم أبـو عبـد الله الدمشقي، كاتب الأوزاعي، توفى سنة ١٧٩هـ، وقيل: سنة ١٨١هـ، وهقل لقب، واسمه: محمد. وقيل: عبد الله.

<sup>(</sup>٣) هو في مجمع الزوائد ج ١ / ٢٦٢، وعزاه إلى الطبراني، عن عبادة، وفي الكنزج ٦ / ٤٧ رقم (٢٥٩٢)، وعزاه إلى ابن ماجة، وعبد بن حميد، عن أبي سعيد، والطبراني، والضياء، عن عبادة، وهو عند ابن ماجة ج ٢ / ١٣٨١ برقم (٤١٢٦)، عن أبي سعيد الخدري، بزيادة في أوله لفظها. (أحبوا المساكين فإني سمعت..). والترمذي رقم (٢٣٥٢)، السنن الكبرى ج ٧/ ١٢، والمستدرك ج ٤/ ٢٣٢، وتفسير القرطبي ٨/ ١٦٩، وانظر النوافع العطرة ص ٥٤ رقم (٢٥٧).

حول ولا قوة إلا بالله فإنها من كنوز الجنة »(١).

\* وفي بعض مواعظ أهل البيت عَلَيْتُكُمْ هذا الخبر، عن سلمان رحمه الله، أن النبي الله أوصاه بسبع خصال: إلا أنه ذكر بدل حب المساكين الدنو من أهل العقل.

\* وروي أن سليمان عَلَيْتُكُلُّ: كان فيها له من الملك إذا دخل المسجد؛ وفيها نظر إلى مسكين في المجلس فجلس إليه فقال: مسكين جَالَسَ مسكيناً(٢).

\* مُصَنِّفُه: وصحبة الأغنياء تورث الغم، واستزراء نعمة الله، وصحبة الفقراء تـورث السلوة والراحة، وشكر نعمة الله تعالى.

\* وعن كعب: إن موسى عَلَيْتَكُمْ قال: يا إلهي، أين أبغيك؟

قال: عند المنكسرة قلوبهم.

\* وعن بعضهم: إياكم والجيران الأغنياء، وقُرَّاء الأسواق، وعلماء الأمراء.

\* عبادة بن الصامت: للنار سبعة أبواب: ثلاثة للأغنياء، وثلاثة: للنساء، وباب: للفقراء والمساكين.

\* وعن بعضهم: من ادَّعي أربعاً دون أربع فهو مكذب:

من ادَّعى حب مولاه من غير توقي محارمه، ومن ادَّعى حب الجنة من غير إنفاق ماله، ومن ادَّعى حب البني الخوف من غير صحبة المساكين والفقراء، ومن ادَّعى الخوف من الموت من غير الاستعداد للموت.

(٤٧) أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن أحمد، أخبرنا ابن منيع، أخبرنا داوُد بن

<sup>(</sup>١) هو في مجمع الزوائد ج٣/ ٨٣، وعزاه إلى أحمد، والطبراني في الأوسط، وفي كنز العمال رقم (٢٣١٩، ٤٤٣١٠)، وعزاهما إلى الروياني، وأبي نعيم، والطبراني، عن أبي ذر.

<sup>. (</sup>٢) في [ب]: جالس مع مسكين.

رشيد، أخبرنا الوليد، عن ابن جابر، حدثني: زيد بن أرطأة الفزاري، عن جبير بن نفير، عن أبي المدرداء قال: سمعت رسول الله الله الله الله الله وتنصرون (١) بضعفاء فإنها ترزقون وتنصرون (١) بضعفائكم (٢).

(٤٨) أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن أحمد، أخبرنا ابن منيع، أخبرنا عبد الله بن عمر، أخبرنا جعفر بن سليان، عن ثابت البناني، قال: التفت رجل من عظاء العرب إلى رسول الله عن قال: جئتك من عند سيد العرب يطعم الطعام، ويضرب الهام. قال: فسكت عنه النبي عنه. قال: فمر رجل من ضعفاء المهاجرين على ظهره قربة، فقال رسول الله عنه: « هذا خير من صاحبك ».

\* وفي مناجاة موسى وداوُد عليتَنكْ : قال: أي عبادك أقرب إليك؟

فقال: الفقراء الذين يعدون الفقر نعمة.

ثم قال: الملوك الذين ينصفون رعيتهم ويعدلون في قضيتهم.

<sup>(</sup>١) في [ب] زيادة: وتنصرون.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي ج٤/ ٢٢٦ رقم (١٧٠٢) بلفظ: (أبغوني ضعفاءكم). الحديث، عن عبد الرحمن بن يزيـد بـن جـابر (به)، وأخرجه أبو داود في سننه كتاب الجهادج٣/ ٣٢ رقم (٢٥٩٤)، عن الوليد (به)، وعن ابن جابر أيضاً، أخرجـه النسائي ج٦/ ٤٥ رقم (٣٦٧٩)، وأحمد في المسندج٦/ ٢٥٧١ رقم (٢١٢٢٤).

## باب في فضل العزلة

\* قال الله تعالى: ﴿ وَأَعْتَرِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَأَدْعُواْ رَبِّي عَسَى ٱلَّا أَكُونَ بِدُعَآءِ رَبِّي شَقِيًّا ﴿ وَهَبْنَا لَهُ مَ إِلَّا مُعَرَّفُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ مَ إِسْحَنَى وَيَعْقُوبَ ﴾ [مريم: ٤٩،٤٤].

\* وقال تعالى: ﴿وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ ءَايَلَتِ ٱللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهِزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِۦٓ ﴾ [الساء:١٤٠].

\*وقال تعالى: ﴿فَأُوْرَا إِلَى ٱلْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُرْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ ... ﴾ الآية[الكهف:١٦].

(٤٩) أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن أحمد، أخبرنا يحيى بن جعفر النسائي (١) ، أخبرنا الحسن بن الصباح، قال: أخبرنا سعيد، عن سليان بن كثير (٢) ، عن ابن شهاب (٣) ، عن عطاء بن يزيد، عن أبي سعيد الخدري، قال: سئل رسول الله الله الله عن أبي سعيد الخدري، قال: سئل رسول الله الله الله عن أبي سعيد الخدري، قال: سئل رسول الله الله الله عن أبي المؤمنين أفضل؟

قال: « مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله، ورجل اعتزل في شعب من هذه الشعاب كفي الناس شره »(٤).

<sup>(</sup>١) يحيى بن جعفر النسائي. لم أظفر به.

<sup>(</sup>٢) في [أ]: سعيد بن سليهان بن كثير. وفي [ب]: عن كثير. والصحيح: سعيد، عن سليهان بن كثير، وهو سليهان بن كثير، العبدي، أبو داود، ويقال: أبو محمد، البصري.

<sup>(</sup>٣) ورد في جميع النسخ بلفظ: أي شهاب، وهو ابن شهاب، محمد بن مسلم بن شهاب، الزهري، أبو بكر (١٥ ـ ١٥ ١٨). (انظر المعجم).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري ج٤/ ١٩٠ بأب الرقاق برقم (٦٤٩٤) وفي الجهاد (٢٧٨٦)، وأخرجه مسلم في سننه باب الجهاد رقم (١٨٨٨)، وفي الإمارة رقم (١٨٨٠)، والترمذي رقم (١٦٦٠)، وابن ماجة رقم (٣٩٧٧)، وأبو داود برقم (٢٤٨٥)، والنسائي ج٦/ ١١، وابن حبان برقم (١٢٢٥) ج٢/ ٤٢٥، وأحمد ج٣/ ٨٨، ١٦٠، ٣٧، ٥٦، كلهم، عن الزهري (به)، ونكتفي بهذا.

(•0) أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن أحمد، أخبرنا محمد بن يزداد، أخبرنا ابن أبي الدنيا، أخبرنا ابن هيمة بن عبد الملك، أخبرنا يحيى بن بكير، أخبرنا ابن لهيمة، حدثني بكر بن سوادة، عن سهل بن سعد، قال: سمعت النبي قول: « إن أعجب الناس إلي رجل يؤمن بالله ورسوله، ويقيم الصلاة، ويؤتي الزكاة، ويعمر ماله، ويحفظ دينه، ويعتزل الناس »(١).

(١٥) أخبرنا أبو الحسن على بن محمد بن أحمد، أخبرنا محمد بن داوُد الورَّاق (١)، أخبرنا هارون بن سليمان (١)، أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي، أخبرنا سفيان، عن عطاء بن السائب (١)، عن أبي البحتري (٥)، عن حذيفة، قال: قال رسول الله (١): « من اعتزل [الناس] (١) من الشر سقط في الخير (١).

أخبرنا أبو الحسن على بن محمد بن أحمد، أخبرنا ابن داوُد، أخبرنا إسحاق بن إبراهيم النهشلي، أخبرنا سعيد بن الصلت، أخبرنا شبل بن عباد، عن أبي الطفيل، قال: سمعت أمير المؤمنين علياً عليت المستخرف من بعدي فتنة عمياء، مظلمة، منكسفة، لا ينجو منها إلا النومة.

قيل: وما النومة؟ (^)

قال: الذي لا يدري ما الناس فيه.

<sup>(</sup>١) هو في موسوعة أطراف الحديث النبوي ج٣/ ٣٧ بلفظ: (إن أعج الخلق). وفي الترغيب والترهيب ج٣/ ٤٤١. وقال: أخرجه ابن أبي الدنيا في العزلة.

<sup>(</sup>٢) محمد بن داود الوراق. لم أظفر به.

<sup>(</sup>٣) هارون بن سليان الأصبهاني.

<sup>(</sup>٤) عطاء بن السائب بن مالك الثقفي أبو السائب، الكوفي، المتوفى سنة ١٣٧ه. وقيل: سنة ١٣٨ه.

<sup>(</sup>٥) أبو البحتري سعد بن فيروز.

<sup>(</sup>٦) زيادة في [ج].

<sup>(</sup>٧) الحديث. لم أظفر بتخريجه.

<sup>(</sup>٨) النومة: كثير النوم. كناية عن البعد عن مشاركة الأشرار في شرورهم، وقريباً مما في المتن في نهج البلاغة ١٠١ باب الخطب، وفي نهج السعادة ج٨/ ١٠٢.

- \* سعيد بن المسيب: عليكم بالعزلة فإنها عبادة.
  - \* وعن الربيع بن خثيم: تفقه ثم اعتزل.
- \* وعن القاسم بن محمد: عملت في أن أجمع بين الحق والصديق أربعين عاماً فلم يجتمعالي.
  - \* الحسن: من أدرك آخر الزمان فليكن حلساً من أحلاس بيته.
    - \* ولبعضهم (1):

كن بقعر البيت حلسا وارض بالوحدة أنسسا واغرس البيأس بأرض البزُّ هدماعُمِّرْتَ غرسا واغيرس البياس بأرض البزُّ هدماعُمِّرتَ غرسا وليسيكن يأسك دو ن الطمع الفاسد ترسا لم أشاهد أحداً يسوى علي الخيرة فلسسا

\* سعيد بن المسيب: ما استغنى عبد في الله إلا افتقر إليه الناس.

\* وكتب مطرف بن عبد الله إلى عمر بن عبدالعزيز: ليكن أنسك بالله، فإن لله عباداً استأنسوا بالله في وحدتهم، فأوحش ما يكون الناس؛ آنس ما يكونون، وآنس ما يكونون. الناس؛ أوحش ما يكونون.

(٥٢) وروي أن رسول الله في فيها أظن قال: « إذا أراد الله بعبد خيراً آنسه بالوحدة، وأغناه بالقناعة، وفقهه في دينه، وبصره عيوب الدنيا »(٢).

<sup>(</sup>۱) المقطوعة لابن أبي حازم، ذكرها السيد المحمودي في نهج السعادة ج / ۱ ٥ بلفظ: طب عن الإمرة نفساً وارض بالوحسشة أنسسا ما عليها أحد يسسوى عسلى الخسبرة فلسسا

<sup>(</sup>٢) لم أجده بلفظه، والمؤلف قد احتاط بقوله: فيها أظن. وفي كنز العمال رقم (٢٨٦٨٩) بلفظ: ( إذا أراد الله بعبد خيراً فقهه في الدين، وزهده في الدنيا، وبصره عيوبه). وعزاه إلى البيهقي في شعب الإيهان، عن أنس. وعن محمد بن كعب القرظي مرسلاً، وقريباً منه أورده برقم (٢٨٩٠)، وعزاه إلى البزار، عن ابن مسعود، وفي موسوعة أطراف الحديث ج١/ ١٣٤، شواهد عزاها إلى الكنز، ومجمع الزوائد ج١/ ١٢١، وحلية الأولياء ج٥/ ١٤٧، والمدر المنثور ج١/ ٥، وإتحاف السادة المتقين ج٦/ ٣١٣.

\* وقال فضيل؛ لداوُد الطائي: اعتزلت الناس، وجلست في بيتك بعد مجالسة الناس؟ قال: إن كان لك بدينك حاجة ففر من الناس أشد فراراً من الأسد ولقد جالستهم، اللهم اغفر، إما صغيراً لا يوقرك، وإما كبيراً يحصي عليك عيوبك.

- \* ولبعضهم: قيل: ما دواء القلب؟ قال: قلة الملاقاة.
- \* وقال الحسن بن صالح: كانوا يتحابون وقلً ما يتلاقون.
- \* وزار هرم بن حيان أويس القرني فقال هرم: يا أويس صِلْنَا بالزِّيارة واللقاء.

فقال له أويس: قد وصلتك بها هو أنفع لك منها وهو عن ظهر الغيب الدعاء، لأن الزيارة واللقاء يعرض فيه التزين والرياء.

\* وقال وهيب بن الورد: كان يقال: العافية على عشرة أجزاء فتسعة منها في الـصمت والعاشر في الهروب من الناس (١).

\* وقال أبو الدرداء: نعم صومعة الرجل المسلم بيته، يكف فرجه وبصره ونفسه، وإياكم ومجالسة السوق فإنها تلغي وتلهي.

- \* وقال الداراني (٢): قرة أعينكم في البيوت.
- \* وعن بعض الحكماء: الناس سرادق الغفول (٢).

\* ولبعضهم: الناس مثل النار فلا تدنوا إلا عند الحاجة، وإذا دنوت مقتبساً فعلى حذر من بعيد (١٠).

<sup>(</sup>١) في نسخة: عن الناس. وفي نهج السعادة ج٨/ ١٠٤، عن الصدوق في إكمال الدين وثواب الأعمال، بسند رفعه قال: يأتي على الناس زمان تكون العافية عشرة أجزاء، تسعة منها في اعتزال الناس، وواحدة في الصمت. (٢) لم أميزه.

<sup>(</sup>٣) في نسخ: العقول.

<sup>(</sup>٤) في حاشية إحدى النسخ: وعن جعفر الصادق المستخلص أنه قال: عزت السلامة حتى لقد خفي مطلبها فإن تكون في شيء فيوشك أن تكون في الخمول، فإن لم توجد فيوشك أن تكون في التخلي، (الظاهر من الخلوة) وليس كالخمول، فإن لم توجد فيوشك أن تكون في الصمت وليس كالتخلي، فإن لم توجد في الصمت فيوشك أن تكون في سيرة السلف، انتهى. قال: ولعل مراده، والله أعلم في قوله: فإن لم توجد. أي: لم تكن. والنص في نهج السعادة ج٨/ ٤٥، عن البحار ج١٧/ ١٧٢ الحديث ٣٤.

\* وعن أبي الدرداء: اتقوا الله، واحذروا الناس، فإنهم ما ركبوا ظهر بعير إلا دبروه (١٠)، ولا ظهر جواد إلا عقروه، ولا قلب مؤمن إلا أخربوه.

- \* وعن بعضهم: إذا رأيت الرجل كثير الإخوان فاعلم بأنه مخلط(١).
  - \* فضيل: من سخافة عقل الرجل كثرة معاريفه".
  - \* ولبعضهم: من لم ينقص كل يوم صديقاً لم يفلح أبداً (١).

(٥٣) وعن النبي ﴿ إِنَّ الله يحب الخفي التقي " (٥٣).

\* طاووس: خير الناس في آخر الزمان رجل معتزل يؤدي حق الله تعالى.

\* ومر رجُلٌ بطير قد صيد على عبد الله بن مسعود، فقال: من أين صيد هذا الطير؟

<sup>(</sup>١) دَبِرَ البعيرُ بالكسر يَدْبُرُ دَبْرًا فهو دَبِرٌ وأَدْبُرُ من الدَبَرَة بالتحريك: قرحة الدابة والبعير من العمل والقتب، وقيل: الجرح الذي يكون في ظهر الدابة، وقيل: هو أن يقرح خف البعير. (انظر لسان العرب)، والمقطع في نهج السعادة ج٨/ ٥٣.

<sup>(</sup>٢) من خلط الشيء ومزجه، البخلط بكسر الميم. الذي يخلِّط الأشياء فيلبسها على السامعين والناظرين.

<sup>(</sup>٣) رحم الله فضيّلاً فهو في هذا قد تجاوز الحد، ونسيّ الحكمة من قوله تعالى: ﴿وَجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا﴾. وقـد يكون قصد بذلك ما ذكره المؤلف من آفات المخالطة.

<sup>(</sup>٤) وهذاً أيضاً إفراط أشد من سابقه، يدل على فقدان الثقة بالنفس، والهروب من مواجهة الواقع، ومحاولة تغييره إن كان فاسداً.

<sup>(</sup>٥) المغيرة بن محمد: لم أميزه.

<sup>(</sup>٦) ثابت بن هرمز، الكوفي، أبو المقدام الحداد. (انظر المعجم).

<sup>(</sup>٧) الحديث له شواهد كثيرة منها ما أخرجه مسلم برقم (٢٩٦٥)، وأحمد رقم (١٥٣٢)، عن سعد بن أبي وقــاص بلفـظ: (إن الله عز وجل يحب العبد، التقي، الغني، الخفي). وهو في كنز العمال رقم (١٦٣٥)، وعزاه إليهها. وإلى العسكري في الأمثال، وفي موسوعة أطراف الحديث ج٣/ ٢١٤، ٢١٥، ٢١٦، الإشارة إلى كثير من شواهده، وهو في النوافخ العطرة ص٧٧، رقم (٣٥٦)، وعزاه إلى من سبق وإلى حلية الأولياء ١/ ٢٥، وغيرها.

قيل: مسيرة ثلاثة أيام. قال: لوددت أني حيث صيد هذا الطير، لا يكلمني بشرٌ؛ ولا أكلمه.

- \* حذيفة بن اليان، قال: وددت أني أغلقت عليَّ بابي، فلم يـدخل عـليَّ بـشر وأحـرج عليه؛ حتى ألحق بالله.
  - (٥٤) ورُئِيَ معاذ بن جبل على باب داره يقول: بيده كأنه يخاصم نفسه.

فقيل له: ما شأنك يا أبا عبد الرحمن؟

قال: نفسي تريدني الجلوس على الطريق، وقد سمعت عن النبي الله: (إن خسة كلهم ضامن على الله: الحاج إلى بيت الله، والغازي في سبيل الله، والماشي إلى بيت من بيوت الله، وعائد المريض لوجه الله، والجالس في بيته ليسلم الناس منه ويسلم منهم "(). شم انقمع فدخل داره.

- \* ولبعضهم: كان يقال: الناس دواء يستشفى بهم، فهم اليوم داء لا دواء له، فاجعل الله مؤنساً، وكتابه محدثاً (٢).
- \* وحكي أن رجلاً وقع إلى بعض الجزائر فرأى عابداً فقال له: ما أوحش موضعك؟ فقال العابد: الوحشة في غير هذا الموضع.
- \* وعن بعضهم: خالطت الناس سبعين سنة، ما وجدت رجلاً إلا ركب هـوى، وإذا أخطأ أحب أن يخطئ الناس كلهم.

(٢) لعله: مروان بن معاوية الفزاري، المتوفى سنة ١٩٣هـ.

<sup>(</sup>١) له شاهد في الكنز ج ١٥/ ٨٧٩ برقم (٤٣٤٩)، عن معاذ بلفظ: (خمس من فعل واحدة منهن كان ضامناً على الله: من عاد مريضاً، أو خرج مع جنازة، أو خرج غازياً، أو دخل على إمامه يريد تعزيره وتوقيره، أو قعد في بيته فسلم الناس منه، وسلم من الناس). وعزاه إلى مسند أحمد، والطبراني، وهنالك شواهد أخرى.

\* وقال الهيثم بن جميل: شاورت الفزاري (١): أين ترى لي أن أنزل؟ فقال: أخفى المواضع لشخصك، وأخفضها لصوتك.

\* وفي بعض مواعظ أهل البيت المنظم: إن الله سبحانه أوحى إلى نبي من أنبياء بني اسرائيل: إن أحببت أن تلقاني غداً في حظيرة القدس، فكن في الدنيا: وحيداً، مهموماً، محزوناً، مستوحشاً، بمنزلة الطائر الواحد الذي يطير في أرض القفار، ويأكل من رؤوس الأشجار، ويشرب من ماء العيون، وإذا كان الليل آوى وحده، ولم يأو مع الطيور، واستوحش من الطيور.

\* وروى وهب بن منبه: إن الله تعالى أوحى إلى داوُد: مالي أراك وحدانياً؟

قال: هجرت الناس فيك، وهجروني فيك. قال: فها لي أراك ساكتاً؟ فقال: خشيتك أسكتتني. قال: فهالي أراك نضوا؟ فقال: حبك أضناني (٢). فقال: مالي أراك متذللاً؟ قال: عظيم جلالك الذي لا يوصف ذللني. وخوفاً منك يا سيدي. قال: فأبشر بالفضل فيها تحب يوم تلقاني.

وقال: خالط الناس بأخلاقهم، وباينهم بأعمالهم لدينك، تنل مني ما تريد في يوم القيامة.

\* فضيل: قيل له: إن ابنه محمداً قال: وددت أن أرى الناس ولا يروني. فقال: أخطأ محمد هلا قال: لا يروني ولا أراهم.

\* مُصَنِّفُه قال: حب الخلوة يثير طلب الإخلاص والصدق والجد في الأقوال والأفعال، ويورث راحة النفس من هموم الدنيا ومعاملات الناس، ويزيل عنه وجوب

<sup>(</sup>١) في نهج السعادة ج٨/ ٥٣: قال ابن السماك: كتب إلينا صاحب لنا: أما بعد، فإن الناس كانوا دواء يتداوى به، فصاروا داء الا در الملم

<sup>(</sup>٢) في [ب]: أنْضاني. أي: أخلقني وأبلاني. والنصو: المهزول.

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (١) ، ومداهنة الناس، والزهد في الـدنيا، والأنـس بـالله، والفرار عن مجالسة غير أهل الذكر، والسلامة عن مجالسة قرين السوء.

\* ولبعضهم: مجالسة الكلب خير من مجالسة قرين السوء، يورث طول السكوت وهو أول عبادة المرء، ومغالبة الهوى، والصبر، والحلم، ويورث اشتغال المرء بنفسه، وقلة اشتغاله بعيوب الناس، وطلب السلامة، وتجديد الأحزان في أمر الآخرة، وهي أفضل العبادة، وتجديد قلة المراء والرياء، ورفض الرئاسة، وإماتة الطمع، وحب الإيان، وخلف المواعيد.

\* وفي حب الإِخْلاء ضياء القلب، وكمال العقل في استنهاضه لأمر الآخرة، وقلة رؤية الناس من حساده وأقرانه الذين رؤيتهم عسى أن تجذبه إلى منافستهم في منابذتهم الذي يقسول الله تعسالى: ﴿وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتّنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ يَصِيرًا ﴾ [الفرقان: ٢٠].

\* مُصَنِّفُه: ويكشف لك استمرار الخلوة الاطلاع على الهمة الباذخة، والعقل الراسخ، والصبر الوافر، والكمال التام، واستغنائه بالاستئناس بنفسه عن غيره.

<sup>(</sup>١) قد يفهم من هذا تبرير للتقاعس عن القيام بالواجب الذي لا يسقط إن أمكن وظن التأثير، ولا شـك أن الإمـام يقـصد سقوط الإنكار على المنكرات الفردية، لا على الظلم الشائع على الناس جميعهم.

## باب في إيثار البلاء على الرخاء والشدة على النعمة

\* قال تعالى: ﴿ وَكَأَيِّن مِّن نَبِي قَنتَلَ مَعَهُ رِبِيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ وَمَا ضَعُفُواْ وَمَا آسْتَكَانُوا ﴾ (١) [ال عمران: ١٤٦].

\* وقال تعالى: ﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ ٱلَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم مَّ مَّسَلِّهُمُ ٱلْبَالْسَاءُ وَٱلطَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّىٰ يَقُولَ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ ٱللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ ﴾ البقرة: ٢١٤]. وقيل في قوله: ﴿مَثُلُ ٱلَّذِينَ خَلَوْا﴾ أي: صفتهم. و﴿ ٱلْبَأْسَاءُ ﴾: الجهاد، و ﴿ وَٱلضَّرَاءُ ﴾: المرض والجوع والفقر. و ﴿ وَزُلْزِلُوا ﴾ أي: تسلط عليهم عدوهم. وقوله: ﴿ مَتَىٰ نَصْرُ ٱللّهِ ﴾ أي: متى ينصر الله من الجهد والبلاء.

(٥٦) وقال رسول الله الله للعاذ بن جبل: « إياك والتنعم فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين »(٢).

(٥٧) وعن النبي الله قوماً الجزاء على عظم البلاء، إذا أحب الله قوماً ابتلاهم فمن رضي فله الرضى، ومن سخط فله السخط »(٣).

<sup>(</sup>١) تمام الآية: ﴿والله يحب الصابرين﴾.

<sup>(</sup>٢) هو في مجمع الزوائد ج ١٠/ ٢٥٠، وعزاه إلى أحمد في مسنده، عن معاذ، وقال: رجالـه ثقـات. وفي كنـز العـمال بلفـظ: (إياكم ..) إلخ ٣/ ١٩٢، برقم (٧١١، ٢٣٥٨)، وعزاه إلى مسند أحمد. وإلى البيهقي في شعب الإيهان، عن معاذ، وانظر موسوعة أطراف الحديث النبوي ج ٢/ ١٣٦.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن ماجة في سننه ج٢/ ١٣٣٨ رقم (٤٠٣١)، عن أنس، وهو بألفاظ مقاربة في كنز العمال رقم (٦٦٣٨)، وعزاه إلى المحاملي في أماليه، عن أبي أيوب، وانظر موسوعة الأطراف ج٥/ ٤٠، ومن قول. (إذا أحب الله قومـاً ابـتلاهم). أخرجه أحمد ج٥/ ٤٢٨، والمنذري ج٤/ ٢٨٣، وهو في إتحاف السادة المتقين ج٩/ ١٤٧، والكنز رقم (٢٧٧٢، ٢٨١٢)، ومجمع الزوائد ج٢/ ٢٩١، وفي النوافح العطرة بلفظ: (وعِظم الأجر على عِظم المصيبة). ص١٩٩ رقم (٧٧٨).

- (٥٨) وعن النبي الله المؤمن بيته قصب، وطعامه كسر، ورأسه أشعث، وثيابه خلق، وقلبه خاشع، ولا يعدل بالسلامة شيئاً »(١).
- \* وعن أمير المؤمنين على بن أبي طالب عَلَيْتَكُمْ: شتان ما بين عمل تـذهب مؤونتـه ويبقى ذخره، وعمل تذهب لذته وتبقى تبعته الأبد.
- \* وعن أمير المؤمنين علي التنافي الدنيا والدين قائمين ما دام العلماء يستعملون ما علموا، والجهال لا يتكبرون عما لم يعلموا، والأغنياء لا يبخلون ما خولوا، والفقراء لا يبيعون آخرتهم بدنياهم.
- \* وعن الباقر عَلَيْتُكُنّ في التوراة: عجباً لن أيقن بالموت كيف يضحك! ولمن أيقن بالحساب كيف يذنب! ولمن أيقن بالنار كيف يفرح! ولمن أيقن بالثواب كيف يجزع من الأسقام! ولمن أيقن بالخلف كيف يبخل! ولمن أيقن بلقاء الله كيف لا يستحي منه! ولمن أيقن بالله كيف يجحد رسله! ولمن أيقن برسله كيف يضل سعيه! ولمن تولى أولياء الله كيف لا يشنأ أعداء الله!
  - \* عن أمير المؤمنين: عجبت لمن أيقن بالثواب كيف يجزع.
- (٥٩) وعن أبي الدرداء: «من لم يعرف نعمة الله عليه إلا في مطعمه ومشربه وملبسه فقد قل عمله وحضر عذابه »(٢)
  - \* وعن بعض الحكماء: لا يدرك النعيم إلا بترك النعيم.
  - \* وعن زين العابدين: هما ككفتي الميزان كلم رجحت ذهبت بصاحبتها.

<sup>(</sup>١) هو في كنز العمال ج١/ ٨٠ رقم ٨١٠، بلفظ مقارب، وعزاه إلى الديلمي، عن أبان، عن أنس.

<sup>(</sup>٢)قول أبي الدرداء، هو في الأمالي الصغرى، أخرجه الإمام المؤيد بالله، عن أبي هريرة، عن رسول الله بلل بلفظ: (من لم يعرف نعمة الله إلا في أكل وشرب؛ فقد قل عمله، وحضر عذابه). انظير الأمالي بتحقيقنا ص١٢٦ رقم (٢٦)، وأخرجه ابن عدي ج٥/ ١٩٦٢، عن عائشة، بلفظ: (قصر علمه، ودنا عمله). وهو في كنز العمال ج٣/ ٢٦٥، عن عائشة بلفظ: (ودنا عذابه). وعزاه إلى الخطيب البغدادي.

#### \* ولبعضهم:

إنالنفرح بالأيسام ندفعها وكل يوم مضى نقص من الأجل فإن مضت شدة بالأمس أو سعة فها بقي اليوم من بؤس ومن جذل فاعمل لنفسك قبل الموت مجتهداً فإنها الربح والخسران في العمل هو عن الحسن: لقد أدركت أقواماً تعترض لهم الدنيا حلالاً وهم في جهد فيدفعونها مخافة العاقية.

\* وعن ابن مسعود: لا يصيب الرجل حقيقة الإيهان حتى يحل بذروت حتى يكون الفقر أحب إليه من الغنى، والتواضع من الشرف، وحتى يكون حامده وذامه سواء.

\* وعن أبي الدرداء: تكرهون السقم وأنا أحبه، وتكرهون الفقر وأنا أحبه، وتكرهون المقر وأنا أحبه، وتكرهون الموت وأنا أحبه. أحب السقم تكفيراً لخطاياي، وأحب الفقر تواضعاً لربي، وأحب الموت اشتياقاً إلى ربي.

\* ولبعضهم: لولا ثلاثة ما طأطأ ابن آدم رأسه: الفقر، والموت، والمرض، وهو مع ذلك وثاب.

(٦٠) وعن النبي الله إن أهل العافية إذا رأوا أهل البلاء يـوم القيامة يـودون أن كانت لحومهم تقرض بالمقاريض ».

\* مُصَنِّفُه: ولأن يكون لك على الوفاء خير من أن يكون للوفاء عليك فمها ابتلاك فالعوض عليه، ومها خولك فالشكر عليك.

\* ولما اشتد بأيوب البلاء فقالت لـه زوجتـه [رحمـة]: يـا أيـوب، ألا تـدعو الله تعـالى فيكشف عنك؟

فقال: قد أتى عليَّ في الرخاء سبعون سنة فدعيني حتى يأتي عليَّ البلاء سبعين سنة،

ليكون الشكر لله ثم ندعو الله بالعافية. قال تعالى: ﴿إِنَّا وَجَدْنَلَهُ صَابِرًا ۚ يَعْمَ ٱلْعَبْدُ ۗ إِنَّهُ وَ أَوَّاكِ﴾[ص:٤٤].

\* وعن وهب بن منبه: أنه قرأ في بعض كتب الحواريين: إذا سلك بك سبل البلاء فقر عينك فإنه سلك بك سبيل الرخاء فابك عين فيك نفسك قد خولف بك عن سبيلهم.

\* مُصَنِّفُه: في التحقيق ما صاحب الشدة في الشدة، ولا صاحب النعمة في النعمة. وإنها البلاء بلاء الآخرة، والرخاء رخاء الآخرة.

\* وروي أن داوُد دخل غاراً من غيران بيت المقدس فرأى فيه حزقيل النبي عَلَيْتَكُلُّ وقد يبس جلده على عظمه فسلَّم فقال: حزقيل: إن هذا صوت رجل شبعان. ثم قال: يا داوُد، أنت الذي لك كذا وكذا امرأة، وكذا وكذا سريَّة؟ فقال: نعم. وأنت لفي هذه الشدة؟ فقال حزقيل: ما أنا في الشدة ولا أنت في الرخاء.

\* وعن وهب بن منبه: ليس بفقيه من لم يعد البلاء نعمة و الرخاء مصيبة.

\* مُصَنَّفُه: وهو كذلك، على البلاء الأعواض من الله تعالى والثواب على الصبر عليها

<sup>(</sup>١) الحديث له شواهد، انظرها في موسوعة أطراف الحديث النبوي، عزاها إلى البداية والنهاية، والـدر المشور للسيوطي، وتاريخ ابن عساكر، والطبراني، وفي الكنز رقم (١٣٢٠)، وعزاه إلى أحمد في المسند، والبخاري، والترمذي، وأبي داود، عن خباب.

وفي الرخاء التكاليف كالشكر وغيره الذي لا يؤمن من إحلاله العقاب.

\* ولبعضهم:

وكيف يلذُّ العيشَ من كان موقناً بأن إله الخلق لابدسائله (٦٢) و أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن فضالة، أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن إسهاعيل البخاري ببخارى، أخبرنا مكحول بن الفضل، أخبرنا خلاد بن يحيى، عن الثوري، عن الأعمش، عن عطية العوفي، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله الله الله العمل أنعم وصاحب القرن قد التقمه، وأصغى سمعه، وحنى جبهته ينتظر حتى يؤمر فينفخ؟!»(١).

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في مسنده ج٣/ ٧٣ برقم (١١٢٩٩) من طريق عبدالرزاق، عن سفيان (به). وأخرجه الحميدي برقم (٧٥٤))، عن سفيان، عن مطرف، عن عطية (به). والترمذي في صفة القيامة من سننه رقم (٢٤٣٣)، عن عطية العوفي، وحَسَّنَه، وأخرجه أبو يعلى، عن أبي صالح، عن أبي سعيد ج٢/ ٣٣٩ رقم (١٠٨٤)، وعزاه في موسوعة أطراف الحديث النبوي إلى ابن حبان رقم (٢٤٧)، واللر المنثور ج٣/ ٢٢، ج٦/ ٢٨٧، والبغوي ٢٤/١٥ والطبري ٢٤/١٠

### باب ترك التنعم والاجتزاء

قىال تعىالى: ﴿كُلَّا إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَيَطَّغَى ۞ أَن رَّءَاهُ ٱسْتَغْنَى ﴾[العلق:٧،٦]. أي: شبع. وقيل: قوله: ﴿طُوَّى ﴾: أي: ذهب. أي: جائعاً.

(٦٣) وأخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد، حدَّثنا أبو أحمد الحسن بن عبد الله بن سعيد، حدثنا أبو القاسم بن منيع، حدَّثنا جدي، حدَّثنا الحسن بن موسى، حدَّثنا ثابت بن يزيد، عن هلال بن خباب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: كان رسول الله عييت طاوياً ليالي ماله ولا لأهله عشاء، وكان عامة طعامه الشعير (١).

(٦٤) و أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن فضالة، أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن إسهاعيل، حدثنا مكحول بن الفضل، حدثنا أبو عيسى [الترمذي] الحافظ، حدثنا الحسن بن عرفة، عن إسهاعيل بن عياش، عن أبي سلمة الحمصي، عن يحيى بن جابر الطائي، عن المقدام بن معدي كرب، قال: سمعت النبي في يقول: « ما ملأ ابن آدم وعاءً شراً" من بطنه" حسب ابن آدم أكلات يُقِمْنَ صلبه، فإن كان لا محالة؛ فثلث

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجه ابن ماجة في سننه بسنده، عن ثابت بن يزيد (به). وأخرجه الإمام المرشد بالله في الخميسية ج٢/ ٢٠٠، وأخرجه الإمام المرشد بالله في الخميسية ج٢/ ٢٠٠، وأحمد في مسنده رقم (٣٣٠٦)، كلهم، عن ثابت (به). وعن عكرمة، بدلاً من: سعيد بن جبير. وهو في موسوعة أطراف الحديث ج٦/ ٢١٠، وعزاه إلى هـؤلاء، وإلى البغـوي ج٦/ ٢١٠، وشاهـل التصفا ٢٥، والمغني عن حمل الأسفار وشيائل الترمذي ٨٧، والزهد لأحمد ٣٠، وهـامش ألمواهـب ٨٣، ومناهـل الـصفا ٢٥، والمغني عن حمل الأسفار ج٣/ ٢١٦، وكنز العمال رقم (١١٤/ ١٨٠)، وطبقات ابن سعدج ١، ١/ ١٣/، وإتحاف السادة المتقين ج١/ ١١١، وتذكرة الموضوعات رقم (٥٥٣٠).

<sup>(</sup>٢) في نسخ: أشر، وفي أخرى: شر، والظاهر أنها شراً.

<sup>(</sup>٣) في روايات: من جوفه.

لطعامه، وثلث لشرابه، وثلث لِنَفَسِه »(١)

(٦٥) أخبرنا أبو الحسن على بن أحمد، حدثنا أبو أحمد الحسن بن عبد الله، حدثنا عبد الله بن أحمد بن عامر الطائي، حدّثنا أبي، حدثنا على بن موسى الرضا، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن محمد بن علي، عن الحسين بن علي عليم قال: قال رسول الله على: « أتاني ملك الموت، فقال: يا محمد إن ربك يقرأ عليك السلام ويقول: إن شئت جعلت لك بطحاء مكة ذهباً - قال: فرفع رأسه إلى الساء - وقال: لا يارب أشبع يوماً فأحمدك، وأجوع يوماً فاسألك »(٢).

(٦٦) أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد، أخبرنا أبو أحمد الحسن بن عبد الله بن سعيد، حدثنا الجوهري (٦) ، حدثنا علي بن داوُد، حدثنا عبد الله بن صالح، حدثنا ابن لهيعة، عن ابن المنكدر، عن جابر: أن النبي الله أقام ثلاثاً؛ لم يطعم شيئاً حتى شق عليه ذلك، فطاف في منازل جميع أزواجه فلم يصب عند واحدة منهن شيئاً. فأتى فاطمة عليه أو اجه فلم يصب عند واحدة منهن شيئاً. فأتى فاطمة عليه أو اجه فلم يصب عند واحدة منهن شيئاً. فأتى فاطمة عليه أو إلى جائع؟ فقالت: لا.

فلما خرج بعثت جارية لها برغيفين وبضعة من لحم، فأخذتها منها ووضعتها على جفنة لها وغطتها، وقالت: والله لأُوثِرَنَّ بهذا رسول الله على نفسي ومن عندي، وكانوا جميعاً محتاجين إلى شبعة من طعام، فبعثت حسيناً وحسنا إلى النبي فرجع إليها، فقالت: بأبي أنت وأمي قد أتانا الله بشيء فخبأته لك.

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجه الترمذي ج  $\frac{3}{7}$ 0 من الحسن بن عرفة (به)، وعن يحيى بن جابر (به)، وقال: حسن صحيح، وأخرجه الإمام المرشد بالله في أماليه ج  $\frac{7}{7}$ 7 من إسهاعيل بن عياش (به)، والحاكم في المستدرك ج  $\frac{3}{7}$ 7 رقم (  $\frac{3}{7}$ 7 و محمده ووافقه الذهبي، وأحمد في مسنده ج  $\frac{3}{7}$ 7 ط  $\frac{1}{7}$ 7 ط  $\frac{3}{7}$ 7 ط  $\frac{3}{7}$ 7 ط  $\frac{3}{7}$ 8 من سليهان بن سليم أبي سلمة الحمصي (به). وهو في كنز العمال رقم (  $\frac{3}{7}$ 7 ه)، وفي موسوعة أطراف الحديث  $\frac{3}{7}$ 7 وعزاه الى من سبق، وإلى الدر المنثور  $\frac{3}{7}$ 7 والقرطبي  $\frac{3}{7}$ 7 والشفاء  $\frac{3}{7}$ 7 وسنن المدارمي رقم (  $\frac{3}{7}$ 7 وانظر النوافح العطرة ص  $\frac{3}{7}$ 7 و را (  $\frac{3}{7}$ 7 و القرط النوافح العطرة ص  $\frac{3}{7}$ 7 و المراد المنتورج  $\frac{3}{7}$ 7 و المراد المنتور ع المراد المرا

<sup>(</sup>٢) الحديث بلفظه، عن الإمام الجسن بن علي، في كنز العمال ج٧/ ١٩١ رقم (١٨٦١٦)، وعزاه إلى العسكري، وفي موسوعة أطراف الحديث النبوي ج٢/ ١٢٣، وعزاه إلى المسانيد.

<sup>(</sup>٣) الجوهري لعله: أحمد بن عبدالعزيز، الجوهري، أبو بكر، صاحب كتاب السقيفة وفدك، كانِ حياً سنة ٣٢٢هـ.

فقال: « من أين لك هذا؟»

فقلت: يا أبتي ﴿ هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿ إِلَّا عمران: ٢٧].

فقال: « الحمد لله الذي جعلك يابنية، شبه سيدة نساء بني إسرائيل، فإنها كانت إذا رزقها الله شيئاً فسُئِلَت عنه،قالت: ﴿ هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ﴾ ». فبعث إلى على عَلَيْكُ ، ثم أكل النبي الله وعلى والحسن والحسين، وجميع أزواج النبي الله وأهل بيته عَلَيْكُ حتى شبعوا، وجعل الله فيها بركة وخيراً كثيراً.

\* وعن المسيح السيخ السيخ التي الكالم وكثرة الأكل والشرب، فإن الحكيم يحمل الحكمة، والحيار يحمل الطعام والشراب.

(٦٨) وسئل: ما أكثر ما يدخل النار؟ فقال: « الأجوفان: الفرج، والبطن ».

\* ولبعضهم:

إن لم تردنف سك عن هواها وتعطها إن سالت مناها وأجوف اها قضتا شهاها لن تلج الخلدول تراها \* وعن أبي الدرداء: من كان الأجوفان همه خسر ميزانه يوم القيامة.

\* وفي بعض مواعظ أهل البيت عَلَيْكُم : إذا شبع البطن طغي، وما من شيء أبغض

<sup>(</sup>١) في [ب]: قضت أشهاها.

إلى الله من بطن مملوء.

\* وفيها: إن إبليس ظهر ليحيى بن زكريا [فأناط] (١) عليه مغاليق من كل شيء.

فقال يحيى: ما هذه المغاليق يا إبليس؟ قال: هذه الشهوات التي أصبتها من بني آدم. فقال: فهل لي منها شيء؟

فقال: ربم شبعت فتلهيك (٢) عن الصلاة والذكر. قال يحيى: لله عليَّ أن لا أملاً بطني من طعام أبداً.

\* جعفر بن محمد عَلَيْتَكُلُّ: يا حفص لله على جعفر وآل جعفر أن لا يملؤا بطونهم من طعام أبداً، ولله على جعفر وآل جعفر أن لا يعملوا للدنيا أبداً.

\* الباقر عَلَيْتُ إِنَّ ما أكلت على خوان قط إلا في موضع رهبة.

\* زين العابدين عَلَيَكُلُّ: كان يطبخ له كل يوم شاة فيقول: اغرفوا لآل فلان، ولآل فلان، ولآل فلان، ولآل فلان، فالذن، فإذا انتهى إليه لا يكون قد بقي شيء منها، فأكل جبناً وخبزاً وزيتوناً.

\* وعن القاسم بن إبراهيم: أنه كان يجوع حتى يضطر إلى أكل الميتة، هذا مع ما كان يمنحه المأمون [العباسي] فيأبى عن أخذها (٢)، فعاتبته في ذلك امرأته. فروى أحمد بن عبد العزيز الجوهري، عن عمرو بن شبة، قال: قال القاسم بن إبراهيم عليت المستراكة المناسكة العزيز الجوهري، عن عمرو بن شبة، قال: قال القاسم بن إبراهيم عليت المستراكة المناسكة المناسكة

\* وقال يحيى بن معاذ: جوع الراغبين فتنة، وجوع التائبين تجربة، وجـوع المجتهـدين

 <sup>(</sup>١) زيادة في [ب].

<sup>(</sup>٢) في [ب]: فتثقلاك، وفي نسخة: فتلهيأك.

<sup>(</sup>٣) في [ج]: فيأتي عن آخرها. وهو خطأ. .

كرامة، وجوع الصابرين سياسة، وجوع الزاهدين حكمة.

\* وعن الحسن: كان فاكهة أصحاب رسول الله عني خبز الر.

\* وعن جعفر بن محمد عَلَيْتَ لَهُ: أبعد ما يكون العبد عن الله العزيز الجبار إذا لم يهمه إلاً بطنه و فرجه.

(٦٩) وأُتِيَ رسول الله عليه السويق اللوز فلما خيض قال: « ما هذا؟»

قالوا: هذا سويق اللوز.

فقال رسول الله ﴿ أُخْرُوهُ عَنِّي هَذَا شُرَابِ الْمُتَرَفِّينَ ﴾.

(٧٠) وما رفع خوان رسول الله الله عليه طعام قط.

\* وقيل ليوسف: أتجوع وفي يدك خزائن الأرض؟ قيال: إني أخياف أن أشبع فأنسى الجائع.

\* وعن أمير المؤمنين علي عَلَيْتُكُلُّ: أنه كان لا يتناول اللَّحم إلا في أيام التشريق.

فقيل له: في ذلك؟

قال: أبيت شبعاناً، وحوالي في المدينة يتامي يتضورون.

\* وفي التوراة: اتق الله، وإذا شبعت فاذكر الجائع.

\* ولبعضهم: وشبع الفتى لؤم إذا جاع صاحبة.

\* ولبعض الحكماء: الحكمة كالعروس تريدُ البيت الخالي.

\* وقال لقمان لابنه: إذا امتلأت المعدة نامت الفكرة، وخرست الحكمة، وقعدت الأعضاء عن العبادة.

\* وعن ابن عباس: ليأتي على الناس زمان، هَمُّ أحدهم بطنه، ودينه هواه.

\* وقيل لبعضهم: بها أُوتيت الحكمة؟

قال: نلت خلاء البطن، وسخاوة النفس، ومكابدة الليل.

\* ولبعضهم: جَوِّعُوا أنفسكم لوليمة الفردوس، فإن شهوة الطعام على قدر تجويع الأنفس.

\* المسيح عَلِيَتُكُلُ: ماذا يغني عن البر أن ينقى، ويطيب، ويطحن، وينخل، ثم يعود نتناً، وماذا يغني المتنعم في دار الدنيا إذا دخل بعدها النار!

\* الشافعي: ما رأيت سميناً عاقلاً قط إلا واحداً، وهو محمد بن الحسن. يعنى: الشيباني.

\* وعن القاسم: لأن أنقص من عشائي لقمة أحب إليَّ من قيام تلك الليلة.

فقيل للقاسم: أي شيء أراد بها؟

فقال: خفة الحساب، وذل النفس، واستنارة القلب، والله تعالى أمر أنبياء على الله المرافية المحتلف المحتفظ المحتفظ

\* مُصَنِّفُه: وعظم ما يزلق به المرء الأخبثان، فمتى راضها بتأديب تقتير الإمساك ارتاضت نفسه لما يسومها كما قال بعضهم: هي النفس ما حملتها تتحمل.

(٧٢) أخبرنا أبو الحسن على بن أحمد، أخبرنا أبو أحمد الحسن بن عبد الله بن سعيد،

حدثنا عبد الله بن أحمد، حدثنا محمد بن المصفى، حدثنا بقية، عن يوسف بن أبي كثير، عن نوح، عن أخيه، عن الحسن، عن أنس، قال: أكل رسول الله عني جشباً ولبس خشناً.

(٧٣) حدثنا ابن عفير، حدثنا محمد بن عاصم، حدثنا أبو أسامة، عن الأحوص بن حكيم، عن خالد بن معدان، عن عبادة بن الصامت، قال: خرج علينا رسول الله وعليه جبة صوف ضيقة الكمين فصلى بنا ليس عليه غيرها، وقبض رسول الله في في إزار غليظ مما يصنع باليمن، وكساء من هذه التي تسمى الملبدة.

(٧٤) وعن أنس قال: دخلت على النبي ﴿ وهو في عباة يهنأ بعيراً لـه، ورداءه ﴿ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ اللهِ اللهِ ورداءه ﴿ اللهِ اللهِ

أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد، أخبرنا أبو الحسن أحمد بن عبد الله بن سعيد الحضرمي، حدثنا زياد بن أبي يزيد، حدثنا ابن فضيل، حدثنا مجالد، عن الشعبي، عن الحارث، عن أمير المؤمنين علي عَلَيْتَكُمْ قال: أهديت فاطمة بنت رسول الله الله في في كان فراشنا إلا مسك كبش.

\* وكان أمير المؤمنين عَلَيْتُكُلُّ يقتصد في ملابسه كاقتصاده في مأكله، فروي أنه كان يلبس الغلاظ من الثياب، ولا يزيد كمه على يده، ويخير قنبر ما يقطع لنفسه وله، فها بقي منه قطعه لنفسه.

\* وعن أمير المؤمنين عَلَيْتَ لِلْمَ: لقد رقعت مدرعتي هذه حتى استحييت من راقعها.

\* وخرج أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عَلَيْتُكُمْ إلى السوق وعليه ثـوب غليظ غـير غسيل متقلص فقيل: يا أمير المؤمنين لو لبست ألين من هذا؟

قال: هذا أسبغ للقلب، وأشبه بشعار الصالحين، وأحسن أن يقتدي به المؤمن.

\* وعن سلمان الفارسي: من ركب المنظور ولبس المشهور واستلقى على الموثور لم يـرح رائحة الجنة. \* وكان أويس القرني: يلتقط من المزابل الثياب المتهرية فيخيطها فيلبسُها.

\* ودخل حاتم في أصحابه على عصام بن يوسف وعليهم الثياب الخُلُق فقال له عصام: يا حاتم ما هذه الشهرة؟ فقال له حاتم: أشهرتمونا. فقال: لم؟ قال: أرأيت إن دخل النبي في من بابك هذا كان يرضى زينا أو كان يعيبنا به؟ قال: فتنفس عصام وقال: صدقت يا حاتم.

## باب في المال وفتنته

\* قال الله تعالى: ﴿ ٱلْمَالُ وَٱلْبَنُونَ زِينَةُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا ﴾ [الكهف:٤٦]. قيل: فرح.

\* وقال تعالى: ﴿ إِنَّمَا أَمُوالَكُمْ وَأُولَلدُكُرْ فِتْنَةً ﴾. أي: ابتلاء. ﴿ وَاللَّهُ عِندَهُ مَ أَجْرُ

(٧٦) وقال النبي ﴿ لَكُلُّ أَمَّةُ فَتَنَّةً وَعَجِلٌ، وإِنْ فَتَنَّةً أَمْتِي وَعَجِلُهَا الْمَالُ ﴾ (٢٠).

(۷۷) أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن فضالة، حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن إسماعيل، حدثنا مكحول بن الفضل، حدثنا أبو عيسى الترمذي، حدثنا محمود بن غيلان، عن وهب بن جرير، عن شعبة، عن قتادة، عن مطرف، عن أبيه، أنه انتهى إلى النبي وهو يقول: « ألهاكم التكاثر يقول ابن آدم: مالي مالي وهل لك من

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي في سننه ج ٤/ ٨٨٥ برقم (٢٣٧٦) وقال: حديث حسن صحيح. وأحمد في المسند ج ٣/ ٤٥٦ ط ١، ج ٤/ ١٩٧ ط ٢ رقم (١٥٣٥٧، ٥٣٦٧، ١٥٣٥)، عن كعب بن مالك. وعزاه في موسوعة أطراف الحديث ج ٩/ ١٢٨ إلى موارد الظمآن للهيثمي ٢٧٤٧، والترغيب والترهيب ج ٢/ ٥٥، ج ٣/ ١٥٠، ج ٤/ ١٧٧، وإتحاف السادة المتقين ج ٨/ ١٤٤، والمختوي ١٤٤٥، والمنتوي ٢/ ٣١٣، ومصنف ابن أبي شيبة ج ٣/ / ٤١، ومشكاة المصابيح رقم (١٨١٥)، والمغني للعراقي ج ٣/ ٢٢١، ج ٤/ ٢٠، وشواهده كثيرة، وانظر مجمع الزوائدج ١/ ٢٥٠ باب حب المال والشرف.

<sup>(</sup>٢) ورد في كنز العمال رقم (٦٢٥٩) بلفظ: (لكل أمة عجل يعبدونه وعجل أمتي الدراهم والدنانير). وعزاه إلى الديلمي، عن حذيفة، وفي موسوعة أظراف الحديث، عزاه إلى إتحاف السادة المتقين ج٩/ ٢٨٩، والمغني للعراقي ج٤/ ١٩٨، والعلل المتناهية ج٢/ ١١٣، وموارد الظمآن رقم (٢٤٧٠)، والدر المنثور ج٦/ ٢٢٨، والتاريخ الكبير للبخاري ج٧/ ١٢٢.

مالك إلا ما تصدقت فأمضيت، وأكلت فأفنيت، ولبست فأبليت  $^{(1)}$ .

\* قال أمير المؤمنين علي عَلَيْتُكُمْ: العلم خير من المال، العلم يحرسك، وأنت تحرس المال.

\* وقال: العلم حاكم، والمال محكوم عليه (١).

(٧٨) وفي بعض مواعظ أهل البيت عَلَيْمُ إن رجلاً من الأنصار قال: يــا رســول الله مالي لا أحب الموت؟

قال: « هل لك من مال »؟

قال: نعم يا رسول الله. قال: « قدم مالك، فإن قلب المرء مع ماله، إن قدمه أحب أن يلحقه، وإن خلفه أحب أن يتخلف معه »(٢).

(٧٩) وفي بعض مواعظ أهل البيت عَلَيْتُ : إن النبي الله قال: « أخلاً ابن آدم ثلاثة: واحد يتبعه إلى قبض روحه، والثاني إلى قبره، والثالث إلى محشره، فالذي يتبعه إلى قبض

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في المسندج ٤/ ٢٤، وفي الزهد ص١٧، وابن حبان ج٢/ ٤٧٢ رقم (٢٠١)، ومسلم في الزهد والرقائق رقم (٢٩٥٨)، وابن المبارك في الزهد ٤٩٧، والترمذي ج٤/ ٧٢٥ برقم (٢٣٤٢)، وفي التفسير ج٥/ ٤٤ رقم (٣٣٥٣)، عن محمود بن غيلان (به). وأخرجه النسائي باب الوصايا ج٦/ ٢٣٨ رقم (٣٦١٣)، والبيهقي في السنن ج٤/ ٦١، وأبو نعيم في حلية الأولياء ج٦/ ٢٨، والبغوي في شرح السنة رقم (٤٠٥٥)، والقضاعي في مسند الشهاب رقم (١٢١٧) من طرق، عن شعبة (به). وأخرجه الطيالسي رقم (١٢١٨)، وأحمد ج٤/ ٢٤، ٢٦، والخطيب في تاريخ بغداد ج١/ ٥٣٩ وأحمد في الزهد ٤٠، والحاكم ج٢/ ٥٣٣، ٥٣٤، عن قتادة (به). وفي الباب، عن أبي هريرة، انظر هامش الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان الأحاديث (٣٣٢٧)، (٣٣٢٧). (وانظر موسوعة الأطراف ج٢/ ٢٦٨).

<sup>(</sup>٢) في نهج البلاغة قصار الحكم ١٤٧ من حديث طويل لأمير المؤمنين مع كميل بن زياد: يا كميل العلم خير من المال، العلم يحرسك، وأنت تحرس المال، والمال تنقصه النفقة، والعلم يزكو على الإنفاق، وصنيع المال يزول بزواله، يا كميل بن زياد: معرفة العلم دين يدان به، به يكسب الإنسان الطاعة في حياته، وجميل الأحدوثة بعد وفاته، والعلم حاكم، والمال محكوم عليه. . إلخ. (انظر النهج).

<sup>(</sup>٣) قوله: (قدم مالك فإن قلب المرء). . إلخ. عزاه في موسوعة أطراف الحديث ج٥/ ٦٨٦ إلى المغني عن حمل الأسفار للعراقي ج٣/ ٢٢٧.

روحه فهاله، والذي يتبعه إلى قبره فأهله، والذي يتبعه إلى محشره فعمله»(١).

\* لبعضهم: أربعة من طلبها أخطأ: الغنى من المال، والراحة من الثروة، والكرامة من الخلق، والنعمة في الملابس والمطاعم فإن الغنى في القناعة، والراحة في القلة، والاجتزاء و الكرامة في التقوى، والنعمة في العفاف والإسلام.

\* ولبعضهم: إنها سمي المال مالاً لأنه مال بصاحبه من الطاعة.

\* وعن بعضهم: لا يجتمع المال في الزمان لأحد إلا بخمس: بطول الأمل، و الحرص الغالب، والشح الشديد، وقلة الورع، ونسيان الآخرة.

(٨١) وعن رسول الله على أخاف على أمتي إلا من ثلاث: جدال منافق في القرآن، ودنيا تقطع رقابهم »(٢).

(٢) هو في كنز العمال ج ٢٥/ ٦٣٨ رقم (٤٣٧٣٤) بلفظ. (إذا مات الميت تقول الملائكة. ما قدم؟ ويقول الناس: ما آخر؟). وعزاه إلى البيهقي في شعب الإيمان، والديلمي، عن أبي هريرة، وفي موسوعة أطراف الحديث ج ١/ ٤٠٥ إلى إتحاف السادة المتقين ج٦/ ٢٣٤، والمغني للعراقي ج٢/ ٢٨٤، ج٣/ ٢٢٧.

<sup>(</sup>۱) له شواهد كثيرة بألفاظ متقاربة منها ما روي عن أنس، عن النبي (لابن آدم ثلاثة أخلاء..) إلغ. أخرجه ابن حبان جها من ٧٠٥ رقم (١٠١٣)، وقال محقق الإحسان! إسناده حسن. وهو في مسند الطيالسي برقم (١٠١٣)، وأخرجه من طريق الطيالسي، الحاكم ج١/ ٣٧١، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، وفي كنز العمال شواهد أخرى منها: رقم (٢٠١٥) بلفظ: (لأحدكم ثلاثة أخلاء). عزاه إلى الطبراني، عن سمرة، والثاني ما روي، عن أنس بلفظ: (يتبع المليت ثلاثة، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يتبعه أهله، وماله، وولده، فيرجع أهله، وماله، ويبقى عمله). أخرجه ابن حبان جها/ ٢٧٤ برقم (١٠١٣)، عن أنس قال محقق الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان: وأخرجه الحميدي في مسنده جها/ ٢٧٤ بوتم (١٠١٧)، عن أنس قال محقق الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان: وأخرجه الحميدي في مسنده والرقائق، والترمذي رقم (٢٩٦٧) في الزهد (٢٩٦٠)، والبخاري (٢٥١٤) في الرقاق، باب سكرات الموت، ومسلم (٢٩٦٠) في الزهد

\* وعن بعضهم: ما أعز أحد الدرهم إلا أذله.

(۸۲) وعن النبي الله : «إن هذه الدنانير و الدراهم (۱) أهلكا من كان قبلكم وهما مهلكاكم »(۲).

\* وعن أمير المؤمنين الميسِّكلا: يا صفراء ويا بيضاء غرِّي غيري.

\* وروي أنه سار رجل مع المسيح عَلَيْتُكُ وكان يكثر خوفه. فقال له المسيح: لعل معك شيء من حطام الدنيا؟ فقال: بلى صرَّة. فقال: ألقها واسترح.

\* وروي أن عمر بن عبدالعزيز قال لأبي قلابة: ما نجاتنا من هذا الأمر؟ فقال: كيف حبك للدرهم؟ قال: لا أحبه. قال: لا تخف إن الله سيعينك.

\* ورأى الحسن في يد رجل درهماً. فقال: تحبه؟ قال: نعم. قال: لا يكون لك حتى تفارقه (٣).

\* يحيى بن سليان: قال لي كهمس بن الحسن: أيها أحب إليك جراب من دينار أم جراب من دينار أم جراب من بعر؟ فقلت: يا سبحان الله هل رأيت رجلاً يخير بين هذين؟ قال: لكني والله جراب من بعر أحب إليَّ من جراب من دينار. لو كان في بيتي جراب من دينار شغلني عن الطواف والصلاة و إيثار المساجد<sup>(1)</sup> وجراب من بعر لا أخشى عليه وأوقد به القدر وأسجر به التنور.

<sup>(</sup>١) في [ب]: الدينار والدرهم.

<sup>(</sup>٢) في مجمع الـزوائـدج ١٠/ ٢٤٥، عن أبي موسى، بلفظ: (إن هذا الدينار والدرهم أهلكا من كان قبلكم ولا أراهمـا إلا مهلكيكم). وقال: رواه الطبراني في الكبير والأوسط، وإسناده حسن، وعزاه في موسوعة الأطراف ج٣/ ٤٥٥ إلى حلية الأولياء ج٤/ ١١٢.

<sup>(</sup>٣) أي: تتصدق به،

<sup>(</sup>٤) في [ب]: وإتيان المساجد.

\* وعن أمير المؤمنين:

إذا كُنْتَ جماعاً لمالك مسكاً وأنت عليه حارس وأمين تؤديه منذموماً إلى غير حامد فيأكله عفواً وأنت دفين (١) \* لبعضهم:

تحث بترحال ونحن قعود (٢) كأنّا ذوو غيب، ونحن شهود أيا جامع الدنيا لغير بلاغها قصاراك منها تربة ولحود

\* ولبعضهم:

لا تحزنن على الدنيا وما فيها واحزن على صالح لم يكتسب فيها واذكر ذنوباً عظاماً منك قد سلفت نسيت أكثرها والله محصيها

\* وروى أبو علي بن عبدالوهاب عن أمير المؤمنين علي علي الله قال: اتقوا الله عباد الله، فكم من مؤمل ما لا يبلغه، وجامع ما لا يأكله، ولعله من باطل جمعه، ومن حق منعه، أصاب حراماً، وأورثه عدواً، واحتمل إصره، وباء بوزره، وورد على ربه آسفاً لاهثاً، قد خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين (٢).

\* وعن أمير المؤمنين عَلَيْكُلُّ: لا يدع الناس شيئاً من أمر دينهم لاستصلاح دنياهم إلا فتح الله عليهم ما هو أضر لهم.

<sup>(</sup>١) العفو من المال: ما أخذ بغير مسألة.

<sup>(</sup>٢) في [ب]: رقود.

<sup>(</sup>٣) نهج البلاغة قصار الحكم: ٣٤٤.

\* وسئل إبراهيم عَلَيْتَكُلُّ: بأي شيء اتخذك الله خليلاً؟ قال: بثلاثة أشياء:

أولها: ما خيرني بين أمرين إلا اخترت الذي لله على غيره.

والثانية: ما اهتممت لما تكفل الله لي.

والثالثة: ما تغديت ولا تعشيت إلا مع الضيف.

\* مُصَنِّفُه: أعز دينك لإذلال مالك، ولا تعز مالك لإذلال دينك فتذل، فخير المال ما أثمرك محمدة العاقبة، وشره ما سلبك منفعة الخاتمة، وكساك سوء الرادفة، فإن خير الزاد ما بلغ المحل، وخير ما تخزنه لسانك لا إحسانك، وعاديتك لا عائدتك.

\* وعن أمير المؤمنين عَلَيْتَكُلُ ووضع درهماً على كفه فقال: أما إنك ما لم تخرج عنى لا تنفعني.

#### باب رفض الشهوات

\* قال الله تعالى: ﴿ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُ أَضَاعُوا ٱلصَّلَوٰةَ وَٱتَّبَعُوا ٱلشَّهُوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًا ﴾ [مريم: ٥٩].

قيل: غيًّا: اسم وادٍ في جهنم.

وقيل: جزاءهم على غيهم.

وقيل: أي ضلالاً عن طريق الجنة يوم القيامة.

\* وقال الله تعالى: ﴿ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمْ ٱلدُّنْيَا﴾ [الأحقاف:٢٠].

(٨٤) وقال رسول الله ١٤٠٠ ( حُفَّتِ الجنة بالمكاره، وحفت النار بالشهوات ١٠٠٠).

\* وعن المسيح عَلَيْتُكُمُّ: يا معشر الحواريين إنكم لا تنالون ما تريدون إلا بـترك ما تشتهون، ولا تبلغون ما تأملون إلا بصبركم على مَا تكرهون.

(٨٥) وقال النبي الله عن غلب علمه هواه فذاك العلم النافع، ومن جعل شهوته تحت قدمه فر الشيطان من ظله، ومن فرح ببعض الدنيا فقد أخطأ الحكمة».

\* وقال الله تعالى لعيسى بن مريم عَلَيْتُكُلُّ: وكم من ناظر نظرة قد زرعت في قلبه شهوة، فوردت به موارد حياض الهلكة.

\* وقال الله تعالى لداوُد: يا داوُد حرام على كل قلب عالم محب للشهوات أن أجعله إماماً للمتقين.

<sup>(</sup>١) سبق تخريج الحديث، في باب الزهد في الدنيا.

(٨٦) وقال النبي الله الله إن من السرف أن يأكل الرجل ما يشتهيه »(١).

(۸۷) أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد، أخبرنا أبو أحمد الحسن بن عبد الله بن سعيد، أخبرنا ابن عفير، أخبرنا أبو حاتم محمد بن إدريس، أخبرنا الحسن بن سعيد، أخبرنا عبد العزيز بن عمر (۲)، عن عفيف بن سالم، عن العلاء بن سليمان، عن أبي جعفر قال: قال رسول الله الله الله رجلاً بزينة أفضل من عفاف بطنه ».

أخبرنا أبو الحسن على بن أحمد، أخبرنا أبو أحمد الحسن بن عبد الله، أخبرنا الحسين بن إسهاعيل القاضي، أخبرنا محمد بن خلف التيمي (٣)، أخبرنا أبو نعيم، أخبرنا عبدالجبار بن العباس، أخبرنا جعفر بن سعيد، قال: لما دخل الشهر - يعني رمضان - كان أمير المؤمنين عَلَيْتَكُمْ يفطر ليلة عند الحسن وليلة عند الحسين عَلَيْتَكُمْ وليلة عند عبد الله بن جعفر لا يزيد على لقمتين أو ثلاث. فقيل له، فقال: إنها هي ليال قلائل حتى يأتي أمر الله وأنا خيص البطن. قال: فقتل عَلَيْتَكُمْ من ليلته (١).

(٨٨) أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد، أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن الحسن بن عبد الله (٥٠) محدثنا محمد بن علي بن عمران الجنابي، حدثنا أحمد بن يحيى بن يونس (١٠) حدثنا الحسن بن علي بن البصري، حدثنا أبو عمرو الضرير، حدثنا يوسف بن خالد،

<sup>(</sup>۱) هو عند ابن ماجة، عن أنس، بلفظ: (إن من السرف أن تأكل كل ما اشتهيت). وفي الفوائد المجموعة للشوكاني ١٨٢، بلفظه في الاعتبار، وقال: رواه الدارقطني، عن أنس، وضعفوه لضعف نوح بن ذكوان، وفي موسوعة أطراف الحديث ج٣/ ٤٢٦، عزاه إلى مصنف عبدالرزاق رقم (٤٩٩، ٢٠)، وتفسير ابن كثير ٣/ ٤٣، وحلية الأولياء ج٠١/ ١١٣، واللادب المفرد للبخاري ٨٥٨، وكشف الخفاء ج١/ ٢٢٩، واللالئ المصنوعة ج٢/ ٣٢ وغيرها.

<sup>(</sup>٢) في [أ]: هكذا. وفي [ب، ج]: عبدالعزيز بن العمر.

<sup>(</sup>٣) محمد بن خلف التيمي. لم أظفر به.

<sup>(</sup>٤) أورده ابن عساكر في تاريخ دمشق، بسنده إلى أبي نعيم عن عبدالجبار بن عثمان بن المغيرة، (انظر ترجمة الإمام علي في تاريخ ابن عساكر ج٣/ ٣٥٧ رقم (١٤١٣)، وهو في كنز العمال ج١٥/ ١٧٠ نقلاً عـن العـسكري، بـسنده إلى جعفر، ونصه ذكره المحمودي في الهامش.

<sup>(</sup>٥) لعله: قلبٌ من الناسخ. فهو أبو أحمـد، الحسن بن عبد الله بن سعيد، وقد ورد هكذا في جميع النسخ كما أثبتناه.

<sup>(</sup>٦) أحمد بن يحيى بن يونس. لم أظفر به.

حدثنا سلم بن بشير (')، عن حبيب المري، أنه سمع أفلح مولى النبي الله يقول: سمعت النبي الله يقول: سمعت النبي الله يقول: « أخاف على أمتي ثلاثاً: ضلالة الأهواء واتباع الشهوات في البطون والفروج، والغفلة بعد المعرفة »(١).

\* وعن حذيفة بن اليان: كم من شهوة ساعة أورثت حزناً طويلاً.

\* وروي قالت امرأة العزيز ليوسف بعدما ملك خزائن الأرض: يا يوسف إن الحرص والشهوة صيرا الملوك عبيداً، وإن الصبر والتقوى صيرا العبيد ملوكاً. قال: ﴿إِنَّهُم مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلمُحْسِنِينَ ﴾ [يوسف: ٩٠].

\* بعض الحكماء: أربعة أبحر لأربعة: عفو الله بحر الجنايات، والموت بحر الحياة، والنفس بحر الشهوات، والقبر بحر الندامات.

\* مُصَنَّفُه: حُفَّتِ الجنة بالراحات والشهوات، فلن ينالها إلا بترك راحة الدنيا وشهواتها، ولإن ترفض اليسير ابتغاء الكثير، خير من إيشار اليسير وفوات الكثير، فلا الكثير لك ولا اليسير، ولن تنال مثوى المقدسين من النبيين والشهداء والصديقين، إلا إذا رفضت له تعالى شهواتك، وهجرت هوى اللذات لسرائر الخلق، فاملك نفسك عند الرغبة والحدة والرهبة والشهوة، أو أعد نفسك بعدها للنار ولم تكظم له غيظاً، ولم تدن من نفسك ما هو بعيد، ولا أبعدت منها ما هو قريب، ولم تصل رحماً قاطعة، ولا ذا جريرة فاظعة.

\* ولبعض الحكماء: حب الشهوة يرهق القلب.

\* وقيل لبعضهم: ما تشتهي؟ فقال: وهل أبقى خوف النار في قلبي موضعاً لشهوة؟

\* ولبعضهم: من أرضى الحوارح بالشهوات فقد غرس في قلبه شجرة الندامات.

(١) في جميع النسخ: سالم بن بشير. وهو سلم بن بشير بن حجل.

<sup>(</sup>٢) الحديث في كنز العمال ج٠ ٢/ ١٨٥ برقم (٨٩٦٧) بلفظه، وعزاه إلى الحكيم، والبغوي، وابن مندة، وابن قانع، وابن شاهين، وأبي نعيم، عن أفلح.

\* مُصَنِّفُه: ولو لم يكن لغلبة الشهوات إلا أن المغلوب عليه لا يفلح في الدنيا ولا في الآخرة لكفي. فإن صاحب الدنيا إذا أراد أمراً شهوته بخلافه خذلته، وصاحب الآخرة إن أراد الآخرة فغلبته شهوته خذلته.

\* ولبعضهم: إذا عصتك نفسك فيها تأمرها فلا تطعها فيها تشتهي.

\* ولبعضهم شعراً:

إذا طالبت ك النفس يوماً لشهوة وكان عليها للخلاف طريق فخالف هواها ما استطعت فإنها هواها عدوٌ والخلاف صديق (١)

<sup>(</sup>١) الفقرة زيادة في:[ب].

# باب في صرف الدنيا عن المؤمنين ومنعها عنهم

\* قال الله تعالى: ﴿ وَلَوْ بَسَطَ آللَّهُ ٱلرِّزْقَ لِعِبَادِهِ مِ لَبَغَوْا فِي ٱلْأَرْضِ السورى: ٢٧].

(٨٩) وعن النبي الله: « إن الله تعالى يحمي الدنيا عن المؤمنين كما يحمي أحدكم مريضه الطعام والشراب ».

\* وعن عيسى بن مريم عَلَيْتُكُمْ: يقول الله تعالى: يفرح عبدي المؤمن إذا وُسِّع لـه في الدنيا وذلك أبغض ما يكون إليَّ وأبعد ما يكون مني، ويحزن أن أُضيَّق عليه في الدنيا وذلك أحب ما يكون إليَّ وأقرب ما يكون مني.

\* وعن عيسى بن مريم عَلَيْتَكُلْمْ: أوحى الله تعالى إلى الدنيا، أن مرِّيْ على المؤمن فيـؤجر عليه و لاتحلولي له فتفتنيه.

(٩٠) وعن النبي المؤمن بين شدائد خمس: مؤمن يحسده، ومنافق يبغضه، وكافر يقاتله، وشيطان يضله، ونفس تنازعه »(١).

\* وقال تعالى: ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُوًّا مِّنَ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴾ [الفرقان: ٣١].

\* وكذلك قال: ﴿ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتَّنَةً أَتَصْبِرُونَ ﴾ [الفرتان: ٢٠].

(٩١) وعن النبي الله إن مؤمناً على ذروة جبل لقيض الله إليه منافقاً ليؤذيه

<sup>(</sup>١) هو في كنز العمال رقم (٨٠٩) وعزاه إلى ابن لال، عن أبان، عن أنس، وفي موسوعة أطراف الحديث ج٨/٦٤٧ عزاه إلى الكنز، وإتحاف السادة المتقين ج٧/ ٣٥١، والمغني عن حمل الأسفار ج٣/ ٦٣.

فيؤجر عليه »(١).

\* وفي بعض الأخبار: من لم يُبتلَ بسقم فهو من المنسيين.

\* وعن الضحاك بن مزاحم: من لم يُبتلَ كل أربعين ليلة ببلية أو مصيبة فليس له عند الله خرر.

(٩٢) وعن النبي ﷺ: « الموت راحة المؤمن ورائحته »<sup>(٢)</sup>.

\* وروي أن عائشة لما بلغها نعي أمير المؤمنين علي الكِيِّكِ أنشدت:

فألقت عصاها واستقربها النوى كها قرعيناً بالإياب المسافر (٣) (٩٣) وروي أن رسول الله الله كان يجود بنفسه فكانت فاطمة عليه تقول: واكرب أبتاه. فقال: « لا كرب على أبيك بعد اليوم »(٤).

\* وعن عقبة بن عامر (°): الدنيا فتنة المؤمن وسنته، فإذا خرج من الدنيا نجا من الفتنة والسنة.

<sup>(</sup>١) لم أظفر بالحديث بنصه، وله شواهد في كنز العمال الأول رقم (٧١٨) بلفظ: (لو كان المؤمن على قصبة في البحر لقيض الله له من يؤذيه). وعزاه إلى ابن أبي شيبة، والثاني رقم (٧١١) بلفظ: (لو كان المؤمن في جحر ضب لقيض له فيه من يؤذيه). وعزاه إلى الطبراني في الأوسط، وإلى البيهقي في شعب الإيمان، عن أنس، أما بلفظ: (في جحر فأرة). فعزاه إلى الديلمي، عن أنس، وفي النوافح ص ٢٧٩ رقم (١٥٥٧)، وعزاه إلى الطبراني، والبيهقي، وهو في مجمع الزوائد ج٧/ ٢٠٢، وكشف الخفاء ج٢/ ٢٢٩.

<sup>(</sup>٢) له شاهد في كنز العمال ج١٥/ ٥٥١ رقم (٤٢١٣٦) بلفظ: (الموت ريحانة المؤمن). عزاه إلى الديلمي، عن الإمام الحسين.

<sup>(</sup>٣) وذكر هذا أيضاً ابن سعد في الطبقات الكبرى ج٣/ ٤٠ طبعة بيروت، وأبو الفرج الأصفهاني في مقاتل الطالبيين ص٢٤ وغيرهما.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو يعلى ج٦/ ١٦١ رقم (٣٤٤١)، ج٦/ ١١١ رقم (٣٣٨)، ج٥/ ١٥٥ رقم (٢٧٧٩)، وابن ماجة في الجنائز برقم (١٦٢٩)، ١٦٢٠)، ١٦٣٠) باب ذكر وفاته ، والترمذي في الشيائل برقم (٣٧٩٠)، والبخاري في المغازي (٢٤٤٦) باب مرض النبي ، والدارمي في المقدمة ج١/ ٤٠ باب وفاة النبي ، وعبدالرزاق رقم (٦٦٧٣)، وأحمد ج٣/ ١٩٧، والنسائي في الجنائز ج٤/ ٢١، والبيهقي ج٤/ ٧١، والطبراني في المصغير ج٢/ ١١٢، وهو في كنز العمال رقم (١٨٨١، ١٨٨١، ١٨٨٠، وله شواهد كثيرة.

<sup>(</sup>٥) عقبة بن عامر بن عبس الجهني، صحابي، توفي سنة ٥٨هـ، ولعله يقصد بالسِّنة الغفلة.

\* وعن عائشة: ما زالت الدنيا علينا متعسرة متكدرة حتى نقل الله تعالى نبيه الله فانصبت علينا الدنيا انصبابا.

\* وقال سلمان: كانوا يصبحون ويمسون وما عندهم دينار ولا درهم.

\* مُصَنِّفُه: فدولة المتقين الآخرة، ومن الدنيا يكسبونها وهي سجنهم، وبلاؤهم والتلاؤهم بالصبر، واختبارهم بكظم الغيظ، والأخذ بالفضل، فهي مزرعتهم، وحصادها في الآخرة.

(٩٤) ورأى النبي الله ما ينال أمته من بعده فما رؤي ضاحكاً مستبشراً حتى أتاه اليقين.

\* وروي أنه الله قص على فاطمة عليه الله ما يلحق ذريتها فقالت: ما خُلِّفنا يا رسول الله صلى الله عليك إلا للبلاء.

\* مُصَنِّفُه: واعتبر بالصالحين من ذريته، كيف امتحنوا بالبأساء، والضراء، والضيق، والحبس، والجوع، والخوف، والقتل الفظيع، مُشرَّدون، مُطرَّدون، تقلب الأيام بهم طوراً إلى صقع، وطوراً إلى آخر.

\* كما قال دعيل:

مــشردون نفــواعــن عقــر دارهــم كأنهم قــد جنــوامــالــيس يغتفــر \* وكها قال:

وأين الأُلى شطت بهم غربة النوى أف انين بالأطراف مختلف ات \* وقال ابن مسعود: يأتي على الناس زمان يكون المؤمن فيه أذل من الأمة، يعيش كديدان الخل في الخل(١).

<sup>(</sup>١) في كنز العمال رقم (٣١٤٣٦)، قال ابن مسعود. يأتي على الناس زمان يكون المؤمن فيه أذل من الأمة، أكيسهم المذي يروغ بدينه روغان الثعلب. وعزاه إلى أبي نعيم، وهو إلى قوله: أذل من الأمة. عن على عليها ومر (٣١٥٠٧).

\* وقيل لبعضهم: أي شيء تخاف؟ قال: أخاف أن أجوع.

قال: لا تخف أنت أهون على الله من ذلك وأدنى منزلة إنها كان يجوع محمد وأصحابه.

(٩٥) و أخبرني عبد الرحمن بن محمد بن فضالة، أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن السماعيل، حدثنا مكحول، حدثنا سليمان بن أحمد النهرواني (۱)، حدثنا نصر بن علي الجهضمي، عن أبيه، حدثنا شداد أبو طلحة، عن أبي الوازع الراسبي، عن عبد الله بن مغفل، قال: جاء رجل إلى النبي فقال: والله إني لأحبك في الله. فقال النبي النبي النبي فقال: « إن كنت تحبني فاعد للفقر تجفافا (۱)، فإن الفقر أسرع إلى من يحبني من السيل إلى منتهاه (۱). وقيل: الخميص (۱) وهو أن يخف بدنه من شدة الضر وتقشفه.

\* وروى الباقر عَلَيْتَكُلْ: أن ملكين هبطا من السهاء فالتقيا في الهواء، فقال أحدهما لصاحبه: فيم هبطت؟

قال: بعثني الله تعالى إلى بحر أبل<sup>(°)</sup> أحشر سمكة إلى صياد جبار من الجبابرة فاشتهى عليه سمكة في ذلك البحر حتى يأخذها عليه سمكة في ذلك البحر حتى يأخذها ليبلغ الله [الكافر<sup>(۱)</sup>] مناه في كفره. ففيم بعثت أنت؟

<sup>(</sup>١) وفي نسخة سليهان بن نصر النهرواني. لم أظفر به. ولعله: سليهان بن محمد، أبو منصور، النهراوني، المتوفي سنة ٢٨٧هـ.

<sup>(</sup>٢) في [ب]: لحافاً وفي رواية عن أمير المؤمنين من أحبنا أهل البيت فليستعد للفقر جلباباً، وقال السيد العلامة بدر الدين الخوثي: الظاهر أنها تجفافاً. قال في اللسان: وفي الحديث: أعد للفقر تجفافاً؛ التجفاف: ما جلل به الفرس من سلاح وآلة تقيه الجراح.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي ج٤/٥٧٦ رقم (٢٣٥٠)، عن نصر بن علي الجهضمي (به)، وعن روح بن مسلم، عن شداد (به)، وهو في كنز العمال ج٦/ ٤١٧ رقم (١٦٥٩٨)، وعزاه إلى الترمذي، وإلى مسند أحمد، عن عبد الله بن مغفل، وله شاهد قريب من لفظه ذكره في كنز العمال رقم (١٦٦٤٧)، وعزاه إلى المستدرك، عن أبي ذر، وشاهد آخر رقم (١٦٦٤٧)، عزاه إلى عدة مصادر، عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>٤) في النسخ. القميص، وربيا الخميص. والعبارة بعد الحديث غامضة، ليست تفسيراً لكلمة فيه.

<sup>(</sup>٥) هكذا في جميع النسخ ولعله إتل بالتاء وكسر أوله وثانيه، اسم نهر عظيم شبيه بدجلة في بلاد الخزر ويمر ببلاد الروس وبلغار. (معجم البلدان ١/ ٨٧).

<sup>(</sup>٦) زيادة في [ب].

قال: بعثني الله في أعجب من الذي بعثك فيه بعثني إلى عبده المؤمن، الصائم، القائم، المعروف دعاءه وصومه، لأكفأ قدره التي طبخها ليبلغ الله بالمؤمن الغاية في اختبار إيهانه.

\* وعن ابن عباس: من حبس الله عنه الدنيا ثلاثة أيام وهو عنه راضٍ، فقد أوجب الله له الجنة.

\* وقال الله تعالى لموسى صلى الله عليه: إني لأُجَنِّب أوليائي عن سلوة الدنيا وعيشتها كما يجنب الراعي الشفيق غنمه من مراتع الهلكة وإني لأذودهم عن بهجتها ورخائها كما يذود الراعي إبله عن مبارك الغرَّة (١) وما ذاك له وانهم عليَّ، ولكن ليستكملوا نصيبهم من كرامتي.

\* وروي أنه رأى رجلٌ رجلاً فقال: يا فلان لم نر خيراً قط إلا من ربنـا؟ قــال: أجــل. قال: فها لنا نكره لقاء من لم نر الخير إلا منه؟

ثم قال: يا فلان، إن منع الله عطاك فاعلم أنه لم يمنعك عن بخل، ولا عدم، وإنها منعه نظراً واختباراً.

ثم قال: إن فيك لأنساً، وإن معك لشغلاً، فأدبر عليه ومر.

<sup>(</sup>١) مبارك: مرابض، والغرَّة: الغفلة ، انظر لسان العرب، وقال السيد بدر الدين الحوثي: مبارك العرة، والعرب لمهملتين مرض يصيب الإبل.

### باب في علماء السوء

\* قال الله تعالى: ﴿ مَثَلُ ٱلَّذِينَ حُمِّلُوا ٱلتَّوْرَئَةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ ٱلْحِمَارِ يَخْمِلُ أَسْفَارًا ۚ بِثْسَ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَايَتِ ٱللَّهِ ۚ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلْمِينَ ﴾ [الجمعة: ٥].

\* وقال تعالى: ﴿ أَتَأْمُرُونَ آلنَّاسَ بِٱلْبِرِ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ تَتْلُونَ ٱلْكِتَنبُ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ [البقرة: ٤٤].

\* وقال تعالى: ﴿ وَلَلِكِن كُونُوا رَبَّنِيِّنَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ ٱلْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَعَلِّمُونَ الْكِكَتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدُرُسُونَ ﴾ [آل عمران: ٧٩].

<sup>(</sup>١) سقط من بعض النسخ: أبو أحمد.

<sup>(</sup>٢) أنس بن معاوية. لم أظفر به.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام المرشد بالله في الأمالي الخميسية ج ١/ ٦٦، عن يزيد بن يزيد بن جابر (به)، والخطيب البغدادي في تناريخ بغدادج ١٠ / ٢٩، عن بكر بن خنيس، عن حزة النصبي، عن يزيد (به)، وبزيادة: (حتى تعلموا بها تقولون). وهدو في موسوعة أطراف الحديث ج ٤/ ٣٩٣، وعزاه إليهها، وإلى جامع بيان العلم وفضله ج ٢/ ٦، والمغني عن حمل الأسفار ج ١/ ٣٣٠، وإتحاف السادة المتقين ج ١/ ٣٧٣، وحلية الأولياء ج ١/ ١٣٦، وابن عدي ج ٢/ ٤٥٩، وكنز العمال رقم (٢٨٧١) وله شواهد قريبة من لفظه.

(٩٧) أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد، قال: حدثنا الهمداني (١) محدثني بحر بن نصر، حدثنا يحيى بن سلام، عن عثمان بن مقسم، عن المقبري، عن أبي هريرة، قال قال رسول الله الله الله بالله بال

(٩٨) حدثنا عبد الله بن أحمد بن موسى (٢)، حدثني يحيى بن المغيرة المخزومي، حدثني أخي (٤٠)، عن أبيه، عن عثمان بن عبد الرحمن (٥)، عن ابن شهاب، عن أبي إدريس، قال: قال رسول الله (١ نزّل الله في بعض كتبه وأوحى إلى بعض أنبيائه: قبل للذين يتفقهون لغير الدين، ويتعلمون لغير العمل، ويطلبون الدنيا بعمل الآخرة، يلبسون للناس مسوك (١) الكباش، وقلوبهم كقلوب الذئاب، ألسنتهم أحلى من العسل، وقلوبهم أمر من الصبر، إياي يخادعون! وبي يستهزئون! [فبي حلفت] (١) لأتيحن لهم فتنة تذر الحليم فيها حيرانا) (٨).

(٩٩) وعن رسول الله الله الذي يُعلِّم الخير ولا يعمل مثل السراج يضيء

<sup>(</sup>١) الهمداني. لم أميزه.

<sup>(</sup>٢) هو في كنز العمال ج ١٠/ برقم (٢٨٩٧٧)، بلفظ: (أشد الناس عذاباً يوم القيامة عالم لم ينفعه علمه). وعزاه إلى سعيد بن منصور في سننه، والبيهقي في شعب الإيهان، والكامل لابن عدي، وهو في لسان الميزان ترجمة عثهان بن مقسم ج٤/ ١٧٩، عن يحيى بن سلام، عن عثهان (به)، وعزاه في موسوعة أطراف الحديث ج٣/ ٤٣٨ إلى الكنز، واللسان، وإلى جامع بيان العلم ج ١٦٢، وعلل الحديث لابن أبي حاتم (٢٢٠٩). وقال السيد بدر الدين الحوثي: الظاهر نصب عالماً اسم إن فإن كان الرفع صحيحاً فله وجه أن يكون اسم إن ضمير الشأن.

<sup>(</sup>٣) لعله: عبد الله بن أحمد بن موسى بن زياد العسكري، الأهوازي، الجواليقي، أبو محمد، عبدان، تقدم.

<sup>(</sup>٤) أخو يحيى بن المغيرة. لم أميزه.

<sup>(</sup>٥) لعله: عثمان بن عبد الرحمن بن مسلم الحراني، أبو هشام، المكتب، الطرائفي، توفي سنة ٣٠٧هـ.

<sup>(</sup>٦) المسك: الجلد. والجمع: مسوك. مثل: فلس، وفلوس.

<sup>(</sup>٧) سقط من جميع النسخ. والزيادة بين المعقوفين من نص كنز العمال.

<sup>(</sup>٨) الحديث بلفظه في كنز العمال ج٠١/ ٢٠٠ رقم (٢٩٠٥٤)، وعزاه إلى أبي سعيد النقاش في معجمه، وابن النجار، عن أبي الدرداء، وله شاهد بلفظ مقارب في الكنز أيضاً رقم (٢٩٠٥٥)، وعزاه إلى ابن عساكر، عن عائشة.

للناس؛ ويحرق نفسه »(١).

أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد، أخبرنا أبو أحمد الحسن بن عبد الله بن سعيد، حدثني عبد الله بن أحمد بن إسحاق القلوسي، حدثني عقوب بن إسحاق القلوسي، حدثني الحسن بن بشر بن سلم، حدثني أبي، عن سفيان الثوري، عن ثوير بن أبي فاخته، عن يحيى بن جعدة، قال: قال علي بن أبي طالب: يا حملة العلم اعملوا به، فإنها العالم من علم ثم عمل، ووافق عمله علمه، وسيكون أقوام يحملون العلم لا يجاوز تراقيهم، تخالف سريرتهم علانيتهم، ويخالف عملهم علمهم، يعقدون حلقاً، فيباهي بعضهم بعضاً، حتى إن الرجل ليغضب على جليسه أن يجلس إلى غيره ويدعه، أولئك لا تصعد أعالهم في مجالسهم تلك إلى الله عز وجل (٢٠).

\* وعن بعض حكماء العرب: إذا دخلت الموعظة أذن الجاهل مرقت من الأذن الأخرى.

\* ولبعضهم: إن الموعظة لمن لا ينتفع بها كالمطر على الصفا لا يثبت، وكالغيث على السبخة (1) لا ينبت.

<sup>(</sup>۱) في كنز العمال له شواهد كثيرة منها: رقم (٢٨٩٧٦) بلفظ: (مثل العالم الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه، كمثل السراج يضيئ للناس ويحرق نفسه). وعزاه إلى الطبراني، والنضياء، عن جندب وبرقم (٢٨٩٧٤)، وفيه: (كمثل المصباح). ورقم (٢٨٩٧٥) (كمثل الفتيلة). (وانظر موسوعة أطراف الحديث النبوي) ٩/ ٣٦٥.

<sup>(</sup>٢) أخرجه النسائي ج٨/ ٢٦٣، برقم (٥٤٧٠)، وابن أبي شيبة ج٠١/ ١٨٨، ١٨٨، وأحمد ج٣/ ٢٥٣، ١٩٢، ٢٥٥، وربد بن والطيالسي ج١/ ٢٥٨، عن أنس، وفي الباب، عن أبي هريرة، وابن مسعود، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وزيد بن أرقم. (انظر موسوعة أطراف الحديث ج٢/ ٢١٩، ٢١٨).

<sup>(</sup>٣) رواه في كنز العمال، بلفظ: (يا حملة القرآن). رقم (٢٩٤١٩)، وعزاه إلى سنن الدار قطني في حديث ابن مردك، والخطيب في الجامع، وأبو الغنائم النرسي في كتاب أنس، والعاقل، وابن عساكر، عن على عليها.

<sup>(</sup>٤) السبخة: الأرض المالحة.

#### \* ولبعضهم:

إذا قسسا القلب لم تنفعه موعظة كالأرض إن سبخت لم يحيها المطر والقطر تحيابه الأرض التي قحطت والقلب فيه إذا ما لان مزدجو

أخبرنا أبو الحسن على بن أحمد، أخبرنا أبو أحمد الحسن بن عبد الله بن سعيد، حدثنا عبد الله بن أحمد بن عامر الطائي، حدثنا أبي، حدثني الرضا، عن أبيه موسى، عن أبيه عفر، عن أبيه محمد بن على، عن أبيه على قال: كان نقس خاتم الحسين بن على المستن على علما الحسين بن على المستن الله على المستن المستن المستن على المستن المستن

\* وعن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليم الناس ثلاثة: عالم ربَّاني، ومتعلم على سبيل النجاة، وهمج رعاع أتباع كل ناعق (٢).

\* ولبعضهم: أول العلم الاستهاع، ثم الإنصات، ثم الحفظ، ثم العمل، ثم النشر، وهو سر الخمسة.

\* ولبعضهم (أبو قلابة): العلماء ثلاثة: رجل عاش بعلمه ولم يعش به الناس، ورجل عاش بعلمه وعاش به الناس (٣).

(١٠١) أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد، أخبرنا أبو أحمد الحسن بن عبد الله، أخبرنا

<sup>(</sup>١) في عيون الأخبار ج١/ ٣٠٢ بسنده إلى جعفر: كان نقش خاتم علي بن الحسين بن علي: علمت فاعمل.

<sup>(</sup>٢) نهج البلاغة: قصار الحكم ١٤٧.

<sup>(</sup>٣) لم تذكر الثالثة في جميع النسخ. وفي حاشية [أ]، قال: لم يذكر الثالث. ولعله: ورجل لم يعش بعلمه، ولم يعش به الناس. وقد وجدت الفقرة في كنز العمال برقم (٢٨٩٤)، بلفظ: العلماء ثلاثة رجل عاش به الناس وعاش بعلمه، ورجل عاش به أحد غيره. وعزاه إلى الديلمي، عن أنس، وبرقم (٢٨٦٨) بلفظ: العلماء ثلاثة: رجل عاش بعلمه وعاش الناس به، ورجل عاش الناس به فأهلك نفسه، ورجل عاش بعلمه ولم يعش به غيره. وعزاه إلى مسند الفردوس، عن أنس.

على بن الحسين الفوطي (1) أخبرنا الباساني (1) أخبرنا إسحاق بن بشر (1) أخبرنا سعيد (2) عن قتادة، عن الحسن، عن عبد الله بن مسعود، قال: قال رسول الله (1) الكون مسلمًا حتى يسلم الناس من لسانك ويدك، ولا تكون عالمًا حتى تكون بالعلم عاملاً، ولا تكون عابداً حتى تكون ورعاً، ولا تكون ورعاً حتى تكون زاهداً، وأطل الصمت، وأكثر الفكر، وأقل الضحك، فإن كثرة الضحك مفسدة للقلب (1).

\* وعن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عَلَيْتُكُلْ: إذا تعلمتم فاكظموا عليه، ولا تخلطوه بضحك ولا لعب فتمجه القلوب.

\* ولبعضهم: أشد الناس حسرة يوم القيامة رجلان: رجل نظر إلى ماله في ميزان غيره سعد به وشقى هو به و و به و شقى .

\* وعن عمر بن عبد العزيز: قال لمحمد بن كعب: يا أبا حمزة، إن استطعت أن لا يكون أحد أسعد بها سمعت منك فافعل (١).

\* وعن الحسن: لا تكن ممن جمع علم العلماء، وظرائف الحكماء، وتجري في العلم مجاري السفهاء.

\* وعن المسيح اللِّيَّكُلُمُ: ماذا يغني عن الأعمى حمل السراج على ظهره؟ وماذا يغني عنكم أن تتكلموا بالحكمة ولا تعملون بها؟

<sup>(</sup>١) على بن الحسين الفوطى لم أظفر به.

<sup>(</sup>٢) ورد مبهماً في جميع النسخ بلا نقط، ولم أميزه.

<sup>(</sup>٣)لعله: إسحاق بن بشر بن محمد بن سالم، البخاري، المتوفي سنة ٢٠٦ه.

<sup>(</sup>٤) لم أميزه، فمن يروون عن قتادة بهذا الاسم كثيرون.

<sup>(</sup>٥) الحديث بهذا اللفظ في كنز العمال ج١٥/ رقم (٤٣٥٥٤)، وعزاه إلى العسكري في الأمثال، عن ابن مسعود وقال: سنده ضعيف، أما شواهده فكثيرة. (انظر موسوعة أطراف الحديث النبوي ج٧/ ٢٠٨، ٤٥٣).

<sup>(</sup>٦) في ربيع الأبرار ج٤/ ١٠٦ قال عمر بن عبد العزيز لمحمد بن كعب القرظي: إذا استطعت أن لا يكون أحد أسعد با سمع منك فافعل.

\* ولبعضهم: العالم طبيب هذه الأمة، والمال الداء، فإذا كان الطبيب يجر الداء إلى نفسه كيف يعالج غيره؟!.

(١٠٢) و أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد، أخبرنا أبو أحمد الحسن بن عبد الله، حدثنا ابن أبي داوُد (١) حدثنا علي بن الحسين المكتب (٢) حدثنا سعيد بن الصلت، حدثنا عمرو بن قيس، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله الله العلم الثلاث خصال: لتباهوا به العلماء، ولا لتماروا به السفهاء، ولا لتصرفوا وجوه الناس إليكم، فمن فعل ذلك فهو في النار، ولكن تعلموا (٣) لله والدار الآخرة »(١).

\* وعن المسيح عَلِيَتَكُلِّ: أنه قال للحواريين: إني لست أعلمكم لتعجبوا، إنها أعلمكم لتعملوا، ليست الحكمة القول بها إنها الحكمة العمل بها.

\* وعن بعض الحكماء: نفعنا الله وإياكم بالعلم، ولا جعل حظنا منه الاستماع والتعجب.

\* ولبعضهم: العلم علمان: علم في القلب فهو العلم النافع لأهله، وعلم على اللسان فتلك حجة الله على ابن آدم.

\* وأوحى الله تعالى إلى المسيح عَلِيَتُكُمِّ: عظ نفسك، فإن اتعظت فعظ الناس، وإلا فاستح مني.

\* وعن المسيح عَلَيْكُم أنه قال: ليس بنافعك أن تعلم ما لم تعمل، إن كثرة العلم لا يزيد

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ. ابن داود. لم أميزه.

<sup>(</sup>٢) علي بن الحسين المكتب. لم أظفر به.

<sup>(</sup>٣) في [أ]: تعلموه.

<sup>(</sup>٤) الحديث بألفاظ متقاربة، عند ابن ماجة برقم (٢٦٠)، عن أبي هريرة (٢٥٩)، عن حذيفة (٢٥٤)، عن جابر، ورقم (٢٥٣)، عن ابن عمر، وهو في كنز العمال بأرقام (٢٩٠٣، ٣٩٠، ٢٩٠٣٦)، وعزاها إلى ابن ماجة، وابن حبان، والحاكم في المستدرك، والترمذي، وهو في الترمذي برقم (٢٦٥٤).

إلا جهلاً إذا لم تعمل به.

\* وعن الصادق جعفر بن محمد عَلَيَتُكُلُّ : إن الله ليغفر عن الجاهل سبعين ذنباً قبل أن يغفر عن العالم ذنباً واحداً.

\* مُصَنِّفُه: العالم يعلم من تفاصيل نعم الله عليه ما لم يعلم الجاهل فتكشُف (') قناع عصيانه معه تعالى منه أعظم وأفخم.

\* وعن بعضهم (١):

العلم يهتف بالعمل، فإن أجاب وإلا ارتحل

\* ولبعضهم: إذا كان حياتي حياة السفيه وموتي موت الجاهل، فهاذا يغني ما جمعت من غرائب الحكمة؟

أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد، قال: أخبرنا أبو أحمد، قال: أنـ شدنا ابـن الأنبـاري(١٠) (لنفسه)(٥) قال: أنشدنا أحمد بن محمود بن مسروق(١٠):

إذا كنت لاترتاب أنك ميت ولست لبعد المُوْتِ تسعى وتعمل فعلمك ميا يجدي وأنت مفرط وذكرك في الموتى معد محصل

<sup>(</sup>١) في نسخ: فيكشف.

<sup>(</sup>٢) هو الثوري كما في عيون الأخبار.

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه في أول الباب.

 <sup>(</sup>٤) ابن الأنباري: كثيرون. لم أميزه.

<sup>(</sup>٥) زيادة في [أ].

<sup>(</sup>٦) أحمد بن محمود بن مسروق. لم أظفر به.

\* وعن المسيح عَلِيَكُمْ: إن كنتم علماء حكماء فلا تجعلوا أسماعكم غرابيل (١) تمسك النخالة، وترسل الطحين.

\* إبراهيم التيمي: ما عرضت قولي على عملي إلا وجدت نفسي مكترباً(١).

\* ودخل بعضهم على عالم فقال له: أرأيت لو كان النبي في الأحياء أكنت على حالك في فعالك؟ قال: لا. قال: فهل شيء ضاق على عهد رسول الله في فرخص بعده؟ قال: لا. قال: فهل أحد يعمل لك ويسعى في فكاك رقبتك؟ قال: لا. فأخذ العالم يبكي.

\* ولبعضهم أبو معاوية الضرير: حديث واحد مما يرق له القلب أحب إليَّ من مائة في القضاء ونحوه.

\* يـونس بن عبيد: عمدنا إلى ما يصلح الناس فكتبنا، وعمدنا إلى ما يصلحنا فتركنا.

\* وعن الأوزاعي: من عمل بها يعلم وفق لما لا يعلم.

\* وعن الفضيل: من عمل بها يعلم شغله عما لا يعلم.

\* الأعمش: ما رأيت صاحب حديث يصدق منذ عشرين سنة.

\* لبعضهم: طلب الحديث حرفة المفاليس.

\* شعبة: ما أنا مقيم على شيء أخاف أن يدخلني النار غير الحديث.

\* شعبة: ما رأيت من طلب الحديث براً لله إلا هشام الدستوائي.

\* الشعبي: لو علمت لم أتعلم العلم.

\* وفي مواعظ أهل البيت عَلَيْتُكُم : إن في حكمة آل داوُد أن الله تعالى قال: يـا داوُد، قـل

<sup>(</sup>١) الغربال: المنخل.

<sup>(</sup>٢) في [أ]: مكذباً. وفي [ب]: مكرباً.

لعبادي: لا تجعلوا بيني وبينكم عالماً قد أسكره حب الدنيا فإنهم قطاع الطرق على عبادي.

\* مُصَنِّفُه: وما هلك أمة إلا بعلهاء السوء فإنهم تمسكوا بالدين للدنيا فَهَلِكُوا وأَهْلَكُوا، وغَرقُوا فأغْرَقُوا.

\* المسيح عَلَيَتُكُمُّ: يا صاحب العلم أنزل كل مصيبة عجزت عن صبرها بمنزلة عقوبة عوفيت منها.

\* وعن الصادق عَلَيْتُكُلُّ: العلماء أمناء الأنبياء ما لم يلتبسوا بالدنيا. قيل: يابن رسول الله ما التباسهم؟ قال: مداخلتهم السلطة، فإذا رأيتموهم وقد داخلوا السلاطين فلا تأخذوا دينكم عنهم فإنه ليس لله فيهم حاجة (١).

(١٠٤) وسئل رسول الله عليه: أي الناس أشر؟ قال: « العلماء إذا فسدوا ».

\* وعن المغيرة الضبي: أدركنا أصحاب الحديث وهم خيار الناس، وهم اليوم أشرار الناس.

\* وعن الثوري: مجالسة أصحاب الحديث أضر من مجالسة النصاري واليهود.

\* مُصَنِّفُه: ومجالسة المداهن العليم أنمى ضرراً، هادئ اللسان، أعمى القلب والعمل، والنظار الحاذق نعلمه المنافق (٢٠).

\* وعن محمد بن سيرين: ذهب العلم وبقي منه عبرات في أوعية السوء.

\* وعن يحيى (٣): العالم إذا لم يكن زاهداً فهو عقوبة لأهل زمانه.

<sup>(</sup>١) قول الإمام جعفر الصادق عَلَيَكُلاً، هو مضمون حديث نبوي، بلفظ: (العلماء أمناء الرسل، ما لم يخالطوا السلطان، ويداخلوا الدنيا، فقد خانوا الرسل فاحذروهم). وهو في كنز العمال رقم (٢٨٩٥٢)، ورقم (٢٨٩٥٣) بلفظ مقارب.

<sup>(</sup>٢) قال السيد بدر الدين الحوثي: والنظار الحاذق يعلمه المنافق.

<sup>(</sup>٣) لم أميزه.

\* مُصنّفُه: العامة كالرُّضَع في الحجور، فمتى ما أفسد راضعه فسدوا، وبإصلاحه يصلحون، ضع العلم سراجاً لظلمة قلبك، ولا تضعه على مفرقك يستضيء به الناس وتحرق نفسك، ولا تطمس نور علمك بظلمات الخطيئات، فتظلم عليك يوم يسعى نورهم بين أيديهم وبأيانهم، ولا تكونن لهم جليساً تطع [أمرهم](۱)، بخير أمروك أو شر أطعتهم فيإن الله يقول: ﴿إِنّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَآءَنا فَأَضَلُونا السّبِيلاً ﴾. الآية[الاحزاب:٢١]، فما في الدين فتنة أضر من فتنة علماء السوء، وفتنة العباد الجهال، هذا يفتن المستضعفين بعلمه، وذلك بنسكه، وخطأ العالم كانكسار السفينة تغرق ويغرق فيها خلق كثير، ولكل أمر قوام وقوام العالم في الدين الصدق. فإذا اختل قوامه فكيف يرجى به قوام غيره؟!

\* وفي التوراة: إن الله يبغض الحبر السمين.

#### \* ولبعضهم:

وهـــل بـــدل الـــدين إلاَّ الملـــو كوأحبــــار ســـوه ورهبانهـــا \* وعن كعب: يكون في آخر الزمان قوم يتغايرون على العلم تغاير الرجال على النساء وهم شرار خلقه.

\* ولأبي الحسن بن عبد العزيز القاضي الجرجاني (٢):

ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عظّموه في النفوس لعظها ولكن أهانوه هان ودنسوا محيّاه بالأطهاع حتى تجهها (1)

<sup>(</sup>١) سقط في [أ].

<sup>(</sup>٢) علي بن عبد العزيز بن الحسن بن علي بن إسهاعيل الجرجاني، الشافعي، أبو الحسن، الفقيه، الأديب، الشاعر، المتوفى سنة ٩٣٦٪.

<sup>(</sup>٣) في لفظ: هانوه.

<sup>(</sup>٤) البيتان جزء من قصيدة سيأتي بعضها، وأوردها الزنخشري في ربيع الأبرار ج٤/ ١١٥، والإمام المرشد بـالله في الأمـالي الخميسية ج١/ ٤٧.

\* وعن حاتم الأصم: من اكتفى بالكلام دون الزهد والفقه تزندق، ومن اكتفى بالزهد دون الفقه والكلام ابتدع، ومن اكتفى بالفقه دون الكلام تعسف، ومن نقش في الأبواب كلها تخلص.

\* ولبعضهم: قيل له: أي الناس أطول ندامة؟

قال: أما عند الموت فالعالم المفرِّط، وأما في عاجل الحياة فصانع المعروف إلى من لا يشكره.

\* وبلغني: أن امرأة جاءت إلى عالم، فقال لها: ما تريدين؟

قالت: النظر إليك فإن النظر إلى(١) وجه العالم عبادة.

فقال لها: يا هذه غلطت، أولئك الذين كان النظر إلى وجوههم عبادة قد أصبحوا بين أطباق الثرى، فإن أردت فانظري إلى قبورهم.

\* مُصَنِّفُه: العلم إنها يراد للفعل أو الترك، فمهما لم تستعمله فيهما كنت كمن جمع مالاً، والمقصود هو الانتفاع به فلا تستعمله لنفع ما، وإلاَّ جمعه لتحصيل الآلات الدفع العدو فإذا كنت عمرك كله في جمع الآلات لدفع العدو فمتى يكون القصد لدفعه.

أخبرنا أبو الحسن، حدثنا أبو أحمد الحسن، قال: أخبرنا أبو جعفر بن زهير"، حدثنا نصر بن علي، حدثنا نوح بن قيس، عن حوشب [بن مسلم]، قال: تحدث رجل عند الحسن، فقال الحسن: من حدثك بهذا؟

فقال: الفقهاء. قال: وهل رأيت بعينك فقيهاً؟ ثم قال: أتدري من الفقيه؟ الزاهمد في الدنيا، الراغب في الآخرة، البصير بهذا الدين، المتمسك بالإسلام.

<sup>(</sup>١) في [ب]: النظر في وجه.

<sup>(</sup>٢) في [ب]: آلات.

<sup>(</sup>٣) أحمد بن يحيى بن زهير، التستري، أبو جعفر، (٢٣٠ - ٢١٠هـ).

# باب في فضل العلم والعلماء

\* قال الله تعالى: ﴿ إِنَّمَا تَخْشَى ٱللَّهُ مِنْ عِبَّادِهِ ٱلْعُلَمَتُوا ﴿ إِنَّمَا تَخْشَى ٱللَّهُ مِنْ عِبَّادِهِ ٱلْعُلَمَتُوا ﴿ إِنَّامَا لِهِ ٢٨].

\* وقـــــال تعـــالى: ﴿ وَتِلْكَ ٱلْأَمْثَالُ نَصْرِبُهَا لِلنَّاسِ ۗ وَمَا يَعْقِلُهَاۤ إِلَّا الْعَلِمُونَ ﴾ [العنكبوت: ٤٣].

\* وقال تعالى: ﴿ نُفَصِّلُ ٱلْأَيْتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴾ [الردم: ٢٨]. إلى ما شاكله.

\* وقال تعالى: ﴿ شَهِدَ ٱللَّهُ أَنَّهُ، لَآ إِلَنهَ إِلَّا هُوَ وَٱلْمَلَتِيِكَةُ وَأُولُوا ٱلْعِلْمِ قَآبِمًا بِأَلْقِسْطِ ﴾ [ال عمران: ١٨]. فقرنهم بالملائكة.

( • • ١ ) أخبرنا أبو بكر محمد بن فضالة، أخبرنا أبو بكر محمد بن إسماعيل، حدثنا مكحول بن الفضل، حدثنا جعفر بن محمد الدامغاني ( ١ ، ٥ ) أخبرنا أحمد بن يونس، عن عنبسة بن عبد الرحمن، عن العلاق ( ٢ ) بن أبي مسلم، عن أبّان بن عثمان بن عفان، عن أبيه، قال: قال رسول الله ( يشفع يوم القيامة ثلاثة: الأنبياء، ثم العلماء، ثم الشهداء » ( ٣ ).

<sup>(</sup>١) لم أظفر به.

<sup>(</sup>٢) ورد في جميع النسخ: باسم العلاء بن أسلم، وهو علاق بن مسلم. وقيل: بن أبي مسلم. ويقال: غلاق بالمعجمة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام المرشد بالله في الأمالي الخميسية ج١/٥٣، وابن ماجة في سننه ج١/٤٤٣ برقم (٤٣١٣)، عن أحمد بن يونس (به)، وفي موسوعة أطراف الحديث ج١/ ٣٣٩، وعزاه إلى ابن ماجة، وإلى إتحاف السادة المتقين ج٢/ ٤١، ج٠ ١/ ٤٩٦، وكنز العيال ج١٤/ برقم (٣٩٠٧٢)، وضعفاء العقيلي ج٣/ ٣٦٧، وهو في النوافح العطرة ص ٤٨٠ برقم (٢٧١٧)، وقال: حديث حسن.

#### (١٠٦) وعن رسول الله ﷺ: « النظر في وجه العالم عبادة » (١).

أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد، أخبرنا أبو أحمد الحسن بن عبد الله بن سعيد، حدثنا أبو عيسى السلاماني بالبصرة، حدثنا محمد بن عثمان، حدثنا أحمد بن طارق الوانسي، عن أبو عيسى الكلبي، عن أبي مخنف، عن كُميل بن زياد، قال: أخذ بيدي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عَلَيْتَكُمْ إلى الجبَّان فلما أصحرنا تنفس الصعداء.

ثم قال: يا كُميل [إن هذه]القلوب أوعية وخيرها(٢) أوعاها، احفظ عني مَا أقول لك،

يا كميل: العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، المال تنقصه النفقة، والعلم يزكو على الإنفاق، وصنيع المال يزول بزواله.

يا كميل بن زياد: معرفة العلم دين يدان به، به يكسب الإنسان الطاعة في حياته، وجيل الأحدوثة بعد وفاته، والعلم حاكم، والمال محكوم عليه.

ياكميل: هلك حزان الأموال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة، وأمثالهم في القلوب موجودة، ها إن هاهنا لعلماً جما (وأشار بيده إلى صدره) لو أصبت له حملة! بل. أصبت لقناً غير مأمون عليه، مستعملاً آلة الدين للدنيا، ومستظهراً بنعم الله على عياده، وبحججه على أوليائه، أو منقاداً لحملة الحق لا بصيرة له في أحنائه، ينقدح الشك في قلبه لأول عارض من شبهة ألا لا ذا ولا ذاك!! ومنهوماً باللذة، سلس القياد للشهوة، أو مغرماً بالجمع والإدخار، ليسا من رعاة الدين في شيء، أقرب شيء شبهاً بهما الأنعام السائمة، كذلك يموت العلم بموت حامليه.

اللهم بلى. لا تخلو الأرض من قائم لله بحجة، إما ظاهراً مشهوراً، وإما خائفاً مغموراً، لئلا تبطل حجج الله وبيناته، وكم ذا وأين أولئك؟ أولئك - والله - الأقلون عدداً، والأعظمون عند الله قدراً، يحفظ الله بهم حججه وبيناته، حتى يودعوها نظراءهم، ويزرعونها في قلوب أشباههم، هجم بهم العلم على حقيقة البصيرة، وباشروا روح اليقين، واستلانوا ما =

<sup>(</sup>١) أورده السيد محمد باقر المحمودي، في كتابه: نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة باب الوصايا ج٧٣/٧، بلفظ: (النظر في وجه العالم حباً له عبادة ). وعزاه إلى كتاب العلم من بحار الأنوار رقم (٣٠) ج١١ ٢٥ معنعناً.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين من النهج، ونص كلام أمير المؤمنين إلى كميل، رواه الإمام أبو طالب في أماليه ص١٠٧ ، والإمام المرشد بالله في الأمالي الخميسية ج١/ ٦٦ بسندهما إلى كميل، وأورده السيد محمد باقر المحمودي في كتابه القيم نهج السعادة في المستدرك من نهج البلاغة الجزء الثامن ص٥ - ٢٩، بأسانيد كثيرة إلى كميل، انظر تخريجه، ومصادره هنساك، كما ذكر المحمودي، أن له كتاباً في هذه الوصية القيمة أسهاه (أشعة السهيل في شرح وصية أمير المؤمنين إلى كميل) قال: إنه ماثل للطبع، والنص في نهج البلاغة قصار الحكم رقم ١٩٧٧ باختلاف يسير في اللفظ، ونورد نص النهج هنا للمقارنة: (قال كميل بن زياد: أخذ بيدي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب المنتقل فأخرجني إلى الجبان، فلما أصحر تنفس الصعداء ثم قال: يا كميل بن زياد، إن هذه القلوب أوعية، فخيرها أوعاها، فاحفظ عني ما أقول لك: الناس ثلاثة: فعالم رباني، ومتعلم على سبيل النجاة، وهمج رعاع أتباع كل ناعق، يميلون مع كل ربح لم يستضيؤا بنور العلم، ولم يلجأوا إلى ركن وثيق.

الناس ثلاثة: عالم ربَّاني، ومتعلم على سبيل النجاة، وهمج رعاع أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح؛ لم يستضيئوا بنور العلم؛ ولم يلجأوا إلى ركن وثيق.

ياكميل: العلم خير من المال، المال تحرسه، والعلم يحرسك، المال تنقصه النفقة، والعلم يزكو بالإنفاق.

يا كميل: صحبة العالم دين يدان به الله، تكسب به الطاعة في حياتك، وجميل الأحدوثة بعد وفاتك، وصنيع المال يزول بزواله، والعلم حاكم، والمال محكوم عليه.

يا كميل: مات خزّان الأموال، والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة، وأمثالهم في القلوب موجودة، ها إنّ هاهنا علماً جماً لو أصبت له حملة، بلى أصبت لقناً غير مأمون، يستعمل آلة الدين لطلب الدنيا، ومستظهراً بحجج الله على أوليائه، أو منقاداً لحملة الحق لا بصيرة له في حياته، فيقدح الشك في قلبه عند أول عارض من شبهة، أو منهوما باللذات، سلس القياد للشهوات، أو مغرماً بالجمع والادخار ليسا من رعاة الدين في شيء أقرب شيء بهما شبها الأنعام السائمة، اللهم بلى لا تخلو الأرض من قائم بحجة إما ظاهراً وإما خافياً، لئلا تبطل حجج الله وبيناته وكم؟ وأين؟ أولئك الأقلون عدداً، الأعظمون قدراً، هجم بهم العلم على حقائق الأمور، فباشروا أرواح اليقين، فاستلانوا ما استوعر المترفون، وأنسوا ما استوحش منه الجاهلون، صحبوا الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالمحل الأعلى.

استوعره المترفون، وأنِسُوا بها استوحش منه الجاهلون، وصحبوا الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالمحل الأعلى، أولئك خلفاء الله في أرضه، والدعاة إلى دينه، آه آه شوقاً إلى رؤيتهم، انصرف ياكميل إذا شئت).

وهنا بعض معاني الألفاظ في كلامه عَلَيْنَكُمْ :

وقوله: الجبَّان، كالجبانة: المقبرة. وأصحر: أي صار في الصحراء. وتنفس الصعداء: أي تنفس تنفساً ممدوداً طويلاً. والهمج: الحمقى من الناس. والرعاع، كالسحاب: الأحداث الطغام، الذين لا منزلة لهم في الناس. والناعق: مجاز عن الداعي إلى باطل أو حق. ويزكو: يزدادنهاء. اللقن، بفتح فكسر: من يفهم بسرعة. في أحنائه: في جوانبه. المنهوم: المفرط في شهوة الطعام. سلس القياد: سهلة. السائمة: التي ترسل لترعى من غير أن تعلف.

يا كميل: أولئك أولياء الله من خلقه، وعماله في أرضه، والدعاة إلى دينه، هاه شوقاً إلى رؤيتهم.

\* مُصَنِّفُه: العلم مطرقة العمل، وأصله وعصامه، والعلماء قدوة العمال والعباد أعلام العباد، ومصابيح الأزمنة، وسراج الأيام ونجاة الأنام، يستضاء بهم عن حيرة الشبهات، وظلام الخطيئات، العلم يبلغ المملوك مقام الملوك، عند الافتقار مال، وعند الاستغناء جمال، زمام حظ الدارين، يتشرف به ذوو الجهل ويَدَّعِيهِ كل إنسان، فإذا أريد بنقص الإنسان قيل: إنه جاهل، ولولا العلماء فمن الزهاد؟

\* وقد روي أنه قيل: لبزرجمهر: المال أفضل أم العلم؟

قال: العلم.

فقيل له: ما بال العلماء يأتون أبواب الأغنياء، ولا يأتي الأغنياء أبواب العلماء؟ قال: لجهل الأغنياء بفضيلة العلم، ومعرفة العلماء بمنفعة المال(١).

\* لبعضهم: العلماء قادة، والزهاد سادة.

\* أبو الأسود الدؤلي قال: ليس شيء أعز من العلم، وذلك أن الملوك حكام على الناس، والعلماء حكام على الملوك(٢).

\* وروي أن إنساناً استأذن على هشام بن عبدالملك وهو في ملاعبة الشطرنج فستره بمنديل إجلالاً له، فلما استقر المجلس به فسأله عن معرفته بأنواع العلوم فوجده خالياً عنها كلها، فكشف المنديل عن الشطرنج فقال: العبوا فكأنه لم يحضرنا إنسان (٣).

<sup>(</sup>١) العبارات باختلاف يسير في عيون الأخبار ٢/ ١٢٢.

<sup>(</sup>٢) النص في نهج السعادة ج٧/ ٥٠، بلفظ: الملوك حكام الدنيا، والعلماء حكام على الملوك. وفي عيون الأخبار ج٢/ ١٢١.

<sup>(</sup>٣) في عيون الأخبار لابن قتيبة ج٢/ ١٢٠: خرج الوليد بن يزيد حاجاً ومعه عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر، فكانا يلعبان بالشطرنج، فاستأذن عليه رجل من ثقيف فأذن له وستر الشطرنج بمنديل، فلها دخل عليه فسأله حاجته؟ قال له الوليد: قرأت القرآن؟ فقال: لا . . إلخ. فكشف المنديل عن الشطرنج.

\* ورأى المنصور الدوانيقي أعرابياً فسأله عن أشياء فوجده فارهاً، عالماً، فقال لـه: بـم بلغت هذا؟

فقال: لم آنف من شيء أتعلمه، ولم أبخل بشيء أعلمه.

فقال له: بذلك بلغت بفهمك ما بلغت.

\* أبو الدرداء: لا خير في العيش إلا لرجلين: عالم ناطق، وصموت واع.

\* علي بن عبيدة: معرفة الجاهل داء، ومعرفة العاقل دواء.

\* عروة بن الزبير: تعلموا العلم فإنكم إن تكونوا صغار قومكم فعسى أن تكونوا كبار آخرين (١).

\* عن لقمان، أنه قال لابنه: يابني جالس العلماء، وزاحمهم بركبتك، فإن الله يُحيى القلوب الميتة بنور الحكمة، كما تحيا الأرض بوابل السماء (٢).

\* أبو قدامة ("): لا تحقر العلماء، فإن الله تعالى لم يحقرهم حين وضع علمه عندهم، احفظوهم فإن الله تعالى ما وضع علمه عندهم ليضيعهم.

\* جعفر بن محمد، عن آبائه، عن أمير المؤمنين، أنه قال: المتقون سادة، والفقهاء قادة، والجلوس معهم زيادة، وعالم ينتفع بعلمه أفضل من ألف عابد، وكل بقعة فيها عالم، فهم أحياء، وكل بقعة لا عالم فيها فأهلها موتى (٤٠).

<sup>(</sup>١) العبارة في عيون الأخبار ٢/ ١٢٣.

<sup>(</sup>٢) أورده في نهج السعادة ج٧/ ٢٥١، وعزاه إلى الشيخ الصدوق.

<sup>(</sup>٣) أبو قدامة: لم أميزه، وهنالك ثلاثة من مشاهير هذه الكنية: أبو قدامة الإيادي الحارث بن عبيد البصري. وأبو قدامة السرخسي: عبيدالله بن سعيد، البشكري.

وأبو قدامة المروزي قيل: اسمه خضر بن عبدالحليم. وقيل: حصين بن عبدالحكيم.

<sup>(</sup>٤) رواه في نهج السعادة ج٧/ ٥١، عن رسول الله ﷺ، بلفظ: (الأنبياء قادة، والفقهاء سادة، ومجالسهم زيادة، وأنتم في محر الليل والنهار في آجال منقوصة، وأعمال محفوظة، والموت يأتيكم بغتة، فمن يزرع خيراً يحصد غبطة، ومن يــزرع شراً يحصد ندامة). وعزاه إلى الحديث ١١ من الباب٤ من كتاب العلم من البحارج ١/ ٦٣.

\* ورأيت في بعض الكتب أن رجلاً وفد على عبدالملك بن مروان، فسأله عن عدد قومه.

فقال: ألف، وكلهم حكماء. فتعجب لـذلك عبدالملك أنـه كيـف اتفـق ذلـك؟ فعلـم الرجل تعجبه (١) لذلك الكلام.

فقال: يا أمير المؤمنين ما فينا إلا حكيم [واحد](٢) لا نخالفه فكلنا حكماء بذلك.

\* أبو الحسن الأخفش قال: كان الخليل يقول: إنها ألقى من الناس أربعة: رجلاً أعلم مني؛ فهو يوم فائدتي، أو رجلاً مثلي؛ فهو يوم مذاكرتي، أو رجلاً دوني متعلماً؛ فهو يوم ثوابي، أو رجلاً أدون مني ويرى أنه فوقي؛ فذلك الذي لا أنظر إليه.

\* وعن بعضهم: لموت ألف عابد قائم الليل وصائم النهار، أهون من موت عالم يعلم ما أحل الله مما حرمه فانتفع به وانتفع الناس، وإن كان لا يزيد على الفرائض.

\* المدائني: قال موسى عَلَيَتَكُلُ، أو داوُد في مناجاته: أي عبادك أقرب إليك بعد النبين؟ فقال: العلماء الذين يعملون بعلمهم.

\* وعن عبد الله بن مسعود: إنكم في زمان العمل فيه خيرٌ من العلم، وسيأتي زمان العلم فيه خيرٌ من العمل.

\* أنس بن مالك: العلم حياة القلب، ومصباح الأبصار، وفقه الأبدال، يُنَـزِّلُ العبـد منازل الأحرار، والدرجات العلى في الدنيا والآخرة.

\* الأحنف بن قيس: كل عز لم يؤكد بعلم فإلى ذل يصير (").

<sup>(</sup>١) في [أ]: فعلم الرجل عجبه.

<sup>(</sup>٢) زيادة في [ب].

<sup>(</sup>٣) وفي عيون الأخبار ج٢/ ١٢١، قال الأحنف: كاد العلماء أن يكونوا أرباباً، وكل عز لم يؤكد بعلم فإلى ذل يصير. وهو في العقد الفريد ج١/ ٢٠١. وفيه: لم يكسب بعلم.

- \* أبو الدرداء: لأن أتعلم مسألة أحب إليَّ من قيام ليلة.
  - \* ابن عباس: ذللت طالباً للعلم فعززت مطلوباً (١).
- \* وعن بعضهم: المريض إذا منع من الطعام والشراب والدواء يموت، فكذلك القلب إذا منع عنه العلم والحكمة.
- \* لبعض الحكماء: العالم من يعلم ما ينفعه مما يضره، والجاهل من لا يعلم ما ينفعه مما يضره.
  - \* لبعض الحكماء: الحكمة غنى لا عدم معه، وسعادة لا يشقى صاحبها.
- (١٠٧) وعن النبي ﴿ إذا كان يـوم القيامـة يقـول الله للمجاهـدين والعابـدين: ادخلوا الجنة.

فيقول العلماء: بفضل علمنا تعبدوا وجاهدوا.

فيقول الله: أنتم عبيدي كملائكتي، اشفعوا فشفعوا ثم ادْخلوا ».

\* يحيى بن خالد[البرمكي] لبنيه: ابتغوا من كل شيء من العلم فإنه من جهل شيئاً عاداه، وأكره أن تكونوا أعداء شيء من العلم.

\* مُصَنِّفُه: ولا تنظر إلى ما يأتيه العالم ولكن انظر إلى شفائك فيها يقول ويخبرك به، فالطبيب إذا ألهمك العلة وشفاها فها يضرك من اجتلابه العلة وبلاها وداءها.

<sup>(</sup>١) العبارة في عيون الأخبار ج٢/ ١٢٢.

حدثنا أحمد بن عبد الله البزار، حدثنا محمد بن عبد الله، عن عبدالنور، أخبرنا أحمد بن المفضل، أخبرنا سفيان الثوري، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عاصم بن ضمرة، عن على على المستقلة ولا صوماً ولا على على المستقلة ولا عنات عدنٍ أقوام وما كانوا بأكثر الناس صلاةً ولا صوماً ولا حجاً ولا اعتباراً، ولكنهم عقلوا عن الله مواعظه (°).

\* وعن المسيح عَلِيَتُ إِنْ: من علم، وعمل بها علم، وعلَّم، كان في ملكوت السهاء عظيماً.

<sup>(</sup>١) وفي جميع النسخ: أخبرني أبو أحمد بن الحسن، عن عبد الله بن سعيد. وهو سهو من الناسخ.

 <sup>(</sup>٢) في جميع النسخ: عبد الرحمن بن سعيد الأصفهاني. والصحيح عبد الرحمن بن يحيى بـن منـدة الأصفهاني، روى عـن
 أحمد بن القرات.

<sup>(</sup>٣) يزيد بن زياد؛ مولى أمير المؤمنين. لم أظفر به.

وفي أمالي المرشد بالله: يزيد بن عبد الرحمن بن عبد الله مولى علي عَلَيْتُكُمْ .

<sup>(</sup>٤) الحديث رواه الإمام المرشد بالله في الأمالي الخميسية ج ١/ ٤٨، عن يزيد بن عبد الرحمن بن عبد الله مولى علي المستخرف عن أبي رافع، وأخرجه الحاكم في المستدرك ج ٢/ ٦٩٦ رقم (٦٥٣٧) طبعة دار الكتب العلمية ج ٣/ ٥٩٨ الطبعة الأولى، عن قيس بن الربيع، عن أبي خالد، عن يزيد بن عبد الله ، عن عبد الله مولى علي، عن أبي رافع. ولفظ الحاكم: بعث النبي علياً رضي الله عنه إلى اليمن، فعقد له لواء فلما مضى، قال: (يا أبا رافع، الحقه و لا تدعه من خلفه، وليقف، و لا يلتفت، حتى أجيئه). فأتاه فأوصاه بأشياء. فقال الحديث، وقد حذفه المذهبي في تلخيصه، والحديث في موسوعة الأطراف ج ١١، وعزاه إليهما، وإلى الطبراني في الكبير ج ١/ ٣٤، وهو في كنز العمال ج ١٣/ رقم (٣٦٣٥٠)، وعزاه إلى الطبراني.

<sup>(</sup>٥) أورده في كنز العمال ج ١٠ / ٢٨٤ رقم (٢٩٤٥٩) بلفظ: لقد سبق إلى جنات عدن، أقوام ما كانوا بأكثر صلاةً، ولا صياماً، ولا اعتباراً، ولكن عقلوا على الله ما أمر به. وعزاه إلى الدينوري في مجالسه.

\* وقيل: في قوله تعالى: ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا ﴾[النحل: ١٢٠]. المعلم للخير.

\* ولبعضهم: نعمت الهدية الكلمة من الحكمة يحفظها الرجل حتى يهديها لأخيه المسلم.

(١١٠) و أخبرني أبو الحسن علي بن أحمد، أخبرنا أبو الحسن بن عبد الله، حدثنا ابن أخي أبي زرعة (٢)، حدثنا عمِّي (٣)، حدثنا زهير بن عباد، حدثنا سويد بن عبدالعزيز، عن نوح بن ذكوان، عن أخيه أيوب، عن الحسن، عن أنس: أن النبي الله قال: « ألا أخبركم عن أجود الأجواد؟»

قالوا: نعم يا رسول الله.

قال: « الله أجود الأجواد وأنا أجود بني آدم، وأجودهم من بعدي رجل علم علمًا فنشر علمه يبعث يوم القيامة أمة وحده، ورجل جاد بنفسه في سبيل الله حتى يقتل »(1).

<sup>(</sup>١) الحديث في موسوعة الأطراف ج٩/ ١٠١ بنصـه، وعزاه إلى جامع بيان العلم ج١/ ١٢٤، وشواهده كثيرة، انظرها في كنز العمال بأرقام (٢٨٨٠، ٢٨٨٨، ٢٨٨٨م)، وانظر الموسوعة ج٩/ ١٠١، والنوافح العطرة ص٣٠٧ رقم (١٧٦٥).

 <sup>(</sup>۲) عبد الله بن محمد بن عبد الكريم الرازي.
 (۳) هو أبو زرعة الرازي، عبيدالله بن عبدالكريم بن يزيد بن فروح، القرشي، (۲۰۰ \_ ۲۶۲هـ).

<sup>(</sup>٤) الحديث أخرجه أبو يعلى في مسنده ج٥/ ١٧٦ برقم (٢٧٩٠)، عن سويد بن عبدالعزيز (به). وبلفظ: (ألا أخبركم عن الأجود الأجود الأجود الأجود الأجود الأجود الأجود الأجود الأبود المنافق المنافقة عمد بن إبراهيم وضعفه، وذكره السيوطي في المنافق المنافقة ج١/ ١٠ من وابن حجر في المطالب العالمية رقم (٧٠٠ من)، وصاحب المقصد العلى رقم (١٠٤).

<sup>(</sup>٥) له شواهد منها في كنز العمال ج٠ ١/ ١٧١ رقم (٢٨٨٩٠، ٢٨٨٩١).

\* ولبعضهم: باب من العلم يحفظه الرجل لصلاح نفسه؛ وصلاح من بعده، أفضل من عبادة حول.

أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد، أخبرني أبو أحمد الحسن بن عبد الله، حدثنا أحمد بن يحيى بن زهير، حدثنا محمد بن عبد الله بن عبيد بن عقيل، حدثنا عمرو بن الحصين، حدثنا إبراهيم بن عبد الملك، أخبرنا قتادة، عن عروة، عن سعيد بن جبير، عن رسول الله الحديث المتقدم.

<sup>(</sup>١) له شواهد قريبة من لفظه منها؛ في كنز العمال رقم (٢٨٨٩١)، وعزاه إلى تمام، وابن عساكر، عن أنس. وبرقم (٢٨٧١٠)، وعزاه إلى الطبراني، عن ابن عباس. وهو في جامع بيان العلم وفضله ج١/ ٢٢، (وانظر موسوعة أطراف الحديث ج٣/ ٨٢).

# باب آخر في الحث على إظهار العلم

\* قال الله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَاۤ أَنزَلْنَا مِنَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَٱلْمُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيُنَّهُ لِلنَّاسِ فِي ٱلْكِتَابِ ﴾ (١٥٩].

\* وقال تعالى: ﴿ كُونُواْ فَوَا مِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ ﴾ [النساء:١٣٥].

(١١٣) و أخبرني عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن فضالة، أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن إسهاعيل، حدثنا مكحول بن الفضل، حدثنا القاسم بن عباد، أخبرنا يحيى الحهاني، عن حماد بن زيد، عن أبي هارون العبدي، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله عن « إنه سيأتيكم أقوام من أقطار الأرض يسألونكم الحديث فحدثوهم ». قال: فكان أبو سعيد إذا رآنا، قال: مرحباً؛ بوصية رسول الله (٢٠).

<sup>(</sup>١) تمام الآية: ﴿أُولِئِكَ يلعنهم اللهِ ويلعنهم اللاعنون﴾.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام المرشد بالله في أماليه الخميسية ج ١/ ٤٩، عن حماد بن سلمة، عن أبي هارون العبدي (به)، وفي ج ١/ ٥٥، عن يزيد بن سفيان، عن أبي هارون العبدي (به)، وبلفظ: (إن الناس لكم تبع، وإنه سيأتيكم رجال من أقطار الأرض يتفقهون، فإذا أتوكم فاستوصوا بهم خيراً). فقال أبو هارون: فكنا إذا أتينا أبا سعيد، يقول لنا: مرحباً بوصية رسول الله سلم سلوا عها شتيم، وأخرجه الإمام أبو طالب في أماليه ص ١٠٩ عن أبي هارون العبدي، بلفظ مقارب، وابن ماجة ج ١/ ٩٠ رقم (٢٤٧) ورقم (٢٤٩)، عن أبي هارون، وهو في كنز العمال رقم (٢٩٣٧). (وانظر موسوعة أطراف الحديث ج ٥/ ٢٥) وهو في النوافح العطرة ص ٤٠١ رقم (١٢٧٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام المرشد بالله، عن عبد الله بن عمرو، وعن أبي هريرة ج ٢/ ٤٦، ٥٥، ٥٥، والإمام أبو طالب في أماليه ص ٢٠١٥، عن أبي سعيد الخدري، وأخرجه ابن حبان (الإحسان) ج ٢/ ٢٩٧ بوقم (٩٦)، وأهد، ج ٢/ ٢٦٣، ٥٠٥، ٤٤ وأبو داود رقم (٣٦٥)، وابن أبي شيبة ج ٢/ ٥٥، والترمذي (٢٦٤٩)، وابن ماجة رقم (٢٦١)، والطبراني في الصغير ج ٢/ ٢٠١، ١٦٤، ١٦٢، ١٦١، والحاكم ج ٢/ ١٠١ وصححه. ووافقه الذهبي: عن أبي هريرة، وفي الباب، عن عبد الله بن عمر، وعند ابن حبان رقم ٩٦، والحاكم ج ٢/ ١٠١، والخطيب في تاريخ بغداد ج ٥/ ٣٨، ٣٥، ومجمع الزوائد ج ١/ ١٠٢. (وانظر موسوعة أطراف الحديث ج ٨/ ٥١٩).

(١١٥) وعنه عليه وعلى آله السلام، أنه قال: « رحمة الله على خلفائي » ثلاث مرات. قيل: يا رسول الله، وما خلفاؤك؟ قال: « الذين يحيون سنتي ويعلمونها عباد الله »(١).

\* وروي أن عيسى ويحيى عَلَيْتَكُلْ، إذا دخلا قرية ألمَّ يحيى على الأبرار، وعيسى على الفجَّار.

فقيل له: يا روح الله مابالكما؟

قال: أنا طبيب أعالج المرضى.

\* وعن عيسى عَلَيْتُكُلِّ: لا تمنعوا الحكمة عن أهلها فتظلموهم، ولا تعطوا الحكمة غير أهلها فتظلموها(٢).

\* وعن أمير المؤمنين على عَلَيْكُلُّ: لا خير في الصمت عن العلم، كما لا خير في الكلام عن الجهل.

\* لبعضهم: العلم ينهي أهله أن يمنعوا أهله (1).

\* وذكروا عن الأحنف بن قيس الصمت والكلام فقال قوم: الصمت أفضل. فقال

<sup>(</sup>۱) هو في الكنزج ١٠ / ٢٢٩ رقم (٢٩٢٠٩)، وعزاه إلى أبي نصر السجزي، وابن عساكر، عن الإمام الحسن بن علي هي التيك وأخرجه الإمام المرشد بالله في الخميسية ج / ١٩٢ ، وهو في موسوعة أطراف الحديث النبوي ج ٢ / ١٩٨ ، وعزاه إلى المرشد بالله ، وإلى كنز العمال بأرقام (٢٩٢٠ ، ٢٩١٥ ، (٢٩٤٨ ، ٢٩٢٠ )، ومجمع الزوائد ج ٢ / ١٢٧ ، وميزان الاعتدال ٥٠ ، ولسان الميزان ٢٥ ، ونصب الراية ج ١ / ٢٠١ ، وجمع الجوامع للسيوطي رقم (٩٨٨ )، وإتحاف السادة المتقين ج ١ / ١٧ ، وجمع الجوامع للسيوطي رقم (٩٨٨ )، وإتحاف السادة المتقين ج ١ / ١٧ ، وتاريخ أصبهان ج ١ / ٨٠ .

<sup>(</sup>٢) في [أ]: لا تعطوا الحكمة غير أهلها فتظلموها. وأورده في نهج السعادة ج٧/ ٣٤٧، وانظر مصادره وسنده هناك. (٣) في موسوعة أطراف الحديث ج٨/ ١٩٧، بلفظ: (سبعين صديقاً). عزاه إلى إتحاف السادة المتقين ج١٠٦/، والترغيب

١) في موسوعة اطراق الحديث جه ١ / ١١٠ ، بعد الأسفار ج ١ / ١١، وتباريخ بغيداد ج ٦ / ٥٠، وهنالك شواهد أخرى. (انظر المسوعة).

<sup>(</sup>٤) لعل الأصح: أن يمنعوه أهله.

الأحنف: الكلام أفـضل لأن الـصمت لا يعـدو صـاحبه فـضله، وإن الكـلام ينتفـع بــه عَالَم كثير.

\* وروي أنه سئل بعض أصحاب رسول الله الله عن قد أقبل على العبادة، فسأله عن نازلة؟

قال: لا أعرفها.

فقال الرجل: لو أن أصحاب رسول الله الله الله الله الله الماء على ما أقبلت عليه لضاع العلم.

\* وعن سلمان: علم لا يقال ككنز لا ينفق منه (١).

\* ولبعضهم: شكر العالم نشره للعلم لمن يستحقه.

\* وعن أبي العالية: تَعَلَّمْتَ العلم مجاناً فعلمه مجاناً.

\* وروي عن عطاء بن السائب أنه دخل على سعيد بـن المسيب وهـو يبكـي. فـسأله عما يبكي؟

قال: ليس أحد يسألني عن شيء.

\* وكان ابن عباس يقصد أول مجلسه بالقرآن، ثم بالحلال والحرام، ثم بأحاديث العرب وسيرها والملح، ثم يقول: احفظوا خاتمة المجلس بالاستغفار.

(٢) لم أجده فيما بين يدي من مصادر وقد احتاط المؤلف رحمه الله بقوله: فيها أظنه. والظن لا يغني عن الحق شيئًا.

<sup>(</sup>١) قول: (سلمان). هو في كنز العمال رقم (٢٨٩٩٣) بلفظ: (علم لا يقال به ككنز لا ينفق منه). وعزاه إلى ابن عساكر، عن ابن عمر، عن النبي على وبرقم (٢٨٩٩٤)، بلفظ: (علم لا ينفع ككنـز لا ينفق منه). وعـزاه إلى الفقيني، عـن ابـن مسعود. وهو في عيون الأخبار ج٢/٢٦١.

\* مُصَنِّفُه: العالم إذا وضع علمه في أهله فقد صان حقه وزانه، ومتى وضعه لا في أهله فقد وضعه وشانه.

\* ولبعضهم: إن نبياً من الأنبياء عَلَيْتُكُ دعا فلم يجبه إلا رجل واحد. فقيل له في ذلك. فقال: إذا خلصت واحداً من يد إبليس في جميع مجالسي كفاني.

\* ولبعضهم: تكلم واتقى الله خير ممن صمت واتقى الله. فقيل: إذا تكلمت فلا تبال من مدحك أو مَن ذمك وإلا فالسكوت أسلم (١).

\* مُصَنِّفُهِ: وما أخل بالكلام ثلاث إلا تداني التقصير من علمه.

\* لبعضهم: لست أنا ممن سكت حتى تعلم أن الكلام أولى، بل ممن تكلم حتى تعلم أن السكوت أولى.

<sup>(</sup>١) في نهج السعادة ج٧ /٣٧٧ نقلاً عن البحار، عن كتاب الاحتجاج، عن الإمام السجاد المَيَهَ الله سئل عن الكلام والسكوت، أيها أفضل؟

فقال: لكل واحد منهم آفات، فإذا سلم من الآفات، فالكلام أفضل من السكوت.

قيل: كيف ذلك يا بن رسول الله الله؟

قال: لأن الله عز وجل ما بعث الأنبياء والأوصياء بالسكوت، وإنها بعثهم بالكلام، ولا استوجبت الجنة بالسكوت، ولا استوجبت ولاية الله بالسكوت، ولا توقيت النار بالسكوت، إنها ذلك كله بالكلام، ما كنت لأ عدل القمر بالشمس، إنك تصف فضل السكوت بالكلام، ولا تصف فضل الكلام بالسكوت، ولا تنافي بين الأخبار، إذ السكوت لمن يصرفون أوقاتهم بالقول، الهزل، والنميمة، والغيبة، والإيذاء، أفضل، وأوجب، والكلام عمن يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويحقون الحق، ويبطلون الباطل، ويعلمون الناس ويرشدونهم، أفضل وأوجب.

# باب في فضل مجالس الذكر والعلم

- \* قال الله تعالى: ﴿ وَذَكِّرْ فَإِنَّ ٱلذِّكْرَىٰ تَنفَعُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الذاريات: ٥٠].
- \* وقال تعالى: ﴿ وَعِظْهُمْ وَقُل لَّهُمْ فِي ٓ أَنفُسِمْ قَوْلاً بَلِيغًا ﴾ [الساء: ٦٣].
- \* وقال تعالى: ﴿ أَدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ ﴾ [النحل:١٢٥].

(١٢٠) وعن رسول الله عليه: « إن لهذه القلوب أوابد كأوابد الصيد »(٢٠).

\* ولبعضهم: روحوا قلوبكم. يعني: بالذكر.

<sup>(</sup>۱) له شاهد بلفظ: (ما جلس قوم يذكرون الله إلا ناداهم مناد من السهاء: قوموا مغفوراً لكم). أورده في النوافح العطرة ص٨٠٣ رقم (١٧٢٠)، وعزاه إلى أحمد، والضياء، عن أنس، وذكر محققه: مسند أحمد ج٣/ ٤٩ والمستدرك ج١/ ٥٥٠ وإتحاف السادة المتقين ج٥/٨، وكشف الخفاء ج٢/ ٤١٧ . وقريباً منه في الترغيب والترهيب ٢/ ٤٠٤ وقال رواه الطبراني عن سهل بن الحنظلية .

<sup>(</sup>٢) لم أظفر به بهذا اللفظ.

<sup>(</sup>٣) لم أظفر به بهذا اللفظ.

\* مُصَنِّفُه: الذكر إذا وعاه السامع حثه على الاستعداد للآخرة، وشحذ خاطره على الإقبال لمسابقة الخيرات، ويزجره عن اقتحام الذنوب والخطيئات، وهو ميراث الأنبياء والصالحين الأخيار، وتقاطرت الآثار بذلك عنهم.

\* وعن أهل البيت عَلَيْكُ وفي مواعظهم: كونوا معتبرين لا معتبراً بكم، ومتأهبين قبل أن يصاح بكم.

(۱۲۱) وروي أن رسول الله الله قال لرجل حين شكا عليه قسوة قلبه: « أطلعه على القبور، واعتبر بالنشور »(۱).

\* وقال تعالى: ﴿ وَذَكِرْهُم بِأَيَّامِ ٱللَّهِ ﴾ [براهيم: ٥]. قيل: آلاء الله. وقيل: القيامة.

\* وعن الحسن بن على عَلَيْتَكُلُ أنه قال: أديموا الاختلاف إلى مجالس العلماء، فإنك لن تعدو كلمة تَدُلُّكَ على هدى، أو تنهى عن ردى، أو آية محكمة، أو علماً مستطرفاً (١)، أو أخاً مستفاداً، أو رحمة منتظرة، أو ترك ذنبك إما حياء وإما خشية.

\* صلة بن أشيم: لا أدري بأي يومي أنا فيه أشد فرحاً، يـومٌ أذكر الله فيـه، أو يـومٌ أخرج لحاجة فيعرض لي في طريقي مجلس الذكر.

(١٢٢) وعن النبي ١٤٠٠ ( ما نحل والد ولداً أفضل من أدبٍ حسنٍ "(٦).

<sup>(</sup>۱) هو في كنز العمال رقم (٢٩٩٩)، عن أنس، وعزاه إلى شعب الإيمان للبيهقي، وقال: متن منكر. ورقم (٢٥٥٣)، وعزاه إلى الكنز، بلفظ: (اطلع في القبور، واعتبر وعزاه إلى الكنز، بلفظ: (اطلع في القبور، واعتبر بيوم النشور). وعزاه إلى تذكرة الموضوعات ١٢١، وإلى الميزان (٨٣٥٣)، ولسان الميزان ج٦/ ٣٤، والمجروحين ج٢/ ٣٤، وكشف الخفاء ج١/ ١٥٥.

<sup>(</sup>٢) في [ب]: مستطرقا. (٣) أخرجه بألفاظ متقاربة الترمذي ج٤/ ٣٣٨ برقم (١٩٥٢) وقال: حديث غريب. وقال أيضاً: وهذا عندي حديث (٣) أخرجه بألفاظ متقاربة الترمذي ج٤/ ٣٣٨ برقم (١٩٥٢)، عن عمرو بن سعيد بن العاص. وقال: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه. قال الذهبي: بل مرسل، ضعيف، في إسناده عامر بن صالح الخزار. وهو في مجمع الزوائد ج٨/ ١٥٩، وعزاه إلى البيهقي في السنن الكبرى ج٣/ ٨٤، وفي موسوعة أطراف الحديث ج٩/ ٣١٦ عزاه أيضاً إلى البداية والنهاية ج٨/ ٣١٠، وإلى الطبراني ج٢/ ٣٢٠ وغيرها، وهو في النوافح العطرة ص٣٢٣ رقم (١٨٢٠).

# باب في كراهية الفتوى والحديث

\* قـــال تعــالى: ﴿ أَتَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلِّبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ ﴾ [القــرة: ٤٤]. أي: تأمرونهم بالطاعة.

\* وقول تعالى: ﴿ لَا تَحْسَبَنَ ٱلَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَآ أَتُوا ﴾ أي: من الكلام ولم تستقم فع المه ﴿ وَتُحُبِنُونَ أَن مُحْمَدُوا هِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَهُم بِمَفَازَةٍ مِّنَ ٱلْعَذَابِ ﴾ [ال عمران:١٨٨].

(١٢٣) وعن رسول الله ١٤٠٠ ( أجرأكم على النار أجرأكم على الفُتيا ١٠٠٠).

(۱۲٤) و أخبرني عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن فضالة، أخبرنا أبو بكر بن إسماعيل، حدثنا مكحول بن الفضل، حدثنا عبدالصمد بن الفضل، أخبرنا عيسى بن زياد (۲۰) عن سفيان بن عيينه، عن محمد بن المنكدر، قال: قال رسول الله الله المفتي يدخل فيها بين الله وبين عباده »(۳).

\* وعن أمير المؤمنين عَلَيْتُ إِنَّهُ دخل مسجد الكوفة فرأى قاصاً اجتمع عليه الناس [يحدث (1)]، فقال: من هذا؟

فقالوا: محدث يحدث.

<sup>(</sup>۱) هو في كنز العمال ج ١/ ١٨٤ رقم (١٨٩٦١) بلفظ: (أجرأكم على الفتيا، أجرأكم على النار). وعزاه إلى الدارمي، عن عبيدالله بن أبي جعفر، مرسلاً، وفي موسوعة أطراف الحديث النبوي ج ١/ ١١١، وعزاه إلى الكنز، وإلى الدارمي ج ١/ ٥٧، وكشف الحفاء ج ١/ ٥١، وهو في النوافح العطرة ص ١٩ رقم (٣٦).

<sup>(</sup>۲) عیسی بن زیاد،لم أظفر به .

<sup>(</sup>٣) هو في مسند شمس الأخبارج ٢/ ٢٣٣، عن الاعتبار، ولم أجده بلفظه في غيرهما .

<sup>(</sup>٤) زيادة في [ب].

فقال: هذا يقول: اعرفوني أنا فلان بن فلان.

\* وعن الحسين : أدركت أقواماً تعرض لأحدهم الحكمة لو نطق بها نفعته ونفع أصحابه في يمنعه منها إلا مخافة الشهرة.

\* وعن ابن عباس: أما علمتم أن لله عباداً أسكتتهم خشيته من غير عبي ولا خرس، وإنهم الأولياء، الأصفياء، النطقاء.

\* ولبعضهم: سئل عن شيء فألح عليه، فقال: أين تراني جالساً؟ فقال: على اللبد. فقال: لا. بل على شفير النار.

\* وعن ابن مسعود: من أفتى الناس في كل ما يستفتونه فهو مجنون.

\* ولبعضهم أمير المؤمنين: خفق النعال خلف الرجال، مفسدة قلوب الحمقي.

\* وعن الربيع بن خثيم: نظر إلى شباب من الحي يتبعونه يوم الجمعة فقال: أعوذ بالله من شركم.

\* وعن أمير المؤمنين: نظر إلى قوم يتبعونه وهو راكب فقال: مشي الماشي مع الراكب مفسدة لقلوب النوكي.

\* ولبعضهم: مشيهم خلف الرجل فتنة المتبوع، ومذلة التابع.

\* وعن ابن عمر: يريدون أن يجعلوا ظهورنا جسوراً في جهنم، أن يقولوا: أفتانا ابن عمر بهذا. \* وقيل لبعضهم: إن فلاناً من فضله كذا. فقال: إنه يتكلم بكلام شهرين في ساعة واحدة.

\* ورأى بعضهم أن أُناساً يتبعونه، فقال: أما هذه خير لكم، وشرلي.

\* ودخل عيسى بن يونس (١) مكة فاحتوشه الناس في المسجد الحرام، فمر به الفضيل فرأى كثرة الزحام فسلم عليه، وعيسى لا يسمع كلامه.

قال: يا أبا عمر، انظر أن لا يغيروا قلبك فإنهم ما أحاطوا واحتوشوا بأحد إلا غيروا قلبه إلا أن يعين الله.

\* أنس بن مالك: همة السفهاء الرواية، وهمة العلماء الرعاية.

\* وقيل لعلقمة (٢): ألا تجلس لنا فتؤجر؟ قال: ما يرضي المتكلم أن ينجو منه كفافاً.

\* وسئل ابن عيينة، أن يجلس لهم فيحدث. فقال: والله ما أراكم أهلاً أن أحدثكم، ولا أرى نفسي أهلاً أن تسمعوا عني، وما مثلي ومثلكم؛ إلا كما قال القائل: افتضحوا فاصطلحوا.

\* مُصَنِّفُه: ولو لم يكن فيه إلا أنه يضل فيضل فضرره من وجهين لنفسه ولغيره، وإذا لم يفت، ولم يحدث، وأخطأ في علمه اختص ضرره به.

\* وقد روي عن بعض الصحابة رحمه الله، كان إذا سئل عن مسألة قال: أحادثة؟ فإن قيل: لا. لم يجب.

\* مُصَنِّفُه: لأنها عند الحادثة تصير من فروض الكفاية، وقد تكون من فروض الأعيان، إذا لم يكن في تلك الناحية سواه.

<sup>(</sup>١) لعله: عيسى بن يونس بن أبي إسحاق، السبيعي، أبو عمرو. ويقال: أبو محمد، الكوفي، المتوفى سنة ١٩١ه.

<sup>(</sup>٢) لعله: علقمة بن قيس، النخعي، أبو شبيل، الكوفي، المتوفى سنة ٦٥هـ.

# باب في رياء القرائين وصفات المنافقين

(١٢٥) أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد، أخبرنا أبو أحمد الحسن بن عبد الله بن سعيد (١) حدَّثنا أبو منيع، حدَّثنا أبو نصر التهار، حدَّثنا حماد بن سلمة، حدَّثنا داود بن أبي هند، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة عن النبي الله قال « ثلاث من كن فيه فهو منافق، وإن صام وصلَّى وزعم أنه مسلم: من إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان »(٢).

(١٢٦) وعنه عَلَيْتَكُمْ قال: « أربع من كن فيه كان منافقاً، أو كانت فيه خصلة من الأربعة، كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: من إذا حدَّث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر »(١).

(١٢٧) و أخبرني عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن فضالة، أخبرنا أبو بكر أحمد بن

<sup>(</sup>١) في جميع النسخ: عبد الله بن الحسن سعيد.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن حبان ج ١ / ٤٩٠ رقم (٢٥٧)، ومسلم ج ١ / ٧٨ رقم (٥٩ - ١١) بيان خصال المنافق، وأبو عوانة ج ١ / ٢٠ ، ٢١ ، والبيهقي في السنن ج ٢ / ٢٨٨ ، عن أبي نصر التيار (به). وأخرجه أحمد ج ٢ / ٣٩٠ ، ٣٥٠ ، ٣٥٠ ومسلم ج ١ / ٥٨ ، وابن مندة (٣٥)، والبغوي ٣٦ من طرق، عن حماد بن سلمة (به)، والبخاري رقم (٣٣) في الإيان رقم (٢٧٤٩) في الوصايا، وبرقم (٢٦٨ ) في الشهادات، وبرقم (١٠٩٥) في الأدب، ومسلم (٥٩) (٢٠٨٠ ، ١٠٧) في الإيان، والترمذي (٢٦٢١)، والنسائي ج ٨ / ١١ ، وابن مندة رقم (٥٢٨ - ٢٥٥)، والبغوي ٥٥، عن أبي هريرة، وفي الباب أحاديث عن غيره.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن حبان ١/ ٤٨٨ رقم (٢٥٤)، ومسلم رقم (١٠٦ - ٥٨)، والترمذي (٢٦٣٢)، وأبو داود (٤٦٨٨)، وابن أخرجه ابن حبان ١/ ٤٨٨ رقم (٢٥٤)، ومسلم رقم (١٠٦ - ٥٢١)، والماركة في معرفة علوم الحديث ص١١، والبيهقي في السنن ج٩/ ٢٣٠، ج١/ ٧٤، وأحمد ج٢/ ١٩٨، ١٩٩، والبخاري (٣٤، ٤٥٩)، ووكيع في الزهد (٤٧٣)، والنسائي ج٨/ ١٦١، والبغوي ٣٧، عن عبد الله بن عمرو، وفي الباب أحاديث كثيرة، عن جابر، وغيره. (وانظر موسوعة أطراف الحديث ج١/ ٤٦٢).

أخبرني أبو الحسن على بن أحمد، أخبرنا أبو أحمد الحسن بن عبد الله، أخبرنا محمد بن عبدان، أخبرنا يعقوب بن إسحاق القلوسي، أخبرنا بشر بن عمر، عن ابن لهيعة عن مشرح بن عاهان، عن عقبة بن عامر بهذا الخبر.

(١٢٨) وعن النبي ﷺ: « استعيذوا بالله من جَب الحزن ».

قيل: وما جبُّ الحزن؟

قال: « وادٍ في جهنم أعدت للقُرَّاء المرائين »(٢).

\* وعن ابن مسعود في قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ فِي ٱلدَّرَكِ ٱلْأَسْفَلِ مِنَ ٱلنَّارِ﴾[الساء: ١٤٥] إنه تابوت من حديد لا منفذ له بوجه.

فقال: هؤلاء خطباء أمتك الذين يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم »(٤).

(١٣٠) وعن النبي الله قال (°) الأبي هريرة: « يا أبا هريرة يأتي على الناس زمان

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد بن حنبل ج٥/ ١٨٨ رقم (١٦٩١٦)، والخطيب في تاريخ بغداد ١/ ٣٥٧، عن ابن لهيعة (بـه)، وأخرجه أحمد ج٤/ ٥٥ رقم (١٦٥٧)، عن مشرح بن عاهان (به)، وأخرجه أحمد برقم (٢٥٥٩)، عن عبد الله بن عمرو، وهو في مجمع الزوائد ج٦/ ٢٩)، وعزاه إلى من سبق، وإلى الطبراني، وفي الكنـز رقـم (٢٨٩٧٢). (وانظـر موسـوعة الأطـراف ج١١٧/٢).

<sup>(</sup>٢) في موسوعة الأطراف ج١/ ٥٠٧ عزاه إلى المغني عن حمل الأسفار ج٣/ ٢٨٦، وإتحاف السادة المتقين ج٨/ ٢٦٣. (٣) في نسخة: من النار.

<sup>(</sup>٤) أُخرجه ابن حيان (الإحسان) ج ١/ ٢٤٩ رقم ٥٣، وأبو نعيم في الحلية ج ٨/ ١٢٧، ٤٤، ١٢٧، وابن أبي شبية في المصنف ج ٢ ١ / ٣٠٨، وأحمد ج ٣/ ١٢٠، ١٨٠، ٢٣١، ٢٢٩، عن أنس، وهو في الدر المتورج ١/ ٦٤. (وانظر الموسوعة ج ٥/ ١٣).

<sup>(</sup>٥) زيادة في [ب].

لو سمعت باسم الرجل خير من أن تلقاه، ولو لقيته خير من أن تحدثه، وإن حدثته أبغضته وأبغضت عمله ».

\* وفي مواعظ أهل البيت عَلَيْكُمْ: ما زاد من خشوع البدن على خشوع القلب فهو خشوع نفاق.

\* وعن مالك بن دينار القراء ثلاثة: قراء للدنيا، وقراء للملوك، وقراء للرحمن.

\* فضيل لابنه: اشتر لي داراً بعيدة من القراء، مالي ولقوم إن ظهروا مني على نعمة حسدوني، وإن ظهروا مني على زلة هتكوني.

\* وعن وهب بن منبه: كان في بني إسرائيل قراء فسقة، وسيكون فيكم أيتها الأمة قراء فسقة.

\* ولبعضهم: استعيذوا بالله من أمور تحدث من القراء بعد مائتي سنة.

\* ولبعضهم: دخول النار فسوقاً أحسن من دخولها تقرباً.

\* وللحسن: لا تزال هذه الأمة في كنف الله وجناحه ما لم يرفع خيارهم شرارهم، وما لم يعظم أبرارهم فجارهم، وما لم تمل قراؤهم على أمرائهم، فإذا فعلوا ذلك رفعت يـد الله عنهم، فسلط عليهم الجبابرة فساموهم سوء العذاب، وقذف في قلوبهم الرعب.

\* وللفضيل بن عياض: واسوأتاه من أن يقال: فلان القارئ قدم حاجاً في نفقة فلان الفاجر، وفلان القاريء قد حملته فلانة الفاجرة، وفلان القاريء ساكن في دار فلان الفاجر، إنا لله وإنا إليه راجعون.

\* وعن إبراهيم النخعي: ما أخاف على ديني إلا القراء والعلماء.

\* الشعبي: مثل قرائنا مثل الدراهم المشبوهة متى ما دلكته يتبين لك.

\* يزيد الرقاشي: خمسة قبيحة في أصناف الناس الشح في الأغنياء، والحدة في السلطان، وقلة الحياء في ذوي الأحساب، والحرص في القراء، والفُتُوَّة في الشيوخ.

\* ولبعضهم: قال لآخر: أوصني؟ قال: لا يرى الله اسمك مع القرَّاء في صحيفة.

\* وفي مواعظ أهل البيت عليم في صفة المؤمن والمنافق: المؤمن يخلط عمله، والحكيم (1) يجلس ليتعلم وينطق ليفهم، ويصحب ليسلم، لا يبذل شهادته إلا صدقاً، ولا يكتم شهادته إلا عدلاً، ولا يغفل شيئاً من الحق، إن زكّى خاف مما يقول، ويستغفر مما لا يعلم، لا يغره قول من جهله، ولا يخشى إحصاء ما قد عمله. والمنافق: يَنْهَى ولا ينتهي، ويَأْمُرُ بها لا يأتي، إذا قام إلى الصلاة اعترض، وإذا ركع ربض، وإن سجد نقر، وإن جلس شغر، يمشي وهمه الطعام وهو مفطر، وهمه النوم ولم يسهر، إن حدثك كذبك، وإن وعدك أخلفك، وإن ائتمنته خانك، وإن خالفك اغتابك.

## \* وللفرزدق:

واحفظ ثيابك ممن يشرب الماء حتى إذا استمكنوا كانوا هم الداء هم اللصوص وقد يدعون قراً ا أما النيف ف الايف عرك شاربه قوم يسوارون على أنصاف سوقهم مشمرين على أنصاف سوقهم

\* أيوب السجستاني: لا خبيث أخبث من القارئ الفاجر (٢).

\* وفي مواعظ أهل البيت عَلَيْمَ لللهِ: يؤتى بالعبديوم القيامة قد صلى فيقال: لِمَ صليت؟ فيقول: ابتغاء وجهك.

فيقال: صلّيتَ ليقال: ما أحسن صلاتك! اذهبوا به إلى النار.

ويُؤتى بعبد قَاتَل، فيقال: قاتلت ليقال: ما أشجعك! اذهبوا به إلى النار.

ويُؤْتى بمن قد تعلم القرآن فيقال له: تعلمت القرآن ليقال: ما أحسن صوتك اذهبوا به إلى النار.

<sup>(</sup>١) في جميع النسخ. يخلط عمله. وفي بعضها: فالحاكم. وربها تكون العبارة ما أثبتناه في النص.

<sup>(</sup>٢) في نسخة: من الفاجر القارئ.

# باب آخر في النفاق والرياء

\* قال الله تعالى: ﴿إِن تُبَدُوا ٱلصَّدَقَاتِ فَنِعِمًا هِيَ ۖ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا ٱلْفُقْرَآءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ ﴾[البقرة: ٢٧١].

\* ولذلك قال بعضهم: صلاة النفل إذا فعلها في بيته، وكذلك التراويح إذا لم يختل جماعة المنسجد وهو من أهل القرآن، لأنه أبعد من الرياء، وأقرب أن يخلص لوجه الله تعالى.

\* قال تعالى: ﴿ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ۞ ٱلَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ۞ ٱلَّذِينَ هُمْ يُرَآءُونَ ۞ وَيَمْنَعُونَ ٱلْمَاعُونَ ﴾ [الماعون: ٤-٧]. لا يمتنع أن يكون المراد بقوله ساهون، أي يراؤون بها لا ينوي بها وجهه تعالى وقربته فلا تجزيه صلاته.

\* وقال تعالى: ﴿ كَالَّذِى يُنفِقُ مَالَهُ رِثَاءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ فَمَثَلُهُ و كَمَثُلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ وصَلَّدًا لَّا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا أَنْ النقرة: ٢١٤].

\* وقـــال تعــالى: ﴿ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِمِ مُّ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ مِمَا يَكْتُمُونَ ﴾ [آل عمران: ١٦٧]. وهذه صفة الرياء والنفاق، يبدي جميلاً ويكتم ذمياً.

(۱۳۱) أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد، حدَّثنا أبو أحمد الحسن بن عبد الله، حدَّثنا أبو بكر بن عبدان، حدَّثنا محمد بن يونس القرشي، حدَّثنا شداد بن علي الهياني وكان من العابدين، حدَّثنا عبدالواحد بن زيد، عن عبادة بن نسي، قال: دخلت على شداد بن أوس في منزله وهو يبكي.

فقلت: ما يبكيك؟ قال: حديث سمعته من رسول الله على: دخلت عليه يوماً فرأيت في وجهه ما ساءني. فقلت: ما الذي أرى بك؟ قال على الخاف على أمتي من بعدي الشرك ».

فقلت: أيشركون من بعدك؟ قال: « أما إنهم لا يعبدون شمساً ولا قمراً ولا حجراً ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا وثناً ولكنهم يراؤون بأعمالهم ». قلت: يا رسول الله، وهل الشرك إلا من عبد دون الله؟ فقال: « الرياء هو الشرك والشهوة الخفية، الرجل يصبح صائماً فإذا رأى ما يعجبه واقعه وترك صومه »(1).

\* قال عبدالواحد بن زيد فلما قدمت من الشام أتيت الحسن فحدثته بهذا الحديث، فقال: صدق واقرأ آية عليك من القرآن: ﴿ فَمَن كَانَ يَرْجُوا لِقَآءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلَ عَمَلاً صَلِحًا وَلا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴾ [الكهف: ١١٠].

(۱۳۲) أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد، أخبرنا أبو أحمد الحسن بن عبد الله، حدَّثنا عبد الغافر بن سلامة، حدَّثنا يحيى بن عثهان، حدَّثنا بقية، حدَّثنا سلام بن صدقة الكلبي (۲)، عن زيد بن أسلم، عن الحسن، عن أبي الدرداء، عن رسول الله الله قال: « إن الاتقاء على العمل أشد من العمل، إن الرجل يعمل العمل فيكتب له عمل صالح السر يضاعف (۳) له أجره سبعين ضعفاً، فلا يزال به الشيطان حتى يذكره للناس ويعلنه ويكتب علانية، ويمحا أجره، ثم لا يزال الشيطان حتى يذكره للناس الثانية ويحب أن يذكروه ويحمدوه عليه، فيمحى من العلانية، ويكتب رياء، ويمحى تضعيف أجره كله ف اتقى الله

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج٤/ ١٢٤ الطبعة الأولى برقم (١٦٦٧١)، عن زيد بن الحباب، عن عبدالواحد بـن زيـد (به)، وبلفظ مقارب. وهو في موسوعة أطراف الحديث النبوي ج٢/ ٣٠٠، وعزاه إلى مسند أحمد، والسيوطي في الدر المشور ج٤/ ٢٥٠، وابن كثير ج٥/ ٥٠، والقرطبي ج١/ ٧٠، وشواهده كثيرة.

<sup>(</sup>٢) سلامة بن صدقة، الكلبي: لم أظفر به.

<sup>(</sup>٣) في [ب]: يتضاعف.

امرؤ صان دينه، فإن الرياء شرك ».

(۱۳۳) حدثني أبو الحسن على بن أحمد، أخبرنا أبو أحمد الحسن بن عبد الله، حدثني عمي، حدثني محمد بن نوح (۱)، حدَّثنا يعقوب بن إسحاق الدشتكي الرازي، حدثني إسحاق بن سليمان [الرازي]، عن أخيه طلحة، عن الفياض بن غزوان، عن زيد، عن مجاهد، عن ابن عمر، قال مر عمر على معاذ بن جبل وهو قاعد عند قبر رسول الله خيبكي.

فقال: يا معاذ ما بكاؤك؟ لعلك ذكرت أخاك إن ذكرته إنه لذلك أهل.

قال: لا. ولكن أبكاني شيء سمعته منه في مجلسي هذا أو مكاني هذا يقول الله: «الرياء شرك إن الله يحب الأتقياء، الأخفياء، الأبرياء، الذين إذا غابوا لم يفقدوا، وإذا حضروا لم يعرفوا، قلوبهم مصابيح الهدى، يخرجون فيه من كل فتنة سوداء مظلمة ».

(١٣٤) وعن رسول الله عليه أنه قال: « إياكم وشرك السرائر ».

قالوا: يانبي الله، وما شرك السرائر؟

قال: « أن يقوم الرجل فيؤدي صلاته جاهداً لما يرى من نظر الناس إليه، فذلك شرك السرائر »(٢).

(١٣٥) وعنه ١٣٥ ( اتقوا الله في السرائر ».

<sup>(</sup>١) محمد بن نوح، لعله: الحافظ النيسابوري، المتوفي سنة ٢١هم.

<sup>(</sup>٢) هو في كنز العمال رقم (٧٥٢٠) بلفظه، وعزاه إلى (ق)، عن جابر. وله شاهدان قريبان من لفظه في كنز العمال رقم (٨٤١،٧٥١٨)، عن محمود بن لبيد.

# فصل لا يدخل الجنة مراء

(١٣٦) و أخبرني أبو الحسن علي بن أحمد، أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن الحسن، حدَّثنا ابن حدَّثنا علي بن الحسين، حدَّثنا ابعن علاثة، عن سعيد بن عبد العزيز، عن عبادة بن نسي، عن عبد الرحمن بن غنم (۱، عن معاذ بن جبل، في حديث قال: قال رسول الله على: « يا معاذ لا أعرفك يوم القيامة يوافي وأحد أسعد بها آتاك الله منك. يا معاذ احذر أن تُرى عليك آثار المحسنين، وأنت بخلاف ذلك فتحشر (۱) مع المرائين ».

(١٣٧) عطاء، عن أبي سعيد قال: قال رسول الله عليه: «لا يدخل الجنة مُرَاءٍ ».

\* مُصَنِّفُه: وهذا كما قال الله لأن المكلف ينبغي أن يؤدي الطاعات لحسنها ووجوبها، فمتى ما قصد به الرياء فلم يأت بها أمر وأخل بها عليه وجب، فيستحق العقاب لإخلاله بالواجب، ولأن ما يفعله رياء قد يكون تركاً لواجب عليه فيكون عقابه من وجهين مع فوات الثواب لإخلاله بالطاعة.

# فصل فيمن يرفع صوته بالقرآن ويجهر

(۱۳۸) حدثنا أبو الحسن علي بن أحمد، أخبرنا أبو أحمد الحسن بن عبد الله بن الحسن، حدَّثنا أبو القاسم بن منيع، حدَّثنا يحيى الحماني، حدَّثنا عبدالوارث بن سعيد، حدَّثنا محمد بن جحادة، عن ابن بريدة، عن أبيه (٢)، قال: كنت أمشي مع رسول الله الله

<sup>(</sup>١) ورد مصحفاً في جميع النسخ: بن عثيان، وهو: عبد الرحمن بن غنم، الأشعري، المتوفى سنة ٧٨هـ.

<sup>(</sup>٢) في نسخة: فتحسر.

<sup>(</sup>٣) بريدة بن الحصيب بن عبد الله بن الحارث، أبو سهل، المتوفي سنة ١٣هـ.

فمر برجل يقرأ فرفع صوته.

فقال: « يا بريدة، أتراه مرائياً؟» فقلت: الله ورسوله أعلم. فقال: « هو عبد منيب ». \* وفي بعض الأخبار: قلت يا رسول الله أفلا أبشره؟ فقال: « بلي » فبشرته فلم يزل لي أخاً ().

## فصل

(١٣٩) أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد، أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن الحسن، حدثنا عمد بن أيوب المالكي (٢)، حدثنا عمر بن الخطاب (٣)، حدثنا أحمد بن أبي شعيب، حدَّثنا موسى بن أعين، عن ليث، عن صفوان بن محرز (٤)، عن جندب بن عبد الله، قال: مر أمير المؤمنين عَلَيْتَكُنْ بقوم وهم يقرؤون القرآن.

فقال: لا يغرك هؤلاء فهم يقرؤون القرآن اليوم، ويتجالدون بالسيوف غداً.

قال: ائتني بنفر من قراء القرآن وليكونن شيوخاً فأتيناه بنافع بن الأزرق، وبمرداس بن أبي بلال، وبنفر ستة أو ثمانية.

فقال: إني سمعت رسول الله على يقول: « إن مثل من يُعَلِّم الناس الخير وينسى نفسه، كمثل المصباح الذي يضيء للناس ويحرق نفسه، ومن راءى الناس بعلمه راءى الله به يوم القيامة، ومن سمع الناس بعلمه سمع الله به في يوم القيامة ». في حديث ذكره (°).

<sup>(</sup>١) لم أجده بهذا اللفظ.

<sup>(</sup>٢) محمد بن أيوب المالكي. لم أظفر به.

<sup>(</sup>٣) عمر بن الخطاب، السجستاني، القشيري، أبو حفص، نزيل الأهواز، المتوفى سنة ٢٦٤هـ.

<sup>(</sup>٤) وردمقلوباً في جميع النسخ باسم. محرز بن صفوان. وهو. صفوان بن محرز بن زياد، المازني. وقيل. الباهلي، المتوفى سنة ٧٤هـ.

<sup>(</sup>٥) بقية الحديث: (واعلموا أن أول ما يتن من أحدكم إذا مات بطنه، فلا يدخل بطنه إلا طيباً، ومن استطاع منكم أن لا يحول بينه ويين الجنة ملء كف من دم فليفعل. هكذا ورد في كنز العمال من قوله: (مثل من يعلم الناس..) إلىخ. بـرقم (١٥٥ ٤٠١٥) وعزاه إلى الطبراني، عن جندب، وهو في موسوعة الأطراف ج٩/ ٣٧٦، وعزاه إلى الكنز، والطبراني، عن جندب، وهو في موسوعة الأطراف ج٩/ ٣٧٦، وعزاه إلى الكنز، والطبراني ج٢/ ١٨٠.

الحسن، حدثنا محمد بن يعقوب الخطيب، حدثنا أبو أحمد الحسن بن عبد الله بن الحسن، حدثنا شعيب بن واقد الحسن، حدثنا شعيب بن واقد الله على معاز، عن ثابت، عن أنس، قال: حج رسول الله الوداع على رحل رث فيه خمل قطيفة قوموها يومئذ ثلاثة دراهم فلما استوى على راحلته قال: « اللهم حجة لا رئاء فيها ولا سمعة »(٢).

(١٤١) وروت أم معبد قالت: كان النبي شي يقول: « اللهم، طهر لساني من الكذب، وقلبي من النفاق، وعملي من الرياء، وبصري من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور »(٣).

<sup>(</sup>١) شعيب بن واقد، وفي نسخ. بن رافد.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماجة ج٢/ ٩٦٢ رقم (٢٨٩٠)، عن ثابت، عن أنس بلفظ: (على رحل رث، وقطيفة تساوي أربعة دراهم أو لا تساوي..) إلخ. وهو في كنز العمال رقم (٣٦٦٥)، وعزاه إلى من سبق، وفي موسوعة أطراف الحديث ج٢/ ٢٣٢، وعزاه إلى من سبق، وفي موسوعة أطراف الحديث ج٢/ ٢٣٢، وعزاه إليها، وإلى جمع الجوامع برقم (٩٨٩٦)، وحلية الأولياء ج٣/ ٥٠، ومصنف ابن أبي شيبة ج٤/ ٢٠١، وطبقات ابن سعد ح٢/ ١/٧٧، والبداية والنهاية ج٥/ ١٠، وضعفاء العقيلي ج٢/ ٨. وهو في الترغيب والترهيب ٢/ ١٨٣ عن أنس وقال: رواه الترمذي في الشمائل وابن ماجة والأصبهاني والطبري في الأوسط عن ابن عباس.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ج٥/ ٢٦٨، في ترجة محمد بن داود، المقرئ، الخشاب، بسنده إلى أم معبد الخزاعية، وبلفظ: (اللهم طهر قلبي من النفاق، وعملي من الرياء، ولساني من الكذب، وعيني من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور). وهو في كشف الخفاء ج١/ ٢١٥، برقم (٤٧٤)، وعزاه إلى الحكيم الترمذي، والخطيب، وفي كنز العمال رقم (٣٦٦٠)، وعزاه إلى هؤلاء، وإلى إتحاف السادة المتقين العمال رقم (٣٦٦٠)، وعزاه إلى هؤلاء، وإلى إتحاف السادة المتقين ج٧/ ٤٠، ومشكاة المصابيح رقم (٢٥٠١)، وجمع الجوامع رقم (٤٤٧٤)، والمغني عن حمل الأسفار ج٣/ ١٣٢، والدر المتنورج ٥/ ٣٤٤.

الحسن، حدثنا الحسن بن علي بن أحمد، أخبرنا أبو أحمد الحسن بن عبد الله بن الحسن، حدثنا الحسن بن علي بن عاصم، حدثنا الهيثم بن عبد الله (١٤)، حدثنا علي بن موسى الرضا، حدثنا أبي، عن أبيه جعفر، عن أبيه، عن علي بن الحسين، عن أبيه، عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب علي قال: قال النبي الله : « لا تقعد إلا إلى عالم يدعوك من الخمس إلى الخمس: من الرغبة إلى الزهد، ومن الرياء إلى الإخلاص، ومن الكبر إلى التواضع، ومن المداهنة إلى المناصحة، ومن الجهل إلى العلم »(٢).

(١٤٣) أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد، أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن الحسن، حدثنا محمد بن عبدان، حدثنا محمد بن إبراهيم الحلواني، حدثنا النفيلي، حدثنا عثمان بن عبد الرحمن، عن معاوية بن سلام، عن هود بن عطاء (٣)، عن شداد بن أوس (أ)، سمع أبا أمامة، يقول: جاء رجل إلى النبي الله فقال: يا رسول الله رأيت رجلاً يلتمس الخير والذكر. قال: « لا شيء له [ثلاث مرات] إن الله لا يقبل من العمل إلا ما أخلص له » (6).

<sup>(</sup>١) الهيثم بن عبد الله، لعله: بن الرماني، الكوفي.

<sup>(</sup>٢) الحديث في كنز العمال رقم (٢٥٤٥٠)، بلفظ: (لا تجلسوا عند كل عالم إلا عالم يدعوكم من الخمس إلى الخمس، من الشك إلى اليقين، ومن الكبر إلى التواضع، ومن العداوة إلى التضحية، ومن الرياء إلى الإخلاص، ومن الرغبة إلى الزهد). وعزاه إلى ابن عساكر، عن جابر، وهو في موسوعة الأطراف ج٧/ ٧٤، وعزاه إلى الكنز، وإلى المغني عن حمل الأسفار ج١/ ٢٢، وله شواهد.

<sup>(</sup>٣) لعله: هود بن عطاء، اليمامي.

<sup>(</sup>٤) ورد في النسخ: شداد بن أوسع. وهو: شداد بن أوس بن ثابت، الأنصاري، النجاري، أبو يعلى، المتوفى سنة ٥٨هـ.

<sup>(</sup>٥) الحديث في الكنز رقم (٢٦٦)، بلفظ مقارب، وعزاه إلى النسائي، وإلى زوائد الطبراني، عن أبي أمامة. (وانظر موسوعة أطراف الحديث النبوي ٧/ ٥٤.

(١٤٤) حدثنا أبو الحسن على بن أحمد، أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن الحسن، حدَّثنا محمد بن جعفر الناقد الكوفي، حدَّثنا محمد بن صالح النقاد، أخبرنا يهاني بن يحيى، عن حفص بن سليهان، عن علقمة بن مرثد، عن أبي عبد الرحمن السلمي، عن عثهان، قال: قال رسول الله على: « من كانت له سريرة حسنة أو سيئة ألبسه الله رداءً من ذلك » (١). \* مُصَنَّفُه: قال الله تعالى: ﴿ وَٱللَّهُ مُحْرِجٌ مَّا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ ﴾ [البقرة: ٢٧]. وقال: ﴿ وَكُلَّ إِنسَنِ أَلْزَمْنَكُ طَآبِرَهُ وَ فِي عُنُقِهِ عِنهِ [الإسراء: ١٣].

## فصل

(١٤٥) و أخبرني أبو الحسن علي بن أحمد، أخبرني أبو أحمد عبد الله بن الحسن، حدَّثنا أبو وهب يحيى بن موسى بن إسحاق، حدَّثنا عمر بن عمر بن مهران الأيلي، حدَّثنا قبيصة، حدَّثنا سفيان، عن أيوب، عن أبي العالية، عن أبيّ بن كعب، قال: قال رسول الله على: « بشر هذه الأمة بالسناء والرفعة في الدين، والتمكين في البلاد، ما لم يعملوا عمل الآخرة للدنيا، ومن يعمل عمل الآخرة للدنيا لم يقبل منه، فليس له في الأخرة نصيب »(٢).

<sup>(</sup>١) هو في كنز العمال ج٣/ ٢٧ برقم (٥٢٨٨)، بلفظ: (من كانت له سريرة صالحة أو سيئة، أظهر الله تعالى عليه منها رداء يعرف به). وعزاه إلى الحلية، عن عثمان بن عفان، وفي موسوعة أطراف الحديث النبوي ج٨/ ٥١٥، عزاه إلى حلية الأولياء ج٠١/ ٢١٥، والكنز رقم (٥٢٨٨)، ومشكاة المصابيح رقم (٥٣٣٦)، والدر المنثور ج١/ ٧٩.

<sup>(</sup>٢) الحديث أورده المنذري في الترغيب والترهيب ١٤/١ وقال: رواه أحمد وابن حبان في صحيحه والحاكم والبيهقي وقال الحاكم صحيح الإسناد. وفي رواية البيهقي: بشر هذه الأمة بالتيسير والسنا . . إلخ.

قيل: وما جب الحزن؟

قال: « واد في جهنم إذا فتح استجارت منه جهنم سبعين مرَّة، أعده الله للقرَّاء المرائين بأعمالهم، وإن من شرار القراء الأمراء »(").

#### قصل

(١٤٧) أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد، أخبرنا أبو أحمد عبد الله، حدَّثنا أبو أسيد الأصبهاني، حدَّثنا عمد بن ثواب الكوفي، حدَّثنا يونس بن بكير، عن يزيد بن أبي حبيب، عن سنان بن سعيد (٥)، عن أنس بن مالك، أن النبي الله قال: « بحسب امرئ من الشر أن يشار إليه بالأصابع في أمر دينه ودنياه »(١).

<sup>(</sup>١) لعله: عبد الله بن أحمد بن عامر بن سليمان بن صالح، البغدادي، الطائي، أبو القاسم، المتوفي سنة ٣٢٤هـ.

<sup>(</sup>٢) لم أظفر به.

<sup>(</sup>٣) الحديث سبق تخريجه، وهو في الترمذي، بلفظ مقارب من طرق،عن أبي هريرة ج١/ ٩٤ رقم (٢٥٦).

<sup>(</sup>٤) هكذا في جميع النسخ، ولعله: العسكري، الحسن بن عبد الله بن سعيد.

<sup>(</sup>٥) ورد مصحفاً في جميع النسخ. سنان بن سعيد. وهو سنان بن سعد، الكندي، المصري.

<sup>(</sup>٦) هو في كنز العمال رقم (٩٣٦ ٥، ٩٤٨ ٥) بلفظ مقارب، وعزاه إلى البيهقي في شعب الإيمان، عن أنس، وعن أبي هريرة، وإلى الطبراني، والبيهقي، عن أبي هريرة، والحكيم، مرسلاً، عن الحسن، وله شاهد بلفظ مقارب في موسوعة الأطراف ج٤/ ٥٥، وعزاه إلى ابن كثير ج٧/ ٣٦٠.

### فصل

(١٥٠) حدثنا أبو الحسن على بن أحمد، أخبرنا أبو أحمد، حدثنا ابن أبي داوُد، حدثنا يحيى بن محمد الدهقان، حدثنا عباد بن بشر الذراع التميمي، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن أمير المؤمنين على علي علي المستلخ، قال: قال رسول الله علي الإ أخاف على أمتي مؤمناً ولا مشركاً، إن كان مؤمناً منعه إيهانه، وإن كان مشركاً منعه شركه، ولكني أخاف عليها عليم اللسان يقول ما تعرفون، ويفعل ما تنكرون »(1).

<sup>(</sup>١) في [أ]، وفي [ب،ج]: بن أحمد. لم أظفر به.

<sup>(</sup>٢) الفزاري: لم أميزه

<sup>(</sup>٣) له شواهد في الترغيب والترهيب ٣/ ٢٠٠ منها ما لفظه: من تحبب إلى الناس بها يحبونه ، وبارز الله تعالى، لقي الله تعالى يوم القيامة وهو عليه غضبان. وقال: رواه الطبراني.

<sup>(</sup>٤) هو في كنز العمال رقم (٢٩٤١٦)، عن الحارث، عن علي المستخرّ، وعزاه إلى العسكري في المواعظ. وهو في مجمع الزوائد بلفظ مقارب، وعزاه إلى الطبراني في الأوسط، والصغير قال: وفيه الحارث الأعور؛ وهو ضعيف.

قلت: ضعفوه تحاملاً لِتَشَيَّعِهِ، وهو بنفس اللفظ. وعزاه في موسوعة الأطراف إلى الترغيب والترهيب ج٣/ ٢٣٦، وإلى إ إتحاف السادة المتقين ج ١/ ٣٧٨.

صلحت أمتي، وإن فسدت فسدت أمتي: الملوك، والعلماء»(١).

\* مُصَنِّفُه: ولعمري عمارة الدنيا منوط بالملوك، وعمارة الآخرة بالعلماء، فإذا فسدوا وغشوا كانوا أهلك الناس في الدنيا والآخرة.

\* وعن يوسف بن أسباط أنه قال: لقد أدركت فساقاً كانوا أشد تقياً على مروءاتهم من قراء هذا الزمان.

(۱۵۲) وأخبرني أبو الحسن علي بن أحمد، أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن الحسن (۲)، حدثنا أبو محمد الحجاج (۲)، حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله ابن أخي الإمام (۱)، حدثنا يمان بن سعيد، حدثنا ابن حمير (۵)، حدثنا مسلمة بن علي، حدثنا عمر بن ذر (۲)، عن أبي قلابة، عن أبي مسلم الخولاني (۲)، عن أبي عبيدة بن الجراح، عن عمر، قال: لقيني النبي وأنا أعرف الحزن في وجهه فقال: « يا عمر إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال: أتاني جبريل صلى الله عليه. فقال: يا محمد، إنا لله وإنا إليه راجعون فقلت: أجل. قال: إن أمتك مفتتنة بعدك بقليل من الدهر. فقلت: فتنة كفر أو ضلال؟ فقال: كل سيكون. فقلت: ومن أبن يأتيهم ذلك، وأنا تارك فيهم كتاب الله؟ قال: بكتاب الله يضلون. وذلك من قبل قرائهم وأمرائهم (۱).

<sup>(</sup>١) أخرجه ابس عبدالبر في جهامع بيهان العلم وفه ضله، عن ابس عبه اس ج١/ ١٨٤، وهه و في كنه والعهال رقم (١٤٤٠، ١٩٤٧)، وعزاه إلى الحلية، عن ابن عباس، وإلى ابن النجار عنه، وفي موسوعة الأطراف، عزاه إلى المغني ج١/٧، وإلى الستذكار ج١/٧، وإلى الستذكار ج١/٧، ومشكاة المصابيح ٢٤، وإلى الاستذكار ج١/٢٤٦).

<sup>(</sup>٢) هكذا في النسخ.

<sup>(</sup>٣) أبو محمد، الحجاج. لم أجده.

<sup>(</sup>٤) لعله عبدالرحمن بن عبيدالله بن عبدالعزيز، الهاشمي، الحلبي، المعروف بابن أخي الإمام. ولعله غيره. وهم ثلاثة بهذا الاسم.

<sup>(</sup>٥) هناك محمد بن حمير الجزري. ومحمد بن حمير القضاعي.

<sup>(</sup>٦) في نسخ عثمان. وهو عمر بن ذر بن عبد الله بن زرارة، الهمداني، المرهبي، أبو ذر، الكوفي، توفي سنة ٥٣ هـ.

<sup>(</sup>٧) عبد الله بن ثوب، أبو مسلم، الخولاني، تابعي، فقيه.

<sup>(</sup>٨) هو في كنز العمال رقم (١٠ ف٣١)، وعزاه إلى الحكيم ورقم (٣١٤٧١)، وعزاه إلى الحكيم، وابن أبي عالم في السنة، والعسكري في المواعظ، وأبي نعيم في الحلية، والديلمي، وابن الجوزي في الواهيات، قال: وفيه سلمة بن علي متروك. وفي موسوعة أطراف الحديث، عزاه إلى الحلية ح٥/ ١١٥، وأيضاً إلى ابن أبي عالم ج١/ ١٣٢.

(١٥٣) وعن رسول الله على: « ليلة أسري بي مررت بقوم تقرض شفاههم بمقاريض من النار. فقلت: يا جبريل، من هؤلاء؟ فقال: خطباء أمتك الذين يقولون الشيء فلا يعملون به ويقرؤون كتاب الله ولا يعملون به »(١).

(٤٥١) وعن رسول الله على: « والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى يكون عليكم أمراء كذبة، ووزراء فجرة، وأعوان خونة، وعرفاء ظلمة، وقراء فسقة، سياهم سيا الرهبان، وقلوبهم أنتن من الجيف أهواؤهم مختلفة، يفتح الله عليهم فتنة غبراء ظلماء فيتهوكون فيها تهوك اليهود والظلمة فوالذي نفسي بيده لينقضن الإسلام عروة عروة، حتى لا يقال: الله ».

<sup>(</sup>١) رواه أحمد ج٣/ ١٨١ برقم (١٣٤٤٥)؛ عن أنس، وعزاه في الكنز إليه، وعبد بن حميد، والطبراني في الأوسط، وأبي نعيم في الحلية، عن أنس. ولقد تقدم تخريجه. (وانظر في موسوعة الأطراف ج٣/ ٣٩١).

# باب آخر يروى عن النبي صلى الله عليه وآله وعن المسيح عليه السلام

(١٥٥) أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد، أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن الحسن، حدثنا أبو عبد الله بن أحمد، حدثنا سلمة بن شبيب، حدثنا عمرو بن زرارة النيسابوري، حدثنا أبو جنادة السلولي، عن الأعمش، عن خيثمة، عن عدي بن حاتم، قال: قال رسول الله الله يؤتى بناس يوم القيامة – فذكر حديثاً طويلاً – قال: فيقول الله عز وجل: إنكم كنتم إذا خلوتم بارزتموني بالعظائم وإذا لقيتم الناس لقيتموهم مخبتين تراؤون بخلاف ما تعظون، هبتم الناس ولم تهابوني، أجللتم الناس ولم تجلوني، عرفتم للناس ولم تعرفوالي، اليوم أذيقكم من أليم العذاب مع ما أحرمتم من الثواب "(').

(١٥٧) وعن رسول الله عليه: « سيكون بآخر هذه الأمة قلوب أعاجم وألسنة

<sup>(</sup>۱) هو في شمس الأخبار ١/ ٢١٤ عن الاعتبار، قال السيد الجلال: وقوله (ص): يـوّتى الناس ... إلى آخره، أخرجه الطراني في الكبير والبيهقي وضعفه وقاله المنذري وأخرجه أبو نعيم في الحلية وابن عساكر في تاريخه وابن النجار عن عدي بن حاتم ولفظه: يؤمر يوم القيامة بناس من النار إلى الجنة حتى إذا أدنـوا منها واستنشقوا ريحها ونظروا إلى قصورها وما أعد الله لأهلها فيها، نودوا أن اصرفوهم عنها فلا نصيب لهم فيها فيرجعوا بحسرة ما رجع الأولـون والآخرون بمثلها، فيقولوا ربنا لو أدخلتنا النار قبل أن ترنا الجنة . وفي رواية قبل أن ترينا ما آتيتنا من ثواب وما أعددت فيها لأوليائك كان أهون علينا قال ذلك أردت بكم وكنتم إذ خلوتم . الخ .

<sup>(</sup>٢) هو في الكنز رقم (٤٩٤) بلفظ مقارب، وعزاه إلى مصنف عبدالرزاق، والبيهقي في شعب الإيمان، عن ابن مسعود، وفي موسوعة الأطراف عزاه إلى البيهقي ج٢/ ٢٩١، وعبدالرزاق (٣٧٣٨)، ومجمع الزوائد ج١/ ٢٢١، عن أبي يعلى، والترغيب والترهيب ج١/ ٦٧، وابن كثير ج٢/ ٣٩، ج٥/ ٢٠٤. وأخرجه أبو يعلى ج٩/ ٥٤ رقم (١١٧)، عن عبد الله بن مسعود، وقال محقة. وابن حجر في المطالب العالية ج٣/ ١٨٧ رقم (٣٢٠٠). وقال: حديث حسن.

أعراب، يلقى الرجل أخاه بغير ما في قلبه »(١).

\* مُصَنِّفُه: المنافق يرصدك بُشْره، ويصدك بِشَرِّه، ويمنحك لسانه، ويمنعك قلبه.

(١٥٨) وروي أن رجلاً مدح رجلاً عند النبي فقال: « ويحك قطعت عنق صاحبك ». ثم قال: « إن كان أحدكم مادحاً أخاه لا محالة فليقل: أحسب فلاناً ولا أزكي على الله أحداً» (٢).

(١٥٩) وعن رسول الله على: « لا تطلبوا العلم لثلاث خصال: لتباهوا به العلماء، ولا لتماروا به السفهاء، ولا لتصرفوا وجوه الناس إليكم، فمن فعل ذلك فهو في النار. تعلموا لله وللدار الآخرة »(٣).

(١٦٠) وعنه: الله: « من تعلم علمًا مما يبغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب عرضاً من الدنيا لم يجد عرف الجنة » (١٠). يعني: ريحها.

<sup>(</sup>١) لم أظفر به.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد، عن أبي بكرة ج٥/ ٤١ الطبعة الأولى رقم (١٩٩٠٩) ظ٢ج٥/ ٥١ رقم (١٩٩٩١)، والبخاري رقم (٢٠٦١) ج٤/ ١٠٠، وابن ماجة برقم (٣٧٤٤)، عن أبي بكرة. وهو في موسوعة أطراف الحديث، وعزاه إلى من سبق، وإلى البيهقي في السنن الكبرى ج٠ ١/ ٢٤٢، وابن أبي شيبة في المصنف ج٩/ ٧، وشرح السنة للبغوي ج٣١/ ١٤٩، وإنحاف السادة المتقين ج٤/ ١٨٠، ج٧/ ٥٧٠، وفتح الباري ج٠ ١/ ٤٧٦، وابن المبارك في الزهد ج٢/ ١٣٠، وعمل اليوم والليلة (٣٢٧)، والأذكار النووية (٢٤٥).

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه بألفاظ متقاربة ابن حبان ج ١/ ٢٧٨ (الإحسان) برقم (٧٧)، وابن ماجة في المقدمة رقم (٢٥٤)، والحاكم في المستدرك ج ١/ ٢٨٨، وابن عبدالبر في جامع بيان العلم ج ١/ ١٧٨، عن جابر. وأخرجه ابن ماجة رقم (٢٥٣)، عن المستدرك ١/ ٨٦، عن كعب بن مالك. وأخرجه ابن ماجة رقم (٢٥٣)، عن ابن عمر. وأخرجه الترمذي رقم (٢٦٥)، والحاكم في المستدرك ١/ ٨٦، عن كعب بن مالك. وأخرجه ابن ماجة رقم (٢٥٥)، عن حذيفة ورقم (٢٦٠)، عن أبس، وفي موسوعة ابن ماجة رقم (١٧٨)، عن أنس، وفي موسوعة أطراف الحديث عزاه أيضاً إلى الترغيب والترهيب ج ١/ ٢٠١، وإتحاف السادة المتقين ج ١/ ٣٤٩، والمغني للعراقي ج ١/ ٥٩، وكشف الحفاء ج ٢/ ٥٩١، وهو في كنز العمال رقم (٢٩٠٣)، (وانظر الموسوعة ج ٨/ ١٩٧).

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن ماجة ج١/ ٩٢ رقم (٢٥٢)، والحاكم في المستدرك ج١/ ٨٦ رقم (٢٨٨، ٢٨٩)، عن أبي هريرة، وعزاه في موسوعة الأطراف إليهما، وإلى مسند أحمد ج٢/ ٢٣٨، والفقيه والمتفقه ج٢/ ٩٩، والترغيب والترهيب ج١/ ١٦٥، وجامع بيان العلم ج١/ ١٩، ومصنف ابن أبي شيبة ج٨/ ٤٤، ومشكاة المضابيح رقم (٢٢٧)، وإتحاف السادة المتقين ج١/ ١٨١، ج٠ ١/ ٢٠، والقرطبي ج١/ ١٨، ٥٣٥، وتاريخ بغداد ج٥/ ٣٤٧، ج٨/ ٨٧ وغيرها.

(١٦١) وعن رسول الله هي من طريق المقبري قال: قال رسول الله هي: « رب صائم ليس له من صومه إلا الحوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر "(١).

(١٦٢) وعن رسول الله هي: «نغوذ بالله من خشوع النفاق»(٢).

(١٦٤) أنس: أن رسول الله عليه قال: « إن الله يغضب إذا مدح الفاسق »(٤).

\* مُصَنِّفُه: مدحه: إعظامه، والفاسق تُعبِّد بذمه فكيف يمدح؟ ولذلك قال الله تعالى: ﴿ وَمَن يُهِن آلله فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ ﴾ [الج: ١٨].

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام المرشد بالله في الأمالي الخميسية ج٢/ ١٠٢، ١١٢، بلفظ مقارب، عن المقبري، عن أبي هريسرة. وأخرجه ابن ماجة رقم (١٦٩٠)، والمنذري في الترغيب والترهيب ج٢/ ١٤٨، وأحمد ج٢/ ٣٧٣، والحاكم في المستدرك ج١/ ٤٣١، وهو في مجمع الزوائد ج٣/ ٢٠٢، والطبراني ج١/ ٣٨٢، والبغوي في شرح السنة ج٦/ ٢٧٤، وله شواهد أخرى. (انظر موسوعة أطراف الحديث ج٥/ ١١١).

<sup>(</sup>٢) له شاهد أخرجُه السيَّان كما في شمس الأخبار ١/ ٢١٩ عن عبد الله بن مسعود بلفظ: (إياكم وخشوع النفاق)، قيل وكيف ذلك ؟ قال: (يخشع البدن ولا يخشع القلب). قال السيد الجلال: وأخرجه الديلمي عن ابن مسعود .

<sup>(</sup>٣) لم أجده بلفظه وشواهده كثيرة .

<sup>(</sup>٤) هو في كنز العمال رقم (٧٩٦٦)، وعزاه إلى البيهقي في شعب الإيمان، عن أنس، وفي موسوعة الأطراف ج٣/ ٢٢٦ عزاه إلى الكنز، وإتحاف السادة المتقين ج٥/ ٥١٥، ج٧/ ٥٧١، وجوامع الجمع (٥٢٧٩)، والمغني ج٣/ ١٥٦، وتاريخ أصفهان ج٢/ ٢٧٧، وتذكرة الحفاظ ١٨٣.

<sup>(</sup>٥) في نسخة . للدنيا. وفي أخرى: في الدنيا للدنيا.

<sup>(</sup>٦) حديث: (إذا كان يوم القيامة..). لم أجده بهذا اللفظ.

\* وهب بن منبه، عن المسيح عَلَيْتَ لَكُ: يكون في آخر الزمان قوم يـ شمرون الثيـاب، ويطلبـون الصلاة في المساجد لكي يبدءوا بالسلام، وتفسح لهم المجالس، يوقفون بين يـدي الله الملـك الجبـار يوم القيامة، فيقول: يا عبيد الشهوات، خذوا أجوركم ممن عملتم له.

\* يونس بن نافع (١): إن المسيح عَلَيْتَكُمْ قال للحواريين: اخفوا غرائب علمكم لا تخبروا بها إلا أهلها.

\* وعن خلف بن حوشب: أن المسيح عَلَيْتُكُمْ قال للحواريين: كما ترك لكم الملوك الحكمة، فكذلك دعوا لهم الدنيا.

\* وعن وهب بن منبه، عن المسيح أنه قال لأحبار بني إسرائيل: لا تكونـوا كالـذئب الضاري، وكالثعلب الجائع، والحداء الخاطف.

\* حصيف بن عبد الرحمن: إن المسيح علي كان يقول فيما يقول: ويل لكم علماء السوء إنما مثلكم كمثل الدفلي (٢) يعجب ورقه من نظر إليه، ويقتل شجره من أكله، قولكم شفاء يبري الداء، أعمالكم داء لا يقبل الشفاء، جعلتم العلم فوق رؤوسكم، والعمل تحت أقدامكم.

\* لأبي عمرو الباهلي:

نعيب القول بالإرجاء حتى نرى بعض الرجاء من الجرائر وأعظم من أخي الإرجاء عندي وعيدي أصر على الكبائر \* ولبعضهم:

إن كان لبس الصوف حجتك التي ترجو النجاة فإنني لك ناهي ما في يديك من اللباس إذا غوت منك السريرة غير حبل واهي

<sup>(</sup>١) يونس بن نافع، لعله: الخراساني، أبو غانم، المروزي، القاضي، المتوفى سنة ١٥٩هـ.

<sup>(</sup>٢) الدفلي: شجر مرّ، أخضر، حسن المنظر، ينبت في الأودية، وهو من السموم. انظر: (لسان العرب ج ١/ ٩٩٤).

## باب في الرياء بلباس الصوفية

(١٦٦) أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد، أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن الحسن، أخبرنا أبو يعلى بن زهير، أخبرنا بشير بن معاذ، أخبرنا يحيى بن أبي عطاء، عن عاصم الأحول، قال: كنت عند ابن سيرين فدخل علينا شاب عليه جبة صوف وعمامة فقال له ابن سيرين: شبيه بعيسى بن مريم عَلَيَتُكُم سنة نبينا أحب إلينا منه، نبئت أن رسول الله عليه كان يلبس القطن والكتان.

\* وبلغني: أن الحسن البصري دخل على سيد العابدين علي بن الحسين وعليه خزُّ مستطرف، فأخذ يمعن النظر إليه ويردده، فقال سيد العابدين: يا حسن ثياب كثياب كسرى، وقلب كقلب عيسى السَّيِّ . فنبه أن الاعتهاد على خلوص السرائر، وصفاء الضهائر، ونقاء البواطن لا إظهار البر.

\* وبلغني عن بكر بن عبد الله قال: البسوا ثياب الملوك، وأميتوا قلوبكم بالخشية.

\* وعن عمر قال: البس من الثياب مالا يشهرك عند القرَّاء، ولا يزدريك به السفهاء.

(١٦٧) وأخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد، أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن الحسن، أخبرنا الحجاج، أخبرنا عبد الله بن محمد، أخبرنا إسهاعيل بن عمر، أخبرنا خالد بن عبد الله، عن مسلم الملائي، عن أنس بن مالك، قال كان لرسول الله عن قصير الكمين (١).

\* وعن سعيد الغزال: لأن يدخل بيتي شيطان أحب إليَّ من أن يدخل بيتي صوفي.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجة رقم (٣٥٧٧) عن مسلم بن كيسان، عن مجاهد، عن ابن عباس، بلفظ: كان رسول الله على يلبس قميصاً قصير اليدين والطول. وهو في كنز العال رقم (١٨٤٨٢).

\* مُصَنِّفُه: ولعمري كذاك لأنه يفسد ويُفسد ويُغير ويغر، شبهة الضعفاء، وغرور الحياري [من] (١) يزكي نفسه، يشعره اللباس سمعة فيها بين الناس، قال الله تعالى: ﴿ فَلَا تُرْكُوا أَنفُسَكُمْ ﴾ [النجم: ٣٢].

\* وبلغني عن سليمان الداراني: إذا رأيت الصوفي يتنوق في صوفه فليس بصوفي.

\* وبلغني عن بعض العاملين: أنه كان يلبس ما إذا رئي ظنه من لم يعرف شاطراً، فاتقى المراءاة وآثر خلوص الكتمان لا الإعلان، وصفاء الغيب عن العيب.

وأخبرني أبو الحسن على بن أحمد، أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن الحسن، أخبرنا عبد الله بن محمد بن زكريا، أخبرنا إسماعيل بن عمر، أخبرنا على بن هاشم [بن البريد]، عن الوصافي، عن فضيل بن مسلم، عن أبيه، أن علياً علياً علياً التهى إليهم قال: ونحن على باب دار فرات يبيع القميص فاشترى منه قميصاً سيلانياً كرابيسياً بثلاثة دراهم ولبسه، فإذا بالقميص يفضل على أصابعه.

فقال: اقطع نحو أصابعي. فقطعت. ثم قال لي: خصه. فقلت: يا أمير المؤمنين أي شيء أخصه؟ قال: فجعل يريه، ثم ثنى طرف القميص. فقلت: أكفه يا أمير المؤمنين؟ فقال: إن كان الكف خصا فكفّه ففعلت، ثم رفع القميص على جرابه، فأخرج ثلاثة دراهم ثم أدبر، وقال: يكفيك ما بلغك المحل.

\* وعن أبي عبد الله جعفر بن محمد عَلَيْتُنك الشهرة خيرها وشرها في النار.

\* وعنه أيضاً: ما من أحد يشار إليه بالأصابع إلا أصابته آفة أو بلية.

<sup>(</sup>١) زيادة في نسخة.

<sup>(</sup>٢) في [أ]: لم يسلكوا.

## باب في علامات المنافقين

(١٦٨) أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن فضالة، حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن إسهاعيل، حدثنا مكحول بن الفضل، حدثنا أحمد بن يعقوب، حدثنا صالح بن محمد، عن القاسم بن عبد الله، عن زيد بن أسلم، عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله الله إن للمنافقين علامة فادعوهم بها: تحيتهم لعنة، وطعمتهم (١) نهمة، وغنيمتهم غلول، لا يأتون المساجد إلا هجراً (١)، ولا يأتون الصلاة إلا دبراً مستكبرين، لا يألفون ولا يؤلفون، جيفة بالليل، بطال بالنهار (١).

\* مُصَنِّفُه: إلا دُبْراً معناه آخر الوقت، يقال: دابر القوم ودبرهم يقال: دبرَهُم دُبْراً بتسكين الباء وضمة الدال.

(١٦٩) أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد، أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن أحمد، أخبرنا محمد بن عيسى المقري، أخبرنا عبد الرحمن بن مقاتل (ئ)، أخبرنا عبدالملك بن قدامة الحمصي، عن إسحاق بن بكر، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، عن النبي قال: « للمنافقين علامات تعرفونهم بها تحيتهم لعنة، وطعامهم نهمة، وغنيمتهم غلول، لا يقربون المساجد إلا جهراً، ولا يأتون الصلاة إلا دبراً، مستكبرين، لا يألفون ولا يؤلفون،

<sup>(</sup>١) في نسخة : وطعمهم.

<sup>(</sup>٢) في نسخة: إلا جهراً.

<sup>(</sup>٣) ذكره في شمس الأخبـار١/ ٣٨٧ عن الاعتبار وقال السيد الجلال. أخرجه أحمد وابن نصر وأبو الـشيخ وابـن مردويــه والبيهقي في الشعب عن أبي هريرة ولفظه للمنافقين علامات سيعرفون بها. .إلخ.

<sup>(</sup>٤) عبد الرحمن بن مقاتل، التستري، أبو سهل.

خشب (١) بالليل، سحت بالنهار (٢)، المؤمن وقًافٌ عند الشبهات، والمنافق خواض في الخطيئات »(٢).

(١٧٠) وسئل رسول الله عن علامات المؤمن والمنافق فقال: « المؤمن نهمته في الصلاة والصيام والعبادة، والفاسق نهمته في الطعام والشراب كالبهيمة »(١).

\* مُصَنِّفُه: المنافق يبدي خلاف ما يخفي، ظاهره مستحسن، وباطنه مستقبح مستهجن، ويحب من قرضه ومدحه بها ليس فيه، ويستأنس به، ويبغض من عرف عيوبه وأخبر بها ويتنافر عنه، نهمته الأخبثان () والحرص والأكل نصب عينيه، والآخرة كالمنساة لديه، قوَّته في بدنه لا في قلبه، وسنته في ثروته، يميل مع كل هاية، يرجو المخلوقين فوق رجائه للخالق، ويخافهم ما لا يخافه. المؤمن يبكي إذا أساء، والمنافق يضحك إذا ما أساء، المؤمن يخاف عند الطاعة فترده، والمنافق عند المعصية يتمنى على الله المغفرة، همة المؤمن تطهير سرائره، همة المنافق تحسين علانيته، المؤمن يأكل وينام لأهبة العبادة، والمنافق يأكل وينام للراحة، المؤمن يحب الوحدة، والمنافق يحب الخلطة، والملأ أحب إليه من الخلاء، وإذا أمر ونهى كان لجاه الرئاسة، كثير المقال، قليل الفعال، والمؤمن كثير الفعال قليل المقال، وصباح المؤمن ومساه في فكاك نفسه، وصباح المنافق ومساه في راحة موبقة نفسه، نفس المؤمن منه في تعب، والناس منه في راحة، ونفس المنافق منه في راحة والناس منه في تعب، يتعبد لله بلسانه، ومعاند له بفعله، ينهى ولا ينتهي، ويأمر بها لا يأتي، والنام ع أهل الغنا آثر لديه من الذكر مع أهل النقا، المؤمن رغيب في المكارم، جنوب عن

<sup>(</sup>١) في مسند أحمد: صخت.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في مسنده رقم (٧٨٦٧)، عن عبدالملك بن قدامة، وهـو في مجمـع الزوائـد ج١/١٠٧، وعـزاه إلى أحـد، والبزار، وهو في موسوعة أطراف الحديث ج٣/ ٣٩٣، وعزاه إلى من سبق، وإلى ابن كثير ج٨/ ١٥٢.

<sup>(</sup>٣) (المؤمن وقاف عند الشبهات). لـ ه شاهد بلفظ: (المؤمن كيس، حـذر، وَقَـاف، لا يعجل). ص ٤١٧ رقم (٢٣٦٦) النوافع العطرة، وعزاه إلى الديلمي، والقضاعي، عن أنس.

<sup>(</sup>٤) لم أجده بهذا اللفظ وشواهده تقدمت .

<sup>(</sup>٥) الأخبثان: الفرج، والبطن.

المحارم، المنافق إذا وصف بها ليس فيه فرح، وإذا ذكر بها فيه عيبه ترح، لسان المؤمن يقفو قلبه، وقلب المنافق يقفو لسانه.

(۱۷۱) وعن رسول الله على: « المؤمن فطن، حذر، كيس، وقَاف، ميسر، كسب طيباً، وأنفق قصداً، وقدم فضلاً، والمنافق حطمة، همزة، لا يقف عند شبهة، ولا يَرعُ عند محرم، كحاطب ليل »(۱).

<sup>(</sup>١) الحديث في كنز العمال رقم (٨١٢) بلفظ: (المؤمن كيس، فطن، حذر، وقاف، ثبت، لا يعجل، عالم، ورع، والمنافق همزة، لمزة، حطمة، لا يقف عند شبهة، ولا عند محرم، كحاطب ليل، لا يعلم من أين أكتسب؟ ولا فيها أنفق). وعزاه إلى الديلمي، عن أنس، والمقطع الأول إلى قوله: (كيس). رقم (٦٨٩)، وعزاه إلى القضاعي، عن أنس، وفي النوافح العطرة ص ٤١٧ رقم (٢٣٦٦)، وعزاه إلى الفردوس، والقضاعي، عن أنس. وقال المحقق: هو في فتح الباري ج ١٠/ ٥٣٠، وكشف الخفاء ج٢/ ٥٠٥.

<sup>(</sup>٢) لم أظفر به.

<sup>(</sup>٣) الحديث سبق تخريجه.

# باب في مداناة العلماء من الأمراء ومخالطتهم

(۱۷۳) أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن فضالة، أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن إساعيل، حدَّثنا مكحول بن الفضل، حدَّثنا جعفر بن محمد الدامغاني، حدَّثنا أحمد بن يونس، عن زهير أبي خيثمة (۱)، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، قال: قال النبي تسليماً لكعب بن عجرة: « يا كعب أعاذك الله من إمارة السفهاء، أمراء يؤثرون فمن دخل عليهم فصدقهم بكذبهم، وأعانهم على ظلمهم فليس مني، ولست منه، ولم يرد علي الحوض يوم القيامة » (۱).

<sup>(</sup>١) ورد في النسخ، عن زهير عن أبي خيثمة، والصحيح أنه زهير بن معاوية بن خديج أبو خيثمة الجعفي الكوفي المتوفى سنة ١٧٣ه. (٢) أخرجه ابن حبان في صحيحه (الإحسان) ج ٩/٥ رقم (١٧٢٣) من حديث طويل، وعبدالرزاق رقم (٢٠٧١٩) ومن

طريقه أخرجه أحمد ج ١٠ / ٣٢١، ٣٩٩، والحاكم في المستدرك ج ٤ / ٤٢٢، ج ٣ / ٤٣٩،٤٨٠ وصححه، ووافقه الذهبي وكلهم عن جابر وهو في مجمع الزوائد ج ٥ / ٢٤٧، ج ٣ / ٢٣١، ٢٣١ وعزاه إلى أحمد والبزار والطبراني في الأوسط، وانظر موسوعة أطراف الحديث النبوي ج ١١ / ٢٦٩.

<sup>(</sup>٣) في [ب]: به.

عمروا لك في جنب ما خربوا عليك، وما أكثر ما أخذوا عنك فيها أفسدوا عليك من دينك، فها يؤمنك أن تكون ممن قال الله: ﴿ فَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلْفٌ أَضَاعُوا ٱلصَّلَوٰةَ ﴾... الآية [مريم:١٥]. وإنك تعامل من لا يجهل، ويحفظ عليك من لا يغفل، داوِ دينك فقد دخله سقم، وهيء زادك، وقد حضر سفر بعيد ﴿ وَمَا حَنْفَىٰ عَلَى ٱللهِ مِن شَيْءٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ﴾ [براهيم: ٣٨]. والسلام عليك ورحمة الله وبركاته.

\* ميمون بن ميمون: صحبة السلطان خطر، إن أطعته خاطرت بدينك، وإن عميته خاطرت بنفسك، فالسلامة أن لا يعرفك.

\* مُصَنِّفُه: المختلط بهم بين أمرين: إما فوات الآجلة لإيثار رضاهم، وإما فوات العاجلة لرفض إرضائهم، فإن خالفتهم فضحوك، وإن ساعدتهم فضحك الله عزَّ وجلَّ، فالاجتزاء باليسير مع الطمأنينة والهدوء وسلامة الدين خير من الكثير مع الوجل والخطر في الأولى والعقبي، وكم من مخدوم منهم أحقُّ بأن يكون خادماً، وخادم لهم أحقُّ بأن يكون خدوماً، لإحصائه قلائد غبطة الخصال، وفضيلة الخلال، وفنون الآداب، وتخصيصه بالاطلاع على موارد العقبي في الدُّنيا والآخرة.

#### \* ولبعضهم:

خدمت من لوساعدت أيامي وأنصفت لكان من خدامي أستغفر الله من عبادتهم فإنها من عظيم آثامي وأين صيانة علمك ودينك مستهان بذلة الأطهاع وضعة التواضع لمن لا يعرف حقَّهها، ويرى فضيلة ما فيه، فاشتر الطمع بعزة القناعة، وجميل الكفاف، فإنها الحياة وحي لحاظ عن سريع تختطف، ولمعان برق عن قريب يفتقد.

\* وعن الفضيل: لو أنَّ رجلاً لا يخالط هؤلاء، ولا يزيد على الفرائض، لكان أفضل من رجل مخالط لهؤلاء، ويصوم النهار، ويقوم الليل، ويجاهد ويحبُّ. يعني: السلطان.

\* وعنه أيضاً: ما عمل أرجى مني من بغض هؤلاء، ولأن يدنو الرجل إلى جيفة منتنة خير له من أن يدنو من هؤلاء.

\* مُصَنِّفُه: هذا والزمان ذلك الزمان، وهم يتموَّهون بالخلفاء، وأهل التأويل، فكيف أنت بالفجرة الجهرة، والسفهاء الذين اتخذوا دين الله لعباً، ومال الله دُولاً، وعباد الله خَوَلاً، أطبقت بالذم ألسنة الملحدة والموحدة على مخازيهم وسوء آثارهم؟!

\* وروي، عن الضّحاك بن مزاحم: إنّي أتقلَّب الليل كلَّه على فراشي ألـتمس كلمـة أرضي بها سلطاني، ولا أسخط بها خالقي فها أقدر عليها.

\* فضيل بن عياض: ما أقبح بالعالم أن يقال: أين هو؟ فيقال: عند الأمير.

\* وروى خالد بن صبيح [الخراساني]، قال: دخلت على أبي يوسف، وهو يبكي.

فقلت: لم تبكي؟ عسى ندمت على ما صنعت؟

قال: إني لأرجو بذلك الفردوس الأعلى، ولكن أبكي لمخالطتي مع هؤلاء السلاطين.

\* وبلغني عن عطاء، ومكحول (١): وقد خرجا يريدان هشاماً بالرصافة، فلماً بلغا دخلا المسجد، فإذا الحصيف جالس في المسجد فلما رآهما قال: كان العلماء إذا علموا عملوا، وإذا عملوا، وإذا عملوا، وإذا طلبوا هربوا.

قال: فرجعا إلى رواحلهما فركباها ورجعا.

\* مُصَنِّفُه: وما شيء أعظم من حب المال، وبسطة الجاه، وتعطف الألسنة عليه بالثناء، وإتيان سدد(٢) الملوك، وغشيان أبوابهم، ولأن يغشى بالحاجة باب ملك الملوك الذي لا

<sup>(</sup>١) لعله مكحول بن أبي مسلم الشامي، أبو عبد الله الهلالي المتوفى سنة ١١٦هـ. وقيل: سنة ١١٨هـ. وعطاء لعله: السلمي من زهاد البصرة.

<sup>(</sup>٢) سدد الملوك أي وأبواب الدور والقصور التي يقطنها الملوك والسدة باب الدار والظلة باب الـدار والـساحة بـين يـدى الباب وجمعها سدد .

يجده مغلقاً بل رخياً رحباً، إن دعي أجاب، وإن سئل أعطى، لا يشغله سمع عن سمع، ولا يضجره إلحاح ملح، ولا يغالطه سؤال عن سؤال، ولا يبرمه نوال النوال، أفضل لك من كل شيء.

\* وعن سعيد بن المسيب: إذا رأيتم العالم يغشي باب الأمراء، فهو: لصٌّ.

\* ورأى بحر السقاء (١) فقيهاً على باب السلطان، فتقدَّم إليه، ونشر لوحاً له.

فقال: حدِّثني بحديث كذا وكذا؟

فقال له: وهذا موضع حديث؟

فقال له: وهذا موضع فقيه؟

\* حذيفة بن اليهان: إياك ومواقف الفتن يا أبا عبد الله.

قال: ما مواقف الفتن؟

قال: أبواب الأمراء يدخل أحدكم على الأمير فيصدقه على الكذب.

\* قال سلمة بن نبيط: قلت لأبي: يا أبة - وكانت له صحبة - لو غشيت هذا السلطان.

فقال: إنِّي أخشى أنْ أشهد مشهداً يدخلني النَّار.

\* عبد الله بن عمر: ما أعلم بعد أهل الجحود طبقة أخبث من هذه الطبقة. يعني: من يطلب الحديث، ويأتي السلطان.

\* ونظر أبو هشام العابد (٢)، إلى شريك، يخرج من دار يحيى بن خالد فبكي، ثم قال:

(١) في جميع النسخ: فجر السقاء، وهر بحر بن كثير الباهلي أبدو الفيضل المعروف بالسقاء المتدوق سنة ١٦٠ه.

(٢) لم أميزه.

أعوذ بالله من علم لا ينفع.

\* وكتب أبو بكر بن عياش إلى عبد الله بن المبارك: إن كان الفيضل بـن موسى (١) لا يدخل على السلطان فاقرئه مني السلام.

\* على بن بكَّار [البصري]: تركت الاختلاف إلى حميد الطويل، لأنَّه كان يجالس السلطان.

\* وعن ابن مسعود: إنَّ الرجل ليدخل على السلطان، فيدخل ومعه دينه، ويخرج وليس معه دينه.

\* ولما عقد لابن زياد ولاية البصرة والكوفة، قال: لأبي وائل (٢) اتبعني إذا انطلقت إلى البصرة.

\* قال أبو وائل: أتيت علقمة فسألته عن ذلك؟

فقال علقمة: أما إنك لا تصيب منهم شيئاً، إلاَّ أصابوا منك أفضل منه. يعني: دينه.

\* وكتب الثوري إلى عباد بن عباد [الرملي]: هذا زمان خمول، عليك بالعزلة، وقلة المخالطة، وإياك والأمراء والقضاة أن تدنو منهم، وإياك أن تخدع، ويقال لك: تشفع عندهم فترد مظلمة، أو تعين مظلوماً، فإن ذلك حديعة إبليس، وسلم الشيطان، وإنّا اتخذتها فجّار القراء سلماً، وإياك وحبّ الرئاسة، فإنّ الرئاسة أحب إليه من الذهب والفضة، والزهد فيه أشد، واعلم أنّك في زمان لا تقرُّ فيه عين حكيم فاشتغل بنفسك، واستأنس بكتاب الله، فإنّ فيه علم الأولين والآخرين. والسلام "".

\* مُصَنَّفُه: خيار الملوك أقربهم إلى القرآء والعلماء، وشرارهم أبعدهم عنهم، وأشرار

<sup>(</sup>١) لعله الفضل بن موسى السيناني أبو عبد الله المروزي، مولى بني قطيعة (١١٥ ـ ١٩٢ــ).

<sup>(</sup>٢) لعله شقيق سلمة الأسدي الكوفي، أبو وائل (١ -٨٢هـ).

<sup>(</sup>٣) نص الرسالة في ربيع الأبرار للزنخشري ج٢/ ١٨٦.

العلماء أقربهم إليهم، وخيارهم أبعدهم عنهم، فقربهم تعريض حظ الدارين للخطر وبعدهم صيانته.

\* وبلغني، عن بعض عباد بني إسرائيل: أنه كان يحب سلطان عصره أن يدانيه، ويختلط به، فيتأبى العابد فخرج يوماً للصيد، فإذا العابد عند جبل فقصده السلطان، فأوحى الله إلى بعض أنبيائه أن يقول لهما: إني صدقت رجاكما فيها رجوتما، لأن العابد تهارب عنه لله، والسلطان طلبه لله.

\* وروي، عن خيار العترة كالحسين بن علي، وكزيد، ومحمد بن عبد الله(۱)، وإبراهيم بن عبد الله(۱)، والحسين بن علي الفخي(۱)، وإدريس(۱)، ويحيى بن زيد(۱)، ويحيى بن الحسين(۱)، وغيرهم المنتقل تهجين مخالطتهم وإيثار منابذتهم.

\* هـذا القاسم بن إبراهيم عَلَيْتُكُلُّ (^) وسَّط المأمون بعض أولاد موسى بن جعفر عَلَيْتُكُلُّ ليكاتبه ويبذل له مالاً مرموقاً، ونعمة جسيمة فأبي.

فقال المأمون: أنا أفاتحه وأباديه بالمكاتبة.

فقال: لا يراني الله أكاتب ظالماً.

<sup>(</sup>١) الإمام الشهيد محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على بن أبي طالب، النفس الزكية (٩٣ \_ ١٤٥هـ) انظر المعجم.

<sup>(</sup>٢) الإمام الشهيد إبراهيم بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على بن أبي طالب (٩٧ - ١٤٥هـ) انظر المعجم.

<sup>(</sup>٣) الإمام محمد بن عبد الله النفس الزكية له من الأولاد عبد الله الأشتر قتل بكابل وله عقب، وعلي أخذ بمصر فهات في حبس المهدي العباسي محمد بن أبي جعفر، والحسن قتل بفخ.

<sup>(</sup>٤) الإمام الشهيد أبو عبد الله الحسين بن علي بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب عليَّك (١٢٨ - ١٦٩هـ) استشهد بفخ.

<sup>(</sup>٥) الإمام الشهيد إدريس بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب، المقتول بالسم سنة ١٧٧هـ.

<sup>(</sup>٦) الإمام الشهيد يحيى بن الإمام زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام، أبو عبد الله، وقيل: أبو طالب (٦٨) . (١٩٨ - ١٢٥).

<sup>(</sup>٧) الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم، أبو الحسين (٢٤٥ ـ ٢٤٥هـ) أحد عظماء أثمة الآل. انظر: المعجم.

<sup>(</sup>٨) الإمام القاسم بن إبراهيم بن إساعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب أبو محمد المعروف بالرسي (١٩٦ - ٢٤٦هـ). انظر: المعجم.

وإلى يومنا هذا وجدنا أبرار أهل البيت عَلَيْتُ على مناواتهم وقمعهم، مع ما كان ينالهم من الشدة والبأساء (١).

\* وزيد بن علي عَلَيْتَكُلِّ: أو صي ابنه يحيي عَلَيْتَكُلِّ: أن يستن بسنته في منابذتهم.

\* وقال عمر [بن عبد العزيز] لميمون بن مهران: احفظ عني ثلاث خصال: لا تأت باب سلطان، وإن أمرته بمعروف أو نهيته عن منكر، ولا تخلون بامرأة لا تحل لك؛ وإن قرأت عليك القرآن، ولا تصحبن عاقاً؛ فإنه لا يبرك وقد عق أبويه.

<sup>(</sup>١) القائمة طويلة جداً انظر: مقاتل الطالبيين لأبي الفرج الأصفهاني والحدائق الوردية في أخبار أئمة الزيدية لحميد الشهيد، واللالئ المضيئة في تاريخ أثمة الزيدية، للشرفي وغيرها.

## باب في كراهية القضاء وفضله

\* قال الله تعالى: ﴿إِنَّا أَنزَلْنَا ٱلتَّوْرَلَةَ فِيهَا هُدَّى وَنُورً ۚ حَكُمُ بِهَا ٱلنَّبِيُّونَ ٱلَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَٱلرَّبِّنِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ بِمَا ٱسْتُحْفِظُوا مِن كِتَب ٱللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَآءً ۚ فَلَا تَخْشُواْ ٱلنَّاسَ وَٱخْشُونِ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَايَتِي ثُمَنًا قَلِيلاً ۚ وَمَن لَّمْ يَحَكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْكَفِرُونَ ﴿ إِللللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ

\* وقال أيضاً: ﴿ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ﴾ [المائدة: ١٥].

\* وقال أيضاً: ﴿ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ ﴾ [المالدة:٤٧].

\* وقال: ﴿يَندَاوُردُ إِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِيفَةً فِي ٱلْأَرْضِ فَآحَكُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِٱلْحَتِّي وَلَا تَتَّبِعِ ٱلْهَوَىٰ فَيُضِلُّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ ﴾[ص:٢٦].

\* وقال تعالى: ﴿ وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ آلنَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِٱلْعَدْلِ ﴾ [النساء: ٥٥].

\* وقال: ﴿ كُونُوا قَوَّامِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَكَ آءَ لِللهِ ﴾ [انساء: ١٣٥].

<sup>(</sup>١) الحديث عزاه في موسوعة الأطراف ج٨/ ٢٣٩، إلى تلخيص الحبير لابن حجر ج٤/ ١٨٥. وهـ في شـمس الأخبار ٢/ ٢٧٠ عن أمالي السيان .

(١٧٥) حدثنا الحسن بن علي، حدَّثنا محمد بن صدقة، حدَّثنا موسى بن جعفر، عن أبيه، عن جده، عن علي بن الحسين، عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، قال: سمعت رسول الله الله الله يقول: « إني أخاف عليكم: استخفافاً بالدم، وبيع الحكم ».

(١٧٧) وعن رسول الله عليه: « ويل للأمراء، ويل للعرفاء، ويل للأمناء » (٣).

\* عمر بن الخطاب: من لم ينل من أمور الدنيا شيئاً، فكأنه لم يخط خطية قط.

\* وبلغني، عن الحسن أنه كان يقول: إني لأرجو للقضاة المسلمين خيراً، ما لم يهالئوا، أو يحابوا، أو يرتشوا إذا أدوا الحق.

(۱۷۸) عطاء عن ابن عباس: قال: قال رسول الله على: « إذا كن خمس: كن خمس: إذا أُكل الربا كان الخسف، وإذا جار الحكام منع القطر، وإذا منعت الزكاة هلكت الماشية،

<sup>(</sup>١) ورد مصحفاً في جميع النسخ باسم داود القطان، والصحيح هو داود بن خالد الليثي العطار.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في مسنده ج٢/ ٣٦٥ رقم (٨٥٥٩) وابن ماجة رقم (٢٣٠٨) وأبو داود رقم (٣٥٧١) ج٣/ ٢٧٨، وعزاه إلى من سبق والترمذي برقم (١٣٢٥)، عن المقبري، عن أبي هريرة، وهو في موسوعة أطراف الحديث ج٨/ ١٢٢، وعزاه إلى من سبق وإلى مصنف ابن أبي شيبة ج٧/ ٢٣٧، والطبراني في الصغير ج١/ ١٧٦، ومشكاة المصابيح رقم (٣٧٣٣)، والمغني للعراقي ج٣/ ٣١٦، ونصب الراية ج٤/ ٢٤، وغيرها. وهو ج٣/ ٣١٣، ونصب الراية ج٤/ ٢٤، وغيرها. وهو في شرح السنة ج٠ ١/ ٩٠، وإتحاف السادة المتقين ج٨/ ٣١٦، ونصب الراية ج٤/ ٢٤، وغيرها. وهو في شمس الأخبار ٢/ ٢٨ عن أمالي السيان، والنوافح العطرة ص٤٠٥ رقم (٢١٢١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو يعلى بزيادة فيه ج١١/ ٨٤ رقم (٦٢١٧) ، والطيالسي ج٢/ ١٦٥ رقم (٢٦٠٨)، وأحمد ج٢/ ٣٥٢، والبغوي في شرح السنة ج٠١/ ٥٩ رقم (٢٤٦٨)، والحاكم ج٤/ ٩١ وصححه ووافقه الذهبي، وصححه ابن حبان في موارد الظمآن رقم (١٥٥٥) وهو في مجمع الزوائد ج٥/ ٢٠٠ عن أبي هريرة، وهو بلفظ آخر في مسند أبي يعلى ج٨/ ١٨٨ برقم (٤٧٤٥)، ومجمع الزوائد ج٥/ ١٩٨، وانظر موسوعة أطراف الحديث ج٠ // ٤٧٧.

وإذا فشا الزنا كثر الموت» (١).

(۱۷۹) أخبرنا أبو الحسن، أخبرنا أبو أحمد، حدَّثنا ابن أبي داود، حدَّثنا محمد بن عاصم بن إبراهيم، حدَّثنا أبي، عن نهشل، عن الضحاك، عن الحرث، عن أمير المؤمنين علي علي النبي الله قال: فذكر نحوه إلا أنه قال: « إذا جار الحكام هلكت البهائم في الصحارى ».

\* ومن طريق ابن عباس، عن النبي ﴿ فَذَكَرُ نَحُوهُ إِلاَّ أَنَهُ قَالَ: ﴿ وَمَا جَارُ قَـوْمُ إِلاَّ كثر القتل فيهم ﴾.

\* وقال تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ ٱلْيَتَعَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا لَّ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ﴾ [الساء: ١٠].

\* وقال: ﴿ وَلَا تَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ... ﴾ الآية[الانعام:١٥٢].

\* وروي أن غـ لامين تخايرا إلى الحسن بن علي اللِّيَــُكُلُ في خط كتباه على لوح، فقـ ال لـ ه أمير المؤمنين اللِّيَــُـُكُلُ: تثبت يا بني، فإنه حكمٌ، الله سائلك عنه يوم القيامة.

(١٨٠) وعن النبي الله الله عليه القضاء وكل إليه، ومن لم يطلب أنزل الله عليه ملكاً يسدده » (٢).

\* ودخل أبو حنيفة على أبي جعفر، فقال له: يا أبا حنيفة، أعِنَّا على أمرنا. فقال: لا أصلح لهذا الأمريا أمير المؤمنين، فقال: يا سبحان الله أعنا. فقال: يا أمير المؤمنين لئن

<sup>(</sup>١) رواه المنذري في الترغيب والترهيب عن ابن عمر بلفظ مقارب، وقال: رواه ابن ماجة، وتقدم لفظه، والبزار واللفظ له، والبيهقي، ولفظه عند ابن عمر قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كيف أنتم إذا وقعت فيكم خسس . . إلخ ثم قال رواه الحاكم بنحوه من حديث بريدة وقال: صحيح على شرط مسلم. انظر: الترغيب والترهيب 7 ١٦٩.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود ج٣/ ٣٠٠ رقم (٣٥٧٨) بلفظ مقارب عن أنس، وأحمد بـرقم (١٢٨٨٩) ج٣/ ٢٢٠ الطبعة الأولى، وهو في مستدرك الحاكم ج٤/ ٩٢، وكنز العمال رقم (١٤٩٩٦)، وفتح البـاري ج١٢٤/ ١٢٤، وتلخيص الحبـير ج٤/ ١٨١، وله شواهد أخرى، انظر: موسوعة أطراف الحديث ٨/ ٣٨٦.

كنت عندك رجلاً صادقاً، فقد أخبرتك أني لا أصلح لهذا الأمر، ولئن كنت كاذباً فلا يحل لك أن توليني أمر المؤمنين (١).

\* وروى مكي بن إبراهيم: كان ابن هبيرة (٢): يخرج أبا حنيفة فيضربه لكي يـدخل في أمره، فحلف أن لا يدخل، وأراده ابن هبيرة منصوباً على القضاء.

فقال: ما كنت لألي ذلك بعد أن حدثني إبراهيم، وعلقمة، عن عبد الله بن مسعود، قال: إذا كان يوم القيامة، قيل: أين الظلمة وأعوانهم؟ حتى من لاق لهم دواة أو برى لهم قلماً، فيجمعون في تابوت واحد، فيلقون في جهنم.

قال الله تعالى: ﴿ آحْشُرُوا ٱلَّذِينَ ظَامُوا وَأُزْوَاجَهُمْ ﴾ [الصانات:٢٢].. الآية. فقال ابن هبيرة: أما إن كنت أفسدتُ نفسي فلا أفسدك.

\* وروى، عبد الحميد الحماني: كان أبو حنيفة يخرج أياماً فيضرب ليدخل في أمرهم، ويأتي حتى يكافئ في بعض تلك الأيام!! (")

\* مُصنَفُه: فانظر وفقك الله في شأنهم وصبرهم أعقبهم محمدة الدنيا، فكيف أنت بهم في محمدة الآخرة؟ تعلموا لله تعالى، وأخلصوا له، فشاعت بركاتهم، ومنافع علومهم مشارق الأرض ومغاربها، ودان بها أهلها، وعظم بذلك محلها، فصاروا نقاد الدين وجهابذته، وصيارفة الشرع، سرج الحق يستضاء بهم، وأئمة فكانوا كها قال الله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَهُمْ أَيِمَةٌ يَهْدُونَ بِأُمْرِنَا وَأُوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ ٱلْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ ٱلصَّلُوةِ وَإِيتَاءَ وَحَبَعَلْنَهُمْ أَيِمَةٌ يَهْدُونَ بِأُمْرِنَا وَأُوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ ٱلْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ ٱلصَّلُوةِ وَإِيتَاءَ الله الله على النه على المُعلم، والعلم وبال عليك، خاسر الصفقة، مغبون الحظين، وسلماً لخلاف سنة الكرام، أصبحت والعلم وبال عليك، خاسر الصفقة، مغبون الحظين،

<sup>(</sup>١) في عيون الأخبار: أراد عدي بن أرطأة بكر بن عبد الله المزني على القضاء فقال له بكر: والله ما أحسن القضاء. فإن كنت كاذباً أو صادقاً فها يحل لك أن توليني.

<sup>(</sup>٢) ابن هبيرة هو: يزيد بن عمر بن هبيرة ثولي للعباسيين.

<sup>(</sup>٣)الظاهر أن العبارة (ويأبي حتى أن يكافي)، ولكنها في جميع النسخ كها في الأصل هكذا.

لا للدنيا ولا للآخرة، فأنصف نفسك قبل أن ينتصف منها، ولأن تكون ذليل الدنيا، خير من أن تكون ذليل الآخرة، ولأن يصلح بك خير من أن يفسد بك، وما يفسد بك أكثر مما يصلح بهم.

\* وبلغني عن سعيد بن المسيب: كان يتجر في الزيت، ويقول: إن في هذا لغنى عن هذا \_ يعنى: السلطان \_.

\* وروى أبو سعيد التنوخي: سمعت مكحولاً، يقول: لو خُيِّرت بين القضاء، وبين ضرب عنقي، لاخترت ضرب عنقي على القضاء.

\* وكان الثوري يقول: لا يكون في هذا الزمان إماماً ولا مؤذناً، وإذا دُفع إليك مال لتقسمه فلا تقسمه.

\* محمد بن واسع: أول من يدعى إلى الحساب يوم القيامة القضاة. ودخل على شقيق بن ثور وهو محتضر. فقال: ياليتني لم أكن سيد قومي، كم من باطل قد حققناه، وكم من حق قد أبطلناه!!

\* وقال ابن عيينة: سمعت منادياً ينادي على قبيس (١): الأمان للأسود والأبيض، وما خلا اثنين: فلان الزنديق، وشقيق الثوري، هذا لامتناعه عن تقليد أمرهم.

\* وعن الثوري: إن المنصور بن المعتمر أخذه داود بن علي فأقامه حتى ورمت قدماه، فدفع إليه العهد فوضعه في كوة بيته، فلم يخرج حتى مات.

\* وأصيب الثوري بمصيبة، فأتاه جار له يعزيه، فقال سفيان: أيسرك أن تحشر مع كل من ولي بالكوفة، وكان يجلس إلى ولاة الكوفة؟

فقال: يا أبا عبد الله إن لي عيالاً، وإن لي .... فقال سفيان: يزعم هذا أنه إن أطاع الله أجاع عياله.

<sup>(</sup>١) قبيس : جبل مشهور.

\* وأُدْخِل الثوري على المهدي، ولما رآه سلَّ خاتمه فرمى إليه. وقال: يا أبا عبد الله، اعمل في هذه الأمة بالكتاب والسنة. قال: فأخذ الخاتم، وقال: يأذن لي بالكلام أمير المؤمنين؟ قال: نعم تكلم. قال: على أني آمن؟ قال: نعم. قال: لا تبعث إليَّ حتى آتيك، ولا تعطني حتى أسألك. قال: ثم رمى بالخاتم وخرج، فأحدق به أصحابه، وقالوا: ما يمنعك أن تعمل، وقد أمرك أن تعمل في هذه الأمة بالكتاب والسنة؟ قال: فاستضعف عقولم، وخرج هارباً.

(١٨١) أبو ذر، عن النبي ﴿ لَا تُولِينَ أَمَانَة، ولا تَقْضِينَ بِينِ اثْنِينِ » (١٠).

\* واستعمل والي البصرة ابناً لمحمد بن واسع، فغدا إلى الأمير، وقال الناس: جاء يتشكر، فاستأذن، فأُذن له، فرحب به الأمير.

فقال محمد: استرنا يسترك الله، فقال الأمير: حاجتك؟ فقال: استرنا يسترك الله، قال: فلعلك تريد أن أعفو؟ فقال: قد فعلت.

\* أبو أسامة: قال لي مسعر [بن كدام]: إن أردت أن لا يستعبدك هـؤلاء، فاصبر عـلى الخل والبقل.

قال أبو أسامة: والله لقد نصحتني

\* وروي، عن عبدان، سمعت أبا حمزة السكري (٢) بعدما عزل عن القضاء ينادي: ما قضيت بقضية إلا وهي مثبتة عندي فمن ادعى علي قضاء بغير حق فالحق بيني وبينه، فإن

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده برقم (٢١٠٦٣) عن أبي ذر بلفظ: ستة أيام ثم اعقل يا أبا ذر ما أقول لك بعد، فلما كان اليوم السابع قال: أوصيك بتقوى الله في سر أمرك وعلانيته، فإذا أسأت فأحسن ولا تسسألن أحداً شيئاً وإن سقط سوطك، ولا تقبض أمانة ولا تقضين بين اثنين. وبرقم (٢١٠١٥) وفيه: ولا تؤوين أمانة ولا تقض بين اثنين.

<sup>(</sup>٢) أبو حمزة السكري هو محمد بن ميمون المروزي المتوفى سنة ٦٦ اهـ وقيل: سنة ٦٧ اهـ قـالوا: سـمي الـسكري لحـلاوة كلامه، وكان مستجاب الدعوة. وعبدان هو عبد الله بن عثمان بن جبله بن أبي داود العتكي، أبو عبد الرحمن المروزي، الحافظ الملقب عبدان (١٤٠٠ ـ ٢٢٢هـ).

لم يكن عندي من الحجة ما أدرأ عن نفسي فغرم ذلك من مالي، فليبلغ الشاهد الغائب.

\* مُصَنِّفُه: وأنت موقر بها كُلِّفتَ متثاقل عن أداء حقوقه وحدوده مخل، وللتقصير شامل، متسلط عليك، فكيف تستخطي نفسك أثقال تكاليف إليها منوطة بالكافة؟ فها مثلك إلاَّكها قيل: مثقل استعان بدفنه.

\* مُصَنِّفُه: فمتى ما نهض بعناء القضاء غيرك، وكفاك خطر الحكم، وهوى النفس، فالتعرض له غفلة العبادة، [ وفي نسخة الغباوة ] ورق الهوى، فإن السعيد من كفي بغيره، ولأن لا يوقف لسؤاله خير من مخافته. هذا ابن شبرمة القاضى يقول:

تمنونني الأجر الجزيل وليتني نجوت كفاف الاعليَّ ولاليا \* لبعضهم:

وإذا وليت أمرور قروم ليلة فاعلم بأنك عنهم مرسئول المصرّفة في مُصَنِّفُه: ولأن تستعمل الصبر مدة لراحة الأبد، وتنزه الابتذال خير من الاقتحام في الايؤمن وبال غيه.

\* وبلغني عن الفضيل، أنه قال: والله لو كان عند علمائنا صبر، ما تبذل بهم هؤلاء \_ يعنى: السلاطين \_.

#### \* مُصِنَّفُهِ:

تـــذلل نفــساًكــي تعــز لــديهم فإنــكبــاقٍ والتعــزززائــل \* مُصنَّفُه: فمتى امتحن واحد بالولاية فليجتهد في إقامة [العرشات] (١) عـلى النـاس: الخصب، والأمن، والعدل، ولا يكون كما قيل:

<sup>(</sup>١) هكذا في جميع النسخ ولعله العدل.

ونسستعدي الأمسير إذا ظلمنسا فسانعدى إذا ظلم الأمسير (') وليتذكر بمقام المتظلم لديه مقاماً لا يشغل الله عنه كثرة من تخاصم من الخلائق، يموم يلقاه بلا ثقة من عمل، ولا براءة من ذنب.

(١٨٢) أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد، أخبرنا أبو أحمد، أخبرنا أبو يزيد القرشي، أخبرنا نصر بن علي، أخبرنا أبي، عن هشام الدستوائي، عن عباد بن علي، عن أبي حازم، عن أبي هريرة قال قال رسول الله عليه: « ويل للأمراء، ويل للأمناء، ليتمنين أقوام لو أن ذوائبهم معلقة في الثريا يتذبذبون بين السهاء والأرض، وأنهم لم يلوا عملاً »(٢).

<sup>(</sup>١) في عيون الأخبارج ١/ ٧٨. فمن يعدي إذا ظلم الأمير.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد بن حنبل في المسندرقم (١٣ ٨٤) من طريق هشام (به)، بلفظ: (ويل للأمراء، ويل للعرفاء، ويل للأمناء، ليتمنين أقوام يوم القيامة أن ذوائبهم كانت معلقة بالثريا يتذبذبون بين السياء والأرض، ولم يكونوا عملوا على شيء). وهدو في فتح الباري ج١٦٩/ ١٦٩، ١٩٩، ومجمع الزوائد ج٥/ ١٩٩، ١٩٩، ١١٠، الترغيب والترهيب ج١/ ٥٠، وجمع الزوائد ج٥/ ١٩٩، وفي كنز العمال رقم (١٤٧١٣، ١٤٧١٣)، وشرح السنة للبغوي ج١/ ٩٧، وكشف الخفاء ج٢/ ٧٦،

## باب في سرعة زوال النعم

\* قال الله تعالى: ﴿ وَكُمْ أَهْلَكُنَا مِن قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا ۖ فَتِلْكَ مَسَكِنُهُمْ لَمْ تُسَكّن مِّن بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا ۗ وَكُنّا خَنْ ٱلْوَارِثِينَ ﴾ القصص: ٥٥].

\* وقال تعالى: ﴿ أُوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُم مِن قَبْلُ مَا لَكُم مِن زَوَالِ ﴿ وَسَكَنتُمْ فِي مَسَاكِنِ اللَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّرَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ اللَّمْثَالَ ﴾ [براميم: ٤٤، ١٤].

\* وقال: ﴿كَمْ تَرَكُواْ مِن جَنَّتَ وَعُيُونِ ۞ وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ۞ وَنَعْمَةٍ كَانُواْ فِيهَا فَلِكِهِينَ ۞ كَذَٰ لِكَ ۗ وَأُورَثْنَهَا قَوْمًا ءَاخَرِينَ﴾[الدخان:٢٥-٢٦].

\* وقال تعالى: ﴿ وَكَأَيْنِ مِن قَرْيَةٍ أُمْلَيْتُ لَهَا ﴾. الآبة [الحج: ٤٨] (١).

\* وقــال: ﴿ فَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَىٰهَا وَهِى ظَالِمَةٌ فَهِى خَاوِيَةً عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَبِغْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ ﴾[الحج:٤٥].

\* وقال: ﴿ لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فِي ٱلَّبِلَندِ ﴿ مَتَنعٌ قَلِيلٌ ﴾ [آل عمران: ١٩٧\_١٩٦]. إلى ما شاكلها.

\* وعن مطرف بن عبد الله: لا تنظرن إلى خفض عيش الملوك، ولين رياشهم، ولكن انظر إلى سرعة ضعنهم، وسوء منقلبهم.

<sup>(</sup>١) تمام الآية: ﴿وهي ظالمة ثم أخذتها وإليَّ المصير﴾.

#### \* ولمُصَنَّفه:

لا يعجبنك ملك من ذوي عدد فاعجب لسرعة ما ينبو بهم عدد \* وعن بعض حكماء العرب، وعظ ملكاً، فقال: أيها الملك، مع كل شربة شَرَق (١)، ومع كل أكلة غصص، ولا تنال نعمة إلا بفراق أخرى، ولن يستقبل امرؤ يوماً من عمره إلا بنفاد ما قبله، ولا يحيا له أثر إلا مات له أثر.

#### \* ولبعضهم:

فسل دار البلی کم قد أبادت ملوکاً طال مار کبوا الجیادا فسل بیت الفنا کم من ملوك عظیم شانهم صاروا رمادا \* إبراهیم بن عبد الله(۲):

عجبت لأرض على ظهرها قصور وفي البطن منها قبور أمير على منبر فاخر وكأس المناياعليه يدور \* ولبعضهم:

أين الملوك التي عن حظها غفلت حتى سقاها بكأس الموت ساقيها تلك السمدائن في الآفاق خاوية عادت خراباً وذاق الموت بانيها

\* عن أمير المؤمنين على علي علي المسترة أين ملوك الدنيا الذين عمروا خرابها! وحفروا أنهارها! وغرسوا أشجارها؟! والله فارقوها وهم كارهون، وورثها قوم آخرون (٢)، وهم عما قليل بهم لاحقون.

<sup>(</sup>١) الشرق: الشجا والغصة، والشرق بالماء والريق ونحوهما: كالغصص بالطعام، وهو دخول الماء الحلق حتى يغص به.

<sup>(</sup>٢) إبراهيم بن عبد الله: لم أميزه.

<sup>(</sup>٣) في [أ]: وأورثوها، قومًا آخرين.

\* بكر بن عبد الخالق (١)، عن مالك بن دينار، قال: مررت يوماً فانتهيت إلى دار في بعض سكك البصرة، فإذا أنا بدار عليها أثر الجص، وجَوَارٍ يَضْرِبْنَ بِدُفٍ لهن، ويقلن:

ألايادار لايدخلك حرز ولايعبث البساكنك الزمان فمررت بعد ذلك بمدة وقد تغيرت الحال، فقمت على باب الدار مفكراً.

فقالت: مالك يا عبد الله؟

فقلت: مررت في وقت كذا فسمعت كذا وكذا.

فقالت لي: قد والله دخلها الحزن، وذهب بأهلها الزمان، وما بقي فيها أحد من أهلها.

\* محمد بن الحسن بن عبيدة (٢)، قال: قرأت على قصر في أعالي الحجاز قد تخرب وباد، وباد أهله:

تالله ربك كم بيت مررت به قد كان يعمر باللذات والطرب طارت عقاب المنايا في جوانبه فصار بعدهم للويل والحرب ولبعضهم:

كأنك لم يصلك ولم تصله خليل حين يصرمك الخليل كأنك لم تكن في الدهريوماً إذا ما حان في القبر المقيل \* ومر الحسن بقصر أوس، فقال: لمن هذه الدار؟

قالوا: لأوس.

قال: يود أوس لو أن له في الآخرة رغيفاً.

<sup>(</sup>١) بكر بن عبدالخالق: لم أظفر به.

<sup>(</sup>٢) في [ب]: ولا يذهب.

<sup>(</sup>٣) في نسخة: ابن عبيد: لم أظفر به.

\* مُصنَفُه: عجباً لحال ابن آدم، تقرع أذنه بعبر المثلات، ووقائع من مضى، وتناجيه ألسنة الزمن، وتنذره بالاختلاف (الحلقتان، وتنقل إليه مكائد الكرور والأيام، ويعاين آثار بسطتهم، وبهاء ملكهم وسعتهم، وبسط عزهم ونخوتهم، وتكاثر عددهم وعددهم، كيف خذلتهم الآمال، وفضحتهم الآجال، وخدعتهم الأمنية، حتى حصدتهم المنية، فأصبحوا في ظلم القبور مأسورين، وعلى ما سبق منهم متحسرين، بعدما كانوا ملوكا مسوّدين، وعلى الدنيا مقتدرين! كيف خلت عن الساكن مساكنهم، وبليت بين أطباق الثرى محاسنهم، فكأنهم لم يخلقوا، وفي الدنيا لم يرزقوا ﴿ وَكُمْ أَهّلُكُنَا قَبّلُهُم مِن قَرْنٍ هَل الثرى محاسنهم، فكأنهم لم يخلقوا، وفي الدنيا لم يرزقوا ﴿ وَكُمْ أَهّلُكُنَا قَبّلُهُم مِن قَرْنٍ هَل قَصْ وَبُع مِن قَرْنٍ هَل معربها ويبرم جزاؤك، فيحال بينك وبين النجاة، فيلا تملك رد المهواة فإن هجرتها محدوداً، وإلا هجرتك مذموما. والسلام.

#### \* لأبي العتاهية:

جمع والدنياهم في أكلوا وبنوام ساكنهم في اسكنوا فك أنهم كانواج اظعنا لي استراح واساعة ظعنوا \* وأنشد أبو الهيثم بن مروان، الزاهد (٢):

باتواعلى قلل الأجبال تحرسهم غلب الرجال فلم تمنعهم "القلل واستنزلوا بعد عزمن معاقلهم إلى مقابرهم يابئس مانزلوا أن الأسِرَّةُ والتيجان والحلل؟!

<sup>(</sup>١) في (ج): بالأخلاق.

<sup>(</sup>٢) أبو الهيثم بن مروان. لم أظفر به. والأبيات في عيون الأخبار لابن قتيبة ج٢/٣٠٣ باختلاف يسير. وفي تاريخ أبي الفراء ٢/ ٢٧ ... الاستعانة كما في هامشه.

<sup>(</sup>٣) في عيون الأخبار: تنفعهم.

<sup>(</sup>٤) في عيون الأخبار: فاسكنوا حفرة يا بئس ما سكنوا.

من دونها تضرب الأستار تلك الوجوه عليها الدود تقتل (٢) فأصبحوا بعد طول الأكل قد أكلوا] (٣)

أين الوجوه التي كانت منعمة (١) فأفصح القبر عَنْهُم حين ساءلهم [قد طال ما أكلوا دهراً وما نعموا

\* وزاد بعضهم فيها بأبيات منها:

فخلفوها على الأعداء وارتحلوا فف ارقوا الدور والأهلين وانتقلوا وساكنوها إلى الأجداث قدر حلوا وطالماكنزوا الأموال وادخروا وطالما شيدوا دوراً لتحصنهم أضحت مساكنهم وحشاً معطلة

\* لأبي العتاهية:

فإنك منها بين ناه و آمر وعهدي به في الأمس فوق المنابر بلاغك منها مشل زاد المسافر فما فاته منها فليس بضائر تسمَّع من الأيام إن كنت سامعاً وكم ملك قد رُكِّمَ التربُ فوقه إذا كنت في الدنيا بصيراً فإنها إذا أبقت الدنيا على المرودينه

\* مالك بن دينار، قال: كان عيسى بن مريم عَلَيَكُلُّ، إذا مر بدار قد مات أهلها، نادى: يا ويحاً لأربابك الذين بنوا ربوتك كيف لم يعتبروا بإخوانهم الماضين!

\* وعن وهب بن منبه، قال: قال المسيح عَلَيْتَكُلُّ: يا دار، تخربين ويفني سكانك، ويا نفس اعملي ترزقي، ويا جسد انصب تسترح.

\* سفيان بن عيينة، قال: قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب علي في ما قال الناس

<sup>(</sup>١) وفي عيون الأخبار: محجبة: والكلل: جمع كلة وهو الستر الرقيق المعروف.

<sup>(</sup>٢) في نسخة: (خبر سايلهم).

<sup>(</sup>٣) مّا بين المعقوفين زيادة في عيون الأحبار وفي المخطوطة (جـ) قد طال ماأكلوا فيها وما شربوا.

لقوم قط: طوبي لهم، إلا وقد خبأ لهم الدهر يوم سوء.

\* شعبة، وسفيان، وأبو عوانة، عن عبدالملك بن عمير، قال: رأيت رأس الحسين بن على على على على الله بن زياد في قصر الكوفة، ورأيت رأس عبيدالله بن زياد بين يدي المختار في قصر الكوفة، ورأيت رأس المختار بين يدي مصعب بن الزبير، ورأيت رأس مصعب بن الزبير بين يدي عبدالملك بن مروان.

قال سفيان: فقلت له: كم كان بين أول الرؤوس وآخرها؟

فقال: اثنتا عشرة سنة.

## باب فيمن رفض الملك وساح

\* ترك المُلْكَ النعمانُ الأكبر(١)، وساح في الأرض، وتنصر مترهباً، فلم يعرف له خبر.

\* والنعمان الأصغر (٢): قتله كسرى - ألقاه تحت أرجل الفيلة - وهو النعمان بن المنذر بن ماء السماء، ولي مكانه إياس بن قبيصة الطائي (٢)، وفي ولايته بعث الله نبينا الله المنذر بن ماء السماء، ولي مكانه إياس بن قبيصة الطائي (٢)،

\* وبَنَتْ هند بنت النعمان بن المنذر (١) ديراً بالكوفة، يقال له: دير هند. بعدما قُتِلَ أبوها، وكذلك الحرقة ترهبت في بعض الديارات.

\* وروى هشام بن الكلبي: لما فتح خالد بن الوليد عين التمرة سأل عن الحرقة، وهند، ابنتي النعمان بن المنذر.

فقيل له: أما هند فتوفيت.

وأما الحرقة ففي بعض الصوامع مترهبة، فأتاها، وسلم عليها، وسألها عن حالها.

فقالت: أُجْمِل أم أُفسِّر؟

فقال: بل تجملين.

قالت: لقد طلعت الشمس، وما شيء بدا حول الخورنق(٥) إلاَّ تحت أيدينا، ثم وجبت

<sup>(</sup>١) هو النعمان بن امرئ القيس بن عمرو اللخمي المتوفى نحو سنة ١٩٨ قبل الهجزة ملك الحيرة من قبل الفرس في الجاهلية.

<sup>(</sup>٢) هو النعمان بن المنذر بن ماء السماء بن امرئ القيس اللخمي توفي سنة ١٥ قبل الهجرة.

<sup>(</sup>٣) من أشراف طيء. وفصحائها توفي سنة ٤ قبل الهجرة.

<sup>(</sup>٤) توفيت سنة ٧٤ قبل الهجرة، وعنها وعن الحرقة. انظر: المعجم.

<sup>(</sup>٥) الخورنق: قصر شهير، بناه النعمان الأكبر. انظر: مجمع الأمثال للميداني.

وقد رحمنا من وارته، وما من بيت دخلته حبرة (١) إلاَّ دخلته عبرة، ولا بيت دخلته عبرة إلاَّ دخلته حبرة إلاَّ دخلته حبرة، فأنشأت:

فينانسوس الناس والأمر أمرنا إذانحن فيهم سوقة نتنصف فيأفً لدنيا لا يدوم نعيمها تقلب تارات بنا وتصرف (٢) \* وروى حيان بن أبان (٣) من أهل بعلبك: أن حرقة أتت سعداً أوان قدومه إلى القادسية أميراً، طالبة نواله في جوار لها كلهن على زيها.

فقال سعد: أيتكن الحرقة ؟

قلن: هذه.

فقال سعد: أنت الحرقة؟

قالت: نعم، فما تكرارك باستفهامي، إن الدنيا دار زوال، وإنها لا تدوم على حال، تنتقل بأهلها انتقالاً، وتعقبهم من بعد حالهم حالاً، إنّا كنا ملوك هذا قبلك، يجبى إلينا خراجه، ويطيعنا أهله، مدى المدة، وزمان الدولة، فلما أدبر الأمر وتولى، صاح بنا صائح الدهر، فصدع (1) عصانا، وشتت ملأنا (0) كذلك الدهريا سعد، إنه ليس من قوم عنوا بحبرة إلا والدهر معقبهم عبرة (1) [ولا أسعفهم بفرحة إلا أعقبهم بترحة ] (٧) ثم أنشأت تقول:

#### فيينا نسوس الناس والأمر أمرنا... إلخ.

<sup>(</sup>١) حبرة: فرحة وسرور.

<sup>(</sup>٢) القصة في نهج السعادة ج٧/ ٧٠.

<sup>(</sup>٣) حيان بن أبان: لم أظفر به.

<sup>(</sup>٤) في [ب]: فقصد.

<sup>(</sup>٥) في نهج السعادة: شملنا.

<sup>(</sup>٦) في نهج السعادة: بمسرة.

<sup>(</sup>٧) زيادة في (ج).

فقال سعد: قاتل الله عدي بن زيد، كأنه ينظر إليها حيث يقول:

إن لل دهر صولة فاحد رنها لا تبيتن قداً منت السرورا قد يبيت الفتى معافى فيردى ولقد كان آمناً مسرورا فأحسن سعد جائزتها، فلما أرادت فراقه. قالت: أحييك تحية أملاكنا بعضهم بعضاً: لا جعل الله لك إلى لئيم حاجة، ولا نزع من عبد صالح نعمة إلا جعلك سبباً لردها، شم خرجت فتلقتها نساء المدينة، وقلن لها: ما فعل لك الأمير فقالت:

حاطلي ذمتي وأكرم حملي () إنهايكرم الكريم الكريم الكريم الكريم الكريم الكريم الكريم الكريم الخبي بن المحد، أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد، أخبرنا أبو أحمد، أخبرنا أبو بكر بن دريد، حدَّثنا عمي، حدَّثنا حاتم بن قبيصة () عن ابن الكلبي، عن أبي مسكين، قال: امرؤ القيس: وهو بحرق الأول بن عمرو ، وامرؤ القيس وهو الذي تعبد وساح. وكان هذا الملك ذا جمال ومنطق، وكان ذا مصاحبة للذات، عكوفاً على اللهو، وكان مع ذلك يرجع إلى عقل أصيل، ورأي ثاقب، فخرج ذات يوم، فإذا هو برجل كأنه مقاد، عليه أطهار، قد جمع عظاماً من عظام الموتى، وهي بين يقلبها.

فقال له الملك: ما قصتك أيها الرجل؟ وما بلغ بك ما أرى من سوء الحال، ونشوف الحسم (٥)، وشحوب اللون، والانفراد في هذه الفلاة؟

<sup>(</sup>١) في نسخة : حمائي .

<sup>(</sup>٢) في هامش [ج]: وبينها الحرقة تخاطب سعداً إذ دخل عمرو بن معدي كرب الزبيدي إلى سعد فنظر إلى الحرقة وقال لها: أنت الحرقة التي كانت تفرش لك الأرض من قصرك إلى ضيعتك بالديباح المبطن بالوشي؟ قالت: نعم. فقال لها عمرو: والذي دهمك وأذهب محمودات شيمك وغور ينابيع نعمك وقطع سطوات نقمك فقالت: يا عمرو إن للدهر عثرات، تلحق السيد من الملوك بالعبد المملوك وتخفض ذا الرفعة وتذل ذا المنعة، وإن هذا الأمر كنا ننتظره فلها حل بنا لم ننكره. والنص في نهج السعادة ج٧/ ٧٠.

<sup>(</sup>٣) امرؤ القيس بحرق الأول توفي ٢٨٥ ق. ه.

<sup>(</sup>٤) حاتم بن قبيصة للم أظفر به.

<sup>(</sup>٥) في نسخة: نحول الجسم.

فقال الرجل: أما [ما] ترى من تغير حالي، ونحول جسمي، وشحوبي، فإني على جناح سفر، وبي موكلان يزعجاني، يحدوان بي إلى منزل ضنك المحل، مظلم القعر، كريه المقر، ثم يسلماني إلى مصاحبة البلى، ومجاورة الهلكات بين أطباق الثرى، فلو تركت بذلك مع جفائه، وضيقه، ووحشته، وتقطع أعضائي فيه، وارتعاء أخراش الأرض في لحمي، وعصبي، وعظامي، حتى أعود رفاتاً، وتصير أعظمي رماماً، ولو كان للبلاء انقضاء، وللشقاء نهاية لنسيت، ولكن أرفع بعد ذلك إلى صحبة المحشر، وأرد أهوال مواقف الجرائم، لا أدري إلى أي دارين يؤمر بي، فأي عيش يلتذ من تكون هذه صورته ؟

فلم اسمع الملك هذه المقالة، ألقى نفسه عن فرسه، وقعد بين يدي الرجل.

وقال: يا هذا لقد كَدَّرَ مقالك صفوة عيشي، ومَلَكَ قلبي فأعد عليَّ بعض قولك، واشرح لي دينك.

فقال له الرجل: أما ترى، هذه عظام ملوك غرتهم الدنيا بزخرفها، واستحوذت عليهم بغرورها، وألهتهم عن التأهب لهذه المصارع، حتى فاجأتهم الآجال، وخذلتهم الآمال، وغصبتهم عز الملك، وسلبتهم بهاء النعم، ثم أودعتهم أطباق الثرى، حتى صاروا إلى ما ترى، وستنشر هذه العظام فتعود أجساماً تجازى بأعهالها، فإما إلى دار القرار، وإما إلى محل البوار، ثم أملس الرجل فلم يُر له أثر، وتلاحق أصحاب الملك به، وقد تفاقع لونه (۱)، وتواصلت عبراته، فركب وحيداً فلها جنَّ عليه الليل، قام إلى ما عليه من لباس الملك فألقاه، ولبس طمرين وخرج، فكان آخر العهد به.

\* أبو عبد الله عامر بن عبد قيس (٢): رفض ملكه، وهام على وجهه لله تعالى، لا يُعَرِّجُ على الدنيا، غير مبالٍ بها.

<sup>(</sup>١) في ج: امتقع.

<sup>(</sup>٢) لعله: عامر بن عبد الله المعروف بعبد قيس العنبري المتوفى سنة ٥٥هـ.

\* وكذلك ملكاً (١) من بني عامر، بني مستقراً بالعراق، واجتهد في تزويق بنائه، وغرائب صنعه، وعجائب زخرفه، فلما استحضر من الجودي قوماً زهّاداً.

قال: أترون قصري هذا، هل فيه من عيب؟

فقالوا: إنه ليس من علمنا.

فقال له وزيره: إن هؤلاء قوم ما بنوا لبنة على لبنة. فألح عليهم الملك فدخلوا قصره.

وقالوا: رأينا زخرفاً على زخرف، ولبنة على لبنة، وغروراً من غرور الشيطان، القصة بطولها، فرفض الدنيا، وهام سائحاً لا يلوي على زخرف الدنيا وملكها حتى لقي الله تعالى.

\* وعن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، عن أبيه، قال: بينها رجل في مملكته تذكر فعلم أن ما فيه منقطع، وأنه قد شغله عن عبادة ربه، فانساب الملك الذي هو في مملكته حتى صار إلى مملكة غيره، فأتى ساحل البحر وظلَّ يضرب اللِّنْ ويعيش به، فانتهى إلى الملك الذي هو في مملكته عبادته وحاله، فأرسل إليه، فأبى أن يأتيه، فلها رأى ذلك ركب إليه، فلها رآه العابد تهارب منه فتبعه على فرسه.

فقال له: يا عبد الله ليس عليك مني بأس فأمن، ثم نزل إليه فسأله عن أمره؟

فقال له: أنا فلان صاحب مملكة كذا وكذا، فذكرت وعلمت أن ما كنت فيه منقطع، وأنه قد شغلني عن عبادة ربي.

فقال: فها أنت أحق بها صنعت مني، ثم خلى سبيل فرسه فاتبعه، فكانا يعبدان الله عز وجل فسألا الله أن يميتهما جميعاً فهاتا جميعاً فدفنا.

قال عبد الله بن مسعود: فلو كنت برميلة مصر لأريتكم قبرهما بالنعت الذي نعت لنا

<sup>(</sup>١) كذا في النسخ، وقال السيد بدر الدين الحوثي: ملك بالرفع، وللنصب وجه إن صح.

رسول الله الله الله المالياتيات.

\* وفي بعض السير: إن ذا القرنين الطواف انتهى إلى بلد شاغر عن والٍ فسأل عن حالهم.

فقالوا: قد كان له ملك يسوس بيننا فقضي عليه بالموت، وخلف ولداً فجن الولد، وأوى بعض المقابر، واستوحش الملك وخلطة الناس، فهم ذو القرنين بمشاهدته، فخرج إليه في منتصف النهار، فإذا هو شاب حسن المنظر، جميل الرواء (١)، وبين يديه أعظم يقلبها، ويقول: لو كشطت للخلق أطباق الأرض، لم يعرف المولى من العبد، فلما سمع كلامه هذا ذو القرنين. قال لرفقائه: هذا حكيم، عرف غرور الدنيا بحكمته فانسل عنها، فحياه.

فقال: وماذا صَيَّرَكَ إلي ما أراه؟

فقال: إن والدي كان ملك هذه البلد فهات فدفناه ليلاً لاشتغالنا بالأمر، وإعواز الفراغ اليه، حتى إذا تمهد لنا الأمر، نصرف الهمة إلى تجهيزه كها يجهز مثله، فلها خضع لنا الأمر أمرت بتجهيز مقبرته.

فقالوا: إنَّا ليلةَ دفناه دفناه غلطاً في قبر عبد من عبيده.

فاجتهدت في تمييزهما فتعذرا، فراجعت عقلي. فقلت: إنه مالك وهذا مملوك، تساوت أحوالهم قبل ورود القيامة، فكيف أنت لهم في القيامة؟ فتناولت أعظاً منهم أعتبر بها، ونسيت ملك الدنيا ابتغاء وجهه تعالى، وطلباً للنجاة.

فقال: أنا ذو القرنين، فسلني عما بدا لك من الحاجات.

فقال: أريد حياة لا ممات بعدها، وملكاً لا زوال بعده، وراحة لا كدر فيها.

فقال ذو القرنين: ما يملك هذا إلاَّ الله الواحد القهار.

<sup>(</sup>١) بالضمِّ حسن المنظر. مختار الصحاح.

قال: فإذاً أنت وأنا على سواء، نسأل الله من يقدر عليها.

\* مُصَنِّفُه: فهؤلاء ومن نحا نحوهم، لولم يهجروا الدنيا، وانهمكوا فيها كانوا فيه فلم يجدهم ما هم فيه، وقد تصرم عنهم، وصاروا سمراً، ولأمثالهم عِبراً، أحاطوا أنفسهم ببصائر العقول ففازوا، [وغيرهم] (۱) غيرهم الهوى باللذات واغتروا، فصرعتهم الغرّة، فخسروا الدارين.

#### \* مُصِنَّفُه:

أوليس خلب بارق وخياله طيف السراب فلاتراه واقيا أين اللذين تنافسوا في نيله رحلوا جميعاً كارهين بواكيا

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من عندنا ليستقيم المعني.

# باب آخر في احتضارهم الموت

\* هذا معاوية بن أبي سفيان، روى إسحاق بن إبراهيم، لما حضرته الوفاة رفع يده متمثلاً:

هو الموت لا منجى من الموت والذي أحاذر بعد الموت أدهى وأفظع \* وعن أبي عبيدة (١): لما احتضر معاوية، جعل يقول:

فأضحى الَّذِي قدكان منها يسرني كحلم مضى في المزمنات الغوابر في البنتي لم أُعْن باللك ساعة ولم أعن في لذات عيش نواضر وكنت كذي طمرين عاش ببلغة من الدهر حتى زار ضنك المقابر \* ولما صلى عليه الضحاك بن قيس، قال أيمن بن خريم الأسدي (٢):

رمى الحدثان نسوة آل حرب بمقدار سمدن له سمودا (۱۳ فسرد شعورهن السودي فسرد شعورهن السودي في فسرد شعورهن السودي في في في أبو الحسن على بن أحمد، أخبرنا أبو أحمد، حدَّثنا أبو روق، حدَّثنا ابن عبري حلاد (۱۰)، حدَّثنا محمد بن حرب الهلالي، قال: خرج معاوية يريد مكة فلها كان بالأبواء (۱۰)،

<sup>(</sup>١) لعله: أبو عبيدة معمر بن المثنى التيمي (١١٠ \_ ٢١٠هـ).

<sup>(</sup>٢) أيمن بن حريم بن مالك الأسدي، المتوفي سنة ٨٠ه، شاعر، أموي.

<sup>(</sup>٣) السمود: الغفلة وذهاب القلب ومنه قوله تعالى: ﴿وأنتم سامدون﴾. النص في عيون الأخبارج٣/ ٦٧ رمى الحدثان نسوة آل حرب بفادحة سمدن لها سمودا . . إلخ

منسوبة إلى فضالة بن شريك، ونسب هذا الشعر في أمالي القالي ج٣/ ١١٥ طبعة دار الكتب للكميت بن معروف الأسدي، وفي شرح أشعار الحماسة ص٤٢٧ الطبعة الأولى، وشرح القاموس مادة سمد لعبد الله بن الزبير الأسدي. (٤) ابن عبري حلاد: [هكذا ]لم أميزه، ولعله: تصحيف.

 <sup>(</sup>٥) الأبواء: قرية من أعمال الفرع بالمدينة. وقيل: جبل.

اطلع في بئر غادية فأصابته اللقوة (١)، فلما قدم مكة دعى بعمامة فعصب بها رأسه، ثم ردَّها على شق وجهه الذي أصابه فيه ما أصابه، ثم أذن للناس.

فقال: إن كنت قد ابتليت فقد ابتلي الصالحون قبلي وإن عوقبت فقد عوقب الخطاؤن قبلي، وإن مرض عضو مني فها أحصي صحيحي، وما عوفيت أكثر، أنا اليوم ابن ثهان وسبعين سنة، فرحم الله عبداً دعا لنا بالعافية وبكي.

فقال له مروان: ما يبكيك؟

فقال: يا مروان، كبرت وكثر الدمع في عيني، وابتليت في جسدي، وما يبدو مني، وقد خشيت أن تكون عقوبة من ربي، ولولا هواي في يزيد لأبصرت قصدي.

\* وروي أنه قال: مكثت في الدنيا عشرين خليفة وعشرين أميراً ثم صرت إلى ما ترى.

\* مبارك بن فضالة، عن على بن عبد الله بن عباس: وقفت على باب عبدالملك بن مروان في يوم بارد قرِّ فأذن لي والناس محجوبون، فدخلت عليه وهو في فراش قـد كـاد أن يغيب فيها.

فقال لي: يا بن عباس، إني لأحسب اليوم أصبح بارداً.

فقلت: أجل يا أمير المؤمنين، إن ابن هند معاوية عاش في مثل ما ترى أربعين سنة، عشرين خليفة وعشرين أميراً، ثم هو ذاك على قبره ثمامة نابتة (٢).

\* وبلغني عن المأمون: لما دخل تأووس أنوشروان أخرج خاتمه، فإذا نقشه: يا بن آدم، سرحه يعني: لا محالة ترفضها، وتذوق [مُرًّ] الموت.

<sup>(</sup>١) اللقوة بالفتح: داء يصيب الوجه يعوج منه الشدق إلى أحد جانبي العنق. والقبصة في عيمون الأخبار باختلاف يسير ج٣/ ٤٦.

<sup>(</sup>٢) الثام: نبت معروف في البادية لا تجده النعم إلاَّ في الجدوبة،انظر لسان العرب،وينمو إلى ١٥٠سم.

<sup>(</sup>٣) زيادة في النسخ [ب،ج].

\* هارون بن يوسف (١): لما حضرت المأمون الوفاة، أخذ يجود بنفسه، ويبث الأسف على ملابسته قلائد الملك، ويتمثل:

الآن يا دنياعرفتك فاذهبي ياداركل تسشت وزوال فقطعت عنائل الآمال وحططت عن ظهر المطي رحالي \* وبلغني، عن أبي بكر بن عياش: أن عبد الله بن يزيد بن أسد البجلي (٢)، دخل على معاوية في مرضه الذي مات فيه.

فقال: رحم الله أباك، إنه كان لي نصاحاً، نهاني عن قتل حجر بن عدي، فلم حضرته الوفاة جعلوا يقلبونه.

فيقول: أي جسد تقلبون، إن نجا من ابن عدي؟!

\* قال سعيد بن إبراهيم (٢): دخلت على معاوية وهو يجود بنفسه، فسمعته، يقول: إن يومي منك ياحجر ليوم طويل.

\* ولبعضهم:

وقف بدار العابدين وقل لها ألا قطع الموت الأنين مع الأذى \* مُصَنِّفُه: العِبَادُ استراحوا، والملوك ذهبت لذهم، وعَظُمَت حسرتهم، وبقيت تبعتهم، وقرب منهم ما كانوا يوعدون، النجا، النجا، والوجا، والوجا، قبل كشف الغطا، قال الله تعالى: ﴿ لَقَدْ كُنتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَنذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَآءَكَ فَبَصَرُكَ ٱلْيَوْمَ حَدِيدٌ ﴾ [ق.٢٢].

\* وبلغني: أن عمرو بن العاص لما احتضر جمع أكراراً من الـذهب بـين يديـه - أظنه

<sup>(</sup>١) في نسخة بن سيف: لم اميزه.

<sup>(</sup>٢) عبد الله: لم أظفر بترجمته وأبوه يزيد بن أسد بن كريز البجلي قائد يهاني من خاصة معاوية مات قبله.

<sup>(</sup>٣) سعيد بن إبراهيم. لم أظفر به.

أربعة عشر كراً - جمعها في ولايته.

وقال لابنه: وددت أن يكون هذا كله بعراً، ولم أقاتل أمير المؤمنين علياً عَلَيْتُ لللهِ.

فقال ابنه: لا عليك يا أبه، فإن رسول الله علي كان يحبك.

فقال: أما إني أعرف أنه كان يحب عمار بن ياسر، ولا أدري كان يجبني، أو يـؤلفني على الإسلام.

\* وروى محمد بن عبد الله بن بجير، أنه كان يجود بنفسه، ويقول:

ليتنبي كنت قبل ما قد بدالي في رؤوس الجبال أرعبي الوعولا والشعر لأمية بن الصلت (١)، قاله: عند وفاته. وقبله:

كل عيش وإن تطاول دهراً صائرٌ مررة إلى أن يرولا \* مُصنَّفُه: هذا مع دهائه وثقابة رأيه، لما رأى بأس الله تعالى، رأى طاعته قصوراً في طاعة نفسه، وعلم أن الأمل قد خذله، والأجل قد حصده، والتدارك قد فاته، فلم يجده الأسف، وعرفه الكمد لإيثاره أم الغرور. وبلغني: أنه لما هَمَّ بالارتحال إلى معاوية.

قال لغلامه وردان: شد الرحل. ثم قال: حطّه. ثم أمر بأن يُشدَّ، ثم أمره بأن يحطَّه ثلاثاً. فقال غلامه وردان: أتأذن لي بالكلام؟ فقال: تكلم. فقال: أما إنك وقفت بين أمرين: تارة تحدث نفسك بالخروج إلى معاوية، وتارة بالخروج إلى أمير المؤمنين على عَلِيَتُكُمْ، فإن أردت الدنيا: فعليك بمعاوية، وإن أردت الآخرة: فعليك بأمير المؤمنين على عَلِيَتُكُمْ،

فقال: شُدَّ الرحل إلى معاوية، فَعَلَب عقله هواه، حتى خاض به في مهواة.

أخبرنا أبو الحسن، أخبرنا أبو أحمد، أخبرنا أبو جعفر بن بهلول، حدثني: إسحاق بن

<sup>(</sup>١) أمية بن عبد الله بن أبي الصلت الثقفي، المتوفى سنة ٥هم، شاعر، جاهلي.

بهلول، حدَّثنا أبي، عن الهيثم<sup>(۱)</sup>، عن الشغبي، قال: أرسل إِلَيَّ عبدالملك بــن مــروان وهــو شاك، فدخلت عليه.

فقلت: كيف أصبح أمير المؤمنين؟

قال: أصبحت كم قال ابن قميئة (٢):

كأني وقد جاوزت سبعين حجة خلعت بها عني عذار لجامي رمتني بنات (الله من حيث لا أرى فكيف بمن يرمى وليس برامي فلو أنسي أرمى بسهم رأيته ولكنني أرمى بغير سهام إذا ما رآني الناس قالوا ألم يكن حديثاً شديد البطش غير كهام قال الشعبي: فقلت: لا يا أمير المؤمنين: ولكنك كها قال لبيد:

راحت تشكي إلي النفسُ مجهشة وقد حملتك سبعاً بعد سبعينا فإن تزادي ثلاثاً تبلغي أملاً وفي الثلاث وفائ للثمانينا فعاش والله حتى بلغ تسعين سنة، فقال:

كأني وقد جاوزت تسعين حجة خلعت بهاعن منكبي ردائيا فعاش حتى بلغ مائة وعشرين سنة، فقال:

أليس في مائــة قــدعاشــها رجــل وفي تكامـــل عــشر بعـــدها عــشر فعاش حتى بلغ مائة وثلاثين سنة، فقال:

وعُمِّرْتُ حيناً بعد مجرى داحس فلوكان للنفس اللجوج خلود

<sup>(</sup>١) لم أميزه ولعله: حدثنا أبي أبو الهيثم.

<sup>(</sup>٢) عمرو بن قميئة بن ذريح الثعلبي البكري الوائلي (١٨٠ - ٨٥) قبل الهجرة.

<sup>(</sup>٣) وفي نسخة نياب جمع نائبة .

فعاش حتى بلغ أربعين ومائة، فقال:

ولقد سئمت من الحياة وطولها وسؤال هذا الناس كيف ليد؟ فقال عبدالملك بن مروان: ما بي من بأس، اقعد يا شعبي ما بينك وبين الليل، فحد ثني.

قال: فحادثته حتى أمسيت ثم فارقته، فهات والله جوف الليل.

وأخبرني أبو الحسن، أخبرنا أبو أحمد، حدَّثنا علي بن مهران (۱)، حدَّثنا أحمد بن الحسين بن مدرك (۱)، حدَّثنا أبو خليد القاري (۱)، عن الحسين بن مدرك (۱)، حدَّثنا أبو خليد القاري (۱)، عن سعيد بن بشير (۱)، عن قتادة: أن عبد الملك بن مروان كتب إلى الحجاج: أن اجمع إليَّ بأجمع رجل عندك، فبعث إليه: بالشعبي، فدخل عليه.

قال الشعبي: فدعا عبدالملك بطعامه فأكلنا وأكل منه فأغصه، فأمسك حتى ذهب غصصه، ثم أنشأ يقول:

كأني وقد جاوزت سبعين حجة خلعت بها عني عذار لجامي فسرد الخبر الأول إلى قوله: فعاش عشرين ومائة سنة، فقال:

ولقد سئمت من الحياة وطولها فوسوال هذا الناس كيف لبيد؟ قال: فطمع عبد الملك أن يعيش ما عاش لبيد.

قال: حاجتك يا عامر؟

<sup>(</sup>١) على بن مهران الرازي الطبري المتوفى سنة ٢٣٦ه وهنالك علي بن مهران المروزي.

<sup>(</sup>٢) أحمَّد بن الحسين بن مدرك أبو جعفر القصري المتوفي سنة ٩٠ ٢ه.

<sup>(</sup>٣) سليمان بن عبد الرحمن بن عيسى بن ميمون الدمشقي أبو ميمون (١٥٢ - ٢٣٢٨).

<sup>(</sup>٤) عتبة بن حماد بن خليد الحكمي أبو خليد الدمشقي القارئ.

<sup>(</sup>٥) سعيد بن بشير الأزدي بالولاء (٩٨ - ١٦٨ ه).

قال: حاجتي أن تردني إلى أهلي.

قال: ففعل ذلك.

\*وبلغ زر بن حبيش (١) ما أنشد الشعبي عبد الملك بن مروان، فكتب إليه: يا أمير المؤمنين:

إذا الرجال ولـدت أولادها وجعلت أوصابها تعتادها واضطربت من كبر أجسادها تلك زروع قددنا حصادها فلما قرأه عبدالملك بن مروان، قال: صدقنا والله زر بن حبيش، وغرنا عامر الشعبي.

\* مُصَنِّفُه: يتدلَّون إلى الملوك بما يريحهم ويسرهم في الحال، وإن أعقبهم عرة الوبال، ابتغاء حطهم لا حظهم، وهل الدهر إلاَّ كما قال الشاعر:

وما الدهر إلا حالتان كها ترى رزية ملك أو فراق حبيب

\* وبلغني، عن سعيد بن عبد الرحمن بن حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام (٢): أنه كان يُحدِّثُ بأن أباه عبد الرحمن تذكر بأن حساناً أباه وجدوده الثلاثة عاشوا لمائة وأربع سنين، كل واحد منهم مائة وأربع سنين، وكان يشرأبُ لمائة وأربع سنين، ويثني يديه على مثلها، فاخترم والله وهو ابن ثمان وأربعين سنة.

\* وبلغني: أن معاوية لما اشتدت العلة به. قال: ما بقي شيء استلذه إلاَّ رجـلُ قــروي، بدوي، يحدثني.

\* مُصِّنَّفُه: يتعلل به عن تعريك المنية إياه، فما نفعه وأغناه، كما قال أبو ذؤيب:

وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع \* وبلغني: أن عبد الله بن عباس دخل على معاوية أوان علته هذه، فقال:

<sup>(</sup>١) زر بن حبيش بن حباشة بن أوس الأسدي المتوفى سنة ٨٣هـ.

<sup>(</sup>٢) من شعراء الحماسة الشجرية توفي سنة ١٥ ١ه.

وت جلُّدي لل شامتين أريم أني لريب الدهر لا أتضع ضع فأجابه ابن عباس:

وإذا النية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع (١) وكلاهما من قصيدة واحدة.

\* وبلغني: أن المأمون لما احتضرت وفاته، رفع يديه إلى السماء، يقول: يا من لا ينزول ملكه، ارحم من قد زال ملكه.

\* الهيثم بن عدي (٢)، قال: أَذِنَ عبدالملك بن مروان يوماً للناس أذناً حفلاً عاماً فدخل شيخ رَثُّ الهيئة، فلم يأبه له الحرس، حتى مثل بين يدي عبدالملك في يده صحيفة فألقاها بين يديه وأملس فلم يوجد، وإذا فيها:

بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الإنسان، إن الله قد جعلك حكماً بينه وبين عباده، ﴿فَا حَكُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِٱلْحَقِ وَلَا تَتَّبِعِ ٱلْهَوَىٰ فَيُضِلّكَ عَن سَبِيلِ ٱللهِ ﴾ إلى قول عالى: ﴿يَوْمُ مَنْ اللَّهِ ﴾ إلى قول عنالى: ﴿يَوْمُ اللَّهِ اللَّهِ ﴾ إلى قول عنالى: ﴿يَوْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ النَّاسُ وَذَالِكَ يَوْمُ يَقُومُ النَّاسُ وَذَالِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ ﴾ النَّاسُ لِرَبِ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ [الطنفين: ٤-١]. ﴿ذَالِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوعٌ لَهُ ٱلنَّاسُ وَذَالِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ ﴾ وما نؤوجٌ وما نؤوجٌ وما وصل ومل ومل في لغيرك ما وصل إليك ﴿فَتِلْكَ بُيُوتُهُم خَاوِيَةٌ بِمَا ظَلَمُواْ ﴾ [النمل: ٥١].

قال: فتغير وجه عبدالملك بن مروان، ودخل دار حرمه، ولم تـزل الكآبـة تـرى عـلى وجهه، وعاش بعد ذلك أياماً.

<sup>(</sup>١) في حاشية (ج) وفي شرح التكملة للمهدي المستخدّ : إن الذي دخل على معاوية الحسن بن علي السَّيَخَةُ وقد نبأنا أنهما دخلا كلاهما إلاَّ أن ما هنا أرجح لأن موت الحسن السَّخَةُ متقدم على معاوية وهذه علة معاوية التي مات منها . (٢) الهيثم بن عدي بن عبد الرحمن الطائي، الكوفي، أبو عبد الرحمن (١١٤ - ٢٠ ١هـ)، مؤرخ، أديب، نسابة.

\* ابن قبيصة بن ذؤيب (١)، عن أبيه (٢)، قال: كنا نسمع نداء عبدالملك من وراء الحجر: يا أهل النعم لا تستقلوا شيئاً من النعم مع العافية.

\* إبراهيم بن السفيان ": نظر عبدالملك إلى قَصَّارٍ في مرضه الذي توفي فيه، وهو في دار عاتكة بنت يزيد أم يزيد بن عبدالملك قاتل عمر بن عبدالعزيز، قال: ياليتني كنت قصَّاراً.

\* وبلغني: أنه كان يقول في مرضه: يا أهل العافية، لو علمتم موقع العافية لما سألتم الله شيئاً غير العافية.

\* وقال إبراهيم: قد كان حماه الطبيب الماء وامتنع منه، فدخل عليه الوليد يعوده فتمثل لما نظر إليهم:

ومستخبر عنا يريد بنا الردى ومستخبرات والعيون سواجم ثم قال: اسقوني شربة من ماء وإن كان نفسي فيها فشرب فهات.

\* وقرأت أن أبا الوليد (١٠) لما أنشد البيت جمع (٥) أولاده وأشار بخاتمه إلى الوليد فبكي.

فقال له: كأني بك إذا أنا مت تعصر عينيك كالأمة الوكعى، ضعني في حفرتي، وخلني وشأني، وادع الناس إلى البيعة فمن فعل برأسه هكذا فاعمل بسيفك هكذا، وإياكم والتعرض للحجاج بن يوسف، فإنه بنى لكم المنابر وكفاكم القناطر، وقد كان الحجاج قتل سبعين ألف نفس، حتى خضع لهم الأمر.

<sup>(</sup>١) إسحاق بن قبيصة بن ذؤيب الخزاعي، كان عامل هشام على الأردن.

<sup>(</sup>٢) قبيصة بن ذؤيب الخزاعي (١ - ١٨هـ)، كان على خاتم عبدالملك بالشام.

<sup>(</sup>٣) لعله: إبراهيم بن الحسن بن التبان المصري تهذيب التهذيب ج١٠٠١. وفي (ج) الشيباني .

<sup>(</sup>٤) في النسخ: ابن الوليد. والأصح: أبا الوليد.

<sup>(</sup>٥) في النسخ: جميع وهو خطأ.

وحكي عنه: أنه قتل ثلاثين ألف نفس منهم بلا جناية، ولم يكن توقي الحجاج من أحد منهم وحذره كحذره من عمر بن عبدالعزيز لما كان يعلم أنه لا يحمله إن انتهى الأمر إليه، وكان عمر يقول في الحجاج: لو كايدنا به مردة الشياطين لغلبناهم.

\* ولما أمر الحجاج بقتل سعيد بن جبير وليّ عليه سعيد ضاحكاً. فقال الحجاج: ردُّوه. فقال له: يا شقي، يا أحمق أتضحك وقد أمرت بقتلك؟ قال: أتعجب من حلم الله معك واغترارك بتفضل المهلة، وجسارتك عليه بالعدوان فها أظن أن الله يمكنك بعدي من قتل ولي من أوليائه.

\* قال ابن أبي الحليفة (1): قال سعيد لما ضربت عنقه: أشهد أن لا إله إلا الله، الأولى أجهر، والثانية أخفض، فوقعت الآكلة بعد ذلك في قلب الحجاج فهات ولم يمكنه الله تعالى بعده من قتل أحد من الناس، فخرجت امرأته منكشفة عن الستر تنشد:

اليوم يرحمنا من كان يفزعنا واليوم نتبع من كانوا لنا تبعا \* وبلغني: أن المعتمد (١) لما قتل أباه اعتل بعده لستة أشهر فلما احتضر كانت والدته جارية تركية تبكى عليه فمد ببصره إليها فقال: يا أمى عاجلنا فعوجلنا (١).

\* أحمد بن معاوية (٤)، عن زيد العمي (٥) قال: شهدت وفاة هشام بن عبدالملك فسمعت ابن عبدالأعلى يتمثل:

<sup>(</sup>١) ابن أبي الحليفة: لم أميزه.

<sup>(</sup>٢) أحمد بن جعفر بن المعتصم العباسي (٢٢٩ ــ ٢٧٩ﻫ) أحد ملوك بني العباس. وفي نسخة : وبلغني أن المنتصر.

<sup>(</sup>٣) في بعض النسخ: عالجنا فعولجنا. والأصح: ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٤) لم أميزه.

<sup>(</sup>٥) زيد بن أبي الحواري العمي أبو الحواري البصري قاضي هراة في ولاية قتيبة بن مسلم.

ولو كثرت حراسه وكتائبه فعها قليسل يهجر الباب حاجبه رهينة باب لم تسسر (۱) جوانبه الى غسيره حراسه ومواكبه وأسلمه أحبابه وحبائبه فكل امرئ رهن بمها هو كاسبه

فهاسالم عها قليدل بسالم ومن يك ذاباب شديد وحاجب ويصبح في لحدمن الأرض مقصياً وماكان إلا الدفن حتى تحولت وأصبح مسروراً به كل كاشح فنفسك فاكسبها السعادة جاهداً

\* الهيثم بن عدي قال: كان هشام بن عبدالملك جباراً فأمر أن يفرش له في مصنعة، من شجر وكرم وفنون النبات، ففرشت بأفخر الفرش، وأمر بإحضار ندمائه ومغنيه، وتقدم إلى الحُجاب بضبط الأبواب، فبينا هو جالس، إذ أقبل رجل جهير جميل، فشخص هشام ينظر إليه متعجباً من هيئته، حتى دنا منه، فألقى صحيفة، ثم ولى عليه ولم يُر، وإذا فيها: بئس الزاد إلى المعاد العدوان على العباد، وأمر بإحضار الحُجاب فسألهم عن الرجل؟ فقالوا:ما رأينا أحداً فصر ف ندماءه وقال: تكدر علينا هذا اليوم فلم يمض عليه بعد ذلك إلا أياماً حتى مات.

\* ولبعض الولاة: روى أن عبدالملك كان يطوف في قصر الكوفة، فإذا هو بباب مقفل، فأمر بفتحه فلم ير فيه شيئاً، ورمق الحائط فإذا فيه هذه الأبيات:

إن الحديد وإن تطاول مكته يوماً يصير إلى مقالة كانا فالحديد وإن تطاول مكته وامهد لنفسك أيها الإنسانا

فها لبث بعد ذلك إلا أياماً ثم مات.

يقال: إنه كان لبشر بن عبدالملك والأصح أنه مات بالبصرة (٢).

<sup>(</sup>١) في نسخة. لم تسمر وقد أوردها المسعودي في مروج الذهب ج٣/ ١٩١ في موت سليمان بن عبد الملك.

<sup>(</sup>٢) بشر بن عبدالملك بن بشر بن مروان بن الحكم الأموي قتله المنصور العباسي بواسط مع ابن هبيرة سنة ١٣٢ه.

[ وهذا ابن عياش يروي أن سليان بن عبد الملك صعد المنبر يوم الجمعة وقد غلف لحيته بالغالية ونسيها قاطرة وقال: أنا الملك الشاب فها جمع بعدها ](١).

\* ولما هزم مروان بن محمد (٢) آخر هزيمته (ببوصير) عبر واحد من جملة المسودة برجل جالس عند رجل من القتلى في الحومة يبكي عليه وقال: من هذا؟ قال: هذا مروان، فقطع رأسه، وحمله إلى إسماعيل بن عامر (٢)، فألقى الرأس ليهنأ ويحمل إلى السفاح بالكوفة فغفلوا عنه فجاء كلب وأكل لسانه (٤).

\* مُصَنِّفُه: وقد كان بالأمس ملكاً يسوس ثلاثين ألفاً في اركونك إلى الدنيا وهذه مصارعها ونكالها، من الجند (٥).

لما حضر ميتته مروان بن محمد أوان فلوله وهربه بعد وقعة الزاب متوجهاً إلى المغرب من حران فرمي بطرفه زخارف قصوره ومنتزهات مساكنه وتمثل:

وما الدنيا بباقية لحي ولاحي على الدنيا بباقي وهو لنهشل من قصيدة طويلة يقول فيها:

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط من النسختين [أ، ب].

<sup>(</sup>٢) مروان بن محمد بن مروان بن الحكم الأموي (٧٢ - ١٣٢ه) آخر ملوك بني أمية.

<sup>(</sup>٣) هو عامر بن إسهاعيل المذحجي الماربي وهو الذي قتل مروان في رواية المسعودي.

<sup>(</sup>٤) في الكامل: قتله رجل من أهل الكوفة، كان يبيع الرمان، فاحتز رأسه، فأخذه عامر، فبعث به إلى أبي عون، وبعثه أبو عون إلى صالح فلما وصل إليه أمر أن يقص لسانه، فانقطع لسانه فأخذه هر. فقال صالح: ماذا ترينا الأيام من العجائب والعبر هذا لسان مروان قد أخذه هر وقال الشاعر:

قد فتح الله مصر عنوة لكم وأهلك الفاجر الجعدي إذ ظلما فسلاك مقولمه هر يسجرره وكان ربك من ذي الكفر منتقا

<sup>(</sup>٥) في النسخ: (وتأبي لذلك عدد من الجند) وهي غير مفهومة ولعل الصحيح وأنبأنا بذلك عدد من الجند.

كأن السيب والأحداث تجري إلى نعش (١) الفتى فرساسباق فإما السيب يدرك وإما يلاقي حتف ه في اللاقي وما الدنيا بياقي ولاحي على الدنيا بياقي

\* هذا ابناه عبد الله وعبيد الله، فقد كانا يباعان بأبخس الثمن في السودان، فاشتراهما رجل تاجر من اليمن بدراهم، صارت ممالكهم لأعدى عدوهم، ونعمهم وذراريهم نهباً لهم، فاتعظ بهم الحساد ورحمهم الأعداء.

\* سنان بن يزيد الرهاوي (٢) قال: كنت مع مولاي جرير بن سهم التميمي، وهو يسير إلى أمير المؤمنين على بن أبي طالب المُشَيِّلُ إلى الشام فلم انتهى مولاي إلى مدائن كسرى وقف ينظر إلى بابها ثم تمثل:

جرت الرياح على محل ديارهم فكانها كانواعلى ميعاد فأرى النعيم وكل مايلهي بها يوماً يصير إلى بلى ونفاد فأرى النعيم وكل مايلهي بها يوماً يصير إلى بلى ونفاد قال أمير المؤمنين على علي علي المين الله أي أي شيء قلت؟ فأنشده. فقال: هلا قلت: ﴿كُمْ تَرْكُوا مِن جَنّسَ وَعُيُونٍ هَ وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ هَ وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَلِكِهِينَ هَ كَذَالِكَ وَأَوْرَثْنَهَا قَوْمًا ءَاخُرِينَ الله إلى المادن ٢٨٢٥].

ثم قال: يا بن أخي إن هؤلاء قوم كفروا النعم فحلت بهم النقم، فإياكم وكفر النعم، فتحل بكم النقم، وروي بلفظة أخرى: قال: لم يشكروا النعم فسلبوا دنياهم بالمعصية، فإياكم وكفر النعمة، لكي لا تحل بكم النقمة.

\* وروي أن أبا جعفر انتبه مذعوراً، فقال: يا ربيع أتاني آت في منامي، فأنشأ يقول: (كأني بهذا القصر).. إلخ الأبيات الثلاثة التي بعدها.

<sup>(</sup>١) في نسخة : نفس.

<sup>(</sup>٢) سنان بن يزيد التميمي، مولى بني طهية من تميم. تهذيب الكمال ج١٥٨/١٢. وانظر تفاصيل أكثر فيه.

### \* ولبعضهم، المتنبي:

أين الجبابرة الأكساسرة الألى كنزوا الكنوز في القين و لا بقوا؟! \* على بن يقطين (١): ورأى منصور بن المهدي، في منامه شيخاً يقول:

وأوحش منه ركنه ومنازله وملك إلى قبر عليه جنادله ينادي بليل معولات حلائله

كأني بهذا القصر قد باد أهله وصار عميد القوم من بعد بهجة ولم يسق إلا ذكره وحديثه فلم يعش بعد ذلك إلا عشراً حتى هلك.

ثم قال: ما أحسبني إلاَّ وقد اقترب أجلي، فاعتزم وتهيأ للحج، فلم أتى الكوفة نـزل النخيلة، فلما أمر بالرحيل ودخل الناس، قال: ائتني بفحمة، وكتب على الحائط شعراً:

المسرء يأمسل أن يعي شوطول عيش قد يضره تسبلى بسشاشته ويب قى بعد حلو العيش مره وتضره الأيام حتى لايسرى شيئاً يسسره كم شامت بي إن هلك مشامت بي إن هلك

فلها كان بذات عرق، مرت به إبل من نعم عامر بن ربيعة.

فقال: يا ربيع (٢)، اجعل غداءنا من هذه الإبل، فابتعت له فصيلاً منها، فأكل فأصابه الذرب (٣) فهات منه.

\* إسماعيل بن ذكوان: لبس سليمان بن عبدالملك ثياباً لـ همراً رقاقاً، وكان جميلاً، صبيح المنظر، بهياً، وكانت له جارية حظية عنده، واقفة على رأسه، فكأن نفسه أعجبته.

<sup>(</sup>١) علي بن يقطين بن موسى الكوفي البغدادي (١٢٤ ـ ١٨٢هـ)، من عملاء بني العباس ومن رؤوس الإمامية.

<sup>(</sup>٢) الربيع بن يونس بن محمد بن أبي فروة أبو الفضل من موالي بني العباس (١١١ ــ ١٦٩هـ).

<sup>(</sup>٣) في نسخة: الدرن.

فقال لها: كيف ترين هذه الهبئة؟

فقالت:

أنت نعم المتاع لوكنت تبقى غير أن لا بقياء للإنسان أنت خيلومن العيوب وعما يكره الناس غير أنك فاني

\* وعن الربيع: لما مرض أبو جعفر مرضه الذي مات فيه، رأى كتاباً فقرأه، فإذا فيه شعراً:

> أبا جعفر حانت وفاتك وانقضت سنوك وأمر الله لابدواقع أبا جعفر هل كاهن أو منجم لك اليوم من وقع المنية دافع

> > \* ولما مات يحيى بن خالد وجدت رقعة تحت فراشه مكتوباً فيها:

وحسق الله إن الظلم السؤم ومازال المسيء هو الظلوم إلى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم

والبيتان الأولان لعلي بن أبي طالب عليه سلام الله كتبها إلى معاوية.

\* ومعه رقعة أخرى فيها:

لاتظلم من أذا ما كنت مقتدراً فالظلم مرتعه يدني من الندم نامت جفونك والمظلوم مرتقب يدعو عليك وعين الله لم تنم حملت مصيبة مظلوم بمظلمة إن الظلوم على تمل من النقم الماعيل بن محمد اليزيدي، عن أمه: لما حج هارون سنة ستة وثمانين ومائة للهجرة،

\* إسماعيل بن محمد اليزيدي، عن امه: لما حج هارون سنة ستة وثمانين ومائة للهجرة، صدر حتى أتى الحيرة، ثم الأنبار في السفن، فركب مع جعفر بن يحيى في الصيد، ثم رجع.

فقال لجعفر: امض فتفرح يومك فإني مع الحرم اليوم، فمضى مع بختيشوع (١) الطبيب، وجلس يطرب (١) وأبو زكار الأعمى (١) يغنيه، ولطائف تحف الرشيد وخلعه تأتيه، ساعة بعد أخرى متقاطرة إلى أن أمسى، فدعا الرشيد بمسرور الخادم. فقال: اذهب إلى جعفر، وآتنى برأسه ولا تراجعني، فاقتحم عليه مسرور بلا إذن، وأبو زكار يغنيه:

فلا تبعد فكل فتى سيأت عليه الموت يطرق أو يغدي وكل تبعد فكل فتى سيأت وإن بقيت (1) تصير إلى نفداد في والتباو في ويت من حَدَثِ المنايا في ديتك بالطريف وبالتبلاد

فقال جعفر لمسرور: يا أبا هاشم، سررتني بمجيئك، وأسأتني بدخولك عليَّ بلا إذن. فقال له: جئتُ لأمر عظيم، أجب أمير المؤمنين.

قال: فوقع على رجليه يقبلهما.

فقال: دعني حتى أدخل فأوصي.

فقال: أما الدخول فلا سبيل إليه، ولكن أوص بها بدا لك فأعتق غلمانه، وأوصى ماله إلى من حضره، ثم نقله على دابة من دواب الجند، وأدخله قبة من قباب الحرم، فناشده جعفر أن يراجع فيه. وقال: قد حمل أمير المؤمنين النبيذ ونصف مالي لك.

فقال له: مسرور، إن أمير المؤمنين ما طعم اليوم ولا شرب فراجعه. فراجعه، فلما سمع الرشيد حسه، قال له: ما وراءك؟ فعرَّفه ما قاله له جعفر. فقال: والله لئن راجعتني لأقدمنك قبله. فرجع فقتله وجاء برأسه، حتى وضع بين يديه على ترس، وجاء بيديه في نطع، فوجه الرشيد في وقته ذلك إلى يحيى بن خالد والفضل فحبسهما، ثم أمر بجثة جعفر

<sup>(</sup>١) بختيشوع بن جرس المتوفى سنة ١٨٤ه طبيب سرياني الأصل اشتهر بمعالجة ملوك بني العباس.

<sup>(</sup>٢) في نسخة : يشر ب

<sup>(</sup>٣) أبو زكار الأعمى رجل من قدماء المغنين كان منقطعاً إلى آل برمك، ونص الخبر الوارد هنا في تجريد الأغاني ج٢/ ١/ ٨٧٢.

<sup>(</sup>٤) في الكامل لابن الأثير ج٥/ ١١٥، وإن كرمت ولم يورد البيت الثالث، أورد القصة بإسهاب.

فصلبت عند جسر الأنبار(١)، فأنشأ أبو العتاهية في ذلك:

من يأمن الدهر أو غوائله وجعفر تالف ويحياه كذاك من يسخط المليك وير ضي العبد بالسخط يخزه الله شت بعد الجمع شملهم فأصبحوا في البلاد قد تاهوا أسلمه الله إذ عصاه إلى فط غليظ فما ترضًاه

\* أحمد بن عبيد، قال: لما سخط الرشيد على البرامكة، وقتل جعفر بن يحيى بن خالد، كتب إليه يحيى من الحبس: لأمير المؤمنين وإمام المسلمين، وخليفة رب العالمين، من عبد أسلمته ذنوبه، وأوبقته عيوبه، وخذله شقيقه، ورفضه صديقه، ونزل به الحدثان، وزال به الزمان، فحل الضيق بعد السعة، وعالج البؤس بعد الدعة، ولبس البلاء بعد الرخاء، وافترش السخط بعد الرضا، واكتحل السهر بعد الهجود، فساعته شهر، وليلته دهر، قد عاين الموت، وشارف على الفوت، جزعاً يا أمير المؤمنين من مؤاخذتك، وأسفاً على سلب من قربك، لا على شيء من المواهب، لأن الأهل والمال في يدي عارية منك، والعواري لابد مردودة، فأما ما اقتصصت به من ولدي جعفر، فإنها كان عبداً من عبيدك، أخذته بذنبه، وعاقبته بجرمه، ولا يخاف عليك الخطاب في أمره، ولا تكون جاوزت ما ينبغي بذنبه، وما من رضاك خلف، وما من سخطك عوض، وقد كبر سني، وضعفت قوق، فارحم شيبتي، فمنك الإقالة، ومني العثرة، لست أعتذر إليك بشيء إلا بها تحب الإقرار به، حتى ترضى، فإذا رضيت رجوت أن يظهر لك في أمري، وبراءة ساحتي مما لا يتعاظمك ما مننت به عليً، من رأفتك ورحتك، والسلام.

\* فأجابه هارون: ليس لكتابك يا أبا على جواب، إنها مثلك كمثل ﴿قَرْيَةٌ كَانَتْ عَالِمَةٌ مُطْمَيِنَةٌ ﴾ .. الآية[النحل:١١٢]. فأعاد عليه:

<sup>(</sup>١) في الكامل لابن الأثير: فلما أصبح أرسل جيفة جعفر إلى بغداد، وأمر أن ينصب رأسه على جسـر ويقطع بدنه قطعتين تنصب كل قطعة على جسر، وفيه أنه قتل جعفر ليلة السبت مستهل صفر سنة ١٨٧هـ.

قـــل للخليفـــة ذي الـــصنا تـــع والعطايـــا الفاشــيه وابن الخلائف من قريب ش والملبوك الهاديب إن الرامك ة الكناف بداهيم عمّ تهم لك سخطة لم تبق مسنهم باقيك خلع المذلعة باديسه رة والأمــــور الــــساميه ف وق المنازل عالي ه منيك الرضا والعافية فاليوم خاب رجائيه ن کرامتے و جائیے۔۔۔۔ ن جداتـــــه بفنائيـــــه يكفيك ويحك ماييه وفداالخليفة ماليه قبل المات علانية

فكانهم مماج صفر الوجوه عليهمُ بعدد الإمسارة والسوزا ومنازل كانواج أض\_حوا وجل منهم فانظر إلى الشيخ الكبير قد كنت أرجو غدر ذا اليوم قدساب الزما واليوم قد ألقي الزما يامن يريدي السردي يكفيك ماأبصرت من يكفيك أني مستباح حرمتي ونسسائيه وذه\_\_\_ابم\_\_الى كل\_\_\_ه إن كان لا يرضيك إلا فلقدرأيت الموت من وفجعت أعظم فجعة وفنيت قبل فنائيه ولبست أثـــواب الذليـــ كولم تكــن بلباسـيه اضرب بطرف ك هل ترى إلا قصوراً خاويك وم صائباً متوالي و وي نحن قب ل مماتي و ي نحن قب الداعي و ف لا أجي ب الداعي و خ لات شمتن أعادي و خ لمتي و عنائي و خ لمتي و عنائي و خ لك لو رأي ت بناتي و لك لو رأي ت بناتي و الم حاري و الم حالي و رقع و ت ح لى جميع رجالي و تغ ي ح ح الاتي و حماتي و تغ ي ع و دي ع و ي ع و دي ع و دي ع و رأ عادي و ح الم ح را و رأ عادي و رأ عادي و را را و را الم ع و را الم ع و را را و را الم ع و را

فلها قرأ هارون هذه الأبيات، رق لها، وبكى ثم قال: يا مسرور مزق الكتاب، فإنها نعمة زالت فلها أيس يحيى بن خالد عن هارون. كان يناجي الله تعلل في حبسه فيقول: أغفلنا دولة المظلومين، وأهملنا الشكر لله، فصرنا عظة للحاسدين، ورحمة للعدو، ولو كانت النعمة تريد البقاء لما وصلت إلينا.

\* مُصَنِّفُه: واعلم وفقك الله لطاعته، أن هؤلاء القوم آثروا طاعة المخلوق على طاعة الخالق، فأسخطوه لإرضاء المخلوق، فوكلهم إلى أنفسهم، فكان مصيرهم إلى ما صاروا إليه، فهذا سخط المخلوق على المخلوق، فكيف بسخط الخالق على المخلوق!!

\* ولما سخط كسرى على بزرجهر أمر بحبسه وقتله، فإذا عليه منطقة فيها رقعة مكتوب فيها: إذا كان القدر حقاً فالحرص باطل، وإذا كان الموت راصداً لكل أحد فالطمأنينة إلى دنيا حمق، وإذا كان الغدر طباعاً في الناس، فالثقة في كل أحد عجز.

\* ولقد نحَّت البرامكة عن العباسية جسام الخطوب، وحضنت أم هارون يحيى، وحمله خالد أو يحيى البرمكي إلى غزوة ملك الروم، فحاصر استبراق في قسطنطينية حتى هادن، وأخذ سبعين ألف دينار خراجاً.

\* ولما ضاق على هارون ظهور إدريس بن عبد الله الحسني بأرض المغرب بعد وقعة (فخ) واجتماع الناس إليه (١) دخل يحيى بن خالد فرآه كئيباً حزيناً استغرقه القلق.

فقال: يا أمير المؤمنين إن كان حادث ندفع بأموالنا وأرواحنا فهي لك؟

فقال: وردت علي ملطفة عامل أفريقية بظهور إدريس بالمغرب واجتهاع الناس عليه (١٠)، وأنت تعلم ما بيننا وبين الفاطمية.

فقال: أنا أكفيكه فَنُدْلِي بغالية مسمومة على يدي بعض شيعهم، حتى شمها فكانت نفسه فيها (٢٠). لهذا جاء هارون من غائلته.

<sup>(</sup>١) في نسخة : (عليه). ووقعة فخ هي التي كانت بين الإمام الحسين بن علي الفخي والعباسيين.

<sup>(</sup>٢) في نسخة: ارطية.

<sup>(</sup>٣) وقي مقاتل الطالبين: ٢٠٠ ق. وبلغ الرشيد خبره (إدريس) فغمه، فقال النوفلي في خاصته في حديثه وخالفه علي بن إبراهيم وغيره فيه، فشكا ذلك إلى يحيى بن خالد فقال: أنا أكفيك أمره، ودعا سليهان بن جرير الجزري، وكان من متكلمي الزيدية البترية ومن أولي الرئاسة فيهم، فرغبه و وعده عن الخليفة بكل ما أحب، على أن يحتال الإدريس حتى يقتله، ودفع إليه غالية مسمومة، فحمل ذلك وانصرف من عنده، فأخذ معه صاحباً له، وخرج ليتغلغل في البلدان حتى وصل إلى إدريس بن عبد الله فمت إليه بمذهبه وقال: إن السلطان طلبني لما يعلمه من مذهبي فجئتك فأنس به واجتباه، وكان ذا لسان وعارضة، وكان يُعلى فحسن موقع ذلك من السان وعارضة، وكان يمعلى، فحسن موقع ذلك من إدريس إلى أن وجد فرصة الإدريس فقال له: جعلت فداك فهذه قارورة غالية حملتها إليك من العراق ليس في هذا البلد من هذا الطيب شيء فقبلها، وتغلل بها وشمها، وانصرف سليهان إلى صاحبه وقد أعد فرسين، فخرجا يركضان عليها وسقط إدريس منعشياً عليه من شدة السم فلم يعلم من بقربه ما قصته، ثم ذكر رواية أخرى: أن سليهان هذا أهدى إدريس سمكة مشوية بسمومة.

وفي رواية ثالثة: أن الرشيد وجه إليه الشياخ مولى المهدي فاستوصفه إدريس فحمل إليه سنوناً وجعل فيه سياً فلما استن به مات. انظر: مقاتل الطالبيين .

\* وكذلك جعفر أهْدَى إليه رأس عبد الله الأفطس الحسني، إلى ما شاكله من الوقائع في السلالة الزكية (١) مما لا يعد حتى يذكره به، فيقول:

اذكر مقاساة الأمرور وخدمتي وعنائي و الأمرود \* و المحتى وعنائي و الوضين، \* وبلغني: أنه كان إذا أرجفت الخطوب ينتابه بعدهم فيقوم ويقعد لها حرج الوضين، ويقول شعراً:

عتبت على بِشْرِ فلما فقدته وجربت أقواماً بكيت على بِشْرِ \* وروي أن خادماً كان يخدم يحيى بن خالد في حبسه. فقال له: لم لا تدبر الحيلة لتتخلص من هذا البلاء وشهاتة الأعداء؟

فقال: يا فلان إذا جاء الإدبار كان عطب الرجل في تدبيره.

<sup>(</sup>۱) عبد الله الأفطس عبد الله بن الحسن بن على بن على بن الحسين بن على بن أبي طالب عليهم السلام، ابن الأفطس، أبو محمد، من أصحاب الإمام الحسين بن علي صاحب فخ، وأوصى الإمام إليه سأل الرشيد الفضل بن يحيى: هل سمعت بخراسان ذكراً لأحد منهم؟ فذكر له رجل يذكر عبد الله بن الحسن بن علي ومكانه فأرسل إلى المدينة وجيء إليه بعبد الله فحبسه عند جعفر بن يحيى، فلما كان يوم نيروز قدمه جعفر بن يحيى فضرب عنقه وغسل رأسه وجعله في منديل، وأهداه إلى الرشيد مع هدايا فقبلها، وقدمت إليه، فلما نظر إلى الرأس أفظعه. فقال له: ويحك لم فعلت هذا؟ قال: لإقدامه على ما كتب به إلى أمير المؤمنين وبسط يده ولسانه بها بسطهها قال هارون: ويحك فقتلك إياه بغير أمري أعظم فعلة ثم أمر بغسله ودفنه اا! قال أبو الفرج في مقاتل الطالبيين ١١١٤: فلما كان من أمره ما كان في أمر جعفر. قال أسرور: إذا أردت قتله فقل له هذا بعبد الله بن الحسن ابن عمي الذي قتلته بغير أمري فقالها مسرور عند قتله إياه!! قلت: وفي عصر هارون هذا وبأمره قتل أيضاً من أهل البيت محمد بن يحيى بن عبد الله بن الحسن بن علي بن قلت أبي طالب، حبسه بكار بن عبد الله الزبيري والي المدينة فهات في حبسه، والحسين بن عبد الله بن إسهاعيل بن عبد الله بن جعفربن أبي طالب ضربه بكار الزبيري بالسوط ضرباً مبرحاً فهات منه.

<sup>\*</sup> ومنهم: العباس بن محمد بن عبد الله بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب دخل على هارون فكلمه كلاماً طويلاً. فقال هارون: يا بن الفاعلة: فقال: تلك أمك التي تواردها النخاسون. فأمر به فأدني فضربه بالجزر \_ عمود من حديد \_ حتى قتله.

<sup>\*</sup> ومنهم: موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، قتله هارون بسعي ووشاية يحيى بن خالد البرمكي، وخرج لذلك بنفسه حتى بغداد إلى دار السندي بن شاهك فدخل ودعا بالسندي وأمره فيه بأمره، فلفه على بساط وقعد الواشون النصارى على وجهه في قصة طويلة، انظر مقاتل الطالبيين (٤١٣ ـ ٤١٨).

<sup>\*</sup> ومنهم: إسحاق بن الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب مات في حبس هارون.

\* مُصَنِّفُه: فراحة الدنيا والآخرة فاز بها الزهاد، دون هؤلاء الذين طلبوها من الدنيا، فاشتبكوا في بلائها وبلاء الآخرة، وإن الدنيا دار ابتلاء وامتحان، فكيف تطلب من المحنة والبلاء، الرخاء؟

#### \* لبعضهم:

ففي دار السبلاء طلبت صفواً لقد حدثت نفسك في المحال \* وعن يحيى بن علي المنجم (١) ، قال: قال له المنتصر (١) يوماً: نريد غداً أن نفرح ولا نتشاغل بشيء، فاغد علينا.

قال: فغدونا عليه، وله بساط يبسطونه، فيه جامات (٢) في كل جام ذكر ملك من ملوك الفرس، وكم ملك، وكم بقي في مملكته. قال: فنصبت له كرسي ونحن بين يديه فرمى بطرفه إلى جام من تلك الجامات فساءه، وتبينا فيه الكراهية، ثم وثب وقام، ولم ندر ما سببه فنظرنا فإذا هو قد وقعت عينه على جام فيه مكتوب: شيرويه بن كسرى، قاتل أبيه، ملك بعده ستة أشهر.

قال: فكان ملك المنتصر بستة أشهر.

\* و لما قتل المتتصر أباه، كان يطوف على الخزائن ويراها. فكان في خزانة دَخَلها كتاب، فأخذ ينظر فيه فإذا أوله: المقادير تريك ما لم يخطر على بال.قال: فقتل والله بالسم بعد ستة أشهر.

\* وروى، المبرد (1): أن يزيد بن عبد الملك (٥)، قال لندمائه يوماً: تزعم العامة أن ما تم صبوح قط، وإنها يتكدر على العامة للحوادث عليهم الشواغل لهم، فأما الملوك فإن ذلك

<sup>(</sup>١) يحيى بن علي بن يجيى بن أبي منصور المعروف بابن المنجم أبو أحمد (٢٤١ ـ • • ٣٨): نديم، أديب، متكلم، معتزلي.

<sup>(</sup>٢) المنتصر هو محمد بن جعفر بن المعتصم العباسي (٢٢٣ ـ ٢٤٨ﻫ): من ملوك بني العباس قتل أباه في سبيل الملك.

<sup>(</sup>٣) الحام: إناء للشراب والطعام من فضة أو نحوها. انظر: المعجم الوسيط ١٤٩/١.

<sup>(</sup>٤) هو محمد بن يزيد بن عبدالأكبر الثمالي أبو العباس المبرد (٢١٠ ـ ٢٨٦ه): أحد أعلام اللغة، والأدب، والأخبار،

<sup>(</sup>٥) يزيد بن عبدالملك بن مروان الأموي (٧١ ــ ١٠٥هـ): هو أحد ملوك بني أمية.

يتم لهم. ثم أمر بأن يحجب الناس عنه وخلا بـ (حبابة) (١) فاصطبح يومه حتى أمسى.

فقال: قد تم يومنا والحمدلله، لا كما يقول العامة، وسنصلها بليلتنا. فشرب ليله كله. فلما تنفس السحر وانشق، شربت حبابة قدحاً، وتناولت بعده حبات رمان، فشرقت فهاتت، وكان يزيد مولعاً بها، شديد المحبة لها، فمنع من دفنها حتى أنتنت، ثم أمر أن تدفن بعد أن لامه أولياؤه وتبع جنازتها، وهو يقول:

فإن تسل عنك النفس أو ترد الضنا فبالياس تسلوعنك لا بالتجلد وكل خليل داءني فهو قائل من أجلك هذا هامةُ اليوم أو غد (٢)

ثم انصرف ودخل قصره، فأخرج بعد ثمانية عشر يوماً على جنازته.

فقال بعض الشعراء في ذلك:

ياراقد الليل مسروراً بأول اللهيات وَقَدْ كانت تحرك عيداناً وأوتارا

\* لحمد بن يزيد:

من أحسن الظن بالليالي زلّت به للهلاك نعل \* لأبي العتاهية:

رويدك يا ذا القصر في شرفاته فإنك عنه مستحث ومزعج تمنذكر ولاتنس المعاد ولاتكن كأنك في الدنيا خلّى وممرج (٣)

<sup>(</sup>١)حبابة جارية يزيد المغنية، انظر ترجمتها والخبر في الأعلام ج٢/١٦٣، وأعلام النساء ج٠١/ ١٩٥.

<sup>(</sup>٢) في النسخ: لكل خليل رءاني وهو زحف ولعله وكل خليل راءني، وصححه السيد العلامة بدر الدين الحوثي رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٣) وفي نسخة: (محلا وممزج). وهو خطأ.

\* محمد بن عبد الله بن طاهر (١): في قصره على دجلة وقد مدت دجلة مداً شديداً، فإذا بحشيش على رأس الماء في وسطه قصبة على رأسها رقعة فلم رآها مقبلة.قال: خذوا القصبة. فأتى بها، فإذا في الرقعة مكتوب:

تاه الأعيرج واستعلى به البطر فقل له خير ما استعملته الحذر أحسنت ظنك بالأيام إذ حسنت وسالمتك الليالي فاغتررت بها

ولم تخف سوء مايأتى به القدر وحين تصفو الليالي تحدث الغير (١)

فها انتفع بيومه ذلك (٣).

## \* لأبي العتاهية:

\_\_\_\_ك لاأياك تــشتغل \_\_اة لحظها قيل الأجار س بغافل عمن غفل فكأن يومك قدأتسى يعدو إليك على عجل فل ماترى بك قدنزل زبـــة الجحاجحـــة الأول ل\_س والترفيل في الحليل وذوو المكائد دوالحيل مادمت ويحك في المهل 

م\_\_\_الى أراك بغ\_\_\_\_ر نف\_\_\_ واعلهم بأن الموت لي وكـــانني بــالموت أغــــ أينن البطارقة المسرا وذوو التف ضل في المجا وذوو المـــــشاهد في الــــوغي قم فارث نفسك وابكها لم يستق مسنهم بعسدهم

<sup>(</sup>١) محمد بن عبد الله بن طاهر الخزاعي أبو العباس (٢٠٩ - ٢٥٣ه). أحد الأمراء لبني العباس.

<sup>(</sup>٢) في ربيع الأبرار: تحدث الكدر. وفي شرح النهج: يحدث الكدر.

<sup>(</sup>٣) والقصة في ربيع الأبرارج ١/ ٥٧١، وفي شرح نهج البلاغةج ١١/ ١٧١.

لاتحمان على الزمال ن فماعليه محتمل \* لبعضهم: وقد حكي أنها لوزير المكتفى أبي القاسم بن عبد الله (١):

ترودمن الدنيا فإنك لاتبقى وخذ صفوها بما صفت ودع الرنقا(٢) فلم يسقلي حالاً ولم يسرع لي حقا [عدواً] "ولم أمهل على ظنة خلقا قتلت صناديد الرجال فلم أدع فشردتهم غرب وشردتهم شرقا وأفنيت دار الملك من كل نرل فلما بلغت النجم عزاً ورفعة وصارت رقاب الخلق أجمع لي رقا رماني الردى سهماً فأخمد جمرتي لدى قابض الأرواح في قبضه رفقا وفرق عنى ماجمعت فلم أجد فأذهبت دنياي ودينى سفاهة فمن ذا الذي مني بمصرعه أشقى

\* وكان رجل من أصحاب عبد الرحمن بن إسحاق القاضي (١) يختلط ببشر الحافي (٥)، ويستأنس به بشر.

قال: فرأيت على حائط في بيت بشر:

سائل خراباً في ربوع كنده أيسن الجماعسات وأيسن العسده لم يستق مسنهم كاتسب بمده بادوا وخلوا دورهم منهديَّه

<sup>(</sup>١) لعله: القاسم بن عبيدالله بن سليهان بن وهب (٢٥٨ –٢٩١ه): وزير، شاعر، له دور في أيام بني العباس.

<sup>(</sup>٢) الرنق: الكدر.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين سقطت من النسختين [ب،ج].

<sup>(</sup>٤) عبد الرحمن بن إسحاق بن إبراهيم بن سلمة الضبي، مولاهم المتوفي سنة ١٣ه، وُلِّي القضاء بالرقة، ثم بمدينة المنصور.

<sup>(</sup>٥) بشر بن الحارث بن علي بن عبد الرحمن المروزي،أبو نصر المعروف بالحافي (١٥٠ ــ ٢٢٧ﻫ)، زاهد، مشهور ."

وهكذا الناس بكل بلده حتى إلى الله تكون الردَّه قال: فقلت: في بيتك شعر مكتوب؟

قال: نعم. هو شعر رقيق لأبي العتاهية.

\* وُجِدَت رقعة على مصلى القاسم بن عبد الله فيها:

بغي وللبغي سهام تتظر أنفذ في الأحشاء من وخز الإبر سهام أيدي القانتين في السحر

\* محمد بن الحسين قال: قال الحسن: ابن آدم أين ملوك الدنيا وأربابها اللذين عمروا خرابها. وحفروا أنهارها، وغرسوا أشجارها، ومدَّنوا مدائنها؟ هيهات!! هيهات!! هيهات!! فارقوها وهم كارهون، وورثها قوم آخرون، وهم بالماضين عها قليل لاحقون. ابن آدم اذكر كل يوم أتى عليك فيه سرور. هل تجد لشيء بعد انقضائه لذة؟ أولست إذا حزنت فكأنك لم تفرح ساعة قط؟ وإذا مرضت فكأنك لم تأمن ساعة قط؟ وإذا مرضت فكأنك لم تصح ساعة قط؟ فكأنها الدنيا وما فيها من سرور وحزن الساعة التي أنت فيها، ابن آدم فرغ بدنك لعبادة ربك فإنه إنها جعل لك سمعاً لتسمع به مواعظه، وبصراً لتبصر به آياته، ولساناً لتتلو به كتابه، وقلباً لتعرفه وتحفظ به وصيته، وإياك أن تصرف ذلك إلى معارضته، وتستوجب به نقمته. وأكثر ذكر الموقف فإنه يوم تزل فيه الأقدام، وتشخص فيه الأبصار، وتبيضٌ وجوهٌ، وتسودُّ وجوه، وتبدو السرائر، وتوضع وتبلغ فيه القلوب الحناجر، وتبيضٌ وجوهٌ، وتسودُّ وجوه، وتبدو السرائر، وتوضع الموازين بالقسط، ما تنتظر ابن آدم يومئذ إلا عفو الله أو النار.

\* وعن عبدالواحد بن زيد، عن الحسن، أنه قال: يا بن آدم اذكر من ذهب من آبائك كيف كانوا؟ وأين هم اليوم؟ ولعلك لن تبلغ ما بلغوا، وإن بلغته كان عاقبته الموت، فتصير إلى ما صاروا إليه. يا بن آدم أما تعلم أنك خرجت إلى الدنيا من ظهر أمم قد هلكوا، حتى صرت إلى زمانك الذي أنت فيه، ثم ذكر نحو الخبر الأول وزاد فيه: وإذا مرضت فكأنك لم تصح ساعة قط؟ وكيف عجبك بدار وثقتك بها، وبها فيها؟ وأنت تعلم أنك مزايلها، وظاعن عنها، ثم لا تدري إلى أي المنزلتين تصير بعدها إلى كرامة دائمة ونعيم مقيم، أو هوان طويل وعذاب وبيل.

\* ميمون بن مهران قال: دخلت على عمر بن عبدالعزيز وقد ألقى ثوبه على وجهه، ثم كشفه، ثم ألقاه، ثم إني ظننت أنه قد رقد، فإذا هو يبكي من تحت الثوب، ثم قال: عبد نبطي بطين يتمنى على الله منازل الصالحين ثم قال: حُدِّثت أنه كان في بني إسرائيل ملكان أخوان، وكان أحدهما صالحاً والآخر مقصراً مفرطاً فكتب المقصر إلى أخيه وعظم في كتابه أمر الملوك، فأجابه الصالح: أما ما عظمت من أمر الملوك فقد عظمت صغيراً، ورفعت حقيراً، وليس عظيماً من خلق من تراب وإلى التراب يعود وكيف يكون عظيماً من أوله نطفة؟! وقد رأيت قذر النطفة ومهانتها، ثم هو غداً جيفة يفر منه الأهل، ويقذره السباع والدواب. أم كيف يكون ملكاً من تصرعه الأمراض والأوجاع حتى تدعه خاشعاً ذليلاً؟ يتقلب فيها أسيراً مهاناً مضطراً لا يملك لنفسه ضراً ولا نفعاً، ولا يملك له أحد. أم كيف يكون ملكاً من لا يأمن أن يُسلب عقله وسمعه ولسانه حتى يعيش وبه من الزمانة (البلى ما قد رأى بمثله من الناس؟! أم كيف يكون ملكاً من لا يأمن طعامه ولا شرابه ولا لذته ولا عيشه؟! ثم هو خائف لا يدري لعله في ألذه عنده وأحبه إليه يكون ميتة زائلة وحتفاً قاضياً كها قال القائل:

من يأمن المدهر والأيام تطلبه يكون في الزبد أحياناً وفي العسل

أم كيف يكون ملكاً من لا يأمن جنوده ولا خدمه ورعيته وعدوه، أن يكون ذلك عليه قد كان يكون في مثله، فلا تجعل يا أخي الصغير عظيماً، والعبد رباً، والمملوك ملكاً، فإن

<sup>(</sup>١) في نسخة : الزمن.

الملك الله الأعلى الذي لا يبلى ولا يفني.

\* ولبعضهم (1):

يابني النقص والغير وبني الضعف والخور وينيه البعدد في الطبيا \_\_\_ل وإنـــالبـــالأثر(٢) س\_\_\_\_قونا إلى الرحي\_\_\_\_ من مضى عبرة لنا وغدانحن معتبر إن للم وت أخ ناةً فك أنى بك مغداً في ثياب من المسكر \_\_\_ورالي ظلم\_ة الحف\_\_\_ قد نقلتم من القص بعليكم ولاالحجير حـــــــث لا تـــــضرب القبـــــا \_\_\_\_ الله\_\_\_و ولا س\_مر رحـــم الله مـــسلماً ذك\_\_\_\_\_ الله فـــــادّكر خاف فاستشعر السحذر رحـــم الله مـــسلمــاً

\* الأصمعي لم يعبر أحد عن تعب دار البلاء بعبارة صاحب الأبيات، بل سمعت فضلاً الرقاشي (٢) يعبر عنها نشراً بأحسن عبارة، وذلك أني رأيته واقفاً على مقبرة وهو يقول:

يا أهل الديار الموحشة، والمحال المقفرة التي نطق بالخراب فناؤها، وشيد في الـتراب بناؤها، فمحلها مقترب، وساكنها مغترب، لا يتواصلون تواصل الإخوان، ولا يتزاورون

<sup>(</sup>١) الشعر لأبي نواس.

<sup>(</sup>٢) في النسخ بالرحيل ولاستقامة الوزن، وأظنها إلى الرحيل.

<sup>(</sup>٣) الفضل بن عيسى بن أبان الرقاشي أبو عيسى الواعظ.

تزاور الجيران، قد طحنهم بكلكله البلاء، وأكلهم الجندل والشرى، فعليهم منا الترحم والسلام، ومن ربهم المغفرة والإكرام.

## \* ولبعضهم:

تسربمايفنى وتُشغل بالنى كماغر باللذات في النوم حالم نهارك يامغرور سهو وغفلة وليلك نوم والردى لك لازم وتعمل فيماسوف تكره غِبَّه كذلك في الدنيا تعيش البهائم

# باب في التفويض إلى الله والتوكل عليه

\* قال الله تعالى: ﴿ وَمَن يَتُوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسَّبُهُ وَ ﴾ [الطلاق: ٣].

\* وقال تعالى: ﴿ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱلْحَيِّ ٱلَّذِي لَا يَمُوتُ ﴾ [الفرقان: ٥٨].

(۱۸۳) أخبرنا أبو علي عبد الرحمن بن محمد، أخبرنا أبو بكر محمد بن إسماعيل، حدَّثنا محدول بن الفضل، حدَّثنا أبو صالح الغطفاني (۱) أخبرنا أحمد بن حرب (۲) ، عن كثير بن هشام، عن أبي المقدام، عن محمد بن كعب (۳) ، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله الله ومن سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله، ومن سره أن يكون أكرم الناس فليتق الله، ومن سره أن يكون أغنى الناس فليكن بها في يد الله أوثق منه بها في يده » (١).

(۱۸٤) وعن النبي الله الله الله يتوكل من استرقى واكتوى »(°).

<sup>(</sup>١) أبو صالح الغطفاني: لم أميزه.

<sup>(</sup>٢) لعله: أحمد بن حرب بن محمد بن علي بن حيان الطائي، أبو علي، ويقال: أبو بكر الموصلي (١٧٤ - ١٧١ه).

<sup>(</sup>٣) محمد بن كعب بن سليم القرظي أبو حمزة (٤٠ ـ ١٢٠هـ).

<sup>(</sup>٤) (من سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله). هذه الفقرة في النوافح العطرة ص ٣٨٤ رقم (٢١٨٥)، وفي كنز العيال برقم (٢٦٦٥) وعزاها إلى ابن أبي الدنيا في التوكل عن ابن عباس، وفي موسوعة أطراف الحديث النبوي ج٨/ ٣٠٠ عزاها إلى كتاب الزهد لأحمد بن حنبل رقم (٢٩٥)، وإلى التوكل رقم (٢٥٥)، وإلى إتحاف السادة المتقين ج٩/ ٣٨٨، أما قوله على المنافق أن يكون أكرم الناس فليتق الله). فهو في كشف الخفاء ج٠ / ٣٧٣، وعزاه إلى البيهقي، وأبي يعلى، والطبراني، وأبي نعيم، والحاكم، عن ابن عباس مرفوعاً، أما الفقرة الأخيرة فقد عزاها في موسوعة أطراف الحديث إلى المغنى عن حمل الأسفار للعراقي ج٤/ ٣٣٩.

<sup>(</sup>٥) أخرَجه أحمد بن حنبل في مسنده ج٤/ ٢٥٢ الطبعة الأولى، ورقم (١٧٧٣٥)، (١٧٧٥٢)، وهمو في كنر العمال رقم (٥٦٩٧)، وعزاه إلى شعب الإيمان للبيهقي، وفي موسموعة أطراف الحديث عزاه إلى أحمد، والحاكم في المستدرك ج٤/ ٥١٥، والحميدي ٧٦٣، وكنز العمال، وكلهم عن المغيرة بن شعبة، وهو في شمس الأخبار ج٢/ ٨٤ عن الاعتبار، وقال في تخريجه: أخرجه أبو داود الطيالسي، والبيهقي في شعبه.

(١٨٥) عن النبي على « من أصابته فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته ومن أنزلها بالله أوشك له بالغني، إما موتاً عاجلاً، أو غني عاجلاً » (١).

\* ابن المبارك: مَنْ أخذ فلساً من حرام فليس بمتوكل.

\* أبو حازم: كن لما لا ترجو أرجى منك لما ترجو فإن موسى السِّيَكُ خرج مقتبساً فنودي له بالنبوة.

\* عن عمر بن الخطاب: ما الخمر صرفاً بأذهب بعقول الناس من الطمع وهو الفقر الحاضر.

\* وسأل رجل ابن عيينة: أدخل البادية بالتوكل؟ قال: نعم. وسأله آخر: قال: لا.

\* داود قال لابنه سليمان عليم إنها يستدل على تقوى الرجل بثلاث: حسن التوكل فيها لم ينل، وحسن الرضا فيها قد ناله، وحسن الصبر فيها قد فات.

\* سليمان الخواص (٢): الغني كل الغنى من أسكن الله قلبه من غناه يقيناً، ومن معرفته توكلاً، ومن عطائه رضاً، فذلك الغني حق الغنى، وإن أمسى طاوياً وأصبح معوزاً.

\* الفضيل: والله لو أيست من الناس حتى لا ترجو أحداً إلا الله لأعطاك كل شيء تريد.

(١٨٦) وعن رسول الله ﷺ: « من توكل على الله وقنع كفي الطلب » (٢٠).

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود في سننه كتاب الزكاة رقم (١٦٤٥)، والجاكم في المستدرك ج ٢٠٨/ ١ الطبعة الأولى، ورقم (١٤٨٢) عن ابـن مسعود وقال. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي، وأخرجه أحمد بن حنيل ج ٢/ ٤٠٧، والبيهقي في الـسنن الكبرى ج ٤/ ١٩٦، والدارمي ج ٢/ ٣٤، وابن كثير في تفسيره ج ٥/ ٦٦، وهو في كنز العمال برقم (١٦٦٠٨). (٢) سليمان الخواص: قال ابن حبان: من عُبَّاد أهل الثغر.

<sup>(</sup>٣) له شواهد منها بلفظ: (من توكل على الله كفاه الله). هو في كشف الخفاء ج ٢/ ٣١٧ رقم (٢٤٤٦)، وعزاه إلى الديلمي عن عمران بن حصين، وبلفظ: (من توكل على الله كفاه مؤنته، ورزقه من حيث لا يحتسب، ومن انقطع إلى الدنيا وكله الله إليها). أورده في كنز العمال رقم (١٩٣٥)، وعزاه إلى الديلمي عن عمران بن حصين، والشاشي، وابن جرير، وبلفظ: (لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كها يرزق الطير تغدو خماصاً وتروح بطاناً). أخرجه إبن ماجة رقم (٤١٦٤).

\* مُصَنِّفُه: التوكل طلب من حلال، وإن ناله شكر، وإن أعوزه صبر، وبها قسم له قنع، والطمع من غير الله قطع، وإلى الله رفع.

\* مُصَنِّفُه: التوكل الشكر في الرخاء، والصبر في البلاء، والقناعة بها أعطي.

\* قال دانيال عَلَيْكُ : إذا وثق به عبده لم يكله إلى غيره، وإذا ذكره لم ينسه.

\* أبو مطيع: قيل: لحاتم الأصم: بلغني أنك تجوز المفاوز بالتوكل من غير زاد؟ قال حاتم: أجوزها بالزاد وإنها زادي فيها أربعة أشياء قال: ما هي؟ قال: أرى الدنيا بحذافيرها مملكة لله، وأرى الخلق كلهم عبيد الله، وأرى الأسباب والأرزاق كلها بيد الله، وأرى قضاء الله نافذاً في كل أرض. فقال أبو مطيع: نعم الزاد زادك فإنك تجوز به مفاوز الآخرة فكيف مفاوز الدنيا؟!

\* وقرر أسليان الخرواص هذه الآية: ﴿ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱلْحَيِّ ٱلَّذِى لَا يَمُوتُ ﴾ [الفرقان: ٥٨]. فقال: ما ينبغي بعد هذه الآية أن يكل إلى أحد غير الله تعالى. ولو أن رجلاً توكل على الله بصدق النية لاحتاجت إليه الأمراء فمن دونهم وكيف يحتاج هو ومولاه الغني الحميد!!!

\* مُصِنّفُه: المتوكل من يكون في كل حاجاته (١) إلى الله لجّاه، ومنه وإليه رَجَاهُ.

\* لبعضهم: لا تطلب لنفسك ناصراً غير الله، ولا لرزقك خازناً غير الله، ولا لعملك شاهداً غير الله.

\* وعن بعض القدماء: التوكل طمأنينة القلب على أن ما لله عليَّ أن لا أقدر على تأديتها إلا بمعونة منه، ومالي على الله فهو يقدر على إيتائه بلا معونة أحد.

<sup>(</sup>١) في نسخة: حالاته.

### \* ولبعضهم:

<sup>(</sup>١) المعتمر بن سليمان بن طرخان التيمي أبو محمد (١٠٦ - ١٨٧هـ): محدث البصرة في عصره ،له كتاب المغازي.

<sup>(</sup>٢) أبو السليل هو: ضريب بن نفير الحريري، ويقال: القيسي الجريري، البصري.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الزمخشري في الكشاف ج ٤/ ١٧٩، وقال صاحب تخريج أحاديث الكشاف ١٧٤: أخرجه أحمد في الزهد، وابن ماجة، وابن حبان، والحاكم من طريق أبي السليل، عن أبي ذر مرفوعاً، وفي موسوعة أطراف الحديث عزاه إلى صحيح مسلم ج ٢/ ٣٠٣، وإلى مشكاة المصابيح رقم (٥٣٠)، وتاريخ بغداد ج ٥/ ٤١٣، وأحمد في الزهد رقم (٤٦).

# باب الفزع إلى الله عند النوائب والاستعانة به والإفراج عنها

(۱۸۸) أخبرنا أبو علي عبد الرحمن، أخبرنا أبو بكر محمد بن إسماعيل، أخبرنا مكحول بن الفضل، حدَّثنا عبد الصمد بن الفضل، أخبرنا ابن بكير (''، عن الليث ('') عن قيس بن الحجاج ('')، عن حنش الصنعاني ('')، عن ابن عباس، قال: كنت رديف رسول الله الله فقال: « يا غلام إني معلمك كلمات: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، فلو أن الأمة اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك لم يقدروا، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يقدروا، طويت الصحف، وجفت الأقلام » (°).

معنى قوله: لم يقدروا: أي لم يفعلوا، ولم يقع خلاف معلومه فلذلك قال: جفت الأقلام، لأن دلائل العقول دلت على أنه يقدر أحدنا على الإضرار بغيره مع أن المعلوم أنه لا يفعله لأن صحة فعله يجدها أحدنا من نفسه: وهي دلالة كونه قادراً عليه، ولو لم يقدر

<sup>(</sup>١) ابن بكير يحيى بن عبد الله بن بكير، وقد ينسب إلى جده القرشي، المخزومي، بالولاء أبو زكريا (١٥٤ ـ ٢٣١هـ).

<sup>(</sup>٢) الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي أبو الحارث (٩٤ - ١٧٥ه): إمام أهل مصر في الحديث في عصره.

<sup>(</sup>٣) قيس بن الحجاج الكلاعي السلفي المصري. وقيل: الصنعاني، من صنعاء دمشق توفي سنة ١٢٩هـ.

<sup>(</sup>٤) ورد مصحفاً في جميع النسخ باسم (بشر). وهو: حنش بن عبد الله ويقال: ابنَ علي أبو رشدين الصنعاني من صنعاء دمشق، غزا المغرب وسكن أفريقيا توفي سنة ١٠٠ه.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الترمذي برقم (٢٥١٦) من طرق عن ليث بن سعد (به) وقال: هذا حديث حسن صحيح، وكذلك أخرجه أحرجه أحرجه الترمذي برقم (٢٦٦٤) عن ليث (به)، ورقم (٢٨٠٠) عن قيس بن الحجاج به، والحاكم في المستدرك ج٣/ ٥٤١، ٢٥٥ من طرق عن ابن عباس، والإمام المرشد بالله في الأمالي الخميسية ج٢/ ١٩٥، ١٩٤ عن ابن عباس، وهو في كنز العيال برقم (١٩٥٥)، (٣٤٤٥)، وفي موسوعة أطراف الحديث النبوي ج١١/ ٢١٤، وعزاه إلى البغوي ج٢/ ٢١٣، والشريعة للآجري (١٩٥ - ٩٩١)، وزاد المسير لابن الجوزي ج٨/ ٢٩٢، وتفسير القرطبي ج٦/ ٣٩٨، وحلية الأولياء ج١/ ٢٣٤، والطبراني ج٢/ ٢٣٨.

على الضرر بالغير لم يستحق بتركه الثواب فكيف وهو من أخبار الأحاد؟!

\* وكتب الحجاج إلى محمد بن الحنفية يوعده سطوته فكتب إليه ابن الحنفية: إن لله تعالى في كل يوم ثلاثائة وستين نظرة في اللوح، يعز ويذل، ويبتلي ويفرج، ويفعل ما يشاء، فلعل في نظرة منها ما يبتليك بنفسك فتشغل ولا تتفرغ إلي (١).

(١٨٩) ابن سمكة (١): بسنده إلى الربيع: أن أبا جعفر الدوانيقي غضب على جعفر بن محمد الصادق علي عضب الربيع على يديه. فاستدعاه فلم حصل عنده قال محمد الصادق علي يديه فضباً ارتبت أن يعطب على يديه. فاستدعاه فلم حصل عنده قال جعفر علي يدك. وهو يحرك شفتيه يناجي الله تعالى. فقال: وما تعمل بيدي؟ قال: سمعت آبائي، عن رسول الله علي الأجساد الأجساد الأجساد الأرحام ».

فتركه وخلى عنه. فسأله الربيع عن تحريك شفته؟ فقال: دعوت الله تعمالي مستغيثاً بـه منه بكلمات.

\* وحكى التنوخي: أن هارون الملقب بالرشيد كان حبس واحداً عصياً من أولاد الحسين السِّيّكُ فأمر بعض خدمه بقتله ليلاً في موضع كذا. فحمله إلى ذلك الموضع ليقتله. فسأله الحسيني أن يمهله ليصلي ركعتين، فأمهله، فأحرم لصلاته فلم يفرغ منها إلا وقد أظلتها سحابة مظلمة لا يرى أحدهما صاحبه، وأرسلت مطراً شديداً. فلما انجلت السحابة فكان الحسيني قد غاب ونجا.

<sup>(</sup>١) وفي مروج الذهب ج٣/ ١٢٣، أن محمد بن الحنفية كتب إلى عبدالملك: أن لا يجعل للحجاج سلطاناً عليه ففعل فلقيه في الطواف فعض على شفتيه فقال محمد: ما قال.

<sup>(</sup>٢) لعله: أحمد بن إبراهيم بن سمكه القمي المتوفي سنة ٥٠ هذ نحوي، لغوي، صاحب مؤلفات منها كتاب الأمثال.

مع أصحاب الصفة، فمرض الغلام، ثم إنه حدث عليه حدث الموت. فأعلمنا أمه. فجاءت فجلست عند رأسه فحمدت الله جل ثناؤه وأثنت عليه ثم قالت: اللهم إنك تعلم أني دخلت في الإسلام رغبة، وتركت الأوثان رهبة، وهاجرت إلى نبيك طاعة، وقد أصبت بابنين (١) فلا صبر لي عن مصيبتي هذه، فلا تشمت بي عبدة الأوثان، ولا تحملني من مصيبتي إلا ما طاقة لي به. ودعت ورددت هذا الكلام قال: فحرك الغلام رجله واستوى جالساً وعاش حتى دفن أمه.

## \* لمُصَنَّفه:

في السك خائباً قسرح الجنان جريح السدر تشكو عن زمان فك لمعسر يرجوه يسسرا فلا تبقى الكروب على امتحان فكم من خائب أمسى كئيباً فأسفر صبحه يسري العنان ألم تسمع إجابة من دعساه ستطرق عند منقطع الأمان \* وما تمثل به سهم بن طريف للأسود بن يعفر (٣):

ل محرق تركوامنانهم وبعد إياد يروبارق والقصر ذي الشرفات من شداد عليهم ماء الفرات يجيء من أطواد مقيلها كعب بن مامة وابن أم دواد ل بناؤهم وتمتعروا بالأهل والأولاد

ماذا أؤمل بعد آل محرق أرض الخورنق والسدير وبارق تركوابأنقرة يسيل عليهم أرض تخيرها لطيب مقيلها أين الذين بنوا فطال بناؤهم

<sup>(</sup>١) في نسخة : بابني .

<sup>(</sup>٢) في نسخة : بشرى العيان.

<sup>(</sup>٣) الأسود بن يعفر بن عبدالأسود بن نهشل التميمي، الشاعر المعروف بأعشى نهشل، أبو الجواح من شعراء الجاهلية والأبيات من قصيدة شهيرة له مطلعها:

نام الخالي وما أحس رقادي والهم محتضر لدى وسادي

# جرت الرياح على محل ديارهم في فكاتبهم كانواعلى ميعاد فأرى النعيم وكل ما يلهى به الا يسوماً يصير إلى بلي ونفاد

\* ابن سمكة: أن يعقوب بن داود (۱) حبسه محمد بن جعفر في مطمورة بضعة عشرة سنة فرأى أمير المؤمنين علياً عَلَيْتُكُمْ في منامه فشكا إليه ما به. فقال: ادع الله تعالى بدعاء الفرج. قال: وما دعاء الفرج؟ قال: قل: يا محسن، يا متفضل، ياذا النوافل والنعمة العظيمة، ياذا العرش العظيم... وانتبه وقد تحفظه، فاغتسل وأحرم لصلاته ودعا الله تعالى به، فناداه السجان: يا يعقوب الفرج فأخرجه هارون في خلافته.

\* وروي أن القاسم بن إبراهيم عَلَيَتَكُلُ لما اشتد به الطلب من المسودة أوى البادية يطوف فيها، وكانوا يطلبونه فيها، فهرب عنهم في بعض مواضعه والخيل تطلبه. فإذا امرأته قد ولدت وماتت فلا يجد معيناً، والولد بين يديه وقد تحير ودهش فدعا الله تعالى بأن يكفيه ويفرج عنه فهات الولد ونجا هو منهم.

\* عمر بن عبد العزيز بن عمير (٢): صفة الأولياء ثلاث خصال: الثقة بالله في كل شيء، والفقر إلى الله تعالى من كل شيء، وأفقر الناس المفتقر إلى الله تعالى من كل شيء، وأفقر الناس المفتقر إلى تزكية العميان يقول الناس: هذا حسن، وهذا قبيح.

\* وأتى رجل الحجاج يطلب منه حاجة فوجده ساجداً يدعو الله تعالى. فقال: هذا يحتاج إلى غيره فكيف أحتاج إليه؟ لقد رفعت حاجتي إلى من لا يحتاج الحوائج دونه فسمع الحجاج. فلما رفع رأسه قال: عليَّ بالرجل فأتى فقال: اعطوه عشرة آلاف. وقال: أعطاك من كنت أدعو له وأنا ساجد (٢).

<sup>(</sup>۱) يعقوب بن داود بن عمر السلمي بالولاء المتوفى سنة ١٨١ه، كان من أصحاب الإمام إبراهيم بن عبد الله بن الحسن حبس ثم أطلق، ثم تقرب من بني العباس، ثم حبس فأطلق وقد ذهب بصره. فأقام بمكة إلى أن مات. (٢) عمر بن عبد العزيز بن عمير: لم أظفر به.

<sup>(</sup>٣) لعل هذه من الروايات الموضوعة لمحاولة تحسين صورة الحجاج المشهور بظلمه وبطشه والذي بلغ عدد قتلاه أكثر من خسين ألف رجل.

\* سليهان التيمي (١): لما رمي إبراهيم عَلَيْتُكُلُ من المنجنيق استقبله جبريل عَلَيْتُكُلُ فقال: أمّا إليك فلا.

\* وروي أن جبريل عَلَيْتُكُمْ قال له: سل حاجتك. قال: لا أسأله. قال: في تريد؟ قال إبراهيم: ما يريد الله إن أحب النجاة النجاة، وإن أحب الإحراق الإحراق، أحب الأمرين إلى أحبها إليه جل جلاله. فقال: جبريل عَلَيْتُكُمْ: يحق أن يتخذ مثلك خليلاً. وقال الله تعالى: يا إبراهيم لقد أقمت لي مقاماً وجبت لك الخلة.

وروي أن إبراهيم عَلَيْتُكُلُ قال له جبريل عَلَيْتُكُلُ :ألك حاجة؟ قال: حسبي من سؤالي علمه بحالي.

\* وروي أن زليخا كانت تعبد الصنم وتسأله أن يعطف قلب يوسف عليها، فلم كانت في بعض لياليها تسأله ما سألت فقامت ورفضته وقالت: إنك لا تضر ولا تنفع لذت إلى الله تعالى الذي لاذ إليه يوسف عليك ، واغتسلت، وأخذت تصلي وتسأل الله ذلك. فلما أصبحت سمعت أن يوسف عليك يركب، فأمرت بملحفة فأقعدت فيها وترصدته الطريق. فلما دنا يوسف منها نادته فأعرض عنها يوسف عليك ، فأوحى الله تعالى: أن امش إليها راجلاً فإنها لاذت إلي مذ الليلة، واستغاثت بي، فلما رأته قالت: من ندبك إلى الانعطاف علي فقال: من لذت إليه واستغثت به. فأعرضت عنه وقالت (٢): إني ظللت طريق المحبة. وقال: ما الحب إلا حب الله تعالى، وما الاستعانة إلا به، لا حاجة لي فيك فاذهب حيث شئت.

\* وحكى: أن داود النبي عَلَيْتَكُمْ كان يدور في الجبال بالليل قال الله تعالى: يا داود اقعد

<sup>(</sup>١) سليمان بن طرخان التيمي.

<sup>(</sup>٢) في النسخة (أ): فقالت.

في أول الليل فإن لي خلقاً يسيرون في أول الليل، ويمشون عليك، ولا يشعرون، فقال: إلهي مع ذكرك لا أبالي أن أسير في وادي الموت.

(۱۹۰) وعن النبي صلى الله عليه وآله: يقول الله تبارك وتعالى: ما من عبد نزلت به بلية فاعتصم بي دون خلقي إلا أعطيته قبل أن يسألني، واستجبت له قبل أن يدعوني، وما من عبد نزلت به بلية فاعتصم بمخلوق دوني إلا قطعت أسباب السموات من يديه، وأرسحت الهوى من تحت قدميه، ووكلته إلى نفسه.

\* واستعمل زياد بن أبيه الدعي ، عمران بن حصين على بعض الثغور قال: فكتب إليه بأمر فيه بعض ما لا يرضي عمران فكتب إليه عمران: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فكتب إليه زياد: خذ حذرك فقد بسطت إليك يميني. فقال عمران: لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم كتب إليه: بلغني كتابك ووعيدك وايم الله لو كانت السهاء والأرض رتقاً على عبد متق لجعل الله له منه نخرجاً وفرجاً فامض لما تريد. قال: فسلط الله على يمين زياد قرحة كانت منها منيته وميتته، وشغله الله بها عن عمران بن حصين.

\* وهيب بن الورد: كنت في أرض الروم فأتاني صاحب لي فقال: سمعت من هذا الجبل صوتاً وهو يقول: يا رب عجبت لمن يعرفك كيف يستعين بأحد غيرك؟! وعجبت لمن يعرفك كيف يتعرض لغضبك لمن يعرفك كيف يتعرض لغضبك برضى غيرك؟!

\* وعن الحسن: لا تخافن من ذي ملك فإنه عبد لسيدك. ولا تطمعن في ذي مال فإنه يأكل من رزق سيدك. ولا تحسبن لذي خير فإنه عامل لسيدك.

\* إبراهيم بن أدهم (١):

<sup>(</sup>١) إبراهيم بن أدهم بن منصور التميمي البلخي أبو إسحاق المتوفى سنة ١٦١هـ، زاهد، مشهور.

\* وحبس زياد ابن أخي صفوان بن محرز فلم يدع صفوان أحداً من الوجوه إلا حمله اليه فلم يرَ لحاجته نجاحاً وانفتاحاً. فأتاه آتٍ في منامه على مصلاه فقال: يا صفوان اطلب حاجتك من قبل وجهها [فانتبه فدعا الله ونام فدعا الحاجب] (٢). فقام فزعاً فقال: انتبه الأمير في جوف الليل فدعا بالنيران والشرط ونودي في السجن أين ابن أخي صفوان أخرجوه فإن الأمير قد منع النوم.

#### \* لمُصَنَّفه:

إذا خسرت يداك لعسر أمر ففوض منه فاتحة العسور إذا أكديت في طلب توكل فنعم العون ذلك في الوعور

\* وحبس ابن أخ لمطرف، فلبس خلقان ثيابه، وأخذ عصاه بيده، وانطلق. فقالوا: إلى أين يا أبا عبد الله؟ فقال: أذهب إلى ربي عسى أن يشفعني في ابن أخي.

\* وبلغني: عن بعض الفاطميين، أظنه أحمد بن عيسى الزيدي (٢)، وقد كان تزوج في تواريه عن المسودة بامرأة فولدت له ابنة فلما بلغت الابنة كانت امرأته تلح عليه في أن يزوجها من ابن أخيها، ولم يكن يسمح بذلك، ولا يجسر على إظهار نفسه عليها. فلما صعب عليه الأمر قام ليلاً يكابده إلى صباحه بالقرب من فراش ابنته ليسأل الله الكفاية في أمرها فلما أصبحوا وكشفوا الغطاء عنها فكانت قد جادت وماتت.

<sup>(</sup>١) في هامش [ب]: نظمه البعض فقال:

كف عن الناس جانباً ﴿ وارض بالله صاحباً

<sup>(</sup>٢) زيادة في (ج).

<sup>(</sup>٣) هو الإمام أحمد بن عيسى بن زيد بن علي عليهم السلام أبو عبد الله (١٥٧ - ٢٤٧هـ)، أحد الأئمة الأعلام من آل البيت من مصنفاته علوم آل محمد، وتعرف بأمالي أحمد بن عيسى جمعها الإمام محمد بن منصور المرادي وصاحب القصة هو والده الإمام عيسى بن زيد عليه المستخلال.

\* الفضيل: أحب الناس إلى الناس: من استغنى عن الناس، وأبغض الناس إلى الناس: من احتاج إلى الله. الناس: من احتاج إلى الله. وسأل الله شيئاً. وسأل الله شيئاً. وأبغض الناس إلى الله: من استغنى عن الله ولم يشكر الله شيئاً.

(۱۹۱) وقد روي أظنه عن رسول الله الله الله الله الله الله عبك الله. وارغب عما عند الله يجبك الله.

\* ابن المبارك: إن الرجل لينقطع إلى ملوك الدنيا فيرى أثره عليه فكيف بمن انقطع إلى الله تعالى؟!

\* عياض بن عبد الله: فوض أمرك إلى الله تسترح (٢).

\* سليان الخواص: الجأ إلى من شئت أن تلجأ إليه، فلو ألجأت الأمر إلى الله لكفاك.

\* وأتى عبيدالله بن زياد خارجي، فأمر بقتله فقال :إن رأيت أن تـؤخر قـتلي إلى غـد فافعل! قال عبيد الله بن زياد(لعنهما الله ): وما ينتفع بها وإنها هو بياض نهار وسـواد ليـل فأخّره فلها ولّى الخارجي أنشأ يقول:

عسسى فرج يأتي به الله إنه له كل يوم في خليقته أمر فسمعه عبيدالله فقال له: أعد. فأعاد فخلى سبيله.

\* وعن المرزباني (٢): أن يزيد بن معاوية قدم عليه شاب خارجي فأمر بضرب رقبته فولى عنه وهو يحرك شفتيه. فقال يزيد للحرس: ماذا يقول هذا؟ فقال: يا أمير المؤمنين يقول: عسى فرج يأتي به الله إنه.. البيت فقال: أمثلي يستخدع بالشعر؟ والله لأضربن

<sup>(</sup>١) لم أجده بلفيظه وقد قيده المؤلف بالظن، والمروي عن رسول الله ﷺ: (ازهد في الدنيا يجبك الله، وازهد فيها في أيدي الناس بحبك الناس). أخرجه ابن ماجة رقم (٤١٠٢)، والحاكم في المستدرك ج١٣/٤، وغيرهما، انظر موسوعة الأطراف ج١٧/٢، وفي حاشية النسخة ج قال تعليقاً على الحديث: بل رواه في الشهاب.

<sup>(</sup>٢) هي في النسخ: (تستريح) والصحيح ما أثبتناه، لأنها جواب الأمر وجواب الأمر مجزوم. (٣) المرزباني: هو محمد بن عمران بن موسى بن سعيد المرزباني الخراساني الأصل (٢٩٦ – ٣٨٤هـ)، كاتب، إخباري، راوية للأدب.

رقبته، فكأن الهيثم ورد عليه رسولاً من العراق من عبيدالله بن زياد فسأل عن الشاب فإذا به ابن عمه فتقدم إلى يزيد فقال: يا أمير المؤمنين هب مجرم قوم لوافدهم! فوهبه منه! فخلى عن الخارجي، فالتفت إلى يزيد وقال: تأليت أن لا تفعل الخير وأبى الله إلا ذلك.

#### \* لمُصَنَّفه:

لاتحـزنن لـشر سـوف يأتيكـا العواقـب قـدتـولي أمانيكـا \* لبعضهم:

إذا ضَ ــ يَّقْتَ أمــراً زاد ضــيقاً وإن هَوَّنْتَ ما قد ضاق هانا فلا تــجزع لأمــرضاق بأسا فكم صعب تشدد ثــم لانا

### \* لمُصَنَّفه:

إذا لجت عليك بكل وجه (") عواصف كربة حرج الصدور تيقن ما خصصت بريب دهر كذاك الدهر في كل الدهور فحرز أو سرور ليس يبقى لطبيع كالسحابة بالمرور

\* ولما لبث يوسف عَلَيْتَكُمْ في السجن سبع سنين جاءه جبريل بالبشارة. فقال له جبريل: تعرفني أيُّها الصِّديق؟ فقال له يوسف عَلَيْتُكُمْ: إني أرى صورة طاهرة، وروحاً طيبة، لا تشبه أرواح المذنبين، وأنت سيد المرسلين ورأس المقدسين جبريل. فقال عَلَيْتُكُمْ: أولم تعلم أيُّها الصديق أنَّ الله يطهر البيوت تطهيره (١) النبيين؟ قال يوسف عَلَيْتُكُمْ: كيف تشبهني بالصالحين، وتسميني بأسهاء الصديقين، وتعدني مع آبائي المخلصين، وأنا أسير هؤلاء المجرمين؟ فقال جبريل عَلَيْتَكُمْ: لم يكلم قلبك الجزع، ولم يغير خلقك البلاء، ولم

<sup>(</sup>١) في نسخة : عين.

<sup>(</sup>٢) في بعض النسخ: يظهر.

يتعاظمك السجن، ولم تطأ فراش سيدك (١) ولم ينسك بلاء الدنيا بلاء الآخرة، ولم تنسك نفسك أباك ولا أبواك ربك (٢) وهذا الزمان الذي يفك الله به عسرك، ويعتق به رقك، ويبين للناس حكمك، ويصدق رؤياك وينصفك عمن ظلمك، ويهب لك مصر تذلُّ لك جبابرتها.

\* مُصَنِّفُه: فأعز نفسك بالافتقار إليه، ولا تفقرها بالاستغناء عنه، وأعزها بالإندال لله، ولا تغرها بالإباء عليه، فإن النواصي بيديه ولا مرتجى ولا ملجأ إلا إليه.

\* عبد العزيز بن العمير الكندي (٢): جاء جبريل عَلَيْتُكُمُّ إلى يوسف عَلَيْتُكُمُّ فقال: لتلبثن في السجن بضع سنين فقال: هو عني راض ؟ قال: نعم. قال: لا أُبَالي.

<sup>(</sup>١) في النسخ: ولم يطأ فراشك سيدك. والصحيح ما أثبتناه. وهو في هامش [أ]: عن العلامة يحيى راويــــة رحمـــه الله.وهــــو كناية عن العفة.

<sup>(</sup>٢) في نسخ: أباك. ولعله أبواك.

<sup>(</sup>٣) عبد العزيز بن العمير الكندى: لم أظفر به.

### باب في التخويف

\* قال الله تعالى: ﴿ وَمَا نُرْسِلُ بِٱلْأَيَسِ إِلَّا تَخْوِيفًا ﴾[الإسراء:٥٩].

\* وقال تعالى: ﴿ أَفَأْمِنَ أَهْلُ ٱلْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا بَيَنتًا وَهُمْ نَآبِمُونَ ﴿ أُوَأْمِنَ أُهُلُ ٱلْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا ضُحَّى وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴾ أَفَأُمِنُوا مَكْرَ ٱللَّهِ ۖ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴿ الاعراف: ٩٧-١٩].

\* وقال تعالى: ﴿ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ ٱلْعَذَابَ ﴾ [الكهد:٥٥].

\* وقال تعالى: ﴿ وَلَوْ يُؤَاخِذُ آللَهُ آلنَّاسَ بِمَا كَسَبُواْ مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَآبَةِ ﴾ [فاطر: ١٥].

\* وقال تعالى: ﴿ وَنُحُوِقُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَنَّا كَبِيرًا ﴾ [الإسراء: ١٠].

\* وقال تعالى: ﴿ بَلِ ٱلسَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَٱلسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأُمِّ القمر: ١٤٦].

\* وقال تعالى: ﴿ مَأْمِنتُم مَّن فِي ٱلسَّمَآءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ ٱلْأَرْضَ فَإِذَا هِ تَمُورُ ﴿ أَمْ أَمْ السَّمَآءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ۖ فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ ﴾ [اللك: ١٧،١٦].

وسائر آيات الوعيد ذكر منه تعالى للمكلف.

(١٩٢) أخبرني أبو لحسن علي بن أحمد، أخبرنا أبو أحمد، حدَّثنا الحسن بن خلف(١)

<sup>(</sup>١) لعله: الحسن بن خلف بن شاذان بن زياد الواسطي، أبو علي البزاز المتوفى سنة ٢٤٦هـ.

(۱۹۳) الحسن، عن أنس، قال: قال رسول الله الله الله الله الله الله وأن غرباً من جهنم في وسط الأرض لآذى ريحه وشدة حره من بين المشرق والمغرب، ولو أن شرارة من جهنم وضعت في وسط الأرض لآذى حرُّها ما بين المشرق والمغرب» (٥٠).

(١٩٤) وعن أبي الدرداء، قال: قال رسول الله على أهل النار الجوع حتى يعدل (١) ما هم فيه من العذاب فيستغيثون بالطعام فيغاثون بطعام [ذي] غصَّة ضريع ﴿لاَ يُسْمِنُ وَلاَ يُغْنِى مِن جُوعِ النائية: ٧] فيذكرون أنهم كانوا يجيزون الغصص في الدنيا، فيستغيثون بالشراب فيغاثون بالحميم، فإذا دنت (٧) من وجوههم شوت وجوههم، فإذا

<sup>(</sup>١) بشر بن خالد العسكري، أبو محمد الفرائضي المتوفي سنة ٥٥ ١هـ، وقيل: سنة ٢٥٣هـ.

<sup>(</sup>٢) غندر هو: محمد بن جعفر الهذلي بالولاء، أبو عبد الله المعروف بغندر توفي سنة ١٩٣هـ، محدث، عابد.

<sup>(</sup>٣) ورد في السند عن شعبة بن سليهان، والصحيح: عن شعبة، عن سليهان، وشعبة هو شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي، أبو بسطام (٨٢ ــ ١٥ هـ)، وسليهان هو ابن مهران الأعمش.

<sup>(</sup>٤) الحديث أخرجه بلفظ مقارب ابن ماجة رقم (٤٣٢٥) عن شعبة (به). ورواه أحمد في مسنده ج ١/ ٣٣٨ الطبعة الأولى رقم (٣١٢٦) طبعة أخرى، عن محمد بن جعفر (غندر) (به). والترمذي رقم (٢٥٨٥)، عن شعبة، عن الأعمش (به)، وقال: هذا حديث حسن صحيح. والحاكم في المستدرك ج٢/ ٢٩٤ الطبعة الأولى، رقم (٣١٥٨) طبعة أخرى، من طرق عن شعبة، وقال: حديث صحيح. ووافقه الذهبي وأخرجه غيرهم، انظر موسوعة أطراف الحديث النبوي ج٤/ ١٨٥.

<sup>(</sup>٥) أورده الهيثمي في مجمع الزوائد ج٠١/ ٣٨٧، عن أنس، وقال. رواه الطبراني في الأوسط، وفيه تمام بن نجيح وهو ضعيف، وقد وُثْق، وبقية رجاله أحسن حالاً من تمام، وفي موسوعة الأطراف ج٦/ ٧٤٤ عزاه إلى المجمع وإلى الترغيب والترهيب ج٤/ ٣٦٢،وهو في شمس الأخبار ج٢/ ٤٠٧.

<sup>(</sup>٦) في الترمذي: فيعدل.

 <sup>(</sup>٧) في الأصل: أدنيت. وفي الترمذي: فيستغيثون بالشراب فيرفع إليهم الحميم بكلاليب الحديد فإذا دنت من وجوههم شوت وجوههم، فإذا دخلت بطونهم قطعت ما في بطونهم، فيقولون: ادعوا خزنة جهنم فيقولون: ألم تك. . الآية .

دخلت بطونهم قطعت أمعاءهم. فيقولون لخزنة جهنم: ﴿ أَدْعُواْ رَبُّكُمْ مُحَنَّفِفْ عَنَّا يَوْمًا مِن الْعَذَابِ ﴿ قَالُواْ بَلَىٰ ۚ قَالُواْ فَادْعُوا ۚ مِن الْعَذَابِ ﴿ قَالُواْ بَلَىٰ ۚ قَالُواْ فَادْعُوا ۚ وَمَا دُعَتُواْ اللَّهِ اللَّهِ فَلْلِ ﴾ [غافر: ٤٩ : ٥٠]، فيقولون ('': ﴿ يَمَمْ لِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ ﴾ [الزخرف: ٧٧]. قال: فيجيبهم: ﴿ إِنَّكُمْ مُنكِثُونَ ﴾. قال: فيقول (''): ادعوا ربكم فيقولون: ﴿ رَبَّنَا عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِينَ ﴾. قال: فيجيبهم: ﴿ أَخْسَنُواْ فِيهَا وَلاَ تُكلِّمُونِ ﴾ [الزنورو: ١٠٨.١٠]. قال: فعند ذلك ييأسون من كل خير وعند ذلك يأخذون في الزفير والحسرة والويل » ('').

\* وعن قتادة في قوله تعالى: ﴿إِذِ ٱلْقُلُوبُ لَدَى ٱلْحَبَاحِرِ كَنظِمِينَ مَا لِلظَّلِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ ﴿إِنَاهِ ١٨٠] (أ). قال: شخصت من صدورهم فنشبت في حلوقهم فلم تخرج ولم ترجع (°).

<sup>(</sup>١) في الترمذي: فيقولون: ادعوا مالكاً. فيقولون: يا مالك. إلخ.

<sup>(</sup>٢) في الترمذي قال الأعمش: نبئت أن بين دعائهم وبين إجابة مالك إياهم ألف عام. قال: فيقولون: ادعوا ربكم فلا أحد خير من ربكم فيقولون: ربنا غلبت. الخ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي برقم (٢٥٨٦) بسنده إلى أبي الدرداء، وانظر موسوعة أطراف الحديث ج١١/١١، وهدو في شمس الأخبار ج٢/٢١٢، قال في تخريجه: أخرجه الترمذي والبيهقي عن أبي الدرداء.

<sup>(</sup>٤) وفي الكشاف ترتفع قلوبهم عن مقارها فتلتصق بحناجرهم فلا هي تخرج فيموتوا ولا ترجع إلى مواضعها فيتنفسوا ويتروَّحوا ولكنها معترضة كالشِجا.

<sup>(</sup>٥) وفي مختصر تفسير ابن كثير جَـَّا/ ٢٣٩٪، قاَل قتادةً: وقفت القلوب في الحناجر من الخوف فلا تخرج ولا تعود إلى أماكنها، وكذا قال عكرمة والسدي وغير واحد.

<sup>(</sup>٦) زيد الحنفي هكذا ورد في جميع النسخ، وهو تصحيف. والصحيح؛ زيد بن عطية الخثعمي. ويقال: السلمي. انظر: تهذيب الكيال ج١٠/ ٩١.

<sup>(</sup>٧) أسماء بنت عيسى الخثعمي، توفت نحو سنة ٠ كه، صحابية تزوجت جعفراً ثم أبا بكر ثم الإمام عليا المستلك.

<sup>(</sup>٨) زيادة في النسخة [ أ ]. .

واختال ونسي الكبير المتعال. وبئس عبد سها ولها، ونسي المقابر والبلى، وبئس العبد عبد طغى وبغى، ونسي المبتدى والمنتهى، وبئس العبد عبد يختل الدنيا بالدين، وبئس العبد عبد عبد لختل الدنيا بالسبهات (۱). وبئس العبد عبد طمع يقوده، بئس العبد عبد هوى أضله» (۲).

<sup>(</sup>١) في نسخة: بالشهوات.

<sup>(</sup>٢) أُخرجه الترمذي بسنده إلى زيد الخنعمي (به) رقم (٢٤٤٨) وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وليس إسناده بالقوي، وأخرجه المزي في تهذيب الكيال ج ١/ ٩١،٩٢، في ترجمة زيد الخثعمي من طريقين، وهو في كنز العمال رقم (٤٤٠٥٤)، وعزاه إلى أبي داود، والحاكم في المستدرك، وشعب الإيمان للبيهقي عن أسماء بنت عميس، وإلى الطبراني في الكبير، وشعب الإيمان عن نعيم بن هماز وبالفاظ متقاربة.

<sup>(</sup>٣) العلاء بن الفضل بن عبدالملك بن أبي سويد المنقري السعدي التميمي أبو الهذيل المتوفي سنة ٢٠هـ.

<sup>(</sup>٤) الفضل بن عبدالملك بن أبي سويد المنقري.

<sup>(</sup>٥) عبدالملك بن أبي سويد المنقري.

<sup>(</sup>٦) قيس بن عاصم بن سنان المنقري السعدي التميمي، أبو علي المتوفى سنة ٢٠هـ، صحابي، وفد على النبي على ضمن وفـد تميم سنة ٩٩.

<sup>(</sup>٧) الصلصال بن الدلهمس بن جندلة بن الحجب بن الأغر بن الغضنفر أبو الغضنفر، صحابي، انظر: الإصابة ٣/ ٢٥٢.

<sup>(</sup>٨) الحديث أخرجه الشريف السيلقي في الأربعين السيلقية -خ - وذكر أبن الجوزي قصة الوفد كما قاله في الإصابة ج ٣/ ٢٥٢.

فقال: يا نبي الله أحب أن يكون هذا الكلام في أبيات من الشعر نفخر به على من بيننا من العرب ونزجره. فأمر النبي شيء من يأتيه بحسان (١). قال الصلصال: فأقبلت أفكر فيها أشبه هذه العظة من الشعر. فاستقام لي، وانتظم القول قبل مجيء حسان. فقلت: يا رسول الله قد قلت أبياتاً أحسبها توافق ما تريد. فقلت لقيس:

تخير خليلاً من فعالك إنها قرين الفتى في القبر ما كان يفعل "
ولابدبعد الموت من أن بعده ليوم يندى المرء فيه فيقبل فإن كنت مشغولاً بشيء فلا تكن بغير الذي يرضى به الله تشغل فلم يصحب الإنسان من بعد موته ومن قبله إلا الذي كان يعمل ألا إِنَّ مَا الإنسان ضيف لأهله يقيم قليلاً عندهم ""م يرحل فقال قيس: يا نبي الله قد اكتفينا (1).

(۱۹۷) أنس بن مالك: أن النبي الله قال: « يتبع الميت إلى قبره ثلاثة: يتبعه عمله، وأهله، وماله. فيرجع أهله وماله ويبقى عمله » (٥).

\* الحرث بن طنب القرشي (١) قال: أوحى الله تعالى إلى عيسى عَلَيْتُكُمْ: حتى متى أطيل النسيئة والقوم في غفلة ما يرهبون؟! يتعرضون لمقتي، فبي حلف ت لآخذنهم أين يهرب مني الظالمون يا عيسى من نار ذات أغلال لا يدخلها روح أبداً، ولا يبرح منها غم أبداً؟

<sup>(</sup>١) حسان بن ثابت الأنصاري . الشاعر المشهور.

<sup>(</sup>٢) في الإصابة تجنب خليطاً من فعالك. . إلخ.

<sup>(</sup>٣) في نسخة: بينهم.

<sup>(</sup>٤) الحكاية والشعر في ربيع الأبرار للزمخشري ج٢/ ٣١٢.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الترمذي رقم (٢٣٧٩)، عن أنس بلفظ مقارب، وقال: حديث حسن صحيح، وهو بلفظ في مسند الحميدي رقم (١١٦٧)، وبألفاظ مقاربة. في مسند أحمد بن حنبل ج٣/ ١١٠ الطبعة الأولى رقم (١١٦٧)، والنسائي رقم (١٩٣٧) الظبعة الأولى رقم (١١٦٧)، والنسائي رقم (١٩٣٧) كلهم عن أنس، وأخرجه غيرهم، انظر موسوعة أطراف الحديث النبوي ج١١/٢٦٧.

<sup>(</sup>٦) الحرث بن طنب القرشي: لم أظفر به لعل في الأمر تصحيفاً. وفي النسخة (ج): الحرث بن طيب.

من ينج منها تقر عينه.

\* عيينة (١) بن (٢) أبي عمران الجوني (٣) لبعضهم: ما بين الجنة والنار طريق و لا مأوى و لا منزل، من أخطأ الجنة دخل النار.

\* سفيان: عن الحسن، كان أصحاب النبي الله إذا تلاقوا يقول الرجل لصاحبه: هل أتاك أنك خارج منها؟ فيقول: لا. فيقول: ففيم الضحك إذاً؟

\* وفي بعض مواعظ أهل البيت المُتَنَظِّق قال سلمان: أضحكتني ثلاث، وأبكتني ثلاث. فأما الذي أبكاني ففراق محمد الله وحزبه، وهول المطلع، والوقوف بين يدي الله تعالى. وأما الذي أضحكني: فغافل وليس بمغفول عنه، ومؤمل دنيا والموت يطلبه، وضاحك ملئ فيه وهو لا يدري أساخط الله عليه أم راض؟

\* وفيها أيضاً: عجباً لقوم حبس أولهم على آخرهم، ونودي عليهم بالرحيل وهم يلعبون.

\* وفيها أيضاً: عن المسيح عَلَيَتُكُمْ: هول لا تدري حتى يغشاك، ما يمنعك أن تستعد قبل أن يفاجئك.

\* وفيها: احذروا سطوات الله بالليل والنهار. قيل: وما سطوات الله؟ قال: أخذه على المعاصى.

\* نعيم بن ميسرة (): عن الحسن: الأغلال لم تجعل في أعناق أهل النار لأنهم أعجزوا الرب، ولكن إذا طغى اللهب أرسبتهم في النار. قال: ثم خر مغشياً عليه. ثم قال:

<sup>(</sup>١) لعله: عنبسه.

<sup>(</sup>٢) في النسخ: بن. ولعله عن.

<sup>(</sup>٣) أبو عمران الجوني شخصان هما: موسى بن سهل بن عبدالحميد، عبدالملك بن حبيب الأزدي.

<sup>(</sup>٤) لعله: نعيم بن ميسرة النحوي أبو عمرو ويقال: أبو عمر الكوفي توفي سنة ١٧٤هـ.

ودموعه تجري: يا بن آدم نفسك نفسك، فإنها هي نفس واحدة إن نجت نجوت، وإن هلكت لم ينفعك من نجا.

\* وكان ابن مسروق يهاجر مضجعه ويكابد ليله، فقامت ليلة من الليالي امرأته وهو يقول في مناجاته: النار النار. فقالت: إلى متى، النار النار فكأن النار لم تخلق إلا لك؟ فقال: مالى نفس إلا هذه فإذا دخلت النار فكأن النار ما خلقت إلا لي.

\* الحسن بن واصل (۱) قال: قال الحسن: اعلم يا بن آدم أنك لو جعلت بين الجنة والنار. ونظرت إليها لهربت من النار أشد الهرب، ولعمدت إلى الجنة قاصداً إليها حريصاً عليها، ولكرهت كل شيء يجبسك عنها من مال أو أهل أو ولد أو صديق، فأنزل نفسك يا بن آدم تلك المنزلة ، فقد أتاك اليقين عنها حتى كأنك تنظر إليها، واعلم أنه لابد من المصير إلى أحدهما ليس هناك منزل ثالث. يا بن آدم فاطلب الجنة حق الطلب، واهرب من النار حق الهرب، أعاذنا الله وإياكم من ناره ومن علينا وعليكم بالخلود في داره، دار السلام برحمته ومنة.

\* مُصَنِّفُه: اذكر ما عليك من صنوف الإنعام، وما توعد من شدة الانتقام وتفضله عليك بطول الإمهال، واغترارك ساعة الإمهال، لا تجعلن ما عليك من نعمته ذريعة إلى خالفته، ونقمته كأنك وقد فوجئت بمصرع المنايا، وأحاط بك وبال الخطايا، وزالت عنك أسباب الاختيار، وعلقت بك جبر الاضطرار، فلا أنت إلى أهلك عائد، ولا في عملك زائد، ولا لنفسك نافع، ولا عنها مدافع، فاعمل قبل هجوم النازل المبير للمنازل، وقبل زحوف الشغل الشاغل، والهول الهائل، فيالك من عين مغموضة، ونفس مقبوضة، ومسافر لا يرجع، ومُنبه لا يقلع، فكأنك يا رضيع الدنيا وقد آن فطامك، وانقضى بالدنيا اهتامك، وحان حمامك، الآن قبل غصص الندامة، والحلول بميقات والقيامة، وقبل ﴿ أَن تَقُولَ نَفْسٌ يَهَحَسْرَتَى عَلَىٰ مَا فَرَّطَتُ فِي جَنْبِ ٱللّهِ الزمزة والمراحة.

<sup>(</sup>١) الحسن بن واصل التميمي أبو سعيد البصري، ويقال: الحسن بن دينار وهو زوج أمة مولى بني سليط.

## باب في الخوف من الله وعذابه

\* قسال تعسالى: ﴿ وَآتَتُقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى ٱللَّهِ ۖ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ٢٨١].

(١٩٨) وروي عن ابن عباس أنها آخر آية نزل بها جبريل عَلَيْتَكُلُمْ قال: ضعها يا محمد في رأس الثمانين والمائتين من البقرة، وتأمل رحمك الله بأي وعيد للمكلفين ختم الله سبحانه كلامه.

\* وقال تعالى: ﴿ وَٱنَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى ٱللَّهِ ۗ ﴾[البقرة: ٢٨١].

\* وقال تعالى: ﴿ إِنَّ أَخْذُهُۥ ٓ أَلِيمٌ شَدِيدٌ ﴾ [مرد:١٠٢].

\* وقال تعالى: ﴿ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ ٱلْعَذَابُ ٱلْأَلِيمُ ﴾ [الحجر: ٥٠]. إلى ما شاكل من الآيات.

(۱۹۹) أخبرنا أبو علي عبد الرحمن بن محمد بن فضالة، أخبرنا أبو بكر محمد بن إسهاعيل، أخبرنا مكحول بن الفضل، أخبرنا الحسن بن الأشرف (۱)، أخبرنا أحمد بن عبد الله، عن عبد الحكيم بن ميسرة (۱)، عن أبي بكر الهذلي (۱)، عن الحسن، قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: قال النبي الله المؤمن بين محافتين: أجل قد مضى لا يدري ما الله صانع فيه، وبين آجل قد بقي لا يدري ما الله قاض فيه فليتزود العبد من نفسه لنفسه، ومن دنياه لآخرته، فوالذي نفس محمد بيده ما بعد الموت من مستعتب، وما

<sup>(</sup>١) الحسن بن الأشرف: لم أظفر به.

<sup>(</sup>٢) في النسخ: عن عبدالحكيم بن ميسرة قال في طبقات الزيدية: والصواب عبدالحكم بن ميسرة، عن أبي بكر الهذلي، وابن جريج، ومحمد بن أسلم الطوسي، قال ابن موسى المديني: لا أعرفه بجرح ولا تعديل.

<sup>(</sup>٣) هو عبد الله بن سلمي. وقيل: سلمي بن عبد الله بن سلمي. وقيل: روح صاحب أخبار، وآثار؛ توفي سنة ٦٧ اهـ.

بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار »(١).

(٢٠٠) وعن النبي على: « يقول الله تعالى: لا أجمع على عبدي خوفين ولا أمنين من خافني في الدنيا أمَّنته يوم القيامة، ومن أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة ».

\*عن حبة العرني، عن أمير المؤمنين عليت إن طال بكاؤك في الليل مخافة من الله تعالى قرت عينك غداً بين يدي الله، إنه ليس كقطرة قطرت من عيني رجل بكى من خشية الله.

\*عن سيد العابدين علي بن الحسين علي الله المنظم إنك لا تزال بخير ما دام واعظ لنفسك وما كان المحاسبة من همتك وما كان الخوف لك شعاراً، والحزن لك دثاراً، يابن آدم إنك ميت ومبعوث وموقوف بين يدي الله فأعد جواباً.

- \* وهب بن منبه: خُلِقَ ابن آدم أحمق ولولا حمقه ما هنأ عيشه.
- \* أبو بكر بن أبي قحافة: وددت أني حصر تأكلني الدواب مخافة العذاب.
- \* أبو عبيدة بن الجراح (٢): وددت أني كنت كبشاً لأهلي فيتعرَّق لحمي ويُتحَسى مرقى ولم أخلق.
  - \* الحسن: المؤمن لا يزداد إحساناً إلا ازداد من الله خوفاً.

\* وسئل المغيرة عن مجالسي الحسن، قال: يا أبا سعيد، كيف نصنع بمجالسة أقوام يخوفوننا حتى كادت قلوبنا تطير؟ قال: يا شيخ إنك والله أن تصاحب قوماً يخوفونك حتى يدركك أمن، خير من أن تصحب قوماً يؤمنونك حتى تلحقك المخافة.

<sup>(</sup>١) أخرجه الشريف السيلقي عن ابن عباس بلفظ: (أيها الناس إن لكم معالم فانتهوا إلى معالمكم، وإن لكم نهاية فانتهوا إلى نهايتكم، وإن العبد المؤمن) . . إلخ. وهو في تفسير القرطبي ٨/ ١١٦، وبدون: (أيها الناس) إلى قوله: (نهايتكم). في اللر المنثور ج٦/ ٢٢٢، وإتحاف السادة المتقين ج٩/ ٣٣٣، والمغني للعراقي ج٤/ ١٧٢.

<sup>(</sup>٢) أبو عبيدة بن الجراح: اسمه عامر بن عبد الله بن الجراح بن هلال الفهري القرشي (٤٠ ق. هـ ١٨ هـ)، صحابي، أمير، قائد.

- \* سعدون والداراني(١): إذا غلب الرجاء على الخوف فسد القلب.
  - \* ثابت البناني: لو وزن خوف المؤمن ورجاه لاستويا.
- \* عمر بن عبدالعزيز: إنها جعلت هذه الغفلة في قلوب العباد رحمة لهم لـئلا يموتـوا من خشيته.
- \* وفي بعض مواعظ أهل البيت عليم فيها ناجى الله به موسى عليم ما تعبد إلي المتعبدون بمثل البكاء خشية من عقابي. قال: بم تجازيه؟ قال: أفتش الناس كلهم ولا أفتشهم استحياء منهم.
- \* وعن بعض مواعظ أهل البيت عَلَيْتُ إِن ناراً وقعت في داره وهو في صلاته. فاشتعلت وأحرقت وطفئت وهو لا يشعر. فقيل له: في ذلك. فقال: شغلتني نار الآخرة عن نار الدنيا.

أخبرني إجازة: الشريف أبو طالب يحيى بن الحسين بن هارون الحسني (")، عن مشائخه، عن أبي عبد الله الفارسي، قال: حججنا مع القاسم بن إبراهيم الحسني رحمه الله. فاستيقظت في بعض الليل وفقدته فأتيت المسجد الحرام وإذا أنا به وراء المقام لاطياً بالأرض ساجداً وقد بَلَّ الثرى بدموعه وهو يقول: إلهي من أنا فتعذبني فوالله ما يشين ملكك معصيتي، ولا يزين ملكك طاعتي؟!

\* بشر بن الحارث (٢): من خاف الله دلَّه الخوف على كل خير.

\* حماد بن عبدربه كان إذا جلس جلس مستوفزاً على قدميه. فقيل له: لو اطمأنت. قال: تلك جلسة الآمن وأنا غير آمن إذا غضب الله.

<sup>(</sup>١) هكذا في النسخ، والداراني لعله: سليمان بن سليمان.

<sup>(</sup>٢) الإمام أبو طالب يحيى بن الحسين بن هارون الناطق بالحق المتوفى سنة ٢٤ ٤هـ، أحد أئمة الزيدية الأعلام وعظماء الإسلام له العديد من المصنفات.

<sup>(</sup>٣) هو: بشر الحافي تقدم.

\* عطاء السلمي: كان إذا سمع صوت الرعد يقوم ويقعد ويأخذ ببطنه كأنه امرأة ماخض ويقول: كنت أرجو أن أموت قبل مجيء الشتاء.

\* الشعبي: قال الله تعالى: [لعله لنبي من أنبيائه] أتخاف غيري؟ قال: نعم يا رب ممن لا يخاف منك. قال: حق لك أن تخاف ممن لا يخافني.

\* عمر بن الخطاب: من خاف الله لم يشف غيظه، ومن اتقى الله لم يلصنع ما يريد، ولو لا يوم القيامة كان الأمر غير ما ترون.

\* عمر بن عبد الغفار ('): الرجاء كله لأهل الخوف، والخوف كله لأهل الأمن، قال الله تعالى: ﴿ أَفَأُمِنَ أَهْلُ ٱلْقُرَىٰ أَن يَأْتِيهُم بِأَسُنَا بِيَنتًا ﴾. الآية الاعراف: ١٩٧].

وقال: ﴿ أَفَأُمِنُوا مَكْرَ ٱللَّهِ ﴾ . الآية [الأعراف: ٩٩].

\* مالك بن دينار: ما أشتهي في الآخرة إلا أن يقيمني الله بين يديه فيقول: أنا عنك راض، ثم يقول: كن [لي] تراباً(٢).

\* على بن بكار: مكث عطاء السلمي أربعين سنة على فراشه من الخوف فكان يصلي مومياً ولا يقوم ولا يخرج، وكان أبو ميسرة (٢) إذا آوى إلى فراشه يقول: ياليت أمي لم تلدني. قالت امرأته: يا أبا ميسرة إن الله قد أحسن إليك وهداك إلى الإسلام. قال: أجل. ولكن الله قد بين لنا أنا واردون النار ولم يبين لنا أنا صادرون عنها (١).

\* الفضيل: إني لا أغبط ملكاً مقرباً ولا نبياً مرسلاً ولا عبداً صالحاً، أليس هؤلاء

<sup>(</sup>١) عمر بن عبدالغفار: لم أظفر به.

<sup>(</sup>٢) زيادة في [ب].

<sup>(</sup>٣) أبو ميسرة: هو عمرو بن شرحبيل الكوفي الهمداني الوادعي المتوفى سنة ٦٣هـ وقيل: ٦٨هـ. من العُبَّاد، روى عـن أمـير المؤمنين. قيل: كانت ركبته كركبة البعير من كثرة الصلاة.

<sup>(</sup>٤) بل بين في قوله تعالى [ ثم ننجي الذين اتقوا].

يعاتبون يوم القيامة؟ أنا أغبط من لم يخلق.

\* يحيى بن آدم (١): مرض الثوري فذهبت ببوله إلى الديراني (٢) فلم نظر إلى البول قال: اليس هذا بول حنيفي؟ قال: بلى. فجاء معي فجس عرقه ونخس (٢) بطنه فقام ثم قال: ما ظننت في الحنيفية مثل هذا. هذا رجل قد قطع الخوف كبده.

\* وعن عمر بن الخطاب: أنه سمع رجلاً يقرأ ﴿ هَلْ أَتَىٰ عَلَى ٱلْإِنسَنِ حِينٌ مِّنَ ٱلدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئًا مَّذْكُورًا ﴾ [الإنسان: ١]. فقال: ياليتها تمت.

\* عطاء السلمي: لو أن ناراً أوقدت فقيل: من ألقى نفسه فاحترق صار لا شيء لخشيت أن أموت من الفرح قبل أن أصل إلى النار.

\* إسحاق بن خلف (1): ليس الخائف الذي يبكي ويمسح عينيه، ولكن الخائف الذي يترك ما يخاف أن يعذب عليه.

\* الفضيل: إذا قيل لك: تخاف الله؟ فاسكت . لأنك إذا قلت: لا. فقد جئت بأمر عظيم. وإن قلت: نعم. فالخائف لا يكون مثلك، ومن خاف الله كلَّ لسانه، وقال: واسوأتاه وإن غفرت.

\* وقيل لأويس: ما أوثق ما تثق به من عملك؟ قال: لقد نزلت هيبة من الله في قلبي حتى ما أهاب شيئاً غيره.

\* أويس: كن في الله كأنك قتلت الناس كلهم جميعاً.

\* ابن المبارك قال: إني لم أنم البارحة ولم أصل. فقيل: فكيف يكون ذلك؟ فقال: كنت

<sup>(</sup>١) يحيى بن آدم بن سليهان القرشي مُولاهم أبو زكريا الكوفي المتوفي سنة ٣٠ ٢ه، محدث، حافظ، فقيه.

<sup>(</sup>٢) لعله طبيب.(٣) في نسخة: وتحسس.

<sup>(</sup>٤) إسحاق بن خلف الزاهد صاحب الحسن بن صالح بن حي.

أتفكر في الجلق الليلة(١) كلهم ناموا وهم من شري آمنون.

\* وأنشدني أبو الحسن بن فارس: لبعضهم وقيل: إنها لابن المبارك:

إذا ما الليل أظلم كابدوه فيسفر عنهم وهم ركوع أطار الخوف نومهم فقاموا وأهل الأمن في الدنيا هجوع

\* وعن عائشة: ليتني كنت نسياً منسيا ولم أقاتل علياً السِّيِّكِ.

\* عاصم بن عبيدالله (۱): كان زيد بن علي السَّكِلِ إذا قرأ آية وعيد غشي عليه كأنه شجرة ملقاة.

\* مُصَنَّفُه: الخائف من ترك هواه لرضاه.

\* مُصَنِّفُه: والخوف ثلاثة: أحدها: دنيوي وذلك عام في العامة يعلمون أنه يجب أن يخاف الله تعالى إذ لا أمان من العقاب، وثانيها: عارض لساع آية وعيد وموعظة واعظ وتذكير مذكر ومشاهدة عبرة من ابتلي بعلة ومعاينة جنازة وميت ومقبرة إلى ما شاكلها فذلك رقة البشريه كما في النساء وانزجار كانزجار البهائم ليس له أصل ثابت وعهاد مستقر، وثالثها خوف صدر عن رسوخ المعرفة بالأدلة المفصلة بها تنهيه (٢) خواتيم الأعهال إليه من الجزاء. إما السعادة الدائمة، وإما الشقاوة الدائمة فدب في القلب فبلغ منه (أ) مبلغا تجنب ما نهاه وامتثل ما إليه هداه، همته في فكاك رقبته ونجاة حشاشته، فذلك الهارب الخائف قال الله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ مِن قَبِلِمِ وَنَجَاةً حَشَاشته، فذلك المارب الخائف قال الله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ مِن قَبِلِمِ إِذَا يُتَلَىٰ عَلَيْمٍ مَحَرُونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَدًا هِ وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّمَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِنَا لَمَفْعُولاً هَ وَسَحِرُونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ حَشُوعًا ﴿ [الإسراء:١٠٧-١٠].

<sup>(</sup>١) في نسخة: الليل كله.

<sup>(</sup>٢) عاصم بن عبيدالله بن عاصم بن عمر بن الخطاب المدني توفي أول عصر السفاح.

<sup>(</sup>٣) في نسخة: تشتهي. وفي نسخة: تشتهيه، والأصح تنهيه كما صوبه السيد بدر الدين الحوثي حفظه الله.

<sup>(</sup>٤) في نسخة: فيه.

\* وقال تعالى: ﴿تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاحِعِ يَدْعُونَ رَبُهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمًا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴾ [السجدة: ١٦]. وقال تعالى: ﴿وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِ، مُشْفِقُونَ ﴾ [الانبياء: ٢٨].

\* وقال تعالى: ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا ۗ وَرَهَبًا ۗ وَوَهَبًا وَرَهَبًا ۗ وَرَهَبًا ۗ وَرَهَبًا وَرَهُبًا وَرَهَبًا وَرَهَبًا وَرَهَبًا وَرَهُ فَيَا وَرَهُ فَيْ إِنَّا عَنْهُمْ فَيَا وَرَهُ فَيْ إِنَّا وَرَهُمُ اللَّهُ فَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهُمُ اللَّهُ فَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهُ وَاللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ فَيْرَاتِ وَيَدْعُونَا وَاللَّهُ فَيْرَاتٍ وَيَعْرَاتِ وَيَدْعُونَا وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللّ

\* وقال تعالى: ﴿ وَيَخَافُونَ سُوءَ ٱلْحِسَابِ ﴾ [الرعد: ٢١].

# باب في الغموم والأحزان للقيامة

(۲۰۱) أخبرني أبو علي عبد الرحمن بن محمد، أخبرنا أبو بكر محمد بن إسماعيل، أخبرنا مكحول بن الفضل، حدَّثنا عمران الفارماني (١)، حدَّثنا حميد بن زنجويه (١)، عن عبد الله بن صالح (١)، عن ضمرة بن حبيب (١)، عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله (إن الله يحب كل قلب حزين» (٥).

(٢٠٢) وعن النبي ﷺ: «المؤمن حزين».

\* وعن زين العابدين علي بن الحسين علي الله على ا

\* بكر بن عبد الله: قد حالت النار بين المؤمن وبين لذة العيش يصبح حزيناً ويمسى كئيباً.

\* داود الطائي: كيف يتسلى من الحزن من تجدد عليه المصائب في كل وقت؟

<sup>(</sup>١) وفي نسخة: عمران القاراماني: لم أظفر به. ولعل في الاسم تصحيفاً.

<sup>(</sup>٢) حميدً بن مخلد بن زنجويه بن قتيبة الأزدي النسائي (١٨٠ ـ ١٥١هـ).

<sup>(</sup>٣) عبد الله بن صالح المصري أبو صالح كاتب الليث بن سعد (١٣٧ - ٢٢٢ه).

<sup>(</sup>٤) ضمرة بن حبيب بن صهيب الزبيدي أبو عتبة الحمصي المتوفي سنة ١٣٠هـ.

<sup>(</sup>٥) أورده في مجمع الزوائدج ٢٠ / ٣٠٩، عن أبي الدرداء، وقال: رواه البزار والطبراني وإسنادهما حسن. وهو في كشف الحفاء ج ١ / ٢٨٧، وقال: رواه الطبراني، والقضاعي عن أبي الدرداء، وفي موسوعة أطراف الحديث ج ٣ / ٢١٩، عزاه إلى الحاكم في المستدرك ج ٤ / ٣١٥، والمطالب العالية رقم (٣٢٢٩)، وجمع الجوامع للسيوطي رقم (٥٢٢٠) والدر المنتورج ٥ / ١٩٧٧ وحلية الأولياء ج ٢ / ٩٠، ومسند الشهاب (١٠٣٥) وهو في كنز العمال رقم (٥٨٥٨) بلفظ: (إن الله يجب القلب الحزين). وفي النوافح العطرة بلفظه ٧٧ رقم (٣٥٣).

- \* وعن أمير المؤمنين علي عَلَيْتَكُلِّ: أَه من قلة الزاد وبعد السفر(١٠).
- \* وقال تعالى: ﴿ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أُوَّهٌ مَّنِيبٌ ﴿ آمِهُ عَنِيبٌ اللهِ عَالَى: لَكُثْرَةُ مَا كَانَ يَسَأُوهُ مَنْ الْقَيَامَةُ.
- \* ويقال: سمي نوح نوحاً عَلَيْتَكُمْ لكثرة ما كان ينوح على نفسه. وإن يحيى بن زكريا عَلَيْتَكُمْ لما اعتقل بالصومعة فكان يبكي حتى أكلت دموعه لحوم مجاريها من خديه.
- \* وقيل ليحيى بن زكريا: اذهب بنا نلعب وهو ابن أربع سنين. فقال: ما للعب خلقت فذلك قوله تعالى: ﴿ وَءَاتَيْنَكُ ٱلْحُكُمُ صَبِيًا ﴾ [مريم: ١٢].
- \* مروان بن أبي بكر: شقي قوم فهم مسرورون مغتبطون، وسعد قـوم آخـرون فهـم مغمومون محزونون.
  - \* الأنطاكي: نعم الصاحبان: الغم والحزن.
  - \* بكر العابد: كل حزن يبلي في الدنيا إلاَّ حزن الذنوب.
- \* وعن داود النبي صلَّى الله عليه: إله ي إذا ذكرت خطيئتي ضاقت عليَّ الأرض مع رحبها (٢).
  - \* مالك بن دينار: إن القلب إذا لم يكن فيه حزن كالبيت إذا لم يسكن فيه خرب.
  - \* وعن موسى بن سعيد الراسي: إن لكل شيء لقاحاً، وإن لقاح الصالحين الحزن.
- \* إبراهيم التميمي: ينبغي لمن لم يحزن ولم يخف، يشفق أن يخاف إلاَّ أن يكون من أهل الجنة لأنهم قالوا: ﴿ إِنَّا كُنَّا قَبْلُ الْجَنَةُ لَانْهُم قَالُوا: ﴿ إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فَعَلَا الْجَرَنَ ﴾ [ناطر: ٢٢]. وقالوا: ﴿ إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ ﴾ [الطور: ٢٦].

<sup>(</sup>١) وفي نهج البلاغة. قصار الحكم٧٧ بلفظ: آه من قل الزاد، وطول الطريق، وبعد السفر، وعظيم المورد.

<sup>(</sup>٢) في نسخة: برحبها.

\* وقال تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا آصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمُ ۖ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ﴿ وَاللَّذِينَ مُسْتَقَرَّا وَمُقَامًا ﴾ [الفرقان: ١٦٠، ١٥]. فأخبر تعالى: أنهم لا يأمنون العذاب (يقولون) فيكونون من ذلك وجلين خائفين.

\* مُصَنِّفُه: فمن تصور موقف الحساب، وموبقة العذاب، ولا يأمن إلى أي الدارين مصيره، كان وجلاً، والحزن مقترناً باعتقاده، والخوف مستولياً على فؤاده، لا يهنأ عيشه، ولا يجد للذته موقعاً، ولا لما يفيده من أسباب الحياة مهناً ومرتعاً، إذا أصبح لم يأمن فتك المنية، ولم يثق بمحل العشية (۱)، وإذا أمسى لم يركن إلى طوع الحليله (۱) ليله ونهاره يطحنانه بأحزان ما الله قاض فيه. فمن هذه حالته ومنقلبه كيف لا يجزن ولا يغتم؟! فإن رضي عنه فاز وسعد. وإن اعتلق بسخطه بار بواراً لا انحياز له، فحزنه منع طعامه، وحزنه منع عن الذنوب إقدامه، وذكر الموت قطع عن الدنيا اهتامه، والرجاء ثبت على العبادة أقدامه.

\* لبعضهم: حقيق من كان الموت موعده، والقبر مورده، والقبر والحساب عند الله مشهده، أن يطول بكاؤه وحزنه.

\* وعن عبدالواحد بن زيد: لو رأيت الحسن لقلت: قد صُبَّتْ عليه أحزان الخلائق كلهم من طول تلك الدمعة وكثرة النشيج.

\* وحكي: أن رابعة (٢) سمعت رجلاً يقول: واحزناه. قالت: لا تقل هكذا، قل: وا قلة حزناه لو كنت حزيناً لم تنتفع بعيش.

\* ابن عيينة: لو أن حزيناً بكى في أمة لرحم الله تلك الأمة من بكائه.

\* أبو ثور بن يزيد: [إن] المؤمن ليحزن حتى ينكسر الحزن في قلبه.

<sup>(</sup>١) في نسخة : المعيشة.

<sup>(</sup>٢) في نسخة: الحيلة.

<sup>(</sup>٣) رابعة بنت إسهاعيل العدوية أم الخير توفيت سنة ١٣٥هـ وقيل: سنة ١٨٥هـ، راهدة، مشهورة، من أهل البصرة لها أخبار في العبادة والنسك.

- \* عن مجاهد: ما رأيت الحسن قط إلا فكأنَّه قد أصابته مصيبة.
- \* الربيع بن خثيم: ما أجد أحداً في الدنيا أشدَّ هماً من المؤمن: شارك أهل الدنيا في هم المعاش وتفرد بهم أحزانه.
- \* حاتم الأصم: ﴿ أَلَا تَحَافُوا وَلَا تَحَزَّنُوا وَأَبْشِرُوا بِٱلْجُنَّةِ ﴾ [نصلت: ٢٠]. قال: إنها يقول ذلك: لمن يحزن ويخاف، فأما الآمن المسرور فلا يقال له: لا تخف ولا تحزن.
- \* وقيل لهرم بن حيان: ما أكثر همك! شهرك ودهرك همّ!! قال: استحياء من ربي بما أفضيت إليه من المعاصي.
- \* وعن بعض من تخلف عن زيد بن علي عَلَيْتُكُ وقعد عنه: أنه بقي زماناً مدبراً لا يمد ببصره إلى السهاء. فقيل له: في ذلك. فقال: استحياء من الله.
  - \* معاذ بن جبل: إن المؤمن لا يطمئن قلبه ولا تسكن روعته حتى يخلف جسر جهنم.
    - \* وقيل لبشر بن الحرث: مالي أراك مهموماً؟ قال: إني مغلوب(١).
    - \* عن أبي صفوان العابد: من طال حزنه وخوفه يوشك أن يبلغ مأمنه.
      - \* سفيان: مَا أَطَاقَ رجل العبادة إلا بالخوف والحزن.
- \* أنس بن مالك: أول من يرد الحوض على رسول الله على: الذابلون، الناحلون، السائحون، الذين إذا جنهم الليل استقبلوه بحزن.
- (٢٠٣) وعن النبي الله : «إذا اقشعر جلد المؤمن خشية الله تحاتت عنه خطاياه كما تحاتت الورق عن الشجر» (٢٠). أي تناثرت.

<sup>(</sup>١) في نسخة : مطلوب.

<sup>(</sup>٢) الحديث في كنـز العمال ج٣/ ١٤١ رقم (٥٨٧٩) بلفظ. (إذا اقشعر جلد العبد من خـشية الله تحاتـت عنـه خطايـاه كـما يتحات عن الشجرة البالية ورقها). وعزاه إلى سيمويه والطبراني عن ابن عباس.

# باب في كلمات النَّبيّ (ص) لأمير المؤمنين علي (ع)

(٢٠٤) قال النَّبِيِّ هُ « يا علي لا فقر أشد من الجهل، ولا مال أعود من العقل، ولا وحدة أوحش من العُجب، ولا مظاهرة أوثق من المشاورة، ولا عقل كالتدبير، ولا حسب كحسن الخلق، ولا عبادة مثل التفكر » (١٠).

(٢٠٥) « آفة العلم النسيان، وآفة الحديث الكذب، وآفة العبادة الفترة، وآفة الظرف الصلف، وآفة الله الخيلاء، وآفة السماحة المن، وآفة الشجاعة البغي، وآفة الحسل الفخر» (٢٠٠).

(٢٠٦) « يا علي أربع خصال من الشقاء: جمود العين، وقساوة القلب، وبُعد الأمل، وحب النفاق »(٣).

<sup>(</sup>١) أورده في مجمع الزوائد ج ١٠ / ٢٨٣ ضمن حديث طويل عن علي المستقلة وعزاه إلى الطبراني. وهو في كنز العمال رقم (٤٤٣٨٩) بلفظ قريب، وعزاه إلى الطبراني برقم (٤٤١٣٠ ، ٤٤١٣٥ ) مع بعض التقديم والتأخير وعزاه إلى أبي بكر بن كامل في معجمه وابن النجار عن الحارث عن علي، وإلى شعب الإيمان للبيهقي وضعفه عن علي، وإلى أبي الحسن العدوي في جزئه، وابن عساكر، وابن النجار عن أنس، وأورد مقاطع من الحديث رقم (٤٤١٢١ ، ٤٤١٢ ، ٤٢٢ ) وعزاها إلى ابن لال في مكارم الأخلاق والقضاعي في مسند الشهاب والبيهقي في شعب الإيمان والديلمي والصابوني في الماتين، والطبراني وابن عساكر عن علي.

<sup>(</sup>٢) في شمس الأخبار ج٢/ ٢٤٠ نقلاً عن السلوة (وآفة الحسب الفخر)، والحديث مع سابقه في شمس الأخبار عن السلوة وقال السيد محمد الجلال: أخرج البيهقي في شعبه عن علي المنتقلة صدره ولفظه ثم ذكر اللفظ مع اختلاف يسير. وقوله: (آفة الحديث الكذب). في النوافح العطرة ١٤ رقم (١٠) وضعفه وذكره المحقق وعزاه إلى كشف الخفاء ج١٦/١ وكنز العمال رقم (٤٢٧) وغيرها.

<sup>(</sup>٣) قوله: (يا علي أربع خصال). هو في شمس الأخبار ج٢/ ٢٤٠ عن كتابنا هذا وقال في تخريجه أخرجه ابن عدي في الإكهال، وأبو نعيم في الحلية عن أنس وضعفه السيوطي. قلت: وهو في كنز العمال رقم (٤٣٩٦٤)، وعزاه إلى من سبق، وفي موسوعة أطراف الحديث النبوي أشار إلى مصادر الحديث منها حلية الأولياء ج٦/ ١٧٥، والترغيب والترهيب ج٣/ ٣٦٣، صحيح ابن حبان رقم (١٢٣٢) وغيرها وقد سبق تخريج الحديث.

(٢٠٧) « يا علي، أنهاك عن ثلاث خصال عظام: الحسد، والحرص، والكبر ».

(٢٠٨) « يا علي، سيد الأعمال ثلاث خصال: إنصافك للناس من نفسك، ومواساة الأخ في الله، وذكر الله تعالى على كل حال »(١).

(٢٠٩) « يا علي، إن من أبواب البر: سخاء النفس، وطيب الكلام، والصبر على الأذى ».

(٢١٠) « يـا علي، ثلاث فرحات للمؤمن في الـدنيا: لقاء الإخـوان، والإفطـار مـن الصوم، والتهجد في آخر الليل ».

(٢١١) « يا علي، ثلاث من لم تكن فيه لم ينفعه عمله (٢): ورع يحجزه عن معاصي الله، وخلق يداري به الناس، وحلم يرد به جهل الجاهل » (٣).

(٢١٢) « يا علي، ثلاث موبقات: نكث الصفقة، وترك السنة، وفراق الجماعة ».

(٢١٣) « يا علي، ثلاث منجيات: تكف لسانك، وتبكي على خطيئتك، ويسعك بيتك ».

(٢١٤) « يا علي، ثلاث من حقائق الإيهان: الإنفاق في الإقتار، وإنصافك الناس من نفسك، وبذل العلم للمتعلم »(٤).

<sup>(</sup>۱) هو في كنز العمال رقم (۲۳۳۰) بلفظ: (أسر الأعمال الثلاثة: إنصاف الناس من نفسك، ومواساة الأخ من مالك، وذكرهُ الله على كل حال). وعزاه إلى الرافعي بسند خليل عن المزني، عن الشافعي، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، وهو في الجامع الصغير رقم (۱۰۱۵) وضعفه وأورده في الكنز بلفظ قريب وعزاه إلى الديلمي عن علي ورقم (٤٣٣٠٣) وعزاه إلى النجار عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين، وهو في شمس الأخبار ج٢ / ٢٤١ من كتابنا هذا وقال في تخريجه: أخرجه هناد، وابن المبارك، والحكيم، عن أبي جعفر مرسلاً، وأبو نعيم في الحلية عن علي المستخلطة موقوفاً عنه ومرفوعاً، والرافعي عن ابن عمر مرفوعاً.

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة : عمله . وفي نسخة : لم يجد طعم الإيهان .

<sup>(</sup>٣) ثلاث من لم تكن فيه : أخرجه الرافعي عن علي التَيَكُلُّ بلفظ مقارب. وهو في الكنز رقم ( ٤٣٣٣٠) وعزاه إلى من سبق وبعرقم ( ٣٣٣٤) وعزاه إلى الحكيم وأورده أيضاً بلفظ مقارب وعزاه إلى الخرائطي في مكارم الأخلاق ، وابن النجار عن ابن عباس.

<sup>(</sup>٤) هو في شمس الأخبار ج٢/ ٢٤١. وقال في تخريجه: أخرجه البزار والطبراني في الكبير عن عمار بن ياسر، وهـ و في كنـز العمال رقم (٤٣٢٢٩) وبرقم (٨٩) وعزاه إليهما.

(٢١٥) « يا علي، أوصيك بخصال فاحفظهن، اللهم أعنه: أما الأولى: فالصدق لا يخرج من فيك كذبة أبداً، والثالثة: الحورع لا تجترين على جناية أبداً، والثالثة: الخوف من الله تعالى كأنك تراه فإن تك لا تراه فإنه يراك، والرابعة: كثرة البكاء يبنى لك بكل دمعة بيتاً في الجنة، والخامسة: بذل مالك. والسادسة: الأخذ بسنتي في صلواتي وصدقتي. أما الصلاة فخمسون، وأما الصيام فثلاثة أيام في كل شهر الخميس في أوله، والأربعاء في وسطه، والخميس في آخره، وأما الصدقة فجهدك حتى تقول قد أسرفت، ولم تسرف عليك بصلاة الليل، عليك برفع يديك في الصلاة وتقليبها، عليك بتلاوة القرآن على كل حال، عليك بالسواك بكل صلاة، عليك بمحاسن الأخلاق فارتكبها، ومساوئها فاجتنبها، فإن لم تفعل فلا تلم إلا نفسك».

(٢١٦) «يا على، للمؤمن ثلاث علامات: الصلاة، والزكاة، والصيام، وللمتكلف ثلاث علامات: يتملق إذا شهد، ويغتاب إذا غاب، ويشمت بالمصيبة، وللظالم ثلاث علامات: يقهر من دونه بالغلبة، ومن فوقه بالمعصية، ويظاهر الظلمة، وللمرائبي ثلاث علامات: ينشط إذا كان عند الناس، ويغتر إذا كان وحده، ويحب أن يحمد في جميع الأمور، وللمنافق ثلاث علامات: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وللكسلان ثلاث علامات: يتواني حتى يفرِّط، ويفرِّط حتى يضيِّع، ويضيِّع حتى يأثم، وليس ينبغي للمؤمن أن يكون شاخصاً إلا في ثلاث: مرمَّة لمعاش، أو تزود لمعاد، أو لذة في غير محرم ».

(٢١٧) « يا على: إن من اليقين أن لا ترضي أحداً أسخط الله، ولا تحمد أحداً على ما آتاك الله، ولا تذم أحداً على ما لم يأتك الله به، فإن الرزق لا يجره حرص حريص، ولا يصرفه كراهة كاره، فإن الله بحكمته وعلمه جعل الهم والحزن في السخط »(١).

 <sup>(</sup>١) في كتاب وصايا ابن عربي: فإن الله سبحانه وتعالى جعل الروح والفرج في اليقين، والرضا بقسم الله، وجعل الهم والحزن
 في السخط بقسم الله.

(٢١٨) « أربعة لا ترد لهم دعوة: الإمام العادل، والوالد لولده، والرجل لأخيه بظهر الغيب، يوكل الله به ملكاً يقول: ولك مثله، والمظلوم يقول الله عز وجل: «لأنتصرن لك ولو بعد حين ».

(٢١٩) « أربع يذهبن ضلالاً: الأكل بعد الشبع، والسراج في القمر، والزرع في السبخة، والصنيعة عند غير أهلها ».

(٢٢٠) « أربع القليل منها كثير: النار، والعداوة، والوجع، والفقر ».

(٢٢١) « أربع أسرع شيء عقوبة: رجل أحسنت إليه ويكافيك بالإحسان إساءة، ورجل لا تبغي عليه وهو يبغي عليك، ورجل عاهدته على أمر فمن أمرك الوفاء ومن أمره الغدر لك، ورجل يصل قرابته ويقطعونه ».

(۲۲۲) « ثلاث: فرضهن الله تعالى وأضاف إليها ثلاثاً: قال الله: ﴿ وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوٰةَ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَالَاللَّاللَّاللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

(٢٢٣) « ثلاث يحسن فيهن الكذب: المكيدة في الحرب، وعدتك زوجتك، والإصلاح بين الناس ».

\* مُصَنِّفُه: المراد به التعريض لا قصد الكذب؛ لأن الكذب قبيح لكونه كذباً، ففي كل موضع يوجد الوجه المؤثر في كونه قبيحاً، وهو الكذب يجب أن يكون قبيحاً وليس فيه إذا حسن التعريض في هذه الثلاث أنه لا يحسن في غيره لأن الحكم إذا علق بوصف لا يدل على أن ما عداه بخلافه.

(٢٢٤) « وثلاث يقبح فيهن الصدق: في النميمة، وإخبارك الرجل عن أهله بما يكرهه، وترييبك الرجل على الخير ».

(٢٢٥) « وثلاث لا تنتصف من ثلاث: بر من فاجر، وحليم من جاهل، وشريف من وضيع ».

(٢٢٦) « ثلاث إن لم تظلمهم ظلموك: السفلة، وزوجتك، وخادموك » (١).

(٢٢٧) « ثلاث مجالستهم تميت القلب: مجالسة الأنذال، والحديث مع النساء، ومجالسة الأغنياء ».

(٢٢٨) « ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه، وثلاث منجيات: خوف الله في السر والعلانية كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يبراك، والعدل في الغضب والرضا، والقصد في الغنى والفقر ».

(٢٢٩) «وسباب المؤمن فسق، وقتاله كفر، وأكل لحمه من معصية الله، وحرمة مالـه كحرمة دمه».

(٢٣٠) « إن الله تعالى حرم الجنة على كل فحاش بذيء، قليل الحياء لا يبالي ما قال وما قيل له، فإنك إن فتشته لم تجده إلا لعبد أو شريك سلطان ».

(٢٣١) « الحياء من الإيمان، والبذاء من الجفاء، والجفاء من النار ».

(٢٣٢) « آفة الدين: الحسد، والعجب، والفخر ».

(٢٣٣) شيعة علي كانوا خمص البطون، ذبل الشفاه، أهل رأفة وحلم، ويعرفون بالرهبانية (٢).

<sup>(</sup>١) حاشا رسول الله أن يأمر بالظلم أو يدعو إليه ولعل الفقرة داخلة على الحديث.

<sup>(</sup>٢) قد تكون الفقرة الأخيرة من كلام المصنف كها عودنا، ومجموع كلهات النَّبيَّ لأمير المؤمنين ﷺ، أوردها الـسيد هـادي المدرسي في كتابه أخلاقيات أمير المؤمنين ٥٨٥ ـ ٥٩٥ الطبعة الأولى وعزاها إلى كلمة الرسول الأعظم ص ١٥١ ـ ١٦٧ نقلاً عن ناسخ التاريخ المجلد الثالث، ومن لا يحضره الفقيه، وتحف العقول.

# باب فيما وعظ الله به عيسى بن مريم عليهما السلام

\* في بعض مواعظ أهل البيت المَشَّلِينَ يا عيسى أنا ربُّك وربُّ آبائك، اسمي واحد، وأنا الأحد المتفرّد بخلق كلِّ شيء وكلُّ شيء من صنعي وكلُّ إليَّ راجعون.

\* يا عيسى، أنت المسيح بأمري، وأنت تخلق الطين بإذني ، وأنت تحيي الموتى بكلامي وكن إليَّ راغباً، ومني راهباً، ولن تجد ملجأ إلا إليَّ.

\* يا عيسى، أوصيك وصية المتحنن عليك بالرحمة حتّى حقّت لـك الولايـة بتحرِّيـك مني المسرّة، وبوركت كبيراً، وبوركت صغيراً، حيث ما كنت أشهد أنّـك عبـدي وابن أَمَتي.

\* يا عيسى، أنزلني في نفسك كهمك، واجعل ذكري لمعادك، وتقرّب إليَّ بالنوافل، وتوكَّل عليَّ أكفك، ولا تولَّ غيري فأخذلك.

\* يا عيسى، اصبر على البلاء، وارض بالقضاء، وكن لمسرتي، فإنّ مسرتي أن أُطاع ولا أُعصى.

\* يا عيسى، أحي ذكري في لسانك، وليكن ودي في قلبك.

\* يا عيسى، تيقظ في ساعات الغفلة، وأحكم لي لطيف الحكمة.

\* يا عيسى، كن ورعاً راهباً، وأمت قلبك بالخشية.

\* يا عيسى، ادع الليل لنجوى مسرق، وصم نهارك ليوم حاجتك عندي.

\* يا عيسى، نافس في الخير أهله لتعرف بالخير حيثها توجهت.

\* يا عيسى، احكم في عبادي بنصحي، وأقم فيهم بعدلي، فقد أنزلت عليك شفاء لما في الصدور من مرض الشيطان.

\* يا عيسى، لا تكن حلساً كأنَّك مصوَّر.

\* يا عيسى، حقاً ما أقول ما آمنت بي خليقة إلا خشعت لي، وما خشعت لي إلا رجت ثوابي، فأشهدك أنها آمنة من عقابي ما لم تبدل أو تغير سنتي.

\* يا عيسى ابن البكر البتول، ابك على نفسك بكاء من ودَّع الأهل، وقلا الدنيا، وتركها لأهلها، وصارت رغبته عند إلهه.

\* يا عيسى، كن مع ذلك تلين في الكلام، وتفشي السلام، يقظان إذا نامت عيون الفجار، حذراً للمعاد، والزلازل الشداد، وأهوال يوم القيامة يوم لا ينفع أهل ولا ولد ولا مال.

\* يا عيسى، اكحل عينك بمأمول الحزن إذا ضحك البطالون.

\* يا عيسى، كن خاشعاً صابراً فطوبي لك أن يأتيك ما وعد الصابرون.

\* يا عيسى، رح من الدنيا يوماً فيوماً، وذق لما ذهب طعمه، فحقاً أقول ما أنت إلا بساعتك ويومك، فرح من الدنيا بالبلغة ، وليكفك الخشن والجشب، فقد رأيت إلى ما تصير، وما هو مكشوف، وما أخذت وكيف أتلفت.

\* يا عيسى، إنك مسئول، فارحم الضعيف كرحمتي إياك ولا تقهر اليتيم.

\* يا عيسى، ابك على نفسك في الصلوات، ونقل قدميك إلى مواقف (١) الصلاة، وأسمعني لذاذة نطقك بذكري فإن صنيعي إليك حسن.

<sup>(</sup>١) في ج: مواقيت.

- \* يا عيسى، كم من أمة قد أهلكتها بسالف ذنب وقد عصمتك منها.
- \* يا عيسى، ارفق بالضعيف، وارفع طرفك الكليل إلى السماء، وادعني فإني قريب، ولا تدعني إلا متضرعاً، وهمتك هم واحد، فإنك ما تدعني كذلك أجبتك.
- \* يا عيسى، إنك تفنى وأنا أبقى، ومني رزقك، وعندي ميقات أجلك، ولي إيابك، وعليَّ حسابك، فاسألني،ولا تسأل غيري، فيحسن منك الدعاء ومني الإجابة.
  - \* يا عيسى، إني لم أرض بالدنيا ثواباً لمن كان قبلك، ولا عقاباً لمن انتقمت منه.
- \* يا عيسى، ما أكثر البشر، وأقل العدد ممن صبر، الأشجار كثيرة وطيبها قليل، فلا يغرَّنك حسن شجرة حتى تذوق ثمرها.
- \* يا عيسى، لا يغرنك المتمرد عليَّ بالعصيان. يأكل رزقي، ويعبد غيري، ثم يدعوني عند الكرب فأجيبه، ثم يرجع إلى ما كان عليه. أفعليَّ يتمرد؟ أم لسخطي يتعرض؟ فبي حلفت لآخذنَّه أخذة ليس منها منجاً ولا دوني ملجاً، أين يهرب من سائي وأرضي؟
- \* يا عيسى، قل لظلَمة بني إسرائيل لا تدعوني والسحت بين أحضانكم، والأصنام في بيوتكم، فإني رأيت أن أجيب من دعاني وأن أجعل إجابتي له لعناً عليهم حتى يتفرقوا.
- \* يا عيسى، كم أطيل النظر وأحسن النظرة وأحسن الطلب، والقوم في غفلة لا يرجعون، تخرج الكلمة من أفواههم لا تعيها قلوبهم، يتعرضون لمقتي ويتحببون بي إلى المؤمنين.
- \* يا عيسى، ليكن لسانك في السر والعلانية واحداً، وكذلك فليكن قلبك وبصرك، واطو قلبك ولسانك عن المحارم، وكف طرفك عما لا خير فيه، وكم ناظر نظرة قد زرعت في قلبه شهوة، ووردت به موارد حياض الهلكة.

\* يا عيسى، كن رحيماً مترحماً، وكن كها تشاء أن يكون العباد لك، وأكثر ذكر الموت، ومفارقة الأهلين، ولا تله فإن اللهو يفسد صاحبه، ولا تغفل فإن الغافل مني بعيد، واذكرني بالصالحات حتى أذكرك.

\* يا عيسى، تب إلي بعد الذنب، واذكرني [في] الأولين، وآمن بي، وتقرَّب إلى المؤمنين، ومرهم يدعوني معك. وإياك ودعوة المظلوم فإني آليت (١) على نفسي أن أفتح لها باباً من السهاء بالقبول وأن أجيبه ولو بعد حين.

\* يا عيسى، إن صاحب السوء يغوي، وإن قرين السوء يردي، فاعلم من تقارن، واختر لنفسك إخواناً من المؤمنين.

\* يا عيسى، تب إليَّ فإني لا يتعاظمني ذنب أن أغفره وأنا أرحم الراحمين.

\* يا عيسى، اعمل لنفسك في مهلة من أجلك قبل أن يعمل لها غيرك، فعندي اليوم كألف سنة مما تعدون، فيه أجزي بالحسنة أضعافها، فإن السيئة توبق صاحبها، وامهد لنفسك في مهلة، ونافس في العمل الصالح، فكم من مجلس قد بهض أهله وهم يجرون في النار.

\* يا عيسى، ازهد في الفاني المنقطع طأ رسوم منازل من قبلك وادعهم، فنادهم هل تحس منهم من أحد؟ فخذ مواعظك منهم، واعلم أنك ستلحقهم من اللاحقين.

\* يا عيسى، قل لمن تمرد عليَّ بالعصيان، وعمل بالإدهان؛ ليتوقع عقوبتي، ولينتظر هلاكي إياه سيصطلم مع الهالكين. طوبى لك يا بن مريم إن أخذت بأدب ربك الذي يتحنن عليك ترحاً، ويبدلك بالنعم تكرماً، وكان لك في الشدائد عدة، لا تعصه يا عيسى، لا تعصه. فإنه لا يحل لك عصيانه، قد عهدت على من كان قبلك وأنا على ذلك من الشاهدين.

<sup>(</sup>١) وفي نسخة : رأيت.

- \* يا عيسى، ما أكرمت خليقة بمثل ديني، ولا أنعمت عليها بمثل رحتي.
- \* يا عيسى اغسل بالماء منك ما ظهر، وداو بالحسنات منك ما بطن، فإنك إليَّ راجع.
- \* يا عيسى، أعطيتك ما أنعمت به عليك قرضاً غير تكدير، وطلبته منك قرضاً لنفسك فلا تمنعه فتكون من الهالكين (١).
- \* يا عيسى، تَدَيَّن بالدين، وأحب المساكين، وامش على الأرض هونا، وصلِّ على البقاع فكلها طاهرة.
  - \* يا عيسى، شمِّر فكل ما هو آت قريب، واقرأ كتابي وأنت طاهر، وأَسْمِعْنِي صوتاً حزيناً.
- \* يا عيسى، ما خير لذاذة لا تدوم، وعيش عن صاحبه يزول. يا بن مريم لو رأت عينك ما أعددت لأوليائي الصالحين ذاب قلبك، وزهقت نفسك شوقاً إليه، فليس كدار الآخرة دار. تجاور فيها الطيبون، وتدخل عليهم فيها الملائكة المقربون، وهم مما تأتي القيامة وأهوالها آمنون. دار لا يتغير فيها النعيم ولا يزول عن أهلها. يا بن مريم نافس فيها مع المنافسين فإنها أمنية المتمنين حسنة المنظر، طوبي لك إن كنت لها من العاملين مع آبائك آدم وإبراهيم في حبرة ونعيم لا تبغي (١) فيها بدلاً ولا تحويلاً كذلك أفعل بالمتقين.
- \* يا عيسى، اهرب إليَّ مع من هرب من نار ذات لهب، ونار ذات أغلال وأنكال. لا يدخلها روح ولا يخرج منها غم أبداً، كقطع الليل المظلم، من ينج منها يفز، ولن ينجو من انكلم مع الهالكين، هي دار الجبارين والعتاة الظالمين، وكل فظ غليظ، وكل مختال فخور.
- \* يا عيسى، بئست الدار لمن ركن إليها، وبئس القرار دار الظالمين، إلى أحذرك نفسك وكن بي خبيراً.

<sup>(</sup>١) في ج: تزين .

<sup>(</sup>٢) في ج: لا تبتغي .

\* يا عيسى، لا يصلح لسانان في فم واحد، ولا قلبان في صدر واحد، فكذلك الإدهان. اعلم أن دنياك مؤديتك إليَّ، وإني محذرك بعلمي فكن ذليل النفس عند ذكري، خاشع القلب حين تذكرني، يقظاً (١) عند نوم الغافلين.

- \* يا عيسى، هذه نصيحتي إياك وموعظتي لك فخذها مني فإني رب العالمين.
- \* يا عيسى، إذا صبر عبدي في جنبي (٢) كان ثواب عمله على. وكنت عنده حين يدعوني، فكفي بي منتقاً ممن عصاني، أين يهرب مني الظالمون.
  - \* [ياعيسي، لا تأمن إذا مكرت مكري، ولا تنس في كل حال ذكري] (٣)
- \* يا عيسى، كنت خلقاً بكلامي ولدتك مريم بأمري، المرسل إليها روحي جبريل الأمين من ملائكتى؛ حتى قمت على الأرض حياً تمشى وكل ذلك في سابق علمي.
- \* يا عيسى، تيقظ ولا تيأس من رَوْحي، وسبحني مع من يسبحني، وبطيب الكلام فقدِّسني.
- \* يا عيسى، كيف يكفر العباد بي ونواصيهم في قبضتي، وتقلبهم في الأرض، يجهلون، يتولون عدوي، كذلك يهلك الكافرون.
- \* يا عيسى، إن الملك لي وبيدي ، وأنا الملك، فإن تطعني أدخلك جنتي في جوار الصالحين.
- \* يا عيسى، إن الدنيا سجن ضيق منتن الريح، وحُسِّنَ فيها ما قد تـرى مما قـد تـذابح عليه الجبارون. إياك والدنيا فكل نعيمها يزول وما نعيمها إلا القليل.

<sup>(</sup>١) في ج : يقظاناً.

<sup>(</sup>٢)في ج: حبي .

<sup>(</sup>٣) زيادة في ج.

- \* يـا عيسى، ادعني عنـد وسـادتك تجـدني، وادعني وأنـت لي محـب، فـإني أسـمع السامعين، أستجيب للداعين إذا دعوني.
- \* يا عيسى، خفني وَخَوِّفْ عبادي لعل المذنبين أن يمسكوا عما هم عاملون بـ فـ الله على المكوا إلا وهم يعلمون.
- \* يا عيسى، ارهبني رهبتك من السبع، والكلب، والموت الذي أنت لاقيه، فكل هذا إنها أنا خلقته وإياي فارهبون. ادعني دعاء الغريق الحريق الذي ليس له مغيث.
- \* يا عيسى، لا تحلف باسمي كاذباً فيهتز عرشي غضباً، الدنيا قصيرة العمر، طويلة الأمل، وعندي دار خير مما تجمعون.
- \* يا عيسى، قل لظلمة بني إسرائيل غسلتم وجوهكم، ودنستم قلوبكم. أبي تغترون؟ أم عليَّ تجترئون؟ تطيبون بالطيب لأهل الدنيا، وأجوافكم عندي بمنزلة الجيف المنتنة كأنكم أقوام ميتون.
- \* يا عيسى، قل لهم: قلموا أظفاركم من كسب الحرام، وأصموا أسماعكم من ذكر الخنا، وأقبلوا عليَّ بقلوبكم فإني لست أريد صوركم.
- \* يا عيسى، افرح بالحسنة فإنها لي رضا، وابك على السيئة فإنها شين، وما لا تحب أن يصنع بك فلا تصنعه بغيرك، وإن لطم خدك الأيمن فأعطِ خدك الأيسر، وتقرب إلي بالمودة جهدك وأعرض عن الجاهلين، شم أوصيك ينا بن مريم البكر البتول بسيد المرسلين، وحبيبي منهم أحمد صاحب الخد الأحمر، والوجه الأقمر، المشرق بالنور، الطاهر القلب، الشديد البأس، الحيي المتكره. فإنه رحمة للعالمين، وسيد ولد آدم عندي يوم يلقاني، أكرم السابقين، وأقرب المرسلين مني، العربي الأمي، الديان بديني، الصابر فيّ، المجاهد للمشركين بيده عن ديني، أن تخبر به بني إسرائيل وتأمرهم أن يصدقوا به ويؤمنوا به، وأن يتبعوه، وينصروه.

قال عيسى: يا إلهي من هو؟

قال: يا عيسى، ارضَ فلك الرضا.

قال: اللهم رضيت.

قال: هو محمد رسول الله إلى الناس كافة، أقربهم مني منزلة، وأحضرهم عندي شفاعة، طوبى له من نبي، وطوبي لأمته إن هم لقوني على سبيله، يحمده أهل الأرض ويستغفر له أهل السهاء، أمين ميمون، طبّب مُطيب، خير الباقين عندي، يكون في آخر الزمان، إذا خرج أرخت السهاء عَزَاليها(١)، وأخرجت الأرض زهرتها حتى يروا البركة، وأبارك لهم فيها وضع يده عليه، كثير الأزواج، قليل الأولاد، يسكن موضع أساس إبراهيم عَليَّكُمْ.

\* يا عيسى، دينه الحنيفية، وقبلته يهانية، وهو حزبي، وأنا معه، طوبى له طوبى، له الكوثر والمقام الأكبر في جنات عدن، يعيش أكرم معاش، ويقبض شهيداً، حوضه أكبر من مكة إلى مطلع الشمس، من رحيق مختوم، فيه آنية مثل نجوم السهاء، وأكواب مثل مدر الأرض. ماؤه عذب فيه طعم كل شراب، وطعم كل ثهار في الجنة، من يشرب منه شربة لم يظمأ أبداً. إن ذلك من قسمي له، وتفضيلي إياه على فترة بينك وبينه، يوافق سره علانيته، وقوله فعله، لا يأمر الناس إلا بها يبدأ لهم به، دينه الجهاد في عسر ويسر، تنقاد له البلاد، ويخضع له صاحب الروم على دين إبراهيم، يسمّى عند الطعام، ويفشي السلام، ويصلي والناس نيام، له كل يوم خمس صلوات متواليات، كنداء الحشر بالشعار يفتتح بالتكبير، ويختتم بالتسليم، ويصف قدميه في الصلاة كها تصف الملائكة أقدامها، ويخشع لي قلبه ورأسه ،النور في صدره، والحق على لسانه، وهو على الحق حيث ما كان. أصله يتيم ضال برهة من زمانه عها يراد به، تنام عيناه ولا ينام قلبه، له الشفاعة، وعلى أمته تقوم الساعة،

<sup>(</sup>١) في ج: غزالتها. وفي (أ): غرابلها، والصحيح كها ذكر السيد بدر الدين الحوثي ما أثبتناه، قال في لسان العرب: وفي الحديث: وأرسلت السهاء عزاليها كثر مطرها على المثل.

ويدي فوق أيديهم، فمن نكث فإنها ينكث على نفسه، ومن أوفى له الجنة، فمر ظلمة بني إسرائيل أن لا يدرسوا(١) كتبه، ولا يحرفوا سننه، وأن يُقرؤوه السلام، فإن له في المقام شأناً من الشأن.

\* يا عيسى، كل ما يقربك مني السلام قد دللتك عليه، وكل ما يباعدك عني قد نهيتك فأرد لنفسك.

\* يا عيسى إن الدنيا حلوة، وإنها استعملتك فجانب منها ما حذرتك، وخذ ما أعطيتك عفوا.

\* يا عيسى، انظر في عملك نظر العبد المذنب الخاطئ، ولا تنظر في عمل غيرك بمنزلة الرب، وكن فيها زاهداً، ولا ترغب فيها فتعطب، كل وصيتي لك نصيحة، وكل قولي لك حق، وأنا الحق المبين، فحقاً أقول: لئن عصيتني بعد إنبائك مالك من دوني من وليًّ ولا نصير.

\* يا عيسى، ذِلَّ قلبك بالخشية، وانظر إلى من هو أسفل منك، ولا تنظر إلى من هو فوقك، واعلم أن رأس كل خطيئة وذنب فهو حب الدنيا فلا تحبها فإني لا أحبها.

\* يا عيسى، أصب إليَّ قلبك، وأكثر من ذكري في الخلوات، واعلم أن سروري المساطنة واعلم أن سروري المساطنة المساطنة المساطنة المسلمة المسلم المسلمة المسلمة

\* يا عيسى، لا تشرك بي شيئاً، وكن مني على حذر، ولا تعتر بالصحة، ولا تعبط بنفسك، فإن الدنيا كفي و زائل، وما أقبل منها كما أدبر، ونافس في الصالحات جهدك،

<sup>(</sup>١) من الاندراس أي الانمنحاء.

<sup>(</sup>٢) كلمة مبهمـة في المخطوطات جميعها، وقال السيد بدر الدين الحوثي حفظه الله: سروري يتنـصنص أي مـا يـسرني مـن العمل الصالح يتحرك مرتفعاً كقوله تعالى: ﴿ إليه يصعد الكلم الطيب﴾ فكـن في ذلـك أي في سروري حيـاً متحركـاً للعمل ولا تكن ميتاً لا تعمل ولا تنتبه. هذا أقرب ما يقدر في الكلمة، وقد أكده نقط بعض الحروف في المخطوطة.

وكن مع الحق حيثها كان، وإن قُطِّعْتَ وحُرِّقْتَ بالنار، فلا تكفر بي بعد المعرفة ولا تكن من الجاهلين، فإن السَّيء يكون مع السَّيء.

\* يا عيسى، صب الدموع، واخشع لي بقلبك.

\* يا عيسى، استعن بي في حالات الشدة، فإني أُغيث المكروبين، وأجيب المضطرين، وأنا أرحم الراحمين.

# باب في الحكم التي في بعض كتب أهل البيت (ع) ومواعظهم

(٢٣٤) أخبرني عبد الرحمن بن فضالة، أخبرنا أبو بكر محمد بن إسهاعيل، حدَّثنا مكحول بن الفضل، حدَّثنا إبراهيم الخواص (١) أخبرنا سويد بن نصر (٢) عن ابن المبارك، عن جعفر بن برقان (١) عن زياد بن الجواح، عن عمرو بن ميمون الأودي (١) قال: قال رسول الله الرجل وهو يعظه: « اغتنم خمساً قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك » (٥).

\* وفي بعض مواعظ أهل البيت عَلَيْتُ : قاصمات الظهر ثلاث: رجل استكثر عمله، ونسي ذنوبه، وأعجب برأيه.

\* وفيها أيضاً: ما استنبط الصواب بمثل المشاورة، ولا حصنت النعم بمثل المواساة، ولا اكتسب البغضاء بمثل الكبر.

\* ثلاثة لا ينتصفون من ثلاثة: حليم من أحمق، وبر من فاجر، وشريف من وضيع (١).

<sup>(</sup>١) إبراهيم بن أحمد بن إسهاعيل الخواص أبو إسحاق المعروف بشعلان توفي سنة ٩١٦هـ.

<sup>(</sup>٢) سويد بن نصر بن سويد المروزي أبو الفضل الكوساني يعرف بالشاة (١٥٠ \_ ٢٤١هـ).

<sup>(</sup>٣) جعفر بن برقان الكلابي مولاهم أبو عبد الله الجزري الرقي المتوفى سنة ١٥٤هـ.

<sup>(</sup>٤) عمر بن ميمون الأودي المتوفى سنة ٤ هـ ورد مصحفًا الأزدي.

<sup>(</sup>٥) الحديث: أورده المزني في تهذيب الكهال ج٩/ ٣٢٨ بسنده إلى أبن المبارك (به) وقال: رواه النسائي في المواعظ الكبرى، عن سويد بن نصر (به)، وأخرجه الحاكم في المستدرك ج٤/ ٢٠٣، وهو في كنز العمال رقم (٤٣٤٩)، وعزاه إلى أحمد في الزهد، وإلى حلية الأولياء ج٤/ ١٤٨، والبيهقي في شعب الإيمان عن عمرو بن ميمون، وعزاه في موسوعة أطراف الحديث إلى من سبق، وإلى شرح السنة للبغوي ج٤ / ٢٢٤، وفتح الباري ج١١/ ٢٣٥، وإتحاف السادة المتقين جديد ١١/ ١٥٥، وإلى غيرها.

<sup>(</sup>٦) في غرر الحكم ودرر الكلم ج١/ ٣٢٥ عن أمير المؤمنين: ثلاثة لا ينتصفون من ثلاثة: العاقل من الأحمـق، والـبر مـن الفاجر، والكريم من اللئيم.

- \* ليس الحليم من ظُلِمَ ثم حلم، ثم إذا قدر انتقم، ولكن من ظلم فحلم [ثم](١) إذا قدر عفا.
  - \* أحضر الناس جواباً من لم يغضب.
  - أولى الناس بالعفو أقدرهم على العقوبة، وإن أنقص الناس عقلاً من ظلم من هو دونه.
- \* ستة لا تخطيهم الكآبة: فقير قريب عهد بالغنا، ومكثر يخاف الفقر، وطالب مرتبة يقصر عنها، والحقود، والحسود، وخليط أهل الأدب غير أديب.
  - \* مُصِّنِّفُه: وذو تمكن من العقل والمال والاعتقاد خسر حظه في الدارين.
- \* خير الدنيا وخير الآخرة في خلتين، وشر الدنيا وشر الآخرة في خلتين: خير الـدنيا والآخرة في التُقيى والغني، وشر الدنيا والآخرة في الفقر والفجور.
  - \* مفتاح الخير والشر اللسان.
  - \* من فقه الرجل قلة كلامه فيها لا يعنيه.
    - \* من سلم الناس منه سلم من الناس.
  - \* من تعرض لمساوئ الناس عَرَّضَ نفسه للهلكة.
- \* مُصَنِّفُه: من طلب مساوئ الناس طلب الناس مساويه، ومن عابهم عابوه، ومن اغتابهم اغتابهم اغتابهم اغتابهم اغتابهم اغتابهم اغتابهم المساوئ المسا
- \* العافية عشرة أجزاء: تسعة منها في الصمت إلا من ذكر الله تعالى، والعاشر: في ترك مجالسة السفهاء.
  - \* مُصَنَّفُه: تجنب ما يواقفك (٢) موقف ذلة الأعذار.
  - \* من كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه قسا قلبه وقل ورعه.

<sup>(</sup>١) في ج: حتى .

<sup>(</sup>٢) في ج: توقفه..

- \* إن السفيه إذا ما أعرضت عنه اغتم فزده إعراضاً واغتهاماً.
- \* وقال رجل لحكيم: لئن قلت واحدة لتسمعن عشراً. فقال لـه الحكيم: إن قلت عشراً لم تسمع واحدة.
  - \* وقال بعض الحكماء: لئن تصبر على كلمة كريهة خير من أن تجيب فتسمع أضعافها.
    - \* من استخف بمعاداة الجاهل يوشك أن تراه صريعاً.
      - \* من أولع بملاحاة الرجال آل أمره إلى سفال.
      - \* لا تتكلف على قديمك حتى تؤيده بحديثك.
        - \* كم من مؤتمن خائناً وكم من مخوَّن أميناً.
    - \* من أنصفك فلا تعتدين عليه. [ ومن خضع لك فلا تسطون عليه](١).
- \* إياك والبغي فإنه مزيل النعم، جالب للنقم، وكم من ذليل أعزه خلقه، وكم من عزيز أذله خلقه.
  - \* من استعصى على الناس قل صديقه، ومن أغضى على العوراء سهل طريقه.
    - \* حسن اللقاء يزرع المودة، وسوء العشرة تورث البغضة.
    - \* وكم من بخيل بماله يجود به غيره، وكم من مسارع إلى أمر قعوده خير له.
- \* من استوحش من جاره بالظن، أوحش جاره منه باليقين، وشر الأمور مغبة الإساءة إلى الجار، وأحمدها مغبة الإحسان إلى الجار.
  - \* من تعرض للذنب فليصبر على مضض اللائمة.
  - \* مُصَنَّفُه: من ذاق حلاوة الأدب لأمن سبيله ذاق مرارة الأدب لسبيله.

<sup>(</sup>١)زيادة في ج.

- \* الصبر في الشدة مفتاح الفرج.
  - \* رُب أكلة تمنع أكلات.
- \* مُصَنِّفُه: رُبِّ أدب مفتاح عطب، ورُب كلمة سلبت نعمة، ورُب الطرة أورثت حزناً طويلاً.
  - \* لساني في حبسى ما لم أرسله، فإذا أرسلته صار بدني مرتهناً بلساني.
    - \* مُصنِّفُه: لسانك في حبسك فلا تجعل نفسك في حبسه.
    - \* مُصَنِّفُه: وكم من رفيع بلسانه اتضع، ووضيع بلسانه ارتفع.
      - \* اللسان سبع عقور إن أرسلته عقرك.
        - \* مُصَنَّفُه: في اللسان منجاة ومهواة.
- \* وعن أمير المؤمنين عَلَيَكُلُّ: المرء مخبوء تحت لسانه (٢)، العقل راع، والهوى غاو، وللنفس حالات، وإلى الهوى أميل، وعليه أحنى، والشهوة أحد جنوده، والشيطان يبعث الفتن، ومن كن هؤلاء أضداده وَهَنَ (٢) أن لا تحجبه عن غلبتهن العصمة والتوفيق.
  - \* مُصَنَّفُه: الرأي خفي، والهوى جلي، فمتى التبس عليك الصواب فخالف سنة الهوى.
  - \* أنت سالم ما سكت فإذا تكلّمت فعليك ذلك، نتيجة الحسد حب المال والمباهاة بالزينة.

[مُصَنِّفُه: رفض الحسد في التقوى ، ونتاجه في الهوى ومن راض نفسه في مضار الرياضات سبق إلى غاية الخيرات](1)

<sup>(</sup>١) في ج: وربت.

<sup>(</sup>٢) نهج البلاغة قصار الحكم ١٤٨، وفي قصار الحكم ٣٩٢ تكلموا تعرفوا فإن المرء مخبوء تحت لسانه.

<sup>(</sup>٣) في ج: أو هي، قال السيد بدر الدين حفظه الله: وهن إلا أن تحجبه.

<sup>(</sup>٤) زيادة في ج.

\* مُصِّنَّفُه: غاية الخيرات حب الطاعة والقناعة.

\* من أحب لنفسه الحياة أمات هواه، ومن كانت ضلالته قبل أن يدين بالحق ثم دان به نالته المغفرة، ومن كانت ضلالته بعد التصديق بالحق فنزاغ عنه وكذب بها بَعُدَ عن المغفرة وقرب من ميتة السوء.

- \* إني رأيت أثر الحكمة في نفسي منذ بدأت أحقر نفسي.
- \* آية بلوغ الحكمة فهم وطبيعة وغاية همة إلى النفس تقتدي بالحكمة.
  - \* ليكن الموت منك على بال فإنك صائر إليه على كل حال.
- \* مُصَنَّفُه: ليكن أملك بحسب أجلك، وعملك بحسب الجزاء، واقنع تشبع.
- \* راع العقبى تسلم عن الهوى، طهر قلبك عن الدنس في السر لتأمن من مغبة تعب الشر، تجنب عن الأدناس لتلقى محمدة الله ومحمدة الناس، أجمل الخصال بالمرء وقار بلا مهابة، وسياح بلا طلب، وهدية بلا مكافأة، واجتماع في غير متاع الدنيا ينمي العقل بالتعلم.
- \* مُصَنِّفُه: رياض أهل العقل محادثة أهل العقل، هرب الرجال إلى تمني الموت يكون من ضر تقاسيه طلباً للروح منه ولو أصابته سهامه، وخرجت شفاره ثم عرضت عليه الإقالة وهو في حياضه مع تضعيف الجهد به وإقامة الآفات عليه ما كان مدة البقاء لسارع خارجاً من غاره (۱) وهارباً من غواشي كربه إلى ما كان فيه من ضره، وإنها خطر ذكره على قلب ابن آدم عندما ناله من الجزع؛ لأنه عازب العلم عها في الموت من فظيع المورد وجسيم المطلع على الشدائد.

\* سبع خصال من طباع الجهال: الغضب من غير شيء، والإعطاء من غير حق، وقلة

<sup>(</sup>١) في (أ): عزة. وما أثبتناه من (ج).

المعرفة في أنفسهم (١)، وألاَّ يفرقوا بين صديقهم وعدوهم، والتصنع لـالأشرار، وكثرة الخلاف من غير نفع، وحسن الظن فيها ليس لذلك أهلاً.

\* أغنى الغنى القنوع، مما يزيد الفاقة شدة على أهلها الاستكانة لمن لا يجبر الفاقة.

\* أبو طالب عبد مناف بن عبدالمطلب: المال ظل زائل، أفضل السعادة موافقة القدر الهوى والأمل، ترك العمل الصالح إثم، واجتناب العمل الصالح إثم.

\* مُصَنِّفُه: لذة العابد في دنياه هوى يوافق رضاه.

\* عن أمير المؤمنين عَلَيْتَكُلُّ: قيمة كل امرئ ما يحسنه (٢) ما هلك امرؤٌ عرف قدر نفسه (٣)، الناس أعداء ما جهلوا (٤)، العاقل من عقل لسانه، والجاهل من لم يعرف قدره (٥)، من أخافه الكلام أجاره الصمت، الموت باب الآخرة.

\* مُصَنِّفُه: الموت رقيب لا يغفل، الموت نهاب الآمال، إذا تم العقل نقص الكلام، من تواضع للعلماء نها علمه وكثر، وفي تَرْكِ الْبَشَاشة كِبْرٌ، والإفراط فيها خفة وسخف. ...

\* المسيح عَلَيْتُكُمْ: الظلم ظلمات يوم القيامة، عدل السلطان خير من خصب الزمان.

\* مُصِنِّفُه: عدل السلطان خير عبادة لدنياه ومعاده، وعدوانه بالظلم والغدر أعدى عدوه.

<sup>(</sup>١) في ج : بأنفسهم، وهو الراجح؛ لأن الكلام في الجهال فلا فائدة لقوله في أنفسهم (بدر الدين).

<sup>(</sup>٢) نهج البلاغة قصار الحكم: ٨١.

<sup>(</sup>٣) نهج البلاغة قصار الحكم . ١٤٩ هلك امرؤ لم يعرف قدره.

<sup>(</sup>٤) نهج البلاغة قصار الحكم: ١٧٢، ٢٣٨.

<sup>(</sup>٥) نهجة البلاغة الخطبة ١٠٣. كفي بالمرء جهلاً أن لا يعرف قدر نفسه. وفي الخطبة ١٦. العالم من عرف قدره، وكفي بالمرء جهلاً ألا يعرف قدره.

# باب آخر في الحكم والمواعظ

\* كتب بعض الحكماء إلى بعض إخوانه: لا يغرنّك جهالة الناس لسريرتك فيها فيك من الفضائح، ولا يؤمننك جسارة الناس على المعاصي عبّا تعلم من حقوق ربك، وانظر أن لا تسلط على من دونك دون الرحمة عليهم، وانظر أن لا تصير نفسك عبداً لمن فوقك فإنك تهلك ولا تشعر.

\* لقمان لابنه: يا بني، خلق الإنسان ثلاثة أثلاث: ثلث لله، وثلث لنفسه، وثلث للدود والتراب، فالذي لله روحه، والذي لنفسه عمله، والذي للدود والتراب فجسده. يابني فالعاجز الخاسر من ينصب ويشقى للدود والتراب، ومن لم يرض برياضة الله لم يرض برياضة غيره.

\* خطاب العابد (۱): سمعت بعض المتعبدين يقول: طلب الجنة بلا عمل ذنب من الذنوب، وانتظار الشفاعة بلا سبب نوع من الغرور، وارتجاء الرحمة ممن لا يطاع حق وجهالة.

\* الحسن: العلم خير ميراث، والأدب أزين اللباس، والتقوى خير زاد، والعبادة أربح التجارة، والعقل خير قائد، وحسن الخلق خير وزير، والقناعة أفضل الغنى، والتوفيق خير عون، وذكر الموت خير مؤدب.

\* ولبعضهم: إذا ذكرت قدرتك على الناس فاذكر قدرة الله عليك.

\* زيد بن علي عَلَيْكُمْ: كم من منقوص رابح، ومزيد مغبون يوم القيامة.

(١) خطاب العابد: لم أميزه.

(٢٣٥) وفي بعض مواعظ أهل البيت عَلَيْكُ : عن النَّبِي النَّبِ المناوى يوماه فهو مغبون، ومن كان غده شراً من يومه فهو ملعون، ومن لم يكن في الزيادة فهو إلى نقصان، ومن كان إلى نقصان فالموت خير له ».

\* وفي بعض الأخبار: من لم يعرف الزيادة من نفسه عزَّ.

\* الحسن: ما رأيت يقيناً أشبه بالشك من يقين الناس بالموت مع غفلتهم عنه، وما رأيت صدقاً أشبه بالكذب من قول بعض الناس: إنا نطلب الجنة مع عجزهم عنه.

(٢٣٦) وفي بعض مواعظ أهل البيت عَلَيْكُمْ: إن النَّبِيّ اللَّهُ قال: « المجنون من تمنّى على الله جنته وهو يعصيه ».

\* مُصَنِّفُه: كل ثمر عن أصله، فمها غرست للدركات كيف ترجو جنى الدرجات؟! \* لبعضهم: من يزرع الشوك لا يحصد به عنباً.

\* الحسن: ابن آدم لا يغرّنك قول من يقول: المرء مع من أحب، فإنك لن تلحق بالأبرار إلا بأعمالهم، وإن اليهود والنصارى وأهل البدع يحبون أنبياءهم وليسوا معهم.

\* حاتم الأصم: الناس صنفان: صنف ينتهون فوق الأرض، وصنف تحتها، فويل للمنتهين تحت الأرض إذ لا يقدرون على زيادة حير ولا محو ذنب.

\* مُصنَّفُه: ليس لنفسك خلف، ولا لأيامك عوض، ولا لأعالك إذا ختمت بدل، فانظر لغدك فإن مركبك الليل والنهار سارا بك وإن لم تسيرهما، ولم يقفا بك وإن استوقفتها، وعن قريب يحطانك منزل البلاء والبلوى، فمنه إما إلى دار القرار، وإما إلى دار البوار، التوبة التوبة، قبل هجوم النوبة، وقبل أن يقتحمك الأجل، فيخذلك الأمل، جهدك جهدك بهدك، قبل أيام البلاء، والليلة التي تتوسد فيها على الثرى، التقمك التراب، ومن ورائك الحساب، فإما إلى نعيم الجنان، وإما إلى أليم النيران، فواحسرتا يوم الندامة عند

صيحة القيامة، إذا قالوا: ﴿ مَالِ هَنذَا ٱلْكِتَبِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَنهَا ۚ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا ۗ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴾ [الكهف:٤٩].

\* ذو النون البصري (١): إن أردت أن تذهب قساوة قلبك فَأْدِمِ الـصيام، فإن وجدت القساوة فَأَطِل القيام، فإن وجدت قساوة فَكرِ الحرام، فإن وجدت قساوة فَصِلِ الأرحام، فإن وجدت قساوة فالطف بالأيتام.

\* أبو عمران الجولي(٢): لا يغرنك طول النسية، وحسن الظن، فإنَّ أَخْذَهُ أليم شديد.

\* وروي أنَّ لقمان الحكيم قال لابنه: ﴿ يَلبُنَى إِنَّهَ إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ أُوْ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ أُوْ فِي ٱلْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا ٱللَّهُ ۚ ﴾ [لقهان ١٦١]. فانفطر فهات فكان آخر حِكَمه.

\* مورق العجلي (٦): ما قلت شيئاً في الغضب إلا ندمت عليه في الرضا.

\* محمد بن سيرين: ما حسدت أحداً على شيء من أمر الدنيا إن كان من أهل الجنة فكيف أحسده على الدنيا وهو صائر إلى الجنة؟! فإن كان من أهل النار فكيف أحسده وهو صائر إلى النار؟!.

\* حسان بن سنان (١): ما شيء عندي أهون من الورع إذا أرابني شيء تركته.

\* مُصَنِّفُه: أيُّها المسرف ، لا تقنط، فما شيء أسرع لحاقاً وأنكى انمحاقاً من توبة في ذنب، وندم في معصية، النجا النجا. هلم فانظر هل تستطيع أن ترى صلي عصفورة حية بالنار وإحراقها؟ فكيف أنت بنفسك؟!

<sup>(</sup>١) هو توبان بن إبراهيم الأخميمي المصري أبو الفياض، أو أبو الفيض المتوفى سنة ٢٤٥هـ، أحد الزهاد، العباد.

<sup>(</sup>٢) هو عبدالملك بن حبيب الإزدي البصري المتوفي سنة ١٢٨هـ، وقيل: سنة ١٢٩هـ.

<sup>(</sup>٣) مورق بن مشمرج، ويقال: ابن عبد الله العجلي، أبو معتمر البصري، ويقال: الكوفي. تــوفي ســنة ١٠٣هـ وقيــل: سـنة ١٠٥ه، وقيل: سنة ١٠٨ه. من العباد.

<sup>(</sup>٤) هكذا في النسخ، ولعله: حسان بن أبي سنان البصري المتوفى سنة ١٣٠هـ، أو حسان بن أبي سنان التنوخي (٦٠ ــ ١٣٠هـ).

\* عبد الرحمن العابد ('): من ترك فضول النظر وُفِّق الخشوع، ومن ترك فضول الكلام وفِّق الحجمة، ومن ترك المزاح وفِّق البهاء، وفِّق الحكمة، ومن ترك المزاح وفِّق البهاء، ومن ترك الضحك وفِّق الهيبة، ومن ترك الرغبة وفِّق المحبة، ومن ترك التجسس وفِّق إصلاح عيوبه، ومن ترك التوهم وفِّق الفراسة ووقي الشك والنفاق.

\* بلال بن سعيد (٢): عيادة الرحمن أربع خصال جاريات عليكم من الرحمن مع ظلمكم وعصيانكم، أما رزقه فمصبوب عليكم، وأما رحمته فغير محجوزة (٢) عنكم، وأما الذنوب فمستتر عليكم، وأما العذاب فمؤخر عنكم، ثم أنتم عليه تجترئون وتتكلمون وهو ساكت، فيوشك أن يتكلم وأنتم سكوت.

\* الحسن: ما من يوم يمر على الناس إلا قال: أنا يـوم جديـد، وأنـا عـلى مـا يعمـل في شهيد، فلو غابت شمسي لم أرجع إلى يوم القيامة.

\* ولبعض أهل البيت الله الله عن لسان يصف، وقلب يعرف، وعمل يخالف.

(۲۳۷) وفي مواعظ أهل البيت عَلَيْتُكُمْ: إن جبريل عَلَيْتَكُمْ قال: «يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجازي به» (1).

<sup>(</sup>١) عبد الرحمن العابد: لم أظفر به.

<sup>(</sup>٢) هكذا في النسخ، ولعله: بلال بن سعد بن تميم الأشعري، وقيل: الكندي أبو عمرو المتوفى نحو سنة ١٢٠هـ، عابد، زاهد.

<sup>(</sup>٣) في ج : محجوبة .

<sup>(</sup>٤) هو في مجمع الزوائد ج٢/ ٢٥٢، عن سهل بن سعد وبزيادة: (واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل، وعزه استغناؤه عن الناس). وقال: رواه الطبراني في الأوسط، وفيه زافر بن سليان وثقه أحمد، وابن معين، وأبو داود، وتكلم فيه ابن عدي، وابن حبان بها لا يضر، وأورده أيضاً في مجمع الزوائد ج٠ ١/ ٢١٩، عن سهل بن سعد، وقال: رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن، وعن علي بن أبي طالب عليه قي وقال: رواه الطبراني في الأوسط وفيه جماعة لم أعرفهم، وفي موسوعة أطراف الحديث ج١ / ٢٣١ عزاه إلى مجمع الزوائد، وإلى إتحاف السادة المتقين ج١ / ٤٦٧، والترغيب والترهيب ج١ / ٤٦٧، وابن عساكر ج٦ / ٣٠٥.

\* مُصِّنُّفُه: صم في الدنيا عن المني تفطر في الآخرة على الأهني.

\* عمر بن عبد العزيز في بعض مقاماته: ما الجزع مما لابد منه؟ وما الطمع فيها لا يرجى؟ وما الحيلة فيها سيزول؟ وإنها الشيء بأصله، وقد مضى الأصل وبقي الفرع فها فرع بقي بعد فناء أصله.

\* المسيح عَلَيْتُنْكُمْ: من زرع لم يدرك الحصاد ومن جاوز الأربعين فقد آن لزرعه الحصاد.

(۲۳۸) أخبرنا أبو محمد عبدالملك بن أحمد بن يحيى القاضي، أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد الجرجرائي قراءة عليه، حدَّثنا أبو الدنيا الأشبج المعمر قال: سمعت أمير المؤمنين عليف يقول: « أحبب حبيبك هوناً ما، عسى أن يكون بغيضك يوماً ما» (١) [وأبغض بغيضك هوناً ما عسى أن يكون حبيبك يوماً ما) (١).

#### \* لبعضهم:

جنبي تجافى عن الوساد خوفاً من الموت والمعاد من خاف من سكرة المنايا لم يدر ما لذة الرقاد المقادم من حصاد (٣)

\* غيره:

ألم تعلم بأن الموت حق به ختمت نواصي الأجمعينا

<sup>(</sup>١) أورده في كشف الخفاء ج ١/ ٥٤ رقم (١٣٠) وقال: رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة عن أبي هريرة، والطبراني عن عمر، والدارقطني، وابن عدي، والبيهقي عن علي موقوفاً، والبخاري في الأدب المفرد (٣٢١)، وهو في مجمع الزوائد ج٨/ ٨٨ من طريقين، وفي كنز العمال رقم (٩٠ ١٤)، وفي الترمذي (٢٠٦٥)، وتاريخ الخطيب ج١ ١/ ٤٢٨، وانظر موسوعة أطراف الحديث ج١/ ١٣٤، وهو في نهج البلاغة قصار الحكم: ٢٦٨، وفي الكتاب ٣١ من النهج.

<sup>(</sup>٢) زيادة من ج.

<sup>(</sup>٣) زيادة في ج. ( *) )* :

<sup>(</sup>٤) في ج: لمصنفه.

فها تنجو وإن أمهلت عمراً وتجرع مره يوماً وحينا وتلحق من تقدم عن قريب وإن خلفت بعدهم سنينا فهالك قد نبت على التلهي وزجر الموت تحسبه مهينا فكل الخلق مرتهن المنايسا لها خلقت نفوس العالمينا

\* عبد الله بن محمد الأنطاكي (١٠): خمسة أشياء دواء القلب: مجالسة الـصالحين، وقراءة القرآن، وخلاوة البطن، وقيام الليل، والتضرع عند الصبح.

\* قيل لأبي حازم: ما القرابة؟ قال: المودة.قيل: في اللذة؟ قال: الموافقة.قيل: في الراحة؟ قال: الجنة.

\* حاتم الأصم: كلام الأتقياء رقى.

\* وكتبت زبيدة (١) إلى منصور بن عهار (١): كيف يقف ذو اللب على ما ينفعه؟ وكيف يجتنب من الدنيا ما يضره؟ فكتب إليها: بسم الله الرحمن الرحيم من أبصر عيب نفسه اشتغل عن عيب غيره، ومن تعرى عن لباس التقوى لم يستره شيء من الدنيا، ومن رضي برزق الله لم يجزن على ما في يد غيره، ومن نسي زلله استعظم زلل غيره، ومن كابر الأمور عطب، ومن اقتحم البحر غرق، ومن أعجب برأيه ضل، ومن استغنى بعقله زلّ، ومن تكبّر على الناس افتقر، ومن انتظر العاقبة صبر، ومن صارع الحق صُرع، ومن أبصر أجله قصر أمله.

\* مُصَنِّفُه: احفظ لسانك تكرم نفسك، واحبسه لئلا يجبسك، وأتعبه لئلا يتعبك.

<sup>(</sup>١) عبد الله بن محمد بن اليسع الأنطاكي المقرئ المتوفى سنة ٣٨٥هـ.

<sup>(</sup>٢) زييلة بنت جعفر المنصور العباسية زوج هارون أم المأمون توفيت سنة ١٦ ٢هـ اسمها أمة العزيز. وغلب عليها اللقب.

<sup>(</sup>٣) منصور بن عمار الواعظ، أبو السري، حراساني، ويقال. بصري، زاهد، شهير.

## باب فيما جاء في كيف الحال؟ وكيف أصبحت؟

(۲۳۹) أخبرنا عبد الرحمن بن فضالة، أخبرنا أبو بكر أحمد بن إسماعيل، أخبرنا مكحول، حدَّثنا محمد بن أيوب (۱) محدَّثنا محمد بن أيوب (۱) محدَّثنا محمد بن أيوب عن المحاني، عن عيسى بن يونس، عن عبد الله بن مسلم (۲) عن ابن سابط (۳) عن جابر بن عبد الله، قال: قلت يا رسول الله كيف أصبحت؟ قال: « خير من أناس لم يعودوا مريضاً، ولم يشيعوا جنازة ».

\* منهال بن عمرو<sup>(1)</sup>: قال لسيد العابدين على بن الحسين علي الحيث المسكن علي أصبحتم يا أهل بيت الرحمة؟ قال: أصبحنا من قومنا بمنزلة قوم موسى علي المسكن من آل فرعون يذبحون الأبناء، ويستحيون النساء، ولا ندري ما صباحنا من مسائنا.

\* وقيل لأبي حازم: كيف أصبحت؟ قال: أصبحت لا أرضى حياتي لموتي.

\* وقيل لشريح القاضي: كيف أصبحت؟ قال: أصبحت ونصف الناس عليَّ غضبان (°).

<sup>(</sup>١) محمد بن أيوب الضريس.

<sup>(</sup>٢) عبد الله بن مسلم بن هرمز المكي.

<sup>(</sup>٣) أورده في جميع النسخ: ابن أسباط وهو عبد الرحمن بن سابط، ويقال: عبد الله بن سابط. ويقــال: عبــد الله بــن عبــد الرحمن بن سابط الحمصي، المكي، المتوفى سنة ١١٨هـ.

<sup>(</sup>٤) منهال بن عمرو الأسدي مولاهم الكوفي، محدث، شيعي.

<sup>(</sup>٥) وفي ربيع الأبرار ج٢/ ٥٣٧ قال شريح: أصبحت قريباً أُجلي، بعيداً أملي، سيئاً عملي.

\* وقيل لمحمد بن واسع: كيف أصبحت؟ قال: ما ظنك برجل مرتحل كل يـوم إلى الآخرة مرحله(١).

\* وقيل لحامد الكفاف (٢): كيف أصبحت؟ قال: أصبحت أشتهي عافية يـوم إلى الليل. فقيل له: ألست الأيام كلها في عافية؟ قال: عافية اليوم أن لا أعصي الله فيه.

\* وقيل لبعض الحكماء: ما اسمك؟ قال: زور [ ]<sup>(\*)</sup>.

\* الربيع بن برة (أ): إذا قيل لك: كيف أصبحت؟ فقل: أصبحت بخير، فإن عنيت أنك زدت في حسنة أو قصرت عن سيئة فأنت أنت، وإن عنيت أنك صحيح أكول شروب فقد شاكلك الكلاب والخنازير فهن يأكلن ويشربن (6).

\* وقيل لحسان بن أبي سنان: كيف أصبحت؟ قال: أصبحت قريباً أجلي، بعيداً أملي، سيئاً عملي.

\* وقيل لبعضهم: كيف أصبحت؟ فبكى. ثم قال: أصبحت من الله على غفلة عظيمة من الموت، مع ذنوب قد أحاطت بي، وأجل يسرع كل يوم في عمري، وهول لست أدري على ما أهجم منه ثم بكى.

\* مُصَنِّفُه: كيف أصبح من يتقلَّب في أخطار الدنيا والآخرة؟ القبر موضعه، والبلى مرجعه، والسؤال موعده، والحساب مشهده، يقطع عيشه غرقاً في الهموم والأحزان، حليف كرب الأفكار حتى يعبر جسر القيامة، ويتجاوز مواقف أهوالها، وصعاب عقابها،

<sup>(</sup>١) في (أ): برحلة وما أثبتناه من (ج).

<sup>(</sup>٢) في نسخة: اللفاف. لم أميزه.

<sup>(</sup>٣) كلمة غير مفهومة في جميع النسخ رسمها [ أسبور].

<sup>(</sup>٤) الربيع بن برة: قال في لسان الميزان: عن الحسن. قال: العقبلي: قَدَرِيٌ داعية، لا مسند له.

<sup>(</sup>٥) في (ج): فيمن يأكلن ويشربن.

فإما النعمة الدائمة، أو النقمة اللازمة، كيف أصبح من لا ينال نعمة إلا بـزوال أحـرى، ولا يأتيه يوم إلا بفراق آخر، ولا يذوق حلوًا إلا بمر، ولا تمنحه الأيام فائدة إلا وتستلب أخرى؟ كيف أصبح مَنْ كل يوم أقرب إلى ما يخاف وأبعد عما يرجو؟ أم كيف أصبح مَنْ كل يوم مضى عليه مضى بعضه؟

- \* قال حوشب لحسان بن سنان: ما حالك يا أبا عبد الله؟ قال: حال من يموت، ثم يبعث، ثم يحاسب.
  - \* وقيل لأبي الدرداء: كيف أصبحت؟ قال: أصبحت بخير إن نجوت من النار.
- \* وكان الربيع بن خيثم إذا قيل له: كيف أصبحت؟ قال: أصبحنا ضعفاء مذنين ، نستوفي أرزاقنا، وننتظر آجالنا.
- \* وقيل لمالك بن دينار: كيف أصبحت يا أبا يحيى؟ قال: كيف يصبح من منقلبه من دار إلى دار ولا يدري إلى الجنة يصير أم إلى النار.
- \* وقيل لحبيب العجمي: كيف أصبحت يا أبا محمد؟ قال: أصبحنا مربويين بالنعمة مُوَّقَرِيْنَ بالمعصية يتحبب إلينا بالنعم وهو عنا غني، ونتبغض إليه بالمعاصي ونحن إليه فقراء.
- \* وكان المسيح عَلَيَتَكُلُ إذا قيل له: كيف أصبحت؟ قال: أصبحت لا أملك ما أرجو، ولا أستطيع دفع ما أحاذر، وأصبحت مرتهناً بعملي، والخير كله في يـد غيري، فـلا فقير أفقر مني.
- \* وقيل لعبد الرحمن الجبلي (١٠): كيف أصبحت؟ قال: أصبحت أحمد الله إليك وإلى جميع خلقه، وأشكو نفسي إليك وإلى جميع خلقه.
- \* قيل للحسن: كيف أصبحت؟ قال: ما من انكسر مركبه في بحر بأعظم مصيبة مني.

<sup>(</sup>١) لعله: عبد الرحمن بن عبد الله الختلي، كان يذاكر ويصنف. ولعله: عبد الرحمن بن سهل الجبلي.

قيل: ولم؟ قال: لأني من ذنوبي على يقين، ومن طاعتي على وجل، لا أدري أمقسول عني؟ أم مضروب بها على وجهي؟

\_[ وقيل للثوري: كيف أصبحت؟ قال : أشكو ربي إلى ربي، وأحمد ربي إلى ربي، وأفر من ربي إلى ربي ](١).

\* وقيل لأويس القرني: كيف أصبحت؟ قال: كيف يصبح رجل إذا أصبح لا يدري أنه يصبح؟ وإذا أمسى لا يدري أنه يصبح؟

\* وكان محمد بن المنكدر إذا رجع إلى أهله قال: ألا أخبركم بغنيمة باردة لا بحد السيف. لم يكلمني أحد ولم أكلمه.

\* عاصم بن بهدلة (١): ما رأيت أبا وائل يقول: كيف أصبحت؟ وكيف أمسيت؟ ولا كان ذلك منه جفاء.

\* وقيل لحكيم: كيف أصبحت؟ قال: أصبحت آبقاً آكل رزق ربي وأطيع عدوه.

\* وقيل لأبي تميمة الجهني (٢): كيف أصبحت؟ قال: أصبحت بين نعمتين لا أدري أيُّهما أعظم؟ ذنوب مستورة لا يعلم بها أحد، وثناء من الناس والله ما بلغها عملي (١).

\* وقال ابن سيرين لرجل: كيف حالك؟ قال: ما حال من عليه خمسائة درهم وهو معيل (٥)؟ قال: فدخل ابن سيرين منزله وأخرج ألف درهم إليه. فقال: خمسائة لدينك وخمسائة لعيالك تنفقها. ثم قال: والله لا أسأل أحداً عن حاله حتى ألقى الله تعالى.

<sup>(</sup>١) زيادة في (ج).

<sup>(</sup>٢) عاصم بن أبي النجود قيل: اسم أبيه عبيد. وقيل: الأول. وبهدلة: أمه. الكوفي، الأسدي بالولاء، أبو بكر المتوفى سنة ١٢٧ه، أحد القراء السبعة.

<sup>(</sup>٣) في [أ]: تميمة الجهني، وفي [ب]: تميم، وفي ربيع الأبرار: ابن أبي تميمة الجهمي، وهو: أيوب بن كيسان السختياني.

<sup>(</sup>٤) في شرح النهج ج٢/ ١٠٠: قيل لبعضهم: كيف أصبحت؟ قال: آسفاً على أمسي، كارهاً ليومي، متهماً لضدي.

<sup>(</sup>٥) في (أ، ب): معتل. وما أثبتناه من (ج).

\* الأعمش: أدركت الناس وإن أحدهم كان يلقى أخاه لم يلقه منذ شهر وما يزيد على كيف أصبحت؟ ولو سأله شطر ماله ما منعه. وإن أحدنا اليوم ليلقى أخاه ولم يلقه منذ يوم أو يومين فيسأله عن حاله وحال ولده ومن أهله ودابته حتى يسأله عن الدجاجة في بيته ، ولو سأله دانقاً لمنعه إياه.

\* مُصنَّفُه: كيف أصبح من هو يرصد نعمتين مسهلتين له من الله تعالى؟ وكيف حال من يضيعها على نفسه بمعصيته؟ كيف أصبح من هو فجيع عمله، صريع أجله؟ وكيف أصبح من تدانى منه ما أحب أن يتناءى وتناءى ما أحب أن يتدانى؟

## باب في ذكر من حضره الموت

\* قال الله تعالى: ﴿ حَتَّىٰ إِذَا جَآءَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ٱرْجِعُونِ ﴿ لَعَلِّيٓ أَعْمَلُ صَلِحًا فِيمَا تَرَكْتُ ﴾ الآية [الموسود: ٩٩](١).

\* وقال الله تعالى: ﴿ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ ٱلْخُلْقُومَ ۞ وَأَنتُمْ حِينَبِنِ تَنظُرُونَ ۞ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ وَلَلِكِن لَا تُبْصِرُونَ ﴾[الوانعة: ٨٣].

(٢٤٠) أخبرنا أبو علي عبد الرحمن بن فضالة، أخبرنا أبو بكر أحمد بن إسماعيل، أخبرنا مكحول، عن محمد بن عمر العلاف (٢) عن أحمد بن حرب عن عمرو بن عامر (٤) عن سلمة بن صالح الأحمر، عن مرة الهمداني، عن ابن مسعود قال: دخلنا على رسول الله في بيت عائشة حين دنا له الفراق فنظر إلينا فدمعت عيناه ثم قال: [مرحبا بكم ] حياكم الله، آواكم الله، نصركم الله، أوصيكم بتقوى الله، وأوصي الله بكم، إني لكم نذير مبين أن لا تعلوا على الله في عباده، وبلاده، وقد دنا الأجل فالمنقلب إلى الله، وإلى سدرة المنتهى، وجنّة المأوى، والكأس الأوفى، وأقرئوا أنفسكم مني السلام ومن يدخل في دينكم بعدي [من إخوانكم] (٥) ».

(٢٤١) أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد، أخبرنا أبو أحمد الحسن بن عبد الله، حدَّثنا

<sup>(</sup>١) بقية الآية: ﴿كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون﴾.

<sup>(</sup>٢) محمد بن عمر العلاف: لم أظفر به.

<sup>(</sup>٣) أحمد بن حرب: لم أميزه.

<sup>(</sup>٤) لعِله: البجلي.

<sup>(</sup>٥) زيادة في *ج*.

الموت يقف على بابه كل يوم خمس مرات، فإذا وجد الإنسان قد فني رزقه، وانقطع أجله، الموت يقف على بابه كل يوم خمس مرات، فإذا وجد الإنسان قد فني رزقه، وانقطع أجله، ونفد أكله ألقى عليه غم الموت، فمن أهل البيت الضاربة لوجهها، والناشرة شعرها، والباكية عليه. فيقول ملك الموت المستخلان فيم الفزع؟ ومم الجزع؟ ما أذهبت من رزق أحد منكم، ولا أفنيتُ لواحد منكم أجلا، وإن لي فيكم لعودة ثم عودة حتى لا يبقى منكم أحد». قال النّبي الله الله فوالذي نفسي بيده لو يرون مكانه، ويسمعون كلامه، لذهلوا عن ميتهم، ولبكوا على أنفسهم، حتى إذا حمل الميت على النعش ترقرق فوق النعش وهو ينادي: يا أهلي، ويا ولدي، ويا جيراني، ويا زوجي، لا تلعبن بكم الدنيا كما لعبت بي، إني جعت المال من حِلِّه ومن غير حِلِّه فخلفته لغيري فالمهنأ لكم وعليَّ التبعة عند الدَّيَّان، فاحذروا ما حل بي ».

(٢٤٣) أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد، أخبرنا أبو أحمد الحسن بن عبد الله، حدَّثنا يوسف بن يعقوب النيسابوري، حدَّثنا نصر بن علي، حدَّثنا عبد الله بن زبير الباهلي، عن ثابت، عن أنس، قال: لما وجد رسول الله الله من كرب الموت ما وجد قالت فاطمة عليه المناه. فقال النَّبيّ الله: « لا كرب على أبيك بعد اليوم، فقد نزل بأبيك ما ليس بتارك أحداً، الموافاة يوم القيامة» (٥٠).

<sup>(</sup>١) لعله: الحسن بن علي العوامي القاضي.

<sup>(</sup>٢) في نسخة: المحرمي: لم أظفر به.

<sup>(</sup>٣) هو أبو أيوب بن خوط، أبو أمية، البصري، الحبطي.

<sup>(</sup>٤) حاشية في ج. وقد رواه أنس.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الإمام المرشد بالله في الأمالي الخميسية ج٢/ ٩٤، وابن ماجة رقم (١٦٢٠) عن نصر بن علي (بـه)، وأحرجه الترمذي في الشائل رقم (٣٩٢)، وهو في تهذيب الكهال ج١٤ / ٣٥، ترجمة عبد الله بن الـزبير البـاهلي، وهـو في كنـز =

(٢٤٤) حدثنا أبو الحسن على بن أحمد، أخبرنا أبو أحمد، أخبرنا الحسن(١) بن أحمد، أخبرنا محمد (٢) بن يونس (٣)، حدَّثنا غانم بن صالح السعدي (١)، حدَّثنا مسلم بن خالد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عَلَيْتُكُم، عن جابر، قال: قلنا لأمير المؤمنين على عَلَيْتُكُمْ: حدِّثنا عن وفاة النَّبِي ١٤ فَدَمعت عيناه، ثم قال: لمَّا انصرف من الطائف وحج حجة الوداع أنزل الله عليه هذه الآية ﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ ﴾[الزمر: ٣٠]. فشق ذلك عليه فنزلت: ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ ٢٦ وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو ٱلْجَلَىلِ وَٱلْإِكْرَامِ الله الله الله تعالى: ﴿إِذَا جَآءَ نَصْرُ ٱللَّهِ وَٱلْفَتْحُ ﴾ [النصر: ١]. فعلم النَّبيِّ ﴿ إِذَا جَآءَ نَصْرُ ٱللَّهِ وَأَلْفَتْحُ ﴾ [النصر: ١]. فعلم النَّبيِّ ﴿ إِذَا جَآءَ نَصْرُ ٱللَّهِ وَٱلْفَتْحُ ﴾ ونعيت نفسه، فتغيَّر لون رسول الله ١١١٠ وخنقته العبرة فخرج إلى المسجد، وأمر بـ الله فنادى: الصلاة جامعة. وصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه. ثم قال: « أوصيكم معاشر المسلمين بتقوى الله الذي فاز به الفائزون، وخسر بتركه الخاسرون، فإنه ﴿ وَمَن يَتَّق ٱللَّهَ يَجْعُل لَّهُم عَنْرَجًا ﴿ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ سَجُعَل لَّهُ مِنْ حَيْثُ لَا سَحَتَسِبُ ﴿ الطلاق: ٢،١]. ﴿ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ سَجُعُل لَّهُ مِنْ أَمْره يُسْرًا ﴾ [الطلان: ٤]. ﴿ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّعَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ ٓ أُجْرًا ﴾ [الطلان: ٥] إنَّ الله كتب الموت على جميع خلقه، فلم يبق ملك مقرَّب، ولا نبيٌّ مرسل، فأوصيكم عباد الله بالاستمساك بالعروة الوثقي التي لا انفصام لها، وأوصيكم بالصلوات الخمس، بإسباغ وضوئها، وتمام ركوعها وسجودها، وبالزّكاة من أموالكم، والأخذب الحل الله لكم في كتابه، وترك ما حرَّم عليكم، وكبائر الذنوب التي ليس عليها حجاب دون النار ».

(٢٤٥) محمد بن علي، عن علي بن أبي طالب عَلَيْتُكُ قال: لما كان قبل وف اة النّبي على بثلاث هبط جبريل عَلَيْتُكُ فقال: السلام عليك يا محمد: إن الله أرسلني إكراماً لك، وتفضيلاً لك خاصة

العمال رقم (١٨٨١٨)، (١٨٨١٩)، (١٨٨٠٠)، وعزاه إلى ابن خزيمة، وابن عساكر عن أنس، وفي موسوعة أطراف الحديث النبوي ج٧/ ٢٨٠، عزاه إلى من سبق، وإلى إتحاف السادة المتقين ج٠ ١/ ٢٦٧، والمغني للعراقي ج٤/ ٤٨، والخطيب البغدادي ج٦/ ٢٦٢، وتاريخ أصفهان ج٢/ ٢٢١.

<sup>(</sup>١) الحسين أو الحسن بن أحمد؛ لم أظفر به.

<sup>(</sup>٢) في (ج)! الحسن بن يونس.

<sup>(</sup>٣) محمد بن يونس: لم أميزه.

<sup>(</sup>٤) هكذا في النسخ، وفي نسخة. السعدي، ولعله: حاتم بن وردان بن مروان السعدي، أبو صالح، المصري، المتوفي سنة ١٨٤هـ.

يسألك عما هو أعلم به منك يقول لك: كيف تجدك؟ قال: أجدني مغموماً، وأجدني مكروباً، فذكر حديث وفاة النّبي وقال في آخره: وقال جبريل السّبَكِيّ : السلام عليك يا محمد ذهبت وطأي من الأرض أنت كنت حاجتي من الدنيا، قال: فقبض رسول الله على فسمعنا قائلاً يقول: ﴿كُلُّ نَفْسِ ذَابِقَةُ ٱلْمُوتِ وَإِنَّمَا تُوَفُّونَ وَأَخُورَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيّلَمَةِ الله عراد: ١٨٥]. في الله عزاء من كلِّ مصيبة، وخلف من كلِّ هالك، ودرك لما فات، فبالله فثقوا، وبالله فارجوا ('فإن المصاب من حرم الثواب "').

\* وعن الضَّحاك بن مزاحم: في قوله تعالى: ﴿ بَلَىٰ مَن كَسَبَ سَيِّعَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ عَظِيَّتُهُ وَ النَّهِ النَّهُ النَّا النَّهُ النَّا النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّا النَّهُ النَّا النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّا النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِقُلْمُ اللَّهُ النَّالَةُ النَّا اللَّهُ اللَّهُ النَّالِي النَّالُّ النَّالِي النّلْمُ النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِ

\* أبو الحسن علي بن فرذويه (٣):

لله در فتى يسلبر أمسره فغدا وراح مبدادراً للفوت المدر عبداك نفسه بلعل ذاك وليتني وهلاكه بلعل ذاك وليت

\* لعمر بن عبد العزيز:

حتى متى؟ وإلى متى؟ من بعدما سُمِّيت كهلاً واستلبت اسم الفتى \* قال حماد الراوية (١٠): ما صح عندنا من قول عمر بن عبدالعزيز إلا هذان البيتان.

#### \* لأبي العتاهية:

<sup>(</sup>١) في ج: وإياه فارجوا، وفي نسخة: وبالله فامنحوا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ج٢/ ٢٥٨، وهو في كنز العمال رقم (١٨٧٨٥)، وعزاه إلى العدني، وابن سعد، والبيهقي في الدلائل عن على المسلك، ورقم (١٨٨٢٦)، وعزاه إلى الطبراني عن علي بن الحسين، وهو في مجمع الزوائد ج٥/ ٣٥ عن علي بن الحسين.

<sup>(</sup>٣) أبو الحِسن علي بن فرذويه: لم أظفر به.

<sup>(</sup>٤) حماد بن ميسر. وقيل: ابن سابور. وقيل: ابن ليلي. المعروف بحياد الراوية، مولى بنسي شميبان (٩٥ \_ ١٥٥هـ) راويـة، إخباري، نسابة.

والموت لوصح اليقين به لم يتفسع بالعيش ذاكره نسل ما بدالك أن تنال من الدنيا فإن الموت آخروه \* ابن عمر قال: تمثل عمر بن الخطاب قبل أن يموت:

تواعدني كعب ثلاثاً يعدها ولاشك أن القول ما قاله كعب وما بي لقاء الموت إني لميت ولكن ما بي: الذنب يتبعه الذنب وهما من قوله.

\* ابن مليكة (١) قال: سمع عمر لما حضر صارخاً يصرخ. فقال: يا بن عباس انظر من الصارخ؟ فقال: هو كعب الأحبار (٢) يزعم أن عمر لو أقسم على الله لأخر عنه الموت اليوم. فقال عمر: ويل لي وويل لأبي إن لم يغفر لي، لو أن لي ما في الأرض لافتديت به من عذاب الله قبل أن أراه. فقيل له: كيت وكيت. فقال: ياليتني ، أخرج كفافاً لا عليّ ولا لي.

\* أمية بن أبي الصلت: لما حضرت وفاته أغمي عليه طويلاً ثم أفاق فرفع رأسه فقال: لبيكما لبيكما هأنذا لديكما لا عشيرتي تحميني، ولا مالي يفديني، ثم أغمي عليه طويلا، ثم أفاق، ثم أنشأ يقول:

كل عسيش وإن تطاول يوماً صائر أمره إلى أن يرولا ليتني كنت قبل ماقد بدالي في رؤوس الجبال أرعى الوعولا (٢٤٦) أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد، أخبرنا أحمد بن عمر بن يعقوب الجواليقي (٦٤) محدً ثنا الربيع بن سليان بن داود الجيزي، حدَّ ثنا ابن وهب، حدَّ ثنا عمر بن مالك المعافري، عن يزيد بن عبد الله، عن عمرو مولى المطلب، عن أبي هريرة، عن

<sup>(</sup>١) هكذا في النسخ، ولعله: عبد الله بن عبيدالله بن أبي مليكة زهير بن عبد الله التميمي، أبو بكر المكي المتوفى سنة ١١٧هـ.

<sup>(</sup>٢) كعب بن مانع بن ذي هجن الحميري، أبو إسحاق المتوفي سنة ٣٣ه، كان يهودياً فأسلم، وأكثر من رواية الإسرائليات.

<sup>(</sup>٣) أحمد بن عمر بن يعقوب الجواليقي: لم أظفر به.

النّبيّ ها قال: « خرج داود النّبيّ صلّى الله عليه وغلقت امرأته الباب فإذا رجل في الدار قائم فقالت للجارية: ويحك والله إن هذا لرجل في الدار. قالت: أجل. قالت: فمن أين دخل؟ قالت: لا أدري. قالت: فانظري الباب. قالت: هو مغلق. فبينا هم كذلك إذ جاء داود فدخل. فقال: من أنت؟ قال: أنا الذي لا أهاب الملوك ولا أقبل الرّشا. قال داود: أنت إذن ملك الموت. قال: فأنا ملك الموت؛ فأخذ نفسه. فقالت المرأة للجارية: والله لتلقين من سليان شدة اذهبي فادعيه فدعته فأخبرته الخبر فقال: والله ما كنت لأتهمك ذلك ملك الموت، فكان الميت إذا مات لم يحرك من مكانه الذي مات فيه حتى يفرغ من ذلك ملك الموت، فكان الميت إذا مات لم يحرك من مكانه الذي مات فيه حتى يفرغ من خهازه ويحمل. قال: فأحرقتهم الشمس قبل أن يفرغوا قال سليان للطير: أظلي علينا فأظلت حتى أظلمت الأرض فقال: كفي جناحاً واحداً. قال: فكفت جناحاً [جناحاً](١). قال: وغلبت عليهم يومئذ المضرجية – يعني النسور – ».

\*موسى بن جعفر، عن أبيه، عن أمير المؤمنين عليت أنه سئل عن قوله: ﴿إِنَّمَا نَعُدُ لَهُمْ عَدًا ﴾ [مريم: ١٨]. قال: الأنفاس كم من نفس له في دار الدنيا. قال أمير المؤمنين عليت إن ملك الموت يَعُدُّ أنفاسك ويتبع آثارك فإذا فني أجلك، وانقطعت من الدنيا مدتك، نزل بك ملك الموت فلا يقبل بديلاً، ولا يأخذ كفيلاً، ولا يدع صغيراً ولا كبيراً.

<sup>(</sup>١) زيادة في ج.

### وصية أمير المؤمنين عليه السلام

والله الله، في بيت ربكم فلا تخلونَّ منه ما بقيتم، وإنه والله إن خلا وترك لم تناظروا،

<sup>(</sup>١) عرارة بن عبدالدائم: لم أظفر به.

<sup>(</sup>٢) أخرجه بألفاظ متقاربة الترمذي رقم (٢٠٠٩)، وأبو داود رقم (٤٩١٩)، وأحمد بن حنبل ج٦/ ٤٤٤ رقم (٢٦٩٦٢) عن أبي الدرداء، وهو في كنز العمال رقم (٤٨٤)، (٥٤٨٠) وعزاه الأول إلى الطبراني عن علي، والثاني إلى من سبق، وفي موسوعة أطراف الحديث عزاه إلى من سبق، وإلى الترغيب والترهيب ج٢/ ٣٦٥، وشواهده كثيرة.

والله الله، في شهر رمضان فإن صيامه جُنة من النار، والله الله في الجهاد في سبيل الله بأنفسكم (1) وألسنتكم. والله الله في الزكاة فإنها تطفي غضب ربكم. الله الله، في ذمة نبيكم فلا تظلمن بين أظهركم ولا بحضرتكم. والله الله، في أصحاب نبيكم صلّى الله عليه وآله فإنه قد أوصى بهم، والله الله في الفقراء والمساكين فشاركوهم في معايشكم، والله الله فيما ملكت أيهانكم، والله الله في الفقراء والمساكين فشاركوهم في معايشكم، والله لومة لائم، ملكت أيهانكم، وانظروا إنا أهل بيت محمد عَلَيْتَكُمْ، فلا نخافن في الله لومة لائم، يكفيكم الله من أرادكم بسوء، وتعصّى عليكم وتُولُوا لِلنّاسِ حُسننا الله المندة: ١٦٥ع أمركم، ولا تتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيولي الله الأمر شراركم ثم تدعون عليهم فلا يستجاب لكم، وعليكم بالتواصل والتباذل والتزاور، وإياكم والتقاطع والتدابر والتفرق ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَاتَعُوا ٱلله إلا الله، حتى والتقاب الله إلا الله، حتى قبضه الله في شهر رمضان في أول ليلة من العشر الأواحر (٢).

<sup>(</sup>١) في ج: بأموالكم وأنفسكم.

<sup>(</sup>٢) الوصية شهيرة وردت في كثير من مصادر التاريخ الإسلامي. وقد أوردها السيد محمد باقر المحمودي في كتابه نهج السعادة باب الوصايا مجلد ١٤٩/، من طرق عديدة ذكر أسانيدها كاملة وعزاها إلى شيخ الطائفة في الحديث الأخير من الفصل السادس باب الوصايا كتاب التهذيب، وإلى كتاب العيبة ١٢٧ الطبعة الأولى، وإلى أصول الكافي للكليني الحديث (١) من باب (النص على السبط الأكبر ص٢٩٦)، وإلى الشيخ الصدوق في كتاب الوصايا من كتاب من لا يحضره الفقيه، والقاضي نعمان ج٢/ ٣٤٦، وكتاب الدر النظيم، وانظر نهج السعادة.

### باب آخر ولما حضر يعقوب الموت

\* ولمّا أثخن عمّار بن ياسر -رحمه الله- ضحك وقال: الآن ألقى الأحبّة محمَّداً وحزبه.

\* وروي أنّ بلالاً لمّا احتضر بدمشق جعل يقول: غداً ألقى الأحبّة محمداً وحزبه.

\* ولما احتضر معاذ قال لجاريته: ويحك هل أصبحنا؟ قالت: لا. ثم قالت بعد ساعة: نعم. قال: أعوذ بالله من صباح إلى النار. ثم قال: مرحباً بالموت مرحباً، اللهم إنك تعلم أني لم أحب البقاء في الدنيا لجري الأنهار، ولا لغرس الأشجار، ولكن كنت أحب البقاء في الدنيا لمكابدة الليل الطويل، وظمأ الهواجر في الحر الشديد، ولمزاحمة العلماء بالركب في حِلَق الذكر.

\* وأُغْمِيَ على أبي الدرداء عند احتضاره، فلما أفاق إذا بلال عنده، قال: قم فاخرج عني. ثم قال: من يعمل لمثل مضجعي هذا؟ من يعمل لمثل ساعتي هذه؟ فلم يزل يرددها حتى قبض.

\* ولما احتضر خالد بن الوليد قال: لقد طلبت الشهادة فلم يقدر لي الموت إلا على الفراش، وما شيء أرجى عندي بعد لا إله إلا الله من ليلة بتها وأنا مترس بـترسي والسماء

<sup>(</sup>١) تمام الآية : ﴿ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَمَّا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴾.

تلهيني (١) أنظر حتى يغير الكفار.

\* عبد الواحد بن يزيد: حَضَرْتُ وفاة محمد بن واسع فجعل يقول لأصحابه: السلام عليكم إلى النار أو يعفو الله.

\* كَثَيِّر بن سنان (٢): دخلنا على حبيب أبي محمد (٢) وهو في الموت فقال: طريقان لم أسلكهما، فلا أدري ما يصنع بي؟ فقال كثير بن سنان: أبشر يا محمد، أرجو أن لا يفعل بك إلا خيراً. فقال: ما يدريك ليت الكسرة من الخبز التي أكلتها لا تكون سماً علينا.

\* ولما حضر عمر بن عبدالعزيز الموت فقالوا له: اعهد إلينا. فقال: إني أحذركم مثل مصرعي هذا، فإنه لا بُدَّ لكم منه فإذا وضعتموني في لحدي وسوَّيتم اللِّبنَ عليَّ فانزعوا منها لبنةً وانظروا ماذا لحقني من دنياكم.

\* يحيى بن معاذ: مصيبتان لم يسمع الأولون والآخرون بمثلهما للعبد في ماله عند موته قيل له: ما هما؟ قال: يؤخذ ماله منه كله، ويُسئلُ عنه كله.

\* ولما احتضر عبد الله بن المبارك وبلغ النزع، فتح عينيه إلى السماء فضحك، وقال: ﴿لِمِثْلِ هَنذَا فَلْيَعْمَلِ ٱلْعَمِلُونَ ﴾ [الصافات: ٦١].

\* وبكى عامر بن عبد الله (٤) وهو يكابد النزع فقيل له في ذلك. فقال: لست أبكي على الدنيا، ولا من الموت، ولكن لطول مكثي في التراب بغير ظمأ الهواجر، وسهر الليالي.

\* مكحول الشامي لا يوجد إلا باكياً، فدخل عليه وهو في مرضه الذي مات منه، وهو يضحك، فقيل له في ذلك، قال: ولِمَ لا أضحك وقد دنا مني فراق من كنت أحذره،

<sup>(</sup>١) في ج: تلهمني أنتظر الصبح حتى يغير الكفار.

<sup>(</sup>٢) كثير بن سنان: لم أظفر به.

<sup>(</sup>٣) هكذا في النسخ: وهو حبيب بن محمد العجمي.

<sup>(</sup>٤) لعله: عامر بن عبد الله القشيري، الزاهد، المعروف بعامر بن عبد قيس.

وسرعة القدوم على من كنت أرجوه وأؤمله.

\* مُصَنِّفُه: أيُّا المغرور تنبَّه من رقدة الغافلين، وشمر الساق فإن الدنيا ميدان السابقين، وتحرز عن دفع الأيام بتسويف الأماني، وخدع الآمال. أما ترى الموت كيف يحول بين المرء وبين أهله، ويحول بينه وبين عمله؟ ولا يلوي على غضاضة شباب ولا هرم ولا رضيع ولا مراهق، ولا يهاب الملوك لثروتهم، ولا يحقر الفقراء لفاقتهم، إلى متى أفعل كذا أسافر ثم أرجع ؟ وليس في حساب أعمالك لقاء ملك الموت وسفر الآخرة، والحلول بأرض الساهرة، والمغيبة التي لا رجعة لها، وما الأمان عن أن تكون صبيحتك صبيحة من لا عشية له ، أو عشيتك عشية من لا صبيحة له، استوجب فيها النار وإلى متى تسير بتجدد الأيام عليك ومهل الأهلة، أوليس هو هدم عمرك؟ وانقضاء دهرك؟ وتقارب ما لابد لك ولكل أحد منه؟ وهل ترضى من نفسك لنفسك بها أنت فيه؟

#### \* لبعضهم:

يمرُّ بي الهـــلال لهـــدم عمــري وأفـــرح كلـــاطلـــع الهـــلال ألم يأن لك الإنابة والاستقالة والتيقظ؟ لتشمر بالسباق (١) قبل التفاف الساق بالساق، فهناك كشف الغطاء فنجا السابق وهوى الفاسق.

\* وعن ابن سماك: يا أخي ، إن الموتى لم يبكوا من الموت ، ولكن بكوا من حسرة فاتتهم، دار لم يتزودوا منها، وحَلَّوا داراً لم يتزودوا لها.

\* وعن عمرو بن العاص: لما حضرته الوفاة أخذ يعد سوالفه. ثم قال: نكتسب بعد ذلك بالسلطان وأشياء فلا أدري على أم لي؟!

\* مُصَنِّفُه: ولو لم يكن عند الموت إلا المغفرة لحق لك أن تهتم لما يدهمك من الحياء

<sup>(</sup>١) في (ج): الساق.

من الله تعالى ،إذ أنعم عليك بها لا يعد، فذرعته (١) إلى مخالفته، فكيف وأنت على مركب الخطر لا تدري إلى النار يؤمر بك أم إلى الجنة؟

\* وبلغني عن سليان التيمي قال: حضرت عند بعض أصحابي ، وهو يجود بنفسه فرأيت من فرط جزعه ما قلت له: ما هذا الجزع؟ وقد كنت بحمد الله وكنت. قال: من أحق بالجزع مني؟ لو جاءتني المغفرة من الله لهمني الحياء منه فيها أفضيت إليه.

\* ولما حضر أبا بكر بن المنكدر الموت وحوله الفراء، فجعل يبكي فقال: غفر الله لك، تبكي و ترجو أن تكون قد دنا سرورك وراحتك؟ قال: والله ما أبكي إلا مخافة أن أكون أذنبت ذنباً ليس له عندي بال وهو عند الله عظيم: يعني بالبال: الخطر.

\* ولما حضرت أبا هريرة الوفاة فبكي، فقيل له: ما يبكيك؟ فقال: بُعد المفازة (٢)، وقلة الزاد، وضعف اليقين، وعقبة كؤود، والمهبط منها إلى الجنة أو إلى النار.

\* وقيل للحسن عَلَيْتُكُمْ: لما حضرته الوفاة وهو يبكي: ما يبكيك؟ قال: أقدم على سيد لم أره، وأسلك طريقاً لم أسلكها أخرجوا سريري إلى صحن الدار حتى أنظر في ملكوت السموات.

\* ولما حضرت أبا عمران الجوني الوفاة بكى. فقيل له: ما يبكيك؟ قال: ذكرت تفريطي.

\* وقال أصحاب أبي سليمان الداراني (٢) عند موته: أبشر فإنك تقدم على غفور رحيم. قال لهم: ألا تقولون احذر فإنك تقدم على رب يحاسب بالصغيرة ويعاقب على الكبيرة.

\* أبو سعيد الداراني(أ): دخلت على عابد قد احتضر وهو يبكي. فقلنا: يرحمك الله. ما

<sup>(</sup>١) جعلته ذريعة أي طريقاً إلى معصية.

<sup>(</sup>٢) في ج: المشاق. والمفازة: الطريق.

<sup>(</sup>٣) عبد الرحمن بن أحمد بن عطية المغلسي المتوفي سنة ١١٢هـ، أبو سليهان الداراني، الزاهد.

<sup>(</sup>٤) أبو سعيد: لم أظفر به ﴿

يبكيك؟ فأنشأ يقول:

وحــق لمــثلي البكــاعنــد موتــه ومـالي لا أبكـي ومـوتي قــد اقــترب ولي عمل في اللـوح أحـصـاه خـالقي فإن لم يجد بالصفح صرت إلى العطب

\* قال حزم: حضرنا مالك في مرضه الذي مات فيه وهو يجود بنفسه فرمى بطرفه في السهاء، قال: اللهم، إنك تعلم أني لم أكن أحب البقاء لبطن ولا لفرج.

\* لبعضهم: أسوأ الناس حالاً القائل عند موته: دخلتها جاهلاً، وأقمت فيها جائراً، وخرجت منها كارهاً.

\*مُصنَفُه: انظر رحمك الله هل تمثل بمصيبة الموت مصيبة؟ انتقال من عمران إلى خراب، ومن فرحة إلى ترحة، ومن دار تزوُّد إلى دار تلبد (۱)، ومن إحسان إلى حرمان، ومن نعهاء إلى بأساء، ومن لذَّات إلى تنغيصات، ومن عز إلى ذل، ومن سعة إلى ضيق، ومن ضياء إلى ظلم، ومن اختيار إلى اضطرار، ومن بلاء إلى بلاء، ومن رخاء إلى شدة، ومن نعمة إلى نقمة، ومن ألفة إلى وحشة، ومن خلطة إلى وحدة، ومن رجاء إلى إكدا، ومن أمل إلى يأس، ومن روح إلى بأس، ومن استدراك إلى استهلاك، ومن مضجع يهناك إلى مضجع لا يهناك، ولا يقودك إلا عملك، ولا يفتديك إلا سلفك (١)، تبلى وهو معك جديد لا يبلى، وتفنى وهو معك حي لا يفنى، يدفن معك، ويحشر معك، إن كان حسنة بالإحسان، وإن كان سيئة فبالخسران، مرهون بذنوبه وحباله وجرائره مشتبكة به فلا ترجو النجاة، ولا ترد المهواة ببدنه مقترب وعنا مغترب فإن نجا عند لقائه وإلا فإني لا أخالك ناجياً.

\* وبلغني أن صلة بن أشيم قد كان خرج إلى جنازة بعضهم، فإذا به قد دفن وبسطت على قبره ملاءة وحواليه عدد كالجيش وغيره فكشفها، وقال: يا فلان:

<sup>(</sup>١) في ج: تزود.

<sup>(</sup>٢) أي: الذي أسلفت من الأعمال.

فإن تنج منها تنج من ذي عظيمة وإلا في الأخالك ناجيا فبكى الجميع.

\* وكفاك بنبأ الموت عظة إما جنة، وإما نار، وإما شقاء لا يذهب، وإما رخاء لا ينصب، فها وقت يأتي على ابن آدم أعظم من وقت الموت، فعجباً لقلبك!! كيف لا يتصدع؟ ولجسمك كيف لا يتزعزع؟ ولركنك كيف لا يتضعضع؟ ولروحك كيف لا تنتزع؟، ولنفسك كيف لا تنقطع؟ الآن الآن فها هو آت قريب فكأنك في حياض المنايا متوسط(۱) ، وفي شدائد غمراتها متشحط، وقد تغيرت حالك، واضطربت أوصالك، فاحذر الدنيا فإن مكائدها راصدة، وحتوفها قاصدة، ونعمها بائدة، وصحيبها مرغوم، وحريصها محروم، وصحيحها مسقوم، ومُعزَّها مدموم، فحتى متى؟ وإلى متى لا تتفكر في معاد؟ ولا تنظر لرشاد؟ وتعيش عيش البهائم؟ وتقيم إقامة الهائم؟ ليلك باطل، في معاد؟ ولا تنظر لرشاد؟ وتعيش عيش البهائم؟ وتقيم إقامة الهائم؟ ليلك باطل، ونهارك مماطل، ونهايتك الدينار والدرهم، وغايتك الرقة والتنعم، وسعيك في اكتساب الأوزار، وما يرديك إلى وبيل النار، تعمل عمل الملحدين، وتأمل أمل المؤبدين، وتتصرف تصرف الآمنين، وتجمع للوارثين، وتتهاون بأمر رب العالمين، فها أجر أك على نفسك يا مسكين!

<sup>(</sup>١) في ج : متورط.

## باب في اتباع الجنازة وحملها وغسل الميت وزيارة الميت

(٢٤٧) أخبرني أبو الحسن علي بن أحمد، أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن الحسن، حدَّثنا أحمد بن محمد بن بحر، حدَّثنا عبدة بن عبد الله، حدَّثنا عمرو بن أبي رزين، حدَّثنا المثنى بن سعيد، عن قتادة، عن أبي عيسى الأسواري، عن أبي سعيد، أن النَّبيّ الله قال: «عودوا المريض (١)، وامشوا مع الجنائز تذكركم بالآخرة »(٢).

(٢٤٨) نافع (٢٤٨) عن ابن عمر، قال: كان النّبيّ الله إذا تبع الجنازة أطال الصمت وأكثر حديث النفس (١٠).

(٢٤٩) عبد العزيز بن أبي رواد قال: كان رسول الله الله الله الله الله وما يرد عليه وما هو وأكثر حديث النفس، وكانوا يرون أنه إنها يحدث نفسه بأمر الميت، وما يرد عليه وما هم مسئول عنه (٥٠).

(٢٥٠) وعن أبي ذر، قال: قال لي رسول الله على: « زر القبور تذكر بها الأخرة،

<sup>(</sup>١) في ج: عودوا المرضى.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد بن حنبل ج٣/ ٢٣، والبزار(٨٢١)عن المثنى بن سعيد (بـه)، وذكره الهيثممي في مجمع الزوائـد ج٣/ ٢٩ وقال: رجاله ثقات، وأخرجه أبو يعلى رقم (١١١٩)، (١٢٢٢)، وأحمد ج٣/ ٣١، ٣١، ٤٨، والبزار رقم (٨٢٢)، عن قتادة (به)، وانظر موسوعة أطراف الحديث النبوي ج٥/ ٥٠١ - ٥٠٠.

<sup>(</sup>٣) نافع الفقيه، مولى ابن عمر، أبو عبد الله المدني المتوفى سنة ١٧ هـ، وقيل: سنة ١٩ هـ. وقيل: سنة ١٠ هـ. ديلمي الأصل، أصابه ابن عمر من بعض ٧مغازيه.

 <sup>(</sup>٤) أخرجه عبدالرزاق الصنعاني في مصنف ج٣/ ٤٥٣ رقم (٦٢٨٢) عن ابن جريج مرسلاً، وابن أبي شيبة في مصنف ج٤/ ٩٨، وهو في كنز العمال بأرقام (١٨٥١١)، (١٨٥١٣)، (١٨٥١٣)، بألفاظ متقاربة عزاها إلى الطبراني عن ابن عباس، وإلى ابن المبارك، وابن سعد، عن عبدالعزيز بن أبي رواد مرسلاً، وإلى الحاكم في الكنى عن عمران بن حصين.
 (٥) عبد العزيز بن أبي رواد مولى المهلب بن أبي صفرة المتوفى سنة ٥٩ه، وتخريج الحديث تقدم.

واغسل الموتى فإن في معالجة جسد خاو موعظة بليغة، وصلّ على الجنائز لعلّ ذلك أن يحزنك، فإنّ الحزين في ظل الله، وتعرض للآخرة »(١).

(۲۰۱) وعن أبي ذرّ رحمه الله، قال: قال لي رسول الله الله النهار، ولا تزرها لعلّ الله ينفعك به: جاور القبور تذكر بها الآخرة، وزرها أحياناً بالنهار، ولا تزرها بالليل، واغسل الميت يتحرك قلبك، فإن الجسد الخاوي موعظة بالغة، وصلّ على الجنائز لعل ذلك يحزنك فإنّ الحزن في أمر الله يعوض خيراً، وجالس المساكين وعدهم إذا مرضوا، وصلّ عليهم إذا ماتوا، واجعل ذلك مخلصاً، وكُلْ مع خادمك الطعام، ومع صاحب البلاء تواضعاً لله عزّ وجلّ عسى أن يرفعك الله يوم القيامة، والبس الخشن من الثياب والضيّق (٢) منها تذللاً لله عزّ وجلّ عسى العز والفخر لا يجدان فيك مساغاً فتتزيّن أحياناً في عباد الله بالثياب الحسنة تعففاً وتكرُّماً وتجمُّلاً فإن ذلك لا يضرُّك، وعسى أن يحدث لك ذكراً "(٣).

(٢٥٢) ابن عبَّاس، قال: قال رسول الله عبَّد: « إذا مات لأحدكم ميت فأحسنوا كفنه، وعجِّلوا إنجاز وصيته، واعمقوا له في قبره، وجنبوه جار السوء، قيل: يا رسول الله، وهل ينفع الجار الصالح في الآخرة؟ قال: هل ينفع في الدنيا؟ قال: نعم. قال: وكذلك في الآخرة »(1).

(٢٥٣) وعن رسول الله عليه الله عودوا المريض واتبعوا الجنائز تذكركم الآخرة »(°).

<sup>(</sup>١) أخرجه الحاكم في المستدرك ج٤/ ٣٣ بلفظ قريب، وقال: هذا حديث رواته عن آخره ثقات، وهو في كنز العمال رقم (١) أخرجه الحاكم في المدر المتثور ج٥/ ١٣٧، وإتحاف السادة المتقين ج١ / ٣٦٢، والترغيب والترهيب ج٤/ ٣٥٨، ٣٣٩. (٢) في جـ الصفيق.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ضمن حديث طويل ابن عساكر، كما في كنز العمال رقم (١٥٧).

<sup>(</sup>٤) له شاهد أخرجه عبدالرزاق، عن ابن سيرين قو لا رقم (٢٠٠٨)، وابن أبي شيبة ج٤/ ٩٣، وأخرج الترمذي عن ابن سيرين عن أبي قتادة مر فوعاً بلفظ: (إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه). وله شواهد في كنز العمال رقم (٢٣٧١)، (٢٣٧٢)، (٢٣٧٨). (٢٣٩٨)

<sup>(</sup>٥) سبق تخريجه أول الباب.

\* عمَّار بن عطيَّة (1)، قال: كنا في جنازة النَّوَّار بنت أعين بن ضبعة (1)، وكانت تحت الفرزدق والحسن معنا فقال الفرزدق: تقولون فيها: خير الناس وشر الناس؟ فقال الحسن: لست أنا بخير الناس ولا أنت بشر الناس فلما صلَّى عليها، قال الحسن: يا أبا فراس، ما أعددت لهذا المضجع؟ قال: شهادة أن لا إله إلا الله منذ سبعين سنة. فقال: خذوها عن غير فقيه، فلما جلس الحسن، اجتمع الناس إليه، جاء الفرزدق فأنشده:

أخاف وراء القبر إن لم تعافني أشدمن القبر التهاباً وأضيقا إذا جاءني يوم القيامة قائد عنيف وسوّاق يسوق الفرزدقا لقد خاب من أو لاد آدم من مشى إلى النار مغلول القلادة أزرقا يساق إلى نار الجحيم مسربلاً سرايل قطران لباساً محرقا إذا شربوا فيها الصديد ترايتهم ينوبون من حر الصديد تحرقا قال: فرأيت الحسن قد ثنى كُمَّ قميصه ينتحب حتى بل كُمَّ قميصه.

\* محمد بن سليمان الطفاوي ("): عن أبيه، عن جده، قال: شهدت جنازة النَّوَّار، فلما قال الحسن للفرزدق: ما أعددت لهذا المضجع يا أبا فراس؟ قال: شهادة أن لا إله إلا الله منذ ثمانين سنة. فقال الحسن: فهذا العمود فأين الطنب؟ فقال الفرزدق: أخاف وراء القبر إن لم تعافني.. الأبيات. قال الراوي: فرأيت الحسن قد انساق (أ) بعضه في بعض وتداخل وقال: حسبك يا أبا فراس.

أخبرنا أبو الحسن، أخبرنا أبو أحمد، أخبرنا ابن دريد، حدَّثنا أبو حاتم، عن أبي عبيدة، قال: بعث معاوية إلى عبد بن مارية الجرهمي (٥)، وكان من المعمرين، فقال له: ما أدركت؟

<sup>(</sup>١) عمار بن عطيةً: لم أظفر به.

<sup>(</sup>٢) النوار بنت أعين بن ضبعه المجاشعية.

<sup>(</sup>٣) محمد بن سليهان الطفاوي: لم أظفر به.

<sup>(</sup>٤) في ج: انساب.

<sup>(</sup>٥) هكذا في النسخ، ويقال: عبيد بن شريد الجرهمي المتوفي سنة ٦٧ه...

قال: يوماً شبيهاً بيوم قبله، وليلة شبيهة بأختها، ومولوداً يولد، وحياً يموت. فقال: خبِّرْني بأعجب شيء رأيت فقال: كنت في جنازة رجل فذكرت الموت والبلى فخنقتني العبرة فتمثلت:

ياقلب، إنك في أسهاء مغرور فاذكر وهل ينفعنك اليوم تذكير استقدر الله خيراً وارضين بيه فيينها العسسر إذ دارت مياسير ويسنها المرء في الأحياء مغتبطاً إذ صار في الرمس تعفوه الأعاصير حتى كأن لم تكن إلا بذاكرة والدهر أينها دهر دهارير(۱) يكي عليه غريب ليس يعرفه وذو قرابته في الحي مسرور

وقال لي رجل من أهل الجنازة ومشيعيها: أتعرف لمن الشعر؟ فقلت: لا. قال: هو لهذا المدفون، وأنت الغريب تبكي عليه، وأقاربه الذين يرثونه مسرورون.

\* وقد كان في بعض الأخبار رجل متنسك صالح مات فلها دفن كان في ذلك الحي عجنون فجاء، حتى وقف على شفير القبر فحرك رأسه، ثم أنشأ يقول:

وصـــف الطيــب دواء فهــم بــذاك يعالجونــه يرجــون صـحة جــسمه هيهــات ممــاير تجونــه قال الراوي: فأبكى من هناك فلما فرغنا من دفنه دخلت الجبان أطلع في ألـواح القبـور فإذا في لوح مكتوب:

أيها الغافل عني اتعظ وارفض الدنيا لربي واحتفظ من حدود الله ماعنه بهي وازجر النفس عن الدنيا وعظ إنما الدنيا بلغ ذاهب ولدى الله رغيبات وحظ

<sup>(</sup>١) وفي رواية بدل دهر: حال، وأخرى: حين

ثم سمعت دبيباً خلفي وحركة فإذا شيخ فقلت: يا شيخ، عظني، وأوجز فقال: أرى الدنباتجهيز بانطلاق مشمرة على قدم وساق فماالدنيا بباقية لحيى ولاحي على الدنيا بباقي

فقلت له: زدني فقبض على عضدي وأشار إلى قبر وأنشأ يقول:

وموقف يـوم للحـساب وعرضـة عـليّ ومـا يحـصي عـليّ الكبائر فأنكرت حال الناس في غفلاتهم وما لهم فيها تدين البصائر فياعجباً منى ومن طول غفلتى وعلمى باقد ضمته الضمائر وأغفلت عنه إنَّ لبي لطائر مكذب ماقدجاء إني لخاسر وإن لم يكن نيار وبعث وموقف لكنان نيزول الموت فيها المرائس مواردقوم ليس عنها مصادر

تبذكرت مباقيد ضمته المقيابر ومبابعيدها مميا أتتنبأ الأخيابر فإن أَكُ صديقاً بها جاء مؤمنا و إن كنـت ذا شـك مريـب بعلمــه وكيف بنبار ليس يطفي سعيرها فيادر إلى ترك النوب وتوبة فنو العرش قوام مليك وقادر تفيز غير شك في الإنبابة عنده وأنت إذا أنت الحكيم المبادر

(٢٥٤) أخبرنا أبو الحسن، أخبرنا أبو أحمد، حدَّثنا عبدالعزيز بن يحيى، حدَّثنا عبد الله بن محمد القرشي، حدَّثنا عبد الله بن محمد بن يحيى الرازي(١)، حدَّثنا أبي عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر، عن جابر، قال: سمعت رسول الله يقول: «إذا كان حين يحمل عدو الله إلى قبره ينادي حملته: ألا تسمعون يا إخوتاه ما وقع فيه

<sup>(</sup>١) عبد الله بن محمد (داهر) بن يحيى بن داهر الرازي، داهر لقب والده، قال الخطيب: أبو سليهان الأحمري.

أخوكم الشقي، إنّ عدو الله خدعني فأوردني، ولم يصدرني ويقسم لي إنّه ناصح فغشني، وأشكو إليكم دنيا غرّتني حتى إذا اطمأننت إليها صرعتني، وأشكو إليكم أخلاء الهوى سروني ثمّ تبرأوا مني وخذلوني، وأشكوا إليكم أولاداً حاميت عليهم وآثرتهم على نفسي، فأسلموني، وأشكو إليكم مالاً منعت منه حقّ الله فكان وَبَالُهُ عليَّ ونفعه لغيري، وأشكو إليكم طول الثوى في قبر ينادي أنا بيت الدود، وبيت الظلمة، والبعد، والوحشة، والضيق، والغربة، والعذاب، يا إخوتاه، فأجيبوني ما استطعتم، واحذورا مثل ما لقيت فإني قد بشرت بالنّار وغضب الجبّار، فياحسرتاه على ما فرطت في جنب الله، وياطول ثبوراه، مالي من شفيع مطاع، ولا صديق حميم، فلو أنّ لي كرةً فأكون من المؤمنين »، قال: كان يبكي أبو جعفر محمد بن علي إذا ذكر هذا.

أخبرنا أبو الحسن، أخبرنا أبو أحمد، حدَّثنا أبو عبد الله المفسر يعرف بغلام رهان (۱) حدَّثنا أبو حاتم السجستاني، حدَّثنا عبد الله بن حرب (۲) حدَّثنا خلاد بن يزيد الباهلي (۱) عن الأصبغ بن نباتة، عن أمير المؤمنين البَيِّلِيُّ أنه تبع جنازة فلها دفنت وقف في المقابر، فقال: يا أهل الغربة والبلي، وأهل التربة والكربة، أما أموالكم فقد قسمت، وأما نساؤكم فقد نكحت، ومساكنكم فقد سكنت، هذا خبر ما عندنا فهاذا خبر ما عندكم؟ ثم التفت إلى أصحابه، فقال: والذي نفسي بيده لو أذن لهم بالنطق لقالوا: وجدنا خير الزاد التقوى.

\* مُصَنِّفُه: الجنازة مركب الآخرة، وصاحبها محبوس ليلحق به أشياعها، ومرتهن ليشاركه (١) أتباعها، عجباً!! لهم كيف يذهلونه؟ وقد عاينوا أسرته، وغربته، وحسرته، وحفرته، ووحدته، ووحشته، وضيق مضجعه، وذلة مرجعه، وظلمة موضعه، وسوء

<sup>(</sup>١) أبو عبد الله المفسر المعروف بعلام رهان: هو عتبة بن أبان بن سمعة من نساك أهل البصرة، وكانوا يسمونه الغلام لأنه كان في العبادة غلام رهان.

<sup>(</sup>٢) عبد الله بن أحمد بن حرب أبو هفان الخرنوبي المتوفى سنة ٥٧ ٢هـ، شاعر، لغوي، كثير الأخبار.

<sup>(</sup>٣) خلاد بن يزيد الباهلي البصري المعروف بالأرقط صهر يونس بن حبيب النحوي المتوفى سنة ٢٢٠هـ.

<sup>(</sup>٤) في ج: ليشركه.

حاله، وسؤاله، هيهات هيهات ما أغفل الأحياء عها حل بالأموات، فكأنك يا مطول على سرير المنايا محمول، وإلى دار البلاء عن قريب منقول، وبعد ذلك موقوف مسئول الآن الآن أيّها المفتون بنعيم دار، فصاحبه غدار، ومطالبه غزار، إما بفادح فوت، أو بكادح موت، سرورها غرور، ولذتها شرور، وسلامتها بمرصد الغير والحدثان، وسطوة التقلب وعتو الزمان، روحها كدر، وأنسها شرر، ومرورها عبر، تؤذن كل وقت بمزاحمة الحهام، ومراجعة الانتقام، ومغافصة يد البأس، فها أنت فيه بالإيناس (۱) وأنت متهاد هائم في غيك ومتعلق بغيك ألجمك عن غي الهوى وشقاء المني، تمسي وتصبح لهيّا غفولاً عها خُلقت [له] وعها أمرت، وعها نُهيت، وإلى ما دُعيت، فكأنك مهمل سدى، ومحرع (۲) لا يرعى، يرضيك بنعمته، وتسخطه بمعصيته، تحبب إليك بإحسانه، وتتبغض إليه بعصيانه، يرضيك بنعمته، وتسخطه بمعصيته، تحبب إليك بإحسانه، وتتبغض إليه بعصيانه، أما تستحي من طول ما لا تستحي والسلام.

# أبو العباس بن مرزوق (٢) قال: حضرت جنازة حضرها محمود الوراق فلها دفن أنشد محمود لنفسه:

بقّية مالك ميراث لوارثه فليت شعري ما أبقى لك المال القوم بعدك في حال تسرهم فكيف بعدهم حالت بك الحال ملّ والبكاء في الميراث والقال ملّ والبكاء في الميراث والقال أنستهم العهد دنيا أقبلت لهم وأدبرت عنك والأيام أحوال

\* ونظر الحسن إلى قوم يزدحمون على جنازة فقال: علوج يتنافسون في حمله ولا يتنافسون في عمله.

\* وسمع الحسن صارحة في إثر جنازة: وا أبتاه؛ مثل يومي هذا لم أره. فناداها: وأبوك

<sup>(</sup>١) في ج: باليأس.

<sup>(</sup>٢) أي خصيب.

<sup>(</sup>٣) أبو العباس بن مرزوق. لم أظفر به.

أيضاً لم يره.

\* أبو هريرة، إذا رأى جنازة قال: امض وأنا على الأثر.

\* ثابت البناني، كنا نحض الجنائز في نرى إلا متقنعاً باكياً، أو متقنعاً متفكراً.

\* مكحول، إذا رأى جنازة قال: اغدوا فإنّا راجعون موعظة بليغة سريعة فذهب الأول والآخر لا عقل له.

\* نظر إبراهيم الزَّيَّات (١): إلى أناس يترحمون على ميت خلف جنازة، قال: لو ترحمون على ميت خلف جنازة، قال: لو ترحمون على أنفسكم، لكان خيراً لكم، إنه نجا من ثلاثة أهوال: وجه ملك الموت قد رأى، ومرارة الموت قد ذاق، وخوف الخاتمة قد أمن.

<sup>(</sup>١) إبراهيم بن سليان الزيات، كوفي، أصله من بلخ.

## باب في زيارة القبور والمقابر

(٢٥٥) أخبرنا أبو الحسن، أخبرنا أبو أحمد، أخبرنا عبد الرحمن بن جعفر، والحسن بن أحمد، قالا: أخبرنا محمد بن يونس، أخبرنا مكي بن قمير (١)، أخبرنا جعفر بن سليمان، عن ثابت البناني، عن أنس، قال: جاء رجل إلى النّبيّ الله فشكا إليه قسوة قلبه فقال: « اطّلع في القبور، واعتبر بالنشور »(٢).

(٢٥٦) وعن عائشة: عن النّبيِّ ﴿ إِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الكم عبرة (٢٥٦).

(٢٥٧) وعن أمير المؤمنين علي النّبي عن النّبي الله قال: « كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنّها تذكر بالموت »(١).

(٢٥٨) وعن عبدالحكيم، عن أنس، عن النَّبيّ اللَّهُ: « فإنها تعظكم وتذكركم بالآخرة »(°).

<sup>(</sup>١) في لسان الميزان: مكى بن عمير العنبري، البصري.

<sup>(</sup>٢) هو في كنز العمال رقم (٢٥٥٣)، وعزاه إلى البيهقي عن أنس، وبرقم (٢٩٩٩)، عن أنس بلفظ: جماء رجل إلى البيهقي. وقال: من منكر - ومكي بن قمير بصري النّبي الله فشكا إليه قسوة القلب، فقال: الحديث، وعزاه إلى البيهقي، وقال: من منكر - ومكي بن قمير بصري مجهول - وهو في كشف الخفاء ج١/ ١٥٥ برقم (٢٠٥)، وقال: رواه البيهقي، والديلمي بسند فيه متروك، ومتهم بالوضع عن أنس، وانظر موسوعة أطراف الحديث النبوي ج١/ ٥٧١، وتذكرة الموضوعات لابن القيسراني ١٢١، والميزان رقم (٣٥٣)، والمجروحين ج٢/ ٣١٤.

<sup>(</sup>٣) عزاه في موسوعة أطراف الحديث إلى إتحاف السادة المتقين ج١٠ ٣٦٣، المعني للعراقي ج١٤٤.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الحاكم في المستدرك ج ١/ ٣٧٦ رقم (١٣٨٨) عن أنس، وهـ و في كنـز العـمال رقـم (٧٥٥٧)، وفي المستدرك ج ١/ ٣٧٥ رقم (١٣٩٣)، (١٣٩٣)، (١٣٩٣)، عن ابن مسعود، ورقم (١٣٨٨)، (١٣٩٣)، (١٣٩٣)، عن أنس، وانظر كنز العمال ج ١/ من رقم (٤٢٥٤) - ٤٢٥٥٩).

<sup>(</sup>٥) انظر موسوعة الأطراف ج٦/ ٩٠٩، وفي النوافح العطرة بلفظ: (زوروا القبور فإنها تـذكركم بـالآخرة). ص١٦ رقـم (٨٤٤)، وصححه عن أبي هريرة.

(٢٥٩) وعن ابن عبّاس، قال: قال رسول الله عبيه: « إنَّما يكفي أحدكم ما قنعت به نفسه، وإنها تصير إلى أربعة أذرع وشبر، وإنّما يرجع الأمر إلى الآخرة »(١).

(٢٦٠) قال رسول الله ﷺ: « ما رأيت منظراً إلا والقبر أفظع منه » (٢٠).

(٢٦١) وقال النّبي هي الله عنه الله وينادي مناد: يا أهل القبور، من تغبطون اليوم؟ قالوا: نغبط أهل المساجد لأنّهم يصومون ولا نصوم، ويصلُّون ولا نصلِّي، ويذكرون الله ولا نذكر ».

(٢٦٢) وقال النَّبِي ﴿ اللهِ لا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم عذاب القبر » (٣).

(٢٦٣) وأخبرني عبد الرحمن بن فضالة، عن مكحول، أخبرنا عمران الفاراماني، أخبرنا إسحاق بن أبي إسرائيل (1) عن هشام بن يوسف (0) عن عبد الله بن بجير (١) أنه سمع هانئ (٧) مولى عثمان بن عفان إذا وقف على قبر بكى حتى تبتل لحيته. فقيل له: تذكر الجنّة والنّار فلا تبكي؛ وتبكي من هذا؟ قال: إنَّ رسول الله الله قال: « إنَّ القبور أول منزل من منازل الآخرة، فإن نجا منه فها بعده أيسر، وإن لم ينجُ فها بعده أشدُ منه ».

<sup>(</sup>١) عزاه في موسوعة الأطراف إلى جمع الجوامع للسيوطي (٧٧٨١). في جـ: آخره.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام المرشد بالله في الأمالي الخميسية ج٢/ ٣٠٥ من حديث طويل، وأخرجه ابن ماجة رقم (٤٢٦٧) عن عثمان، والترمذي رقم (٢٣٠٨)، وأحمد بن حنبل ج١/ ٦٤، والحاكم في المستدرك ج١/ ٣٧١، ١٣٠٥، وعزاه في موسوعة أطراف الحديث إلى من سبق، وإلى إتحاف السادة المتقين ج٦/ ٣٥٠، ج١/ ١٣٠، ١٣٥، والترغيب والترهيب ج٤/ ٢٥١، وكنز العمال (٤٢٥٠)، والمغني للعراقي ج٢/ ٢١٠، والخطيب البغدادي ج٦/ ٧٩٠.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام المرشد بالله في الأمالي ج٢/٣٠٣، وأحمد بن حنبل ج٣/ ١١٤ رقم (١١٧١٣) عن أنس، وعزاه في موسوعة الأطراف إلى من سبق، وإلى كنز العمال رقم (٤٢٢٥٢)، (٤٢٥٤٥)، وابن عساكر ج٤/ ١٥٩، ومسند الحميدي ١١٨٧، وله شاهد من حديث طويل عن أبي سعيد رواه ابن حبان رقم (١٠٠٠)، وأحمد ج٥/ ١٩٥، والبغوي (٤) شرح السنة (١٣٦٦)، وابن أبي شيبة ج٠ / ١٨٥، ومسلم (٢٨٦٧، والطبراني في الكبير (٤٧٨٥).

<sup>(</sup>٤) إسحاق بن أبي إسرائيل (إبراهيم) بن كامجر المروزي أبو يعقوب (١٥١ \_ ٢٤٦هـ).

<sup>(</sup>٥) هشام بن يوسف الصنعاني أبو عبد الرحمن الأنباري قاضي صنعاء توفي سنة ١٩٧هـ.

<sup>(</sup>٦) عبد الله بن بجير بن ريسان المرادي أبو وائل القاضي اليماني الصنعاني.

<sup>(</sup>٧) هانئ أبو سعيد البربري الدمشقي مولى عثمان.

(٢٦٤) قال رسول الله عنه (أيت منظراً إلا والقبر أفظع منه (١٠).

(٢٦٥) عن أبي الحجاج الثمالي<sup>(1)</sup> قال: قال رسول الله الله القبر القبر ليقول للميت إذا وضع فيه: ويحك يا بن آدم ما غرَّك بي ألم تعلم أني بيت الوحدة، وبيت الدود، وبيت الآكلة؟ ما كان غرَّك بي إذ كنت تمشي فداداً، أو قال: تجوزني فداداً "(1).

وقيل في الفداد: الذي يُقَدِّمُ رِجْلاً، ويـؤخر أخـرى. والفديـد: صـوت الرِّجْل عـلى الأرض. والفداد: الذي يسمع صوت رِجْله لأخفافها.

\* لبعضهم:

#### لأخفافها فوق الفلاة فديد

\* وفي حديث: الفدادون أهل الوبر، يعني: أصحاب الجمل.

(٢٦٦) أخبرنا أبو الحسن، أخبرنا أبو أحمد، حدَّثنا علي بن إسحاق المادراني، حدَّثنا علي بن حرب، حدَّثنا خالد بن يزيد العدوي، حدَّثنا إسماعيل بن إسراهيم بن أبي حبيبة الأشهلي، عن مسلم، عن أبي مريم، عن عروة، عن عائشة، قالت: بينما النَّبيّ على المنبر وأنا في حجرتي، يقول: « أيُّها النّاس استحيوا من الله حق الحياء ». حتى ردد ذلك مراراً. فقال رجل: أنا أستحي من الله يا رسول الله، قال: « فإن كنتم تستحيون من الله حق الحياء فليثبت أحدكم أجله بين عينيه، وليحفظ الرأس وما حوى، والبطن وما وعى، وليذكر الموت والبلى ». فما زال يردد ذلك حتى سمعتهم يبكون حول المنبر.

\* وفي بعض الأخبار: « وليذكر المقابر والبلي، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدُّنيا »(١٠).

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٢) في النسخ: اليهاني. وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٣) هو في كنز العمال رقم (٤٢٥٤٦) وعزاه إلى الحكيم والطبراني والحلية عن أبي الحجاج الثمالي وعزاه في موسوعة الأطراف إلى إتحاف السادة المتقين ح ٣٩٧/١٠.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي رقم (٢٤٥٨)، وأحمد ج١/ ٣٨٥ رقم (٣٦٦٢)، والإمام المرشد بالله في الأمالي الخميسية ج٢/ ١٩٧ عن ابن مسعود، وهو في كنز العمال برقم (٥٧٥٣) وعزاه إلى هؤلاء وإلى البيهقي، وهو في مجمع الزوائدج ١٩٤٠ =-

(٢٦٧) وعن رسول الله عليه: « القبر روضة من رياض الجنّة، أو حفرة من حفر جهنّم »(١).

\* كان الحسن يقول: إن رجلاً من هذه الأمة كان يقول: إذا ذكرت الموت طار نومي، وأسهر ليلي، وأطال حزني، وكأن الموت صبحني أو مسّاني، وكان إذا دخل المقابر نادى: يا أهل القبور بعد الرفاهية والنعيم معالجة الأغلال في النار، وبعد القطن والكتان لباس القطران، ومُقَطَّعات النيران، وبعد تلطف الخدم ومعانقة الأزواج مقارنة الشيطان في نار جهنم مقرنين في الأصفاد.

\* عمر بن ذريقول: محلة الأموات أبلغ العظات.

\* عن أبي بكر الهذلي، قال: كانت عجوز في عبد قيس متعبدة، وكانت إذا جاء الليل تحزمت ثم قامت إلى المحراب، فإذا جاء النهار خرجت إلى القبور، فبلغني أنها عوتبت في ذلك فقالت: إن القلب القاسي إذا جفا لم يلينه إلا رسوم البلى، وإني لآتي القبور وكأني أنظر وقد خرجوا من بين أطباق الثرى، فكأني أنظر إلى تلك الوجوه المتعفرة، وإلى تلك الأجسام المتغيرة، وإلى تلك الأكفان البالية، فياله من منظر لو أشربته العباد قلوبهم ما أشكل مرارته للأنفس، وما أشد تلفه للأبدان.

\* مالك بن دينار: نحن رهائن الأموات وهم عليها محتبسون حتى نرد إليهم الرهائن فيحشرون جميعاً.

عن عائشة وقال: رواه الطبراني في الأوسط وفيه إبراهيم بن إساعيل أبي حبيبة وهو متروك وعن الحكيم بن عصير وقال: رواه الطبراني وفيه عيسى بن إبراهيم، وهو في كشف الخفاء ج ١/ ١٣٨ رقم (١٣٨)، وعزاه إلى من سبق، وفي موسوعة أطراف الجديث عزاه إلى المستدرك ج ٤/ ٣٢٣، والطبراني ج ٣٤٦/٣، ج ١٠ / ١٨٨، وفي الأوسط ج ١/ ١٧٧، ومشكاة المصابيح ١٦٠٨، واللدر المنثور ج ١/ ٢٦٤، والترغيب والترهيب ج ٢/ ٥٥، ج ٣/ ١١٠، ج ٤/ ٢٣٦، والمغني للعراقي ج ٢/ ٢١٥، وحلية الأولياء ج ١/ ٣٥٨، ج ٤/ ٢٠٩، وإتحاف السادة المتقين ج ٣/ ١٢١، ج ٢/ ٣٤٨، وغيرها. (١٤ أخرجه الترمذي من حديث طويل رقم (٢٠٦٢) وقال: هذا حديث حسن غريب، وهو في كنز العمال رقم (٢٠١٥)، وعزاه إلى الترمذي.

\* ميمون بن مهران: خرجت مع عمر بن عبدالعزيز إلى المقبرة، فلم نظر إلى القبور بكى ثم أقبل علي فقال: يا ميمون، هذه قبور آبائي بنو أمية ،كأنهم لم يشاركوا أهل الدنيا في لذتهم وعيشهم، أما تراهم صرعى قد حلت فيهم المثلات، واستحكم فيهم البلاء وأصابت الهوام من أبدانهم مقيلاً، ثم بكى وقال: والله ما أعلم أحداً أنعم ممن صار إلى هذه القبور، وقد أمن عذاب الله.

\* ولما مات سليمان بن عبدالملك أدخله قبره عمر بن عبدالعزيز وابنه فاضطرب على أيديهما، فقال ابنه: عاش أبي والله، فقال عمر: لا والله، ولكن عُوجِلَ أبوك.

\* يزيد الرقاشي يقول في كلامه: أيّها المقبور في حفرته، المستخلى في القبر بوحدته، والمستأنس بطن الأرض بأعماله، ليت شعري!! بأي أعمالك استبشرت؟ وبأي إخوانك اغتبطت؟ ثم بكى حتى بل عمامته، ويقول: استبشر والله بأعماله الصالحة، واغتبط والله بإخوانه المتعاونين على طاعة الله. قال: فكان إذا نظر إلى المقبرة صرخ كما يصرخ الثور.

أخبرنا أبو الحسن، أخبرنا أبو أحمد، حدَّثنا أبو علي محمد بن مهران الأيدجي، حدَّثنا الغلابي، قال: سمعت محمد بن عبد الرحمن، قال: سمعت هشام بن سليان المخزومي، يقول: أجمع أهل الحجاز وأهل البصرة أنهم لم يسمعوا أحسن من بيتين كتباعلى قبر عبد الله بن جعفر:

مقيم إلى أن يبعث الله خلقه لقياؤك لا يرجى وأنت قريب تزيد بلى في كسل يسوم وليلة وتُنسى كها تُبلى وأنت حبيب \* ولما نعي أبو يوسف في مجلس الفضيل فقال: اغبطوه الآن إن كنتم تغبطونه لما كان فيه من شرف الدنيا.

\* وعاتبت أم بكر، بكر العابد فيها كان يحمل على نفسه من كـ د العبادة فأقبل عليها

باكياً. ويقول: ليتك كنت بي عقيهاً، إن لابنك في القبر حبساً طويلاً، ومن بعد ذلك ترحيلاً.

\* وكان هشام الدستوائي لا يطفي بالليل سراجه. فقالت امرأته: إن هذا يضر بنا إلى الصباح. فقال: ويحك إن أطفأته ذكرت ظلمة القبر فلم أتَقَارً.

\* يحيى بن معاذ فيها ناجى به ربه: إلهي، كأني بنفسي قد اضطجعت في حفرتها، وانصرف المشيعون من جيرتها، وبكى كل غريب لغربتها، ودمع عليها المشفقون من عشيرتها، وناداها من شفير القبر ذوو مودتها، ورحها المعادي عند صرعتها، ولم يخف على الناظر عجز حيلتها، فقلت: ملائكتي فريد قد نأى عنه الأقربون، ووحيد قد جفاه الأهلون، أصبح مني قريباً، وفي القبر غريباً، وكان في الدنيا مجيباً وداعياً، ولنظري له في هذا البيت الفظيع راجياً، فيحسن هناك ضيافتي ويكون أشفق علي من قرابتي.

\* مُصنَّفُه: القبور كندوح (١) أعمال بني آدم فلا يغرنك ظواهرها، فإنها في الدواخل فواقرها، ولا يغرنك استواؤها فها أشد التواءها، ولا سكونها فها أكثر حزونها، فكم فيها من غانم، وكم فيها من نادم، وكم فيها من خلي مسرور، وكم فيها من شجي مأسور، فانظر رحمك الله من أين تجيب الله فيها دعاك، فإن أجبته فوق الأرض نجوت، وإن أجبته تحت الأرض هلكت.

\* حاتم الأصم: من لم يدعُ لنفسه ولا لأهل القبور إذا مر بهم فقد خان نفسه وحانهم.

\* وكان عطاء السلمي: إذا جن عليه الليل خرج إلى المقبرة فوقف ثم يقول: يما أهل القبور، متم وا موتاه، عاينتم أعمالكم فوا عملاه! ثم يقول: غداً عطاء في القبر. فلم يرزل ذلك دأبه حتى يصبح.

<sup>(</sup>١) حاشية في ج! الكندوح! المخزان.

\* ابن عباس: أرحم ما يكون الربُّ بعبده إذا دخل قبره وتفرق عنه الناس وأهله.

\* وكان يزيد الرقاشي يقول: الأيام ثلاثة: يومك الذي ولدت فيه، ويوم نزولك في قبرك، ويوم خروجك من قبرك، فياله من يوم قصير يخلفه يومان طويلان إن شئت أن تنظر إلى الدنيا بها فيها من ذهبها وفضتها، وزخارفها ، فشيع جنازة ثم احمل تراباً فانظر فيه، فهي الدنيا بها فيها، أما إني لست آمرك أن تحمل تربته بل آمرك أن تحمل فكرته.

\* شقيق: القبر من أكثر ذكره وجده روضة من رياض الجنة، ومن غفل عن ذكره وجده حفرة من حفر النيران.

\* محمد بن على علي المستخلط: لا يكون الصديق صديقاً حتى يحفظ صديقه في غيبته، وعند نكبته، وبعد وفاته.

\* وبلغني أن أعرابياً في الموقف قال: اللهم، قد عجَّت لك الأصوات بضروب اللغات لسؤال الحاجات، وحاجتي إليك أن تذكرني بعد طول البلي إذا نسيني أهل الدنيا.

\* لبعضهم: دخلت مقبرة في البصرة فإذا أنا بشيخ يقول لأهل القبور: بليت الأحزان في الصدور قبل أن تبلى أبدانكم في القبور.

\* عن زين العابدين على بن الحسين علي الله إن أمراً هذا آخره لحقيق أن يزهد في أوله، وإن أمراً هذا أوله لحقيق أن يخاف آخره.

\* أحمد بن حرب: كم من محسود في الدنيا يود إذا صار في حفرته لوكان ما في يده لحساده وأعدائه، وكم من تارك لعياله يصلحهم ويغنيهم مسروراً بذلك يود في حفرته أن تركهم بحال ضر<sup>(۱)</sup> ومسكنة خيفة أن لا يهلكهم كها أهلكه، وكم من تارك لعياله بحال ضر ومسكنة حزيناً بذلك يود لو أن تركهم أشد ضراً وحاجة، ولو أن مائة ألف من

<sup>(</sup>١) في ج: فقر.

الأموات في مقبرة تقدر أن تشهد على أن الذهب والفضة وزينة الدنيا أسوأ حالاً عندهم من الجيفة فكيف لا يكون اليوم عندك كذلك؟!

\* وله أيضاً: لو أن أهل الأرض وصلوا إلى ما وصلنا لكان أحد منهم لا يدخل النار، فلو أن الله أوحى إليهم: أن امحو من ذنوبكم ما شئتم وزيدوا في حسناتكم ما شئتم لما تركوا ذنباً إلا محوه، وزادوا في حسناتهم ألف ضعف، فقد أعطينا ذلك ولا نغتنمه يستطيع الرجل أن يهدم خطاياه سبعين سنة في ساعة واحدة.

\* ولبعضهم: ما من يوم إلا والأرض تنادي بأربع (١) كلمات: فتقول: يا بن آدم، تمشي على ظهري ومصيرك في بطني، يا بن آدم، تفرح على ظهري ثم تحزن في بطني، يا بن آدم، تدب على ظهري ثم تغرب في بطني، يا بن آدم، تأكل على ظهري ثم تغرب في بطني، يا بن آدم، تأكل على ظهري ثم تأكلك الدود في بطني.

\* ولبعضهم: عجبت للأرض على ظهرها قصور وفي البطن قبور.

\* الحسن: إنك في هدم عمرك منذ سقطت من بطن أمك وإنك لتطأ أرضاً عما قليل هي قبرك.

#### \* ولبعضهم:

إذا خلل في القبور ذو خطر فلزه فيها وانظر إلى خطره أبرزه السموت من مساكنه ومن مقاصيره ومن حجره

\* مُصَنِّفُه: يا من هو عزيز على السرير، غداة غَدٍ ذليل في الحفير، يا من حمى نفسه عن الأسود، فكيف لا يحميها عن الحشرات والدود، ويا من كان يطيب (٢) نفسه للشيء

<sup>(</sup>١) في ج: بخمس كلمات وذكر الخامسة: يا بن آدم تضحك على ظهري ثم تبكي في بطني .

<sup>(</sup>٢) في (أ ، ب): يطلب، والصحيح ما أثبتناه من ج، قال السيد بدر الدين: يطيب نفسه أي يستعمل الطيب في الدنيا كيف أنت في اليوم الثالث من أيام نزولك القبر؟

الحادث فكيف أنت بها في اليوم الثالث؟

\* وفُقِدَ الحسن ذات يوم فلما أمسى سأله أصحابه: أين كنت اليوم؟ قال: كنت عند إخوان لي إن نسيت ذكروني، وإن غبت عنهم لم يغتابوني. فقال له أصحابه: نِعْمَ، والله هؤلاء الإخوان دلنًا عليهم يا أبا سعيد، قال: هؤلاء أهل القبور.

#### \* ولبعضهم:

كأنك لم يصلك ولم تصله خليل حين يصرمك الخليل كأنك لم تكن في السدهريوماً إذا ما حان في القبر المقيل

\* وفي مناجاة أمير المؤمنين على السّيّل إلهي، ارحمنا إذا تضمنتنا بطون لحودنا، وأغميت باللبن سقوف بيوتنا، واضطجعنا مساكين على الأيهان في قبورنا، وخلفنا فرادى في أضيق المضاجع، وصرعتنا المنايا في أعجب المصارع، وصرنا في دار قوم كانت مأهولة منهم بلاقع، إلهي، لقد رجوت ممن ألبسني من بين الأحياء ثوب عافيته أن لا يعريني منه بين الأموات بجود رأفته.

(٢٦٩) وعن النّبي الله عزّ وجلّ كَرِهَ لكم أربعاً: العبث في الصلاة، واللغو عند القرآن، والرّفث في الصيام، والضحك عند المقابر »(١).

(۲۷۰) أخبرنا أبو الحسن، أخبرنا أبو أحمد، حدَّثنا النعمان بن أحمد القاضي، حدَّثنا عبد الله بن عمد القطان المدائني، حدَّثنا أبو عبد الرحمن المقري (٢)، حدَّثنا عبد الله بن

<sup>(</sup>١) له شواهد منها ما جاء في كنز العمال رقم (٤٣٨٧) بلفظ: (إن الله تعالى كره لكم ثلاثاً: اللغو عند قراءة القرآن، والتخصر في الصلاة، ورفع الأصوات بالدعاء وعند الدعاء). وعزاه إلى الديلمي عن جابر، وبرقم (٤٣٨٣٤) بلفظ: (إن الله كره لكم ثلاثاً: اللغو عند القرآن، ورفع الصوت في الدعاء، والتحضير في الصلاة). وعزاه إلى عبدالرزاق عن عيى بن أبي كثير مرسلاً، وفي موسوعة الأطراف بلفظ الاعتبار عزاه إلى جمع الجوامع ٤٤٠، وابن خزيمة ٢٠٨، والترغيب والترهيب ج٣/ ٥٣٨.

<sup>(</sup>٢) عبد الله بن يزيد المكي العدوي العمري أبو عبد الرحمن المقري توفي سنة ١٣ ١ه.

واقد الهروي، حدَّثنا محمد بن مالك، عن البراء بن عازب، قال: بينا نحن مع رسول الله الله إذ بصر بجاعة فقال: « علام اجتمع هؤلاء »؟ فقيل: على قبر يحفرونه. ففزع رسول الله الله وبدر أصحابه مسرعاً (۱) حتى انتهى إلى القبر فجثا عليه. قال البراء: فاستقبلته لأنظر ما يصنع. قال: فبكى حتى بل الثرى ثم التفت إلينا فقال: أي أخوتي، لمثل هذا اليوم فأعدوا».

\* ومر فارس بغلام فقال: يا غلام، أين العمران؟ قال: اصعد الشرق فصعد فأشرف على مقبرة. فقال: إن الغلام لجاهل أو حكيم. فرجع فقال: إني سألتك عن العمران فدللتني على المقبرة. فقال: إني رأيت أهل هذه ينتقلون إلى تلك، ولم أر أحداً ينتقل من تلك إلى هذه. وإنها ينتقل من الخراب إلى العمران، ولو سألتني عها يواريك أنت وأبيك لدللتك.

<sup>(</sup>١) في ج: فزعاً.

# باب في الموت

(۲۷۱) أخبرنا أبو الحسن، أخبرنا أبو أحمد، حدَّثنا ابن أخي أبي زرعة، حدَّثنا الفضل بن محمد البيهقي، حدَّثنا أبو صالح، حدَّثنا معاوية بن صالح، عن كثير بن الحرث، مولى معاوية، أن سعد بن أبي وقاص تمنَّى الموت والنَّبيّ في يسمع فقال: « لا تمنَّ الموت وإن كنت من أهل النّار فيا يعجلك إليها» (١).

(۲۷۲) الحرث بن يزيد، عن جابر أنّ النّبيّ قال: « لا تمنّوا الموت فإنَّ هول المطلع شديد، وإنَّ من سعادة الرجل أن يطول عمره، ويرزقه الله الإنابة إلى الخلود » (٢٠). (٢٧٣) وعن النّبيّ الله : « لا يتمنّى أحدكم الموت حتى يثق بعمله » (٣).

\* وقال عمر بن الخطاب يوماً لأصحاب النّبيّ في: من أغبط الناس؟ فقال أبو الدرداء: مؤمن تحت التراب قد أوجز الحساب، وأمن العقاب، واستحق الثواب. فقال عمر: ليجهد البلغاء أن يزيدوا فيها حرفاً.

\* وعن أمير المؤمنين على عَلَيْكُل : طوبي لعيون أمست في التراب آمنة من العقاب،

<sup>(</sup>١) هو في كنز العمال رقم (٢١٤٨)، وعزاه إلى المروزي عن القاسم مولى معاوية.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام المرشد بالله في الأمالي الخميسية ج٢، ٢٥٠ عن الحارث بن يزيد، عن جابر، وكذلك أحمد ج٣/ ٣٣٢ رقم (٢) أخرجه الإمام المرشد بالله في الأمالي الخميسية ج٢ / ٢٠٧ عن جابر وقال رواه أحمد والبزار وإسناده حسن، وفي المجمع ج٠ ١/ ٢٣٤، وكنز العال (٤٢١٤٥) وعزاه إلى أحمد، وابن منبع، وعبيد بن حميد، والمستدرك، والبيهقي، عن جابر.

<sup>(</sup>٣) هو في كنز العمال (٤٢٢٥٣) وعزاه إلى الطبراني عن عمرو بن عنبسة، وفي مجمع الزوائد ج ٢٠٦/١ عنه أيضاً في أول حديث طويل قال: رواه الطبراني وفيه جماعة لم أعرفهم.

منتظرة للثواب.

\* وقال الربيع بن برة: إنها يحب البقاء من كان بقاؤه غنهاً وزيادة في عمله، فأما من غبن واستزله هواه فلا خير له في طول الحياة.

(٢٧٤) عن رسول الله عليه: « تحفة المؤمن الموت »(١).

[ لبعضهم : كان إذا أصبح قال: الحمد لله الذي لم يجعل بيوتنا قبوراً ولا فراشنا أكفاناً، ولم نصبح في دارنا جاثمين ] (٢)

## \* ولبعضهم:

نــراع إذا الجنــائز قابلتنـا ونلهـوحـين تــنهب مــدبرات كروعــة ثــلة لمغــار ذيـب فلمــاغــابعــادت راتعــات \* ولما مات محمد بن علي بن الحسين بن علي عليقي رثاه أخوه زيد فأنشأ:

ياموت،أنت سلبتني إلف قدمته وتركتني خلفا يا حسرتا، لانلتقي أبداً حتى نقوم لربنا صفا

\* عبد الواحد الخطاب العابد عن محمد بن واسع: اغتنم طول العمر فإنك صرت إلى دار ليس فيها معتمل.

\* أمير المؤمنين عَلَيْتُكُل: اليوم عمل ولا حساب، وغداً حساب ولا عمل.

<sup>(</sup>۱) هو في مجمع الزوائد ج٢/ ٣٦، عن عبد الله بن عمرو وقال: رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات، وفي كشف الخفاء ج١/ ٣٥٢ رقم (٩٤٨) وقال: رواه ابن المبارك، والطبراني، والحاكم، وأبو نعيم، عن ابن عباس، وفي كنز العمال رقم (٤٢١١)، وعزاه إلى الطبراني، والحلية، والمستدرك، والبيهقي، عن ابن عمرو، وعزاه في موسوعة أطراف الحديث إلى من سبق، وإلى مشكاة المصابيح (١٢٠٩)، المطالب العالية (٧٠٨)، (٣٩٤)، والحلية ج٨/ ١٧٥، والسنة ج٥/ ٢٧١، وإتحاف السادة المتقين ج١/ ٢٣٧، والمغني للعراقي ج٤/ ٣٣١، والترغيب والترهيب ج٤/ ٣٣٥، وهو في النوافح العطرة ٩٨ رقم (٥٠٥) وصححه.

\* مُصِّنِّفُه: طالب الدنيا في فقر وعناء وأمل ولا ينسل عنه إلا بالموت.

\* أبو وائل: دخلت على الأسود بن هلال المحاربي(١)، فقال له رجل: وددت أني وإياك ميتان. فقال: بئس ما قلت. أليس تسجد في كل يوم سبعة عشرة سجدة؟

### \* لأبي العتاهية:

كاني بالتراب عليك ردما بربع لاأرى لك فيه رسيا أياه فاالذي في كل يوم يساق إلى البلى قدماً فقدما ضربت عن ادكار الموت صفحاً كأنك لا تراه عليك حتما أشد الناس للعلم ادعاء أقلهم لما "هو فيه فهما

فكيف تريد أن تدعى حكيها وأنت لكل ما تهوى ركوب \* مُصَنِّفُه: طالب الدنيا في عناء فإذا خرج منها وقع فيها هو أعنى منها.

### \* ولبعضهم:

وللموت بين الناس كأس مريرة وساق على كره بها طالما سقى في الدنيا نعيم فخطرة وإن يك تنغيص وشيك فبالحرى أخا الموت وابن الموت جداً ووالداً ومن أصله الأموات يوماً إذا انتمى

(٢٧٥) عن معاذ بن جبل قال: مات لي ابن وأنا باليمن فكتب إليَّ رسول الله اللهُ ا

<sup>(</sup>١) الأسود بن هلال المحاربي أبو سلام الكوفي، المتوفى سنة ٨٤.

<sup>(</sup>٢) في ج: بيا.

وأموالنا وأهلينا من مواهب الله الهنية وعواريه المستودعة، وإنّ ابنك متّعك الله به في غبطة وسرور وقبضه منك بأجر كبير إن صبرت واحتسبت فلا تجمعن على نفسك، يا معاذ خصلتين: أن يهلك ابنك وتضيع نصيبك، ولا يحبطن جزعك أجرك فتندم على ما فاتك إذا قدمت على ربّك إنّك إن أطعته وتنجّزت موعده علمت أنّ مصيبتك قد صغرت عن ثواب أجرك واعلم أن الجزع لا يدفع حزناً ولا يردّ ميتاً فأحسن العزاء، وتنجّز الموعود، وليُذْهِب أسفك ما هو نازل بك فكأن قد »(١).

### \* لبعضهم:

واجعل الهم لما بين يديك ملك الموت ويدنيه إليك إنها يأتيك إحدى ليلتيك دون أن ترضى بأدنى ما لديك أصعة ما كان ولم يسقم خاطبك اللحد ولم تفهم

وربسها غـــوفص ذو شرة يــا واضع الميت في لحـــده

\* لبعضهم يرثي نفسه:

إليَّ فلم أنهض بإحسانك السكر فعذري إقراري بأن ليس لي عذر

فيارب قد أحسنت عوداً وبدأة فما كان ذاع ذري لديك وحجة

<sup>(</sup>١) أورده في كنز العمال ج ١٥/ رقم (٢٦٢١)، (٢٦٩٦)، وعزا الأول إلى الخطيب عن ابن عباس، وأورده ابن الجوزي في الموضوعات، والثاني عن محمود بن لبيد عن معاذ وعزاه إلى الطبراني، وحلية الأولياء، والمستدرك وقبال: حسن غريب، وقال الذهبي: بل هذه الروايات ضعيفة ولا تثبت فإن وفاة ابن معاذ بن جبل بعد وفاة رسول الله بسنتين وإنما كتب إليه بعض الصحابة فتوهم الراوي ونسبها إلى النَّبي الله على المنتين المنتم ال

## \* أبو العباس بن عمار لأبي العتاهية:

بكتك ياعلى بدرعينى فلم يغن البكاء عليك شيا كفى حزناً بدفنك ثماني نفضت تراب قبرك عن يديا وكانت في حياتك في عظات فأنت اليوم أوعظ منك حيا \* لصالح بن عبدالقدوس:

واعظات وما وعظت بشيء مثل وعظ السكوت إذ لا يجيب وأخذه صالح من نثر لأرسطاليس حين ندب الاسكندر فقال: طالما كان هذا الشخص واعظاً، ناصحاً، بليغاً، وقط ما وعظ بموعظة أبلغ من موعظته بسكوته الآن. وقد نقل عن اليونانية هذا الكلام عن أرسطاليس وترحم عليه فقال: كان أمس يعظنا بكلامه وهو اليوم يعظنا بسكوته.

## \* لأبي العتاهية:

تعطش وجع إن كنت تطلب رأفة وعلاً بعط شان الزمان وجائعه ولا تنسين الموت في كل لحظة فإنك منه راتع في مراتعه أخبرني أبو الحسن، أخبرنا أبو أحمد، سمعت أبا العباس بن عمار يقول: كان أبو العتاهية ينظم شعره ويصوغه على الأحاديث، وإنها أخذ هذا من قول يوسف النَّبيّ عَلَيْتَكُلُّ للاقيل له في سني المجاعة: أتجوع وتحتك الخزائن؟ فقال: أخاف أن أشبع فأنسى الجائع.

### \* وأنشد أبو العتاهية:

كل حي سوف يلقى حف في مقام أوعلى ظهر سفر اذكر الموت وجَدد ذكره إن في الموت لذي اللب عبر وكفى بالموت في عليه قد قد د لا يغرن ك عيشٌ سكنٌ قد تروافي بالمنيات سحر

\* وكان لمحمد بن حسان الضبي (١) ابن يحبه، فهات، فرثاه بهذه الأبيات:

طامن حشاك فكلنا مَيْت وإذا ظفرت فقر ك الفوت فبني لأحمد في الشرى بيت وخلاله من أهله بيت فكأن مولده ووقت وفاته صوت دعا فأجابه صوت "" \* أنشد ابن دريد، للرقاشي "":

وإنك لا تجدي عليك مودة إذا ضمنت يوماً صداك قليب مقيم إلى أن يبعث الله خلقه لقاؤك لا يرجى وأنت قريب تزيد بالى في كل يوم وليلة وتنسى كما تبلى وأنت حبيب

\* مات ابن لأعرابي فقلق عليه فلما أدخل قبره أنشأ يقول:

لَّاملا أعيناً كانت تؤمله وشدَّ ركني واشتدَّت له عضدي وقلت: عوني على ما كان من زمني ألبسته مكرهاً أكفانه بيدي وقلت: ادخل في غيراء مظلمة ياحزن منفرد يبكي لمنفرد

\* محمد بن أبي العتاهية قال: قال إبراهيم بن المهدي (١٤) لأبي: عظني فأنشده:

لاتأمن الموت في طرف ولانفس وإن تسترت بالحُجَّ اب والحرس واعلم بأن سهام الموت قاصدة لكل مدرَّع منا ومرترَّس ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا ترجو على اليس

## فبكى إبراهيم حتى بلَّ كمَّ قميصه.

<sup>(</sup>١) محمد بن حسان الضبي توفي نحو سنة ٢٣٠ أديب من ولاة الأعمال.

<sup>(</sup>٢) في النسخ: موت دعا فأجابه صوت. وفي بعضها: فأجابه موت.

<sup>(</sup>٣) في [أ]: الرياشي. وفي [ب]: الرقاشي.

<sup>(</sup>٤) إبراهيم بن محمدٌ بن المهدي بن عبد الله المنصور العباسي أبو إسحاق ويقال له: ابن شكلة الأمير أخو هارون (١٦٢ ـ ٢٢٤هـ).

\* لبعضهم:

إذا ما المنايا أخطأتك وصادفت حميمك فاعلم أنها ستعود وإن امراً ينجو من النار بعدما ترود من أعماله لسعيد

\* محمد بن الحسن، قال: قال الحسن ذات يـوم لإخوانه وكانوا عنده: إنها يتوقع الصحيح داءً يصيبه، والشاب هرماً يفنيه، والشيخ موتاً يأتيه، إخواني أليس غداً يفارق الروح الجسد؟ فيكون هو المسلوب ماله وولده، الملفوف في كفنه، المنفرد في حفرته، المنسي من قلوب أحبابه الذين كان لهم كدُّه وكدحُه، ابن آدم نزل بك الموت فها تـرى غادياً ولا رائحاً، ولا ترد سلاماً، ولا تفهم كلاماً، قد اصفر وجهك، وشخص بـصرك، وحرج صدرك، ويبس ريقك، واضطربت أوصالك، وقلقت أحشاؤك، والأحبة حولك، تـرى ولا تعرف، وتسمع فلا تجيب، أخلفت القصور، وخلت منك الدور، وقضيت في أموالك بعدك الأمور، وصرت معترضاً على أعناق الرجال، يسرعون بك الانطلاق من عمران دارك إلى لحد قبرك، ومن بهاء مجلسك إلى بيت الوحدة والغربة، ثم أتوا مالك فاقتسموه، ومنزلك فسكنوه، وورثت (۱) من لا يحمدك، وقدمت على من لا يعذرك، فرحم الله عبداً أخذ من الدنيا صفواً وجعل الهم واحداً بكسرة أكلها، وخرقة لبسها، غير منافس فيه، ولا محسود عليه قد لصق بالأرض تواضعاً، مؤدياً لفرضه، منتظراً لأمر ربه.

\* لبعضهم:

ياغافلاً تُبُدر بالصوت لم يأخذ الأهبة للفوت من لم تسزل نعمت و قبل و ال عن النعمة بالموت

\* عن الحسن، قال: الموت أشد من ضربة ألف سيف يقعن جميعاً، وأشد من طبخ في القدور وقطع بالمناشير.

<sup>(</sup>١) في ج: وورثك.

\* وعنه قال: إن الأنبياء قالوا لإبراهيم بعد الموت: كيف وجدت الموت؟ قال: شديداً كما أدخل في كل عرق مني وعظم ومفصل السُّلاء (١) شم استل استلالاً. قالوا: أما أنه قد يسر عليك.

\* ولما دنا فراق المسيح للمُسَيِّلِ عن أصحابه فسألوه: يا روح الله بمَ نـدعوا لـك؟ قـال: بتخفيف سكرات الموت عليَّ.

## \* الرياشي:

إلاحنوطاً غداة البين في خرق وقل ذلك من زادٍ لنطلق إن لم يسر طائعاً في قصدها يُسق

فها تسزود عما كسان يجمعه وغسير نفحة أعواد تشبُ له بأي ما بقعة [كانت] منيته

## \* لسليان بن يزيد:

ولا تصيعن نفساً مالها خلف والسبل شتى وسعي الناس مختلف كلُّ يعلل والأرواح تختطف فيها النفوس إلى الآجال تزدلف فيها الفعائع والروعات ترتدف احمد لنفسك حان السقم والتلف العمر ينفد والأيام دائرة والناس في غفلة والموت يرصدهم وكل يوم خلا أو ليلة سلفت والمرء ضيف بدار لامقام لها

(٢٧٦) عن ثابت، عن أنس، قال: قالت أم سليم (٢): يا رسول الله، خويدمك أنس ادع الله له فإنه كيّسٌ وهو عارٍ فلو كسوته [أزارقيه] (٢) يستتر بها، فقال: « يا أم سليم الكيّس من عمل لما بعد الموت، والعاري العاري من الدين اللهم لا عيش إلا عيش

<sup>(</sup>١) السلا: شوكة النخلة والجمع سلاء ولعل هذا أنسب معنى. انظر: لسان العرب ٢/ ١٩٠.

<sup>(</sup>٢) أم سليم: هي الرميصاء أو الغميصاء بنت ملحان بن خالد بن زيد بن حرام من بني النجار أم أنس بن مالك توفت سنة. • هم، صحابية.

<sup>(</sup>٣) هكذا في النسخ ولعلها: إزاراً يقيه.

الآخرة فأرحم الأنصار والمهاجرة "(١).

(۲۷۷) وعن زاذان (۱٬ قال: كنا مع عائش الغفاري (۱٬ فمر بنا ناس ينحلون من الطاعون فقال: خذني يا طاعون. فقال له ابن عمر وكانت صحبة: لم تتمنى الموت وقد سمعت رسول الله الله يقول: « لا يتمنين الموت أحدكم فإن ذلك انقطاع عمله، ولا يرد فيستغيث. فقال عائش: إني أبادر بالموت خصالاً سمعت رسول اله الله يتخوفها على أمته: « إمارة السفهاء، وكثرة الشرط، وبيع الحكم، واستخفافاً بالدم، وقطيعة الرحم، ونشوًا يتخذون القرآن مزامير، ويقدمون رجلاً بين أيديهم ليس أفضلهم ولا بأفقههم في الدين إلا ليغنيهم غناء » (١٠).

\* سعيد بن جبير: عن ابن عباس: في قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيَرِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ ﴾ [القرة: ٢٤٣]، قال: كانوا أربعة آلاف خرجوا حذر الموت فراراً حتى إذا كانوا بموضع كذا قال الله عز وجل: ﴿ مُوتُوا ﴾ فهاتوا فمر عليهم نبي من أنبياء الله فدعا الله فأحياهم قال: وكانوا فروا من الطاعون.

\* محمد بن يوسف (°): عن الحسن، في قوله تعمالي: ﴿ وَمَا نُرْسِلُ بِٱلْاَيَنِيَ إِلَّا تَخْوِيفًا ﴾ [الإسراء: ٥٩]. قال: هو الموت الذريع.

\* وكان أبو شيبة القاضي يقول: أسر ما يكون الإنسان بالدنيا يأتيه الموت.

\* وكان أبو شيبة أسر ما كان في الدنيا إذ غافصته علة فأصبح ميتاً.

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي عن أنس ج٣ / ٣١٩ بلفظ الكيس من عمل. إلخ. وهو في كشف الخفاء ٢/ ١٧٨.

<sup>(</sup>٢) زاذان أبو عبد الله، ويقال: أبو عمر الكندي مولاهم الضرير البزار، توفي سنة ٨٢هـ.

<sup>(</sup>٣) هكذا في النسخ: وهو: عابس بن عابس، ويقال: عبس بن عابس الغفاري، صحابي.

<sup>(</sup>٥) الذي يروي عن الحسن هو: محمد بن سيف الأزدي البصري أبو رجاء.

# باب في استراحة المؤمن بالموت

\* قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَلَتِيكَةُ أَلَّا تَخَافُواْ وَلَا تَحَرَنُواْ وَأَبْشِرُواْ بِٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ﴾ خَنْ أَوْلِيَاوُكُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا﴾ (١) [نسلت: ٢١،٣٠].

\* وقال تعالى: ﴿ فَلَنْحْيِيَنَّهُ مُ حَيَوْةٌ طَيِّبَةٌ ﴾ [النحل: ٩٧].

\* عن أنس(٢): ما طابت لأحد الحياة إلا في الجنة.

(۲۷۸) أخبرنا أبو الحسن، أخبرنا أبو أحمد، حدَّثنا محمد بن عبدان، حدَّثنا عبد الله بن أحمد، حدَّثنا هارون بن معروف (٢)، حدَّثنا ابن وهب، عن يحيى بن أيوب (٤)، حدَّثنا عبارة بن غزية (٥)، عن يحيى بن عروة (١)، عن أبيه، عن النبي (١ اللهم اجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر (٢). هذه رواية أبي صالح، عن أبي هريرة، ورواية الزبير بدل: « كل شر ) إنها هو: « كل شيء ».

(٢٧٩) أنس، عن رسول الله الله الله الموت ريحانة المؤمن (^^).

<sup>(</sup>١) تمام الآية: ﴿وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ماتدعون﴾.

<sup>(</sup>٢) في هامش [أ]: وفي نسخة عن الحسن، وفي [ب، ج]: سقطت كلمة [عن أنس].

<sup>(</sup>٣) هارون بن معروف بن حنبل المروزي أبو علي الخزاز الضرير نزيل بغداد توفي سنة ٢٣١هـ.

<sup>(</sup>٤) يحيى بن أيوب الغافقي، أبو العباس، المصري، المتوفى سنة ١٦٨ هـ.

<sup>(</sup>٥) عمارة بن غزية بن الحارث الأنصاري، المازني، المدنى، المتوفى سنة ١٤٠هـ.

<sup>(</sup>٦) يحيى بن عروة بن الزبير بن العوام الأسدي أبو عروة المترفي سنة ١١٤هـ.

<sup>(</sup>٧) هو في شمس الأخبارج ٢/ ٣٣٧، عن الاعتبار، قالَ في تخريجه: أخرجه مسلم عن أبي هريرة ولفظه: (اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، وأجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر).

<sup>(</sup>٨) رواه في كنز العمال رقم (٤٣١٣٦)، وعزاه إلى الديلمي عن الإمام الحسين.

(۲۸۰) أبو قتادة: أن رسول الله هي مُرَّ عليه بجنازة فقال: « مستريح أو مستراح منه». فقالوا: يا نبي الله: ما المستريح؟ وما المستراح منه؟ فقال: « المستريح: العبد المؤمن يستريح من تعب الدنيا و لأوائها (١) وأذاها إلى راحة الله تعالى، والمستراح منه: العبد الفاجر يستريح منه البلاد والعباد والشجر والدواب »(٢).

\* مسروق ("): ما من بيت خير للمؤمن من لحد (أ) استراح من هموم الدنيا، وأمن عذاب الآخرة.

\* صفوان بن عمرو<sup>(°)</sup>: أنهم ذكروا النعم فسموا أشياء . فقال لي جابر المنقري<sup>(۱)</sup>: أنعم الناس أجساداً في التراب قد أمنت الحساب، تنتظر الثواب.

(٢٨١) عن عائشة: قام بلال إلى النَّبيّ عليُّ قال: « إنها استراح من غفر له » (٢).

(٢٨٢) عمرو بن دينار: أن النّبي الله مرّ بقوم يدفنون ميتاً. فقال: « أصبح هذا قد خلا من الدنيا و تركها لأهلها فإن كان قد رضي لم يسره أن يرجع إلى الدنيا كها لا يسر أحدكم أن يرجع إلى المن أمه » (١).

<sup>(</sup>١) اللأواء: ضيق المعيشة أو شدة المرض.

<sup>(</sup>٢) هو في شمس الأخبار ج٢/ ٣٣٧ عن الاعتبار قال في تخريجه: أخرجه مالك، وأحمد، والسيخان، والترمذي عن أبي قتاده قلت: وهو عند مسلم في الجنائز (٦١٠)، وأحمد بن حنبل ج٥/ ٢٩٦، ٣٠٣، ٤٠٣، ورواه غيرهما بألفاظ متقاربة، انظر موسوعة أطراف الحديث ج٩/ ٤٠٨.

<sup>(</sup>٣) مسروق بن الأجدع بن مالك الهمداني الوادعي أبو عائشة المتوفى سنة ٦٣هـ.

<sup>(</sup>٤) في نسخة: من لحدٍ به استراح.

<sup>(</sup>٥) لعله صفوان بن عمرو بن هرم السكسكي أبو عمر الحمصي المتوفي سنة ١٠٠هـ.

<sup>(</sup>٦) جابر المنقري: لم أظفر به.

<sup>(</sup>٧) أورده في كنز العمال رقم (٤٢٧٧، ١٠٣٥) عن بلال قال: قالت سودة: يا رسول الله: إنه مات فلان فاستراح قال: (إنها استراح من غفر له). وعزاه إلى ابن عساكر، والطبراني في الأوسط، والحلية عن عائسة وأورده رقم (٢٧٧٢) بلفظ: (إنها يستريح من غفر له). وعزاه إلى ابن المبارك من طريق الزهري عن محمد بن عروة، وإلى أحمد عن عائشة، وهو في حلية الأولياء ج٨/ ٢٩٠.

<sup>(</sup>٨) وفي [ب]: في.

<sup>(</sup>٩) عزاه في موسوعة الأطراف إلى إتحاف السادة المتقين ج١/ ٣٨٤، وهو في شمس الأحبار ج٢/ ٣٣٧ عن الاعتبار.

\* عبد الواحد بن الخطاب قال: شهدت الحسن في جنازة أبي رجاء العطاردي (١)، فلم هالوا التراب ونفضوا عنه أيديهم وقف الحسن ملياً ثم قال: أما أنت أبا رجاء فقد استرحت من غموم الدنيا ومكائدها ،فجعل الله لك في الموت راحة طويلة، ثم أقبل على الفرزدق فقال: يا أبا فراس كن من مثل هذا على حذر فإنها نحن وأنت بالأثر. فبكى الفرزدق وأنشأ:

فلسنا بأحيام نهم غير أننا بقينا قليلاً بعدهم وتقدموا \* ولبعضهم:

نحن سفر البلى معرّسنا القبر في ابالنان ومَّ الطيا إنما الفصل بينسا أن بعضاً يمشي سريعاً وبعضاً بطيا

\* سويد بن علقمة: دخلت على أمير المؤمنين عَلَيْتَ لَلَّ في يوم عيد وبين يديه خوان عليه صحفة (٢) فيها خطيفة (٣) ، وخبز من السمراء وملْبَنَةٌ وهو يأكل منها فقال: ادن فكل. فقلت يا أمير المؤمنين: يوم عيد وخطيفة؟ فقال: نأكل ما يحضرنا، وإنها هو عيد من غفر له.

\* وفي بعض الأخبار من طريق، عن ابن الأعرابي فلا ألى الله عبد الرحمن الجدلي قال له ذلك. فقال: هو عيد من قَبِلَ الله عمله ورضي سعيه.

\* مُصَنِّفُه: هل من روح كالنجا من كدر الدنيا؟ وعن خطر التكليف إلى طمأنينة مما يسر، وانشراح صدر بها يسر، من الوصول إلى ما قد رجاه، والأمن عها كان يحذره ويتوقاه، حطت عنه أثقال الخطرات (٥)، إلى مسار الآمال والدرجات، وحفظ الملك والأمان ونعيم

<sup>(</sup>١) أبو رجاء العطـاردي البصري: عمران بن ملحان المتوفى سنة ١١٧هـ. وقيل: سنة ١٠٧هـ. وقيل: سنة ١٠٩هـ.

<sup>(</sup>٢) الخُوان والخِوان - بضم الخاء وكسرها -: ما يؤكل عليه. والصحفة: إناء من آنية الطعام.

<sup>(</sup>٣) الخطيفة: دقيق يذر على اللبن ثم يطبخ فيبنفق وهو (المطيط، أو النشوف، أو الحساء).

<sup>(</sup>٤) أحمد بن محمد بن زياد بن بشر بن درهم، أبو سعيد بن الأعرابي (٢٤٦ \_ ٥ ٣٤٠).

<sup>(</sup>٥) هكذا في المخطوطة، وهو ممكن؛ لأن خطرات القلب التي يدافعها المؤمن تنقل إليه للخوف من إثمها (بدر الدين).

الجنان، ﴿وَإِذَا رَأَيْتَ ثُمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا ﴾ [الإنسان: ٢٠]. شسملته المغفرة، ونالتسسه المكرمسة ﴿قَالَ يَلَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ ﴿ يَعْلَمُونَ ﴿ مِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ المُكْرَمِينَ ﴾ [سن ٢٠، ٢٠]. فطوبي له غداً من مسعود منعم، ومحبوب مكرم، ومغبوط معظم، وقد فاز بالثواب، وأمن من العقاب، رضي الله عنه فأرضاه، وفي دار السلام بوَّاه، والملك بالتحية تلقّاه، عانق الشكلات (١) الأبكار في جنات وأنهار وظلال وأشجار لا يخاف زوال (١) نعيمها ولا انتقال (١) مقيمها، قد توج بتاج الكرامة وسكن دار المقامة قال الله تعالى: ﴿وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ ٱلْأَنفُسُ وَتَلَذُ ٱلْأَعْبُرُ وَأَنتُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ وَرَالَيْ اللهِ وَالْمَالِيَ اللهِ وَالْمَالِيَ اللهِ وَالْمَالَةِ وَلَيْكُ وَالْمَالِي اللهِ وَالْمَالِي اللهِ وَالْمَالِي اللهِ وَالْمَالِي اللهِ وَالْمَالِي اللهِ وَالْمَالِي اللهِ وَاللّهُ وَلِيْكُ وَلِي وَلِلْكُ اللهِ وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمُولِي وَلِيْلُكُ اللهُ وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمُولِي وَلِيْلُكُ وَلَا وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمُولِي وَلِيْلُكُ اللهُ وَالْمَالُونَ وَلَيْلُكُ وَلِي وَالْمُولِي وَلَالِي وَلَيْلُكُ وَلَيْلُكُ وَلَيْلُكُ وَلَى اللهُ وَلَا وَالْمَالِي وَلَالِهُ وَلَالِي وَلَالَا وَلَالِهُ وَلَا لَيْلِهُ وَلَالِهُ وَلَالِي وَلَالْمُولِي وَلَيْلُكُ وَلَى وَيَلْلُهُ وَلَالِهُ وَلَالِهُ وَلَالْهُ وَلَا لَاللّهُ اللهُ وَلَالِي وَلَالِهُ وَلَا لَاللّهُ اللّهُ اللهُ الل

\* مُصَنِّفُه: يا بن آدم أخلص طوع العبودية، ولا تخش هجوم المنية، ولا تستوحش فراق أعزَّ تك، فإن من تقدم عليه أعز ممن تفارق عنه وما تناله أكبر مما تخلفه.

<sup>(</sup>١) الشكلات جمع شكلة من أوصاف الحسان.

<sup>(</sup>٢) في نسخة : فناء.

<sup>(</sup>٣) في نسخة: انتفاء.

## باب في عذاب القبر

\* قال الله تعالى: ﴿قَالُوا رَبَّنَا أَمَتَنَا ٱلنَّنَيْنِ وَأَحْيَلِتَنَا ٱلْنَتَيْنِ فَٱعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلَ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ ﴿ اَعَان الله الله الله الله على ظاهرها، والأخرى تحتها ولا تكون الإماتة إلا في الأحياء لا الجهاد ولو كان ذلك خطأ لرد الله تعالى عليهم.

أخبرنا أبو الحسن، أخبرنا أبو أحمد، حدَّ ثنا محمد بن حمزة (۱)، حدَّ ثنا علي بن سهل (۲)، حدثنا ابن الأصبهاني (۲)، حدَّ ثنا حكام (۱)، عن عمرو بن أبي قيس (۱)، عن الحجاج (۱)، عن المنهال بن عمرو، عن زر بن حبيش، عن أمير المؤمنين عَلَيْتُ (الله قال القبر حتى أُنزلت: ﴿ أَلَهُ لَكُمُ ٱلتَّكَاثُرُ الله التكاثر: ١].

\* عبد الله بن محمد بن عمر بن علي، حدَّثنا أبي، قال: قيل لأمير المؤمنين علي بن

<sup>(</sup>١) هنالك محمد بن حمزة بن زياد الطوسي، حدَّث ببغداد، ومحمد بن حمزة الرقي الأسدي، أبو وهب.

<sup>(</sup>٢) في [أ]: بن سلهل، وفي [ب]: سهيل. ولعله: علي بن سهل بن قادم. ويقال: ابن موسى الحرشي، أبـو الحـسن الـرملي توفي سنة ٢٦١هـ.

<sup>(</sup>٣) محمد بن سعيد بن سليمان بن عبد الله الكوفي. أبو جعفر الأصبهاني لقبه حمدان توفي سنة ٢٠٠هـ.

<sup>(</sup>٤) حكام بن مسلم الكناني أبو عبد الرحن الرازي توفي سنة ١٩٠.

<sup>(</sup>٥) عمرو بن أبي قيس الرازي الأزرق.

<sup>(</sup>٦) الحجاج بن أرطأة بن ثور النخعي أبو أرطأة، الكوفي، القاضي، توفي سنة ١٤٤هـ. وقيل: سنة ١٤٥هـ.

<sup>(</sup>٧) سبق تخريجه وهو في مسند أحمد ج٣/ ١١٤، ١٥٣، وأمالي الإمام المرشد بالله ج٢/ ٣٠٣، وكنز العمال رقم (٢٥٢٧ \_ ٤٢٥٢٥).

أبي طالب عَلَيَتُكُلِّ: مَا شَأَنك جاُورت المقبرة؟ قال: إني أجدهم جيران صدق يكفُّون السيئة ويذكرون الآخرة.

\* ولما مات سليمان بن عبد الملك أدخله قبره عمر بن عبد العزيز وولده فاضطرب على أيديهما فقال له ابنه: عاش أبي والله. فقال عمر: لا والله ولكن عوجل أبوك.

# مرور عيسى عليه السلام بقرية خاوية

\* محمد بن عيينة: أخو سفيان بن عيينة قال: شهدنا ميتاً يدفن ومعنا بعض الحكماء فلما سُوي عليه قال: يا فلان خلوت وخلي بك فانصر فنا وتركناك، ولو أقمنا معك ما

نفعناك، ثم التفت إلى القبور فقال: يا أهل القبور أصبحتم نادمين على ما خلفتم في البيوت، وأصبحنا نقتتل على ما أنتم عليه نادمون فيا أعجبنا وأعجبكم!!

\* محمد بن الحسن، قال: قال أبو إسحاق: شهدت رجلاً من إخواني منذ خمسين سنة فلما دفن، وهيل التراب عليه، وتفرق الناس قعدت إلى بعض تلك القبور أتفكر فيما كانوا فيه في الدنيا وفوات ذلك عنهم وانقطاعه فأنشأت أقول:

سلام على أهل القبور الدوارس كأنهم لم يجلسوا في المجالس ولم يشربوا من بارد الماء شربة ولم يأكلوا من كل رطب ويابس

قال: وغالبتني عيناي فها زلت أبكي ثم قمت وأنا كئيب محزون.

\* أبو إسحاق: وكان عبد الله بن عبدالعزيز، لا يرى إلا في المقابر، ولا يحلو من كتاب حكيم فقيل له في ذلك، فقال: لا شيء أوعظ من قبر، ولا صاحب آسس به من كتاب حكيم.

\* ابن جعفر قال: سمعت صالح المري يقول: دخلت المقابر نصف النهار فنظرت إلى القبور كأنهم قوم صموت فقلت: سبحان من ينشركم من بعد طول بلى. فهتف بي هاتف: ﴿ وَمِنْ ءَايَسِهِ مَ أَن تَقُومَ ٱلسَّمَاءُ وَٱلْأَرْضُ بِأَمْرِهِ عَلَّ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعُوةً مِّن ٱلْأَرْضِ إِذَا أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَٱلْأَرْضُ بِأَمْرِهِ عَلَى اللَّهُ مَعْ شَياً عليَّ فأفقت وأنا في حفرة من الله الحفر.

## \* أبو السمح الطائي:

إذا ما أهل قسبري ودعوني وراحوا والأكف بها غبار وغود رأعظمي رهناً لقسبر تهاديسه الجنائسب والقطسار مقسيم لا يجاورني صديق بسلون ولا أُزَار

ف ذاك الناي لا السهجران حولا وحسولا تسم تجتمع الديار \* وكان المسيح عَلَيْتُكُمْ إذا مر بدار قد مات أهلها قال: ويح لأصحابك الذين يورثونك كيف لا يعتبرون بإخوانهم الماضين؟!

\* لمحمود الوراق: وقف على قبر حميد الطوسي وهو مزوق وبُني بالآجر والجص: أباعامر أماذراك فواسع وقبرك معمور الجوانب محكم وماينفع المدفون عمران قبره إذا كان فيه جسمه يتهدم

\* وروي أنه قتل في ليلة واحدة عدداً من فضلاء الفاطميين تقرباً إلى بعض العباسيين في أجداه إذ قبره واراه، ومن تقرب إليه به فها أغناه، ففني وأفناه.

\* وحكي: أن المسيح عَالِيَّكُمْ قال: مثلكم مثل القبور المجصصة يزوق ظاهرها وباطنها فيها ما فيها.

\* إسحاق الموصلي: أملى عليَّ في مرضه أبو العتاهية:

وقد حذر تناها لعمري خطوبها بسلي إنها فيساسريع دبيها إلى حفرة يجشى علي كثيبها ونائحة يعلو علي تحييها لفي غفلة عن صوتها فأجيها

ننافس في الدنيا ونحن نعيبها ومانحسب الأيام تعجل سيرها كأني برهطي يحملون جنازي فكم شمرم من مسترجع متوجع وباكية تبكي عالي وإنني وله أيضاً:

فتركت ما أهوى لما أخسى فسإذا جميع جديدها يبلى أعلى بصاحبه من التقوى ميزت بين العبد والمولى

إني رأيت عواقب الدنيا فكرت في الدنيا وجدتها ولقد طلبت فلم أجد عملاً ولقد مررت على القبور فما

ويقال: أنه أخذه من كلام الحسن، ويجوز أن يكون قد أخذه عما صدرته في أول هذا الكتاب ( من زهد ابن ملك قد كان في قديم الزمان وأيام ذي القرنين)(١).

\* محمد بن سلامة، قال: قال الحسن: قدم علينا بشر بن مروان وهو أبيض بض، أخو خليفة وابن خليفة، ومتولي على العراق فأتيت بابه زائراً مُسلّمًا، فسأل عني الحاجب، فقلت: أنا الحسن البصري. فقال: الفقيه؟ فقلت: نعم. قال: ادخل إلى الأمير، وإياك في إدمان النظر إليه، وإن سألك عن شيء فاحذفه حذفاً في الجواب، ولا يكونن كلامك إلا جواباً وتحوز في المجلس إلا أن يحبسك. فقلت: جزاك الله خيراً، فدخلت على بشر وهو على سرير عليه فرش قد كاد يغوص فيها؛ فسلمت فقال: من أنت أعرفك؟ فقلت: الحسن البصري. فقال: أفقيه هذه المدرة؟ فقلت: نعم أيها الأمير. قال: ما تقول في زكاة أموالنا ندفعها إلى الفقراء أم إلى السلطان؟ قلت: أي ذلك فعلت أجزى عنك، فرفع رأسه الذي على رأسه فقال: لشيء ما يسود من يسود، ثم أوماً بيده أن اجلس فجلست إلى الذي على رأسه فجعل يخالسني النظر ويختطفه إذا رميته بطرفي أمال بصره عني وإذا خفضت عيني أبدى بصره فتحوزت في المجلس وقمت، ثم عدت وإذا هو في صحن بخلصه، والأطباء حوله فقلت: ما للأمير؟ قالوا: محموم. ثم عدت وإذا بنائحة تنعي وإذا الدواب قد جزت نواصيها وقد توفي ومات فدفن في جانب الصحراء فجاء الفرزدق فوقف على قبره فقال:

أعيني ألا تسمعداني بالبكاء ألم تسر أن الأرض دكست جبالها سيأتي أمير المؤمنين مصابه وقد كان حيات البلاد يخفنه

في ابعد بشر من عزاء ولا صبر وأن نجوم الليل بعدك لا تسري وينمى إلى عبدالعزيز إلى مصر وحيات ما بين المدينة والقهر

<sup>(</sup>١) مر في: باب فيمن رفض الملك وساح.

فما بقي أحد على القبر إلا شهق باكياً، وانصر فت عن قبره وصليت في جانب الصحراء ما قدر لي، ورجعت إلى قبره وقد أوتي بعبد أسود يحمله أربعة فدفن إلى جانب قبره، فوالله ما فصلت بين القبرين حتى قلت: أيهما قبر بشر بن مروان؟

\* وقد أخذه آخر فقال:

إلى منزل سوَّى البلى بين أهله فلم يستبن فيه الملوك من السوق \* وقال أبو العتاهية:

ألا أخبروني أين قبر ذليلكم وقبر العزين الباذخ المتشاوس \* مُصنَّفُه: يا بن آدم: انظر لحين وحدتك، وغربتك، وأسرتك، وحسرتك، وسؤال خلق لم تشاهدهم قط، وقد كنت فرقاً هائباً بسؤالهم يسألونك عها قدمت، ويخبرونك بها استقدمت، فتحيرت فيها إليه دفعت واضطررت، وطارت من الهول مكيدتك، زادك زادك زادك، فإنه في القبر عهادك، وللقاء المنكر والنكير عتادك.

## باب فيما قرئ على القبور ووجد

أخبرنا أبو الحسن، أخبرنا أبو بكر بن عبدان، حدَّثنا السراء، حدَّثنا عبد الله بن عمر، عن محمد بن المنكدر اليشكري، قال: كانت بناحية طرابلس ثلاثة قبور مسنمة مكتوب على أحدها:

وكيف يلذ العيش من كان موقناً بأنّ إليه العبر ش لايد سيائله فيأخذ منه ظلمة لعباده ويجزيه بالخير الذي هو فاعله

\* وعلى القرر الثاني:

وكيف يلذالعيش من كان موقناً بأن المنايا بغتة ستعاجله وتسكنه البيت الذي هو آهله

فتمسلبه ملكأ عظيماً ونخوة

\* وعلى القرر الثالث:

وكيف يلذ العيش من كان صائراً إلى جدث يسبلي السبباب منازله ويذهب ماء الوجه من بعد حسنه سريعاً ويبلى جسمه ومفاصله

\* أبو رويق البصري، قال: قرأت على قبر محمد بن أبي عمر بن يزيد المعروف بابن الرواسي في تلغدويه سنة خمس ومائتين:

قــــرعزيــــزعلينـــا لــو أنمــن فيــه يُفــدي أسكنت قرة عيني ومنية النفس لحدا ماجار خلق علينا ولا القصفاء تعصدي والصبرأحسين شيء بـــه الكريـــم تـــردى

## \* وقرئ على قبر بعسكر مكرم:

أما ورب السسكون والحرك إن المنايسا كشيرة السدرك ما اختلف الليسل والنهار ولا دارت نجوم السماء في فلك إلا لنقل النعيم من ملك قدعاب تحت الشرى إلى ملك وملك ذي العرش دائم أبداً ليس بفان ولا بمشترك

\* ضمرة عن ابن شوذب (١) قال: اطلعت امرأة على قبر فرأت اللحد فقالت لامرأة معها: ما هذا؟ تعني: اللحد. فقالت: كندوح العمل عنت به خزينة العمل (١).

\* عن عمر بن ميمون قال: افتتحنا بفارس مدينة ،فهدينا إلى غار ذكر لنا أن فيه أموالاً فدخلناه، ومعنا من يقرأ بالفارسية فصرنا إلى بيت شبيه بالأترج عليه صخرة عظيمة، ففتحناها، فإذا فيه سرير من ذهب عليه رجل وعند رأسه لوح فيه كتاب فقرئ لنا فإذا هو: يا أيّها العزيز المملوك لا تتجبر على خالقك، ولا تتعد قدرتك الذي جعل لك، إن الموت غايتك وإن طال عمرك، وإن الحساب أمامك، وإنك إلى مدة معلومة متروك، ثم تؤخذ بغتة أحب ما كانت الدنيا إليك، فقدم لنفسك خيراً تجده محضراً، وتزود من متاع الغرور ليوم فاقتك، أيها العبد المملوك اعتبر بي فإن في معتبراً، وعليك من الله في حجة، أنا بمرام بن بهرام ملك فارس، كنت أعظمهم بطشاً، وأقساهم قلباً، وأطولهم أملاً، وأرغبهم في الدنيا لذة، وأحرصهم على جمع الدنيا، جبت البلاد، ودرت فيها فدوخت البلاد وقتلت الملوك، وهزمت الجيوش، وذللت المقاود، وجمعت من الدنيا ما لم يجمعه أحد قبلي، ولم أستطع أن أفتدي به من الموت إذ نزل بي (٢).

#### \* وقرئ على قبر ببغداد:

<sup>(</sup>١) هكذا في جميع النسخ [حمزة بن شوذب] والصحيح: ضمرة، عن ابن شوذب، أما ضمرة فهو: ابن ربيعة الفلسطيني أبو عبد الله الرملي المتوفى سنة ٢٠٧هـ. وابن شوذب هو: عبد الله بن شوذب الخراساني أبو عبد الرجن اللخمي (٨٦ - ٥٦هـ).

<sup>(</sup>٢) القصة في ربيع الأبرار ج٥/ ١٩.

<sup>(</sup>٣) القصة ذكرها الزمحشري في ربيع الأبرارج ٥/ ١٩.

فالترب مضطجعي من بعد تتريف وخاف من دهره ريب التصاريف فيها وغرَّهم طول التساويف وأسال الله عفواً يوم توقيفي الموت أخرجني عن دار مملكتي لله عبد رأى قسبري فسأعبره هذا مصير بني الدنيا وإن عَمَروا استغفر الله من ذنبي ومن حقي

\* أبو الحسن الأزدي، قال: قرأت على قبر:

ثمود وقوم قارون (۱) وعادا ملوكاً طالمار كبوا الجيادا عظيم شائهم صاروا رمادا تفكر كيف أفنى الموت قِدْمًا وسل دار البلى كم قد أبادت وسل بيت الفنى كم من ملوك

\* مهدي بن سابق، قال: قرئ على قبر:

في ظل عيش عجيب مالمه خطر إلى القسبور فلاعسين ولا أثسر

هــــذا منــــازل أقـــوام عـــرفتهم صاحت بهم نائبات الدهر فانقلبوا

\* عبد الله بن مصعب، قال: قرأت على قبر بالحجاز:

كيف يصفو سرور من ليس يدري أي وقت يفجاه ريب المنون؟! \* علي بن محمد الباهلي، قال: مات صالح بن الوجيه بفارس، ومات ابن له معه فدفن إلى جنبه وكتب على قبريهما:

وإلى النساس كلهسم فاندبوه كسان بسالبر دائساً يغسذوه فهسذا ابنسه وهسذا أبسوه

الوجيهي صالح فاعرفوه جاءمستعجلاً يسوق بنياً فإذا الموت قد طواه مع الابن

<sup>(</sup>١) في نسخة : فرعون.

\* وكان عمر بن الخطاب يسير في بعض طرق المدينة إذا بأعرابي قد أقبل، فقال له عمر: من أين أقبلت يا أعرابي؟ قال: من عند وديعة لي في هذا الجبل قال: وما وديعتك؟ قال: ابن لي دفنته منذ سنين فأنا في كل يوم أزوره وأندبه. فقال عمر: أسألك بالله إلا ما أسمعتني بعض ذلك فقال:

عاجله موته على صغره في طول لي نعم وفي قصره في الحيي مني إلا على أثره لابديوماً ولي وعلى كبره من كان في بدوه وفي حضره في علمه كان ذا وفي قدره يقدر خلق يزيد في عمره

يا غائباً لا يووب من سفره يا غائباً لا يووب من سفره يا قدرة العين كنت في أنساً ما تقع العين أينها وقعت شربت كأساً أبوك شاربها يسشربها والأنسام كلهم فالحمد لله لا شريك له قد قسم الموت في العباد في

فبكي عمر.

\* الأصمعي، عن عمه، قال: دخلت بعض المقابر فإذا أنا بجارية ما أحسب أنها جاوزت أكبر من عشر سنين وهي تقول:

عدمت الحياة ولا نلتها إذ () كنت في القبر قد لحدوك وكيف أذوق لذيذ الكرى وأنت بيمناك قدوسدوك

\* لامرأة من بني أسد بن عبد العزى:

بالسشعب في طرف الكثيب والمسوت يعضل بالطبيب

يا صاحب القبر الغريب أقبلت أطلب طبيه

<sup>(</sup>١) في نسخة :إذا.

\* أحمد بن عبيد وعن الأصمعي، قال: بينا [أنا] أدور في البادية إذ أنا بامرأة على قبر تشر بإصبعها وهي تقول:

أم قــــر عينــاً بزائريــه وبالج سدال ستكن فيه تاه على كل من يليه كنـــت بنفـــسى ســـأفتديه وركين عيز لأمليه يَقْرُب من كف مجتنيه تؤذيه أيدي مرضيه كان به الله يبتليه حققت ماكنت أتقه أذم ده\_\_\_\_\_ري وأش\_\_\_\_تكيه وكلما كنت تتقييه

ها خار القار سائليه أم هــل تــراه أحـاط علــاً لو يعلم القر ما يواري امروت لو تقبل افتداء ياجبلاً كان ذا امتناع ونخلية طلعها هضيم ويامريضاً على فراش ويا صبوراً على بلاء \_\_ام\_و ت م\_اذا أردت منا دهرى رمان بفقد إلفي أُمـــــــــــنَكَ الله كــــــــــــل روع

## \* الأصمعي: قرأت على قبر:

فالأس\_\_\_\_ غـــــ ر صـــــ غير كان ريحاني فصاراك يدوم ريحان القبور

إن يك\_\_\_ن م\_ات صـــــغيراً \* محمد بن يزيد النحوى:

علَّةُ سفر كيان آخر عهدهم إليها متاعاً من حنوط ومن خرق إلى منزل سوَّى البلي بين أهله فلم يستبن فيه الملوك من السوق \* عبد الله بن محمد الأموري: قرأت على ركن قصر مشيد في الكوفة قد خُرِب وباد أهله: یف خرون برفع الطین والمدر دموع عینك من خوف ومن حذر مابال قوم سهام الموت تخطفهم لوكنت تعقل يا مغرور مارقات \* لبعضهم في الجاهلية:

وذا نــواس أهلُكَــت وذا جــدن مـسحة كـافور وغـسل وكفـن

وتُبَّع المَّلَكُتُ وذايرن فحظه مما حوى وماخزن \* لعديل بن عبد الله بن ثعلبة الحنفي:

هم ينقصون والقبور تزيد قسبر بأفناء القبور جديد فكانٍ وأما الملتقى فبعيد لك أنساس مقبر في محلهم فها إن تزال دار حي قد أخرست فهم جيرة الأحياء أما محلهم

\* عبد الله بن محمد القرشي، قال: رأيت قبة على قبر ومكتوب في جوانب القبة: يا من أبطره الغنى، وأسكرته شهوات الدنيا، استعدوا للسفرة العظمى، فقد دنا نزولكم على أهل البلى.

\* أبو الطيب الحسن بن عبد الله، قال: خرجت من الجحفة قاصداً مكة فرأيت حائطاً مكتوباً عليه:

كأني بأصحابي على حافتي قبري يبلون من فوقي وأعينهم تجري سنسون أيامي إذا ما رجعتم وغادر تموني تحت دَويَّةٍ قفر (١)

فلما دخلت مكة أنشدته أبا يحيى بن أبي ميسرة فزادني عليها بيتين:

ألا أيها المنافري على موعها ستقصر في يومين عني وعن ذكري عفي الله عني يدوم أصبح ثاوياً أُزار فالا أدري، وأُجفى فلا أدري

<sup>(</sup>١) أي مفازة.

## \* لأبي العتاهية:

أؤمل أن أُعمر والمنايا يشبن إليَّ من كل النواحي فما أدرى إذا أمسيت حياً لعلى لا أعيش إلى الصباح

## \* إبراهيم بن الحسن بن سهل يرثى أبا العتاهية:

أيادنياخلقت لناغروراً كلمع الآل() يختدع البصيرا فيوشك دايربك أن يدورا أزرن أبا العتاهية القبورا وكان لنامن البدنيانية

إذا أبدت محاسنك الليالي کے دارت دوایہ مین خطبوب حكيم طال ما وصف المنايا \* لأبي العتاهية:

وكان من وارته حفرته لم يسدمنه لناظر شخص

\* ولبعضهم:

فتسمع ما تخبرك القبور كأن بطون غايتها ظهور

ألا تـــأتي القبــور صــباح يــوم بأن سكونها حرك ينادي \* ولبعضهم:

ناجتك أجداث وهن سكوت أجسامها تحت التراب خفوت

أياجامع الدنيا لغير بلاغها لمن تجمع الدنيا وأنت تموت

\* أحمد بن محمد الوراق رأى على قير:

<sup>(</sup>١) الآل: السراب.

الموت أخرجني من دار مملكتي والترب مضطجعي من بعد تتريف همذا مصير بني الدنيا وإن نعموا فيها وغرهم طول التساويف

\* يزيد الرقاشي: لما فتحت مدينة عرمة (١) أصيب على حائطها مكتوب:

ويل لمن جمع مالاً من غير حله، وورَّته من لم يحمده، وقدم على من لم يعذره، وويل لمن قدم على ربه وهو عليه ساخط.

\* وقرئ على قبر باليامة: عجباً!! لغفلة الأحياء وهم يرون مصرع الموتى، يتنافسون في بناء دورهم وهم غداً يصيرون إلى القبور.

(٢٨٤) أخبرني أبو الحسن، أخبرنا أبو أحمد، حدَّثنا عبد الله بن محمد الحجاج (٢)، حدَّثنا أحمد بن إبراهيم بن محمد بن العباس الشافعي، حدَّثنا حفص بن غياث (٢)، عن أبي مالك الأشجعي (١٠)، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، قال: مر النَّبي على قبر جديد دفن حديثاً فقال: « لركعتان خفيفتان مما تحقرون أحب إلى صاحب هذا القبر من دنياكم »(٥).

\* عبد الله بن محمد الكوفي، قال: قرأت على قبر:

عسشت دهسراً في نعسيم وسرور واغتباطي شمصار القسرية عين وثسرى الأرض بسساطي

\* عبد الله بن محمد، قال: دخلت قصراً قد باد وتخرب وانهار فإذا قبة بفنائه، وإذا على بعض حيطانه مما يلي القبر:

## يامن يعلل باللذات مهجته أما ترى قبررب القصر مهجورا

<sup>(</sup>١) في نسخة : غرفة، ينظر معجم البلدان.

<sup>(</sup>٢) عبد الله بن محمد بن يوسف بن الحجاج بن مصعب بن سليم العبدي أبو غسان المتوفي سنة ١١ ٣٨ بمصر، محدث، مكي.

<sup>(</sup>٣) حفص بن غياث بن طلق بن معاوية النخعي، الأزدي، الكوفي، أبو عمر.(٤) أبو مالك الأشجعي سلمان مولى عزة الأشجعية عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن المبارك في الزهدج ١٠ رقم ٣١ عن حفص بن غياث (به)، وهو في مجمع الزوائد ج٢/ ٢٤٩، وكنز العمال (١٣٥٨)، (٢١٣٥٧)، وعزاه إلى ابن المبارك، وفي الموسوعة عزاه أيضاً إلى تاريخ أصبهان ح٢/ ٢٢٥.

# باب آخر في استراحة المؤمن بالموت

\* يحيى بن معاذ: ما صحت إرادة رجل فهات حتى حن إلى الموت واشتهاه اشتهاء الجائع إلى الطعام لارتداف الآفات واستيحاشه من الأهل والإخوان، ووقوعه فيها يتحير فيه صريح عقله.

\* أبو عيينة الخولاني (١٠): ألا أخبركم عن حال كان عليه أصحاب رسول الله الله أوله: لقاء الله كان أحب إليهم من الشهد، والثاني: لم يكونوا يخافون عدواً قلُّوا أم كثروا، الثالث: لم يكونوا يخافون غداً أمر الدنيا واثقين برزق الله، والرابع: إن نزل بهم الطاعون لم يبرحوا حتى يقضي الله فيهم، وكانوا أخوف من الموت أصح ما يكونون.

\* أمير المؤمنين علي عَلَيْتَكُلُّ: ما أبالي وقع الموت عليَّ أم وقعت على الموت.

أبو الدرداء: ما أهدى أخ إلي هدية أحب من السلام، ولا بلغني عنه خبر أحب إلي من موته.

\* وأرسل معاذ بن جبل: الحرث بن عمير إلى أبي عبيدة بن الجراح، يسأله عما به من الطاعون؟ قال: فأراه أبو عبيدة طعنة خرجت في كفه فاستهالها الحرث في نفسه وفرق منها جداً فأقسم له أبو عبيدة بالله: ما أحب أن لي مكانها حمر النعم.

\* ابن مسعود: ذهبت صفوة الدنيا وبقي كدرها فالموت تحفة لكل مسلم.

\* أبو الدرداء قال: ما من مؤمن ولا كافر إلا والموت خير له، من لم يصدقني فإن الله يقدول: ﴿وَمَا عِندَ ٱللهِ خَيرٌ لِلْأَبْرَارِ ﴾ [ال عمران: ١٩٨]. وقدال: ﴿إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوٓا لِنُمَّا أَنُهُمْ لِيَرْدَادُوۤا لِمُعْمَا اللهُ عمران: ١٧٨].

 من الذهب الأحمر، حتى يأتي الرجل قبر أحيه فيقول: ليتني كنت مكانك.

\* محارب بن دثار (١): قال لي خثيمة: أَيسُرُّكَ الموت؟ فقلت: ما أعلم أحداً إلا سَرَّه الموت إلا منقوص.

\* الداراني: قلت لأم هارون: تحبين الموت؟ قالت: لا. قلت: لِـمَ ؟ قالت: لو عصيت آدمياً ما اشتهيت لقاه، فكيف أحب لقاه وقد عصيته؟!.

\* الربيع بن خثيم: ما من غائب ينتظره المؤمن خير له من الموت.

\* أبو وائل: لقيت صلة بن زفر (٢)، فقال: يا أبا العلاء هل بأهلك من هذا الطاعون؟ قال: لا. وإني لأن يخطيهم أخوف مني لأن يصيبهم.

\* زيد بن أسلم: لو كان الموت بيدي لأذقته نفسي، ولشفقتي من بقية عمري أشد من شفقتي مما مضى، أمَّا ما مضى فقد عرفت نفسي فيه، وأما ما بقي فلست أدري كيف يكون.

\* الثوري: كنت أرى مشائخنا يجبون الموت وأنا أتعجب منهم حتى صرت الآن أعجب ممن لا يحب الموت.

\* عبد الله بن سهل: قيل لسهيل بن علي: أتريد أن تموت غداً؟ قال: لا، ولكن الساعة.

\* مُصَنِّفُه: موت يزيح عقال الخيفة إلى الرجاء خير من غد لا تأمن فيه تأبيد الشقاء.

<sup>(</sup>١) محارب بن دثار بن كردوس السدوسي الشيباني أبو زياد ويقال: أبو كردوس. ويقال: أبو المطرف توفي سنة ١١٦هـ.

<sup>(</sup>٢) صلة بن زفر العبسي، أبو العلاء ويقال: أبو بكر الكوفي المتوفّى في ولاية مصعب.

# باب في الأمل والأجل

\* قال الله تعالى: ﴿ ذَرْهُمْ يَأْكُلُواْ وَيَتَمَتَّعُواْ وَيُلْهِمُ ٱلْأَمَلُ ۖ فَسَوْفَ يَعْمَمُونَ ﴾ [الحجر: ٣]. \* قال [تعالى]: ﴿ وَأَنْ عَسَى ٓ أَن يَكُونَ قَدِ ٱقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ ۚ ﴾ [الاعراف: ١٨٥].

أخبرنا أبو الحسن، أخبرنا أبو أحمد، حدثنا عبد الله بن أحمد بن عامر الطائي، حدثنا أبي، حدثنا علي بن موسى الرضا، حدثنا أبي، عن أبيه، عن علي بن الحسين، عن أبيه، عن أمير المؤمنين علي الله قال: لو رأى العبد أجله وسرعته إليه، لأبغض الأمل وطلبه الدنيا(١).

(۲۸۵) أخبرنا أبو الحسن، أخبرنا أبو أحمد، حدثنا محمد بن عبدالعزيز الأصبهاني، حدثنا الحسن بن محمد الصباح (۲)، حدثنا مروان بن معاوية، حدثنا علي بن اللهبي (۲)، عن محمد بن المنكدر، عن جابر، قال: قال رسول الله الله الله الموى، وطول الأمل (١٤٠).

(٢٨٦) قتادة، عن أنس: عن رسول الله عني « مثل الإنسان والأجل والأمل، كمثل

<sup>(</sup>١) في نهج البلاغة قصار الحكم ٣٣٤: لو رأى العبد الأجل ومصيره لأبغض الأمل وغروره.

<sup>(</sup>٢) الحسن بن محمد بن الصباح البزار، الزعفراني، البغدادي، المتوفي سنة ٥٩ ٢هـ، وقيل: سنة ٢٠٠هـ.

<sup>(</sup>٣) علي بن علي اللهبي المدني: أحد الرواة عن الإمام جعفر الصادق.

<sup>(</sup>٤) أورده في كنز العمال رقم (٤٣٧٦) بلفظه وبقية الحديث في الكنز : (فأما الهوى فيصد عن الحق، وأما طول الأمل فينسي الآخرة، وهذه الدنيا مرتحلة ذاهبة، وهذه الآخرة مقبلة صادقة، ولكل واحدة منها بنون، فإن استطعتم أن تكونوا من بني الآخرة ولا تكونوا من بني الدنيا، فافعلوا، فإنكم اليوم في دار عمل ولا حساب، وأنتم غداً في دار حساب ولا عمل) وعزاه إلى الحاكم في تاريخه، والديلمي عن جابر، وهو بألفاظ قريبة رقم (٤٣٧٦٦)، وعزاه إلى ابن النجار عن جابر، وابن عساكر عن علي موقوفاً، وفي موسوعة أطراف الحديث عزاه إلى إبن النجار عن الطراف الحديث عزاه إلى الله المنادة المتقين ١/ ٢٣٧، ١/ ٢٣٨، والطبرافي ١/ ٢٩٧، وهو في النوافح العطرة ٢٤ رقم (٦٤).

الأجل خلفه والأمل أمامه، فبينا هو يؤمل أمامه إذ أتاه فاختلجه »(١).

(٢٨٧) ابن مسعود قال: قال رسول الله ﴿ عال الأجل دون الأمل ».

(٢٨٩) أبو هريرة عن النبي ﴿ لا يزال قلب الكبير شاباً في اثنتين: حب المال، وطول الأمل »(٤).

(۲۹۰) عن أنس، قال: كنا مع النبي الله؟ فوضع ثوبه تحت رأسه، فقام يشد فزعاً وترك رداءه، فاتبعته، فقلت: مالك يا نبي الله؟ قال: « ظننت أن الساعة قد قامت »(°).

(۲۹۱) عن ابن عباس، قال: كان النبي الله يخرج فيبول، ثم يتمسح بالتراب فأقول: يا رسول الله الماء قريب. فيقول: « وما يدري لعلي لا أبلغه »(1).

(۲۹۲) أبو سعيد الخدري، قال: اشترى أسامة بن زيد وليدة بهائة دينار (٧) إلى شهر،

(١) أشار إليه في موسوعة أطراف الحديث، وعزاه إلى الدر المنثور ٤/ ٩٤، وإتحاف السادة المتقين ١/ ٢٣٨.

(٢) في [ب]: اثنتان.

(٣) أُخرجه أبو يعلى ٥/ ٢٤٢ رقم (٢٨٥٧، ٢٩٧٩، ٢٠١٠، ٣٢٦٨)، بلفظ: (يهرم ابن آدم وتشب معه اثنتان: الحرص على المال، والحرص على العمر). عن قتادة، عن أنس، وأخرجه أحمد ص/ ٢٥٦، ١٩٢، ومسلم في الزكاة رقم ١٠٤٧، والترمذي في الزهد ٢٣٤٠، وابن ماجة ٤٣٣٤، وابن حبان رقم ٣٢٢٧، والطيالسي رقم ٢١٩٧، البخاري في الرقاق ١٤٢١، وأبو نعيم ١/ ٢٦٢، وابن المبارك في الزهد ص٨٥ رقم ٢٥٢، وكلهم من طرق، عن قتادة، عن أنس.

(٤) أورده في كشف الحفا ٢/ ٤٠٥ رقم (٣١٢٦)، وعزاه إلى البخاري، عن أبي هريرة، وأخرجه البخــاري، عــن أبي هريــرة ٨/ ١١١/ وفي موسوعة أطراف الحديث عزاه إلى إتحاف السادة المتقين ٨/ ١٥٨، ١٥/ ٢٥١، مشكاة المــصابيح ٥٢٧١

صحيحة الألباني ١٩٣٦، وفتح القدير ١١/ ٢٣٩.

(٥) ذكر له في مجمع الزوائد ٣١٢/١٠ شاهداً من حديث أنس بلفظ: كان النبي جالساً تحت شجرة فتحركت الشجرة فتحرك الشجرة فتحرك رسول الله على فزعاً فقيل له في ذلك؟ فقال: (ظننتها القيامة)، وقال: رواه البزار ورجاله ثقات إلا أن الأعمش لم يسمع عن أنس كها قيل.

(٦) رواه أحمد في مسنده ٢ ٣٠٣/ رقم ٢٧٥٩ وفي ١/ ٢٨٨ رقم ٢٦١١ عن ابن عبــاس، وهــو في المطالب رقــم ١٦٩، وفي مجمع الزوائد ٢/ ٢٦٣، وقال: رواه أحمد، والطبراني في الكبير، وفيه ابن لهيعة.

قلت: في ضعف ابن لهيعه نظر!!

. (٧) في نسخة: درهم.

فسمعت رسول الله على يقول: « ألا تعجبون من أسامة المشتري إلى شهر؟! إن أسامة الطويل الأمل، والذي نفسي بيده ما طرفت عيني فظننت أن تقرحتى يقبض الله روحي، ولا رفعت صلباً لي فظننت أني واضعه حتى أقبض، ولا لقمت لقمة فظننت أن أسيغها حتى أغص بها من الموت ». ثم قال: « يا بني آدم إن كنتم تعقلون فعدوا أنفسكم في القبور أو في الموتى (۱) فوالذي نفسي بيده إن ما توعدون حق وما أنتم بمعجزين »(۱).

(٢٩٣) ورأى نبي الله عَلَيْتَكُلُ في نعل رجل شسعاً من حديد فقال: « لقد أطلت الأمل، وزهدت في الآخرة ».

\* عن أبي عثمان النهدي، قال: بلغت نحواً من ثلاثين ومائة سنة ما بقي شيء إلا وقد عرفت النقص فيه غير أملي فكأنه كما هو.

\* أبو الأشهب (T)، قال: دخل رجل على أبي رجاء، فقال: كيف تجدك؟

فقال: قد جف جلدي على عظمى، وهذا أملي جديد بين عيني.

قال: فما خرجنا من الدار حتى مات، وأبو رجاء العطاردي كان ينيف على مائة سنة.

في مواعظ أهل البيت عَلَيْتُكُمْ: أن أمير المؤمنين عَلَيْتَكُمْ قال: ما أطال عبد الأمل إلا أساء العمل (1).

\* وعن أمير المؤمنين على علي اللَّيَكُلُّ: أخوف ما أخاف عليكم اثنتان طول الأمل، واتباع الهوى، وإن طول الأمل ينسي الآخره، واتباع الهوى يصد عن الحق، ألا وإن الدنيا قد

<sup>(</sup>١) في نسخة: الموت

<sup>(</sup>٢) عزاه في موسوعة أطراف الحديث النبوي إلى الدر المنثور ٣/ ٤٧، إتحاف السادة المتقين ٧/ ٢٣٨، المغني للعراقي ٤/ ٤٣٧، الترغيب والترهيب رواه ١٩١٧، الترغيب والترهيب رواه الترغيب والترهيب والترهيب

<sup>(</sup>٣) هو جعفر بن حيان، السعدي، العطاردي، الخراز، الأعمى، [٧٠ - ١٦٥].

<sup>(</sup>٤) في نهج البلاغة قصار الحكم ٣٦: من أطال الأمل أساء العمل.

ترحلت مدبرة والآخرة مقبلة، ولكل واحد منها بنون فكونوا من أبناء الآخرة، ولا تكونوا من أبناء الآخرة، ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغداً حساب ولا عمل (١).

\* وعن أمير المؤمنين على عَلَيْتَكُلْمُ: اتقوا الله عباد الله فكم من مؤمل ما لا يبلغه، وجمامع ما لا يأكله، ولعله من باطل جمعه، ومن حق منعه، أصابه حراماً، وورثه عدواً، واحتمل إصره، وبماء بوزره، وورد على ربه أسفاً لاهفاً ()، قد خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين ().

- \* جعفر بن محمد: الزهد قصر الأمل.
  - \* ولبعضهم (١):

ويمسي المرء ذا أجل قريب وفي السدنيالية أمل طويل ويعجل بالرحيل وليس يدري إلى مساذا يقربه الرحيل وليس يدري

\* قال سليمان: لولا ثلاث لخربت الدنيا وباد أهلها: لولا أن الحرص في [أبنية] (°) بن آدم لخربت الدنيا، ولولا أن الميت ينتن لما دفن أحد ولده، ولولا أن الطعام يسوس لاستأثر به الملوك دون السوقة.

\* ولبعضهم :من لم يرض إلا بالكل فبالحري أن لا يصل إلى شيء، ومن رضي بالشيء دون الشيء فبالحري أن يصل إلى الكل.

\* محمد بن الجهم (١): منع الجميع إرضاء للجميع.

<sup>(</sup>١) قول أمير المؤمنين: أخوف ما أخاف . . . تقدم تخريجه موقوفاً عليه عليه المستخلف، ومرفوعاً إلى رسول الله عليه وهـ و في الخطبة ٢٠ من نهج البلاغة مع اختلاف يسير في العيارة.

<sup>(</sup>٢) في حميع النسخ: لاهياً. وفي نهج البلاغة: لاهفاً، وهو الأصح.

<sup>(</sup>٣) نهج البلاغة قصار الحكم رقم (٣٤٤) مع اختلاف يسير في العبارة.

<sup>(</sup>٤) نسبها المؤلف فيها سيأتي إلى عبد الرحمن بن مندويه.

<sup>(</sup>٥) كلمة غير مفهومة في المخطوطات ولعلها كما أثبتها.

<sup>(</sup>٦) محمد بن الجهم، هنالك ثلاثة بهذا الاسم: الأول: محمد بن الجهم الرملي المتوفى سنة ٢٩ اهـ، والثاني: محمد بـن الجهـم الشامي أخو علي بن الجهم، والثالث: محمد بن الجهم السمري، ولعله أحد الثلاثة.

\* أبو المعتمر (1): الناس ثلاثة أصناف: فقراء، أغنياء، وأوساط، فالفقراء موتى إلا من أحياه الله بغنى القناعة، والأغنياء سكارى إلا من عصمه الله، وأكثر الخير مع الأوساط، وأكثر الشر مع الأغنياء والفقراء.

\* عون بن عبد الله (۱): ما أنزل الموت كنه منزلته من عدَّ غداً من أجله، كم من مستقبل يوماً لم يستكمله، ومنتظر غداً لم يدركه، لو رأيتم الأجل ومصيره لأبغضتم الأمل وغروره.

\* داود بن أبي هند: بينا عيسى بن مريم عَلَيْتُكُ جالس، إذ هو بشيخ قد أخذ مسحاة (٢) يثير الأرض. فقال له المسيح عَلَيْتُكُ : اللهم انزع عنه الأمل. فوضع المسحاة فلبث ساعة.

فقال: اللهم رد إليه الأمل. فعاد فأخذ المسحاة.

فقال له المسيح عَلَيْتُكُ : ما شأنك؟

قال: بينها أنا أعمل إذ قالت نفسي لي: إنك شيخ كبير تموت غداً فها تعمل؟ فألقيت المسحاة فاتكيت.

فقالت لي نفسي: لابد من المعيشة ما دمت حياً، ولعلك تبقى فعدت إلى المسحاة.

\* لأبي العتاهية:

<sup>(</sup>١) أبو المعتمر: كنية ثلاثة:

الأول: حنش بن المعتمر ويقال: ابن ربيعة الكناني، الكوفي، أحد الرواة عن أمير المؤمنين.

والثاني: أبو المعتمر البصري: يزيد بن طهمان الرقاشي.

والثالث: ذكره ابن حجر في معرض ترجمة الثاني، وقال: روى عنه: عبد الله بن أحمد في زيادات الزهد أبيه.

<sup>(</sup>٢) عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، الهذلي، أبو عبد الله، الكوفي، الزاهد، المتوفى ما بين عشر ومائة وعشرين ومائة للهجرة، من عُبَّاد أهل الكوفة.

<sup>. (</sup>٣) المسحاة: المجرفة من الحديد، والميم زائدة لأنه من السحو: الكشف والإزالة. (انظر لسان العرب ٣/ ٤٨١).

لكل نفس وإن كانت على وجل من النية آمال تقويها فالمرء يبسطها والدهريقبضها والنفس تنشرها والموت يطويها

\* وساير أبو العتاهية يحيى بن خالد فانتهيا إلى مقبرة، فقال لـ محيى: أنـ شدنا في هـذا شيئاً، فقال:

كسأنّه مُ لم يكونسوابسشر وعمرك يسزداد فيسه قسصر فعندي من الدهر كلَّ الخبر وطسول الحيساة عليسه ضرر فسلا خير في العيش بعد الكبر أما تعجبون لأهل القبور تؤمل في الأرض طول الخلود ومن كان بالدهر ذا غرة أيا من يؤمل طول الحياة أما قد كبرت وبان الشباب

## \* للبحتري:

منايــــاهم رواح وابتكــــار نرجيهـا وأعمــار قــصـار

لنافي الدهر آمال طوال

وماأهل النازل غير ركب

\* أنشد عبد الرحمن بن مندويه:

وَفِي السدنيالسه أمسل طويسل إلى مساذا يقربسه الرحيسل

ويمسيي المرؤذا أجل قريب ويعجل بالرحيل وليس يدري

وكان عمر بن الخطاب، يقول: ما أعجب ما قسم هذا الشاعر.

\* لأبي العتاهية:

والمسرء ساع إلى ماليس يدرك والعيش شح وإشفاق وتأميل أرى على السدنيا على كتيرة وصاحبها حتى المات عليل وإن أصبحت بالموت موقناً فلي أمسل دون اليقين طويل

\* الوليد بن مسلم قال: أمر الوليد بن عبدالملك ببناء مسجد دمشق، وكان سليان أخوه القيم عليه، فوجدوا في حائط المسجد القبلي لوحاً من حجر، فأتوا به الوليد، فبعث به إلى الروم فلم يستخرجوه، فدل على به إلى الروم فلم يستخرجوه، فدل على وهب بن منبه فأعلمه ذلك فلما نظر إليه وهب قرأه، فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم. ابن آدم، لو رأيت يسير ما بقي من أجلك لزهدت في طول ما ترجو من أملك، وإنها تلقى ندمك لو قد زَلَّتْ قدمك، وأسلمك أهلك وحشمك، وانصرف عنك الحبيب، وودعك القريب، ثم تُدعى فلا تجيب، فلا أنت إلى أهلك عائد، ولا في عملك زائد، فاعمل لنفسك قبل يوم القيامة، وقبل الحسرة والندامة، وقبل أن يحل بك أجلك، وينتزع ملك الموت روحك، فلا ينفعك مال جمعته، ولا ولد ولدته، ولا أخ اتخذته، ثم تصير إلى بوزخ الثرى (۱) ومجاورة الموتى، فاغتنم الحياة قبل المهات، والصحة قبل السقم، والقوة قبل الضعف، قبل أن تؤخذ بالكظم فيحال بينك وبين العمل.

\* صالح المري: سمعت الحسن، يقول: ابن آدم، إنها أنت أيام كلها ذهب يوم ذهب بعضك.

\* قال رجل لعبد العزيز بن أبي رواد: كيف أصبحت؟ فبكى، ثم قال له: أصبحت والله في غفلة عظيمة من الموت مع ذنوب قد أحاطت بي، وأجل يسرع كل يوم في عمري، وموئل لست أدري على ما أقتحم منه، ثم بكى.

<sup>(</sup>١) في [أ]: برج الثراء.

\* الحسن بن هانئ (١) في مرضته التي مات فيها فدخل عليه أبو العتاهية عائداً، فقال: كيف تراك؟ فأجابه شعراً:

دَبَّ فِيَّ الفناء سفلاً وعلوا وأراني أموت عضواً فعضوا ليس من ساعة مضت بي إلاَّ نقصتني بمرها لي جزوا ف ذهبت جدّتي بطاعة نفسي وتذكرت طاعة الله نضوا

قال: فنهض أبو العتاهية ونهضت، فقال: أما سمعت؟ والله لئن سلك هـذه الطريقـة ليضيقنها عليَّ، ثم أنشدني:

إن مسع اليسوم فاعلمن غداً فانظر باينقضي مجي غده ما ارتد طرف امرئ بلذته إلا وشيء يموت من جسده

\* عبد الله بن مسعود: ألا لا يطولن عليكم الأمد فتقسو قلوبكم، ولا يلهينكم الأمل فكل ما هو آت قريب، وإنها البعيد ما ليس آتياً - في خطبة له -.

\* عبد الله بن مسعود: ما من الناس أحد إلا وهو ضيفٌ، وماله عارية، فالضيف مرتحل، والعارية ترد.

(٢٩٤) عن أنس، عن النبي قال: « بعث الله نوحاً عَلَيْتُكُمْ إلى قومه، وهو ابن خسين ومائتي سنة، ولبث في قومه ما أنبأكم الله به ألف سنة إلا خمسين عاماً، فلما أرسل الله الطوفان، وغرق أهل الأرض جاء نوح عَلَيْتُكُمْ فنزل بابل بعد الطوفان خمسين ومائتي سنة فذلك ألف وأربعهائة وخمسون سنة، فلها جاءه ملك الموت، قال: يا نوح يا أطول الأنبياء عمراً ويا أفضلهم تشكراً، كيف رأيت الدنيا والعيش فيها؟

قال: كرجل دخل بيتاً له بابان فجلس في وسط البيت هنيهة ثم حرج من الباب الآخر».

<sup>(</sup>١) الحسن بن هانئ بن عبدالأول بن صباح، الحكمي بالولاء، (أبو نواس)، شاعر العراق في عصره، [١٤٦ - ١٩٨ه].

\* الأصمعي، قال: سمعت أعرابياً، يقول: إن الآمال قطعت أعناق الرجال كالسراب غرَّ من رآه، وأخلف من رجاه، ومن كان الليل والنهار مطيته أسرع السير والبلوغ به، ثم أنشأ يقول:

المرء يفرح بالأيام يدفعها وكل يوم مضى يدني من الأجل \*غيره:

أنا محزون بيتي مستغل أعذل النفس وما يغني العذل قدم عمل قدم ضي أكثر أيامي ولم أرض ما قدمت فيها من عمل كيف تصفو لذة العيش لمن صار وقفاً بين ذنب وأجل كلما أصلح منه جانباً خوفه أفسده طول الأمل الموذر رحمه الله: قتلني هم يوم لم أدركه. قيل له: وما ذاك؟ قال: إن أملي جاوز أجلي.

#### \* لمُصَنَّفه:

خلعت عن المنى بسط العنان رجاء الفوز في غرف الجنان علمت بأنني فيان قريباً فمالي غافلاً فرح الجنان

\* داود الطائي: من خاف الوعيد قرب عليه البعيد.

\* ابن السماك: أيُّها المغتر بصحته ونشاطه، أما علمت أن الأرواح تُغْدَا عليها المنايا وتراح؟

\* خرج ميمون بن مهران في جنازة، فقال لجلسائه: إن هؤلاء ليسوا أحق بالموت منكم، ولا أنتم بالحياة أحق منهم، ولكنها آجال قريبة بعضها إلى بعض.

\* مُصَنِّفُه: الأمل فاضِحُك، والأجل ناصحك، فارفض فاضِحَك بذكر ناصحك، الأمل غرير، والأجل نذير، يجيء الحرص والأمل أسد، والناس ثلاثة رجال: رجلٌ أسده

مطلق وهم أبناء الدنيا، ورجل أسده رابض مربوط بالسلاسل وهم الزهاد، ورجل أسده مذبوح وهم أولياء الله والصديقون.

\* وقيل لحكيم: فلان جمع مالاً. قال: هل أعدَّ الحياة على قدر المال؟ قيل: لا. قال: فلم يصنع شيئاً، ما تصنع الموتى بالأموال؟!.

\* يحيى بن معاذ: الأمل قاطع من كل خير، والطمع مانع من كل حق، والصبر صائرٌ إلى كل ظفر، والحسد داع إلى كل شر.

\* وقال: الدنيا مطلقة الأكياس لا تنقضي عدتها أبداً، ومن طلق الدنيا فالآخرة زوجته.

\* وأشرف أبو الدرداء على أهل حمص، فقال: ألا تستحيون؟ تبنون مالا تسكنون، وتأملون مالا تدركون، وتجمعون مالا تأكلون، لا جرم أن من كان قبلكم بنوا شديداً، وأمّلوا بعيداً، وجمعوا كثيراً فأصبحت اليوم مساكنهم قبوراً، وأملهم غروراً، وجمعهم بوراً.

\* مُصَنِّفُه: فلعل ما ادخرته من كسوتك للدنيا كسوة آخرتك، وقوت ابنتك إنها هو قوت جدتك، وما خزنته من عدتك، إنها هو عدة أعدائك، بكسوتك يتجملون وبناضًك (١) يتقوون، فها أعظم حسرتك!! غناؤك الذي غضب الله له، وشقيت فيه عمرك، ولأعدائك مهناه، وحسابه عليك، أمسك مذموم، ويومك مغبون، وغدك غير مأمون، وأنت مع هذا الحال منهوم.

\* لبعضهم:

المرؤيسعى بايسعى لوارث والقبر وارث من يسعى له الرجل \* سفيان الثوري: طول الأمل بطّاءٌ بنا عن سبيل النّجاة.

<sup>(</sup>١) كلمة غير مفهومة في جميع النسخ. رسمها بدون تشكيل ولعلها كما أثبتناه.

# باب في حدِّ العمر

\* عن الحسن: هم أبناء الأربعين.

(٢٩٥) أخبرنا أبو الحسن، أخبرنا أبو أحمد، حدثنا علي بن الحسين بن إسماعيل (١)، حدثنا عبد الله بن حماد بن حدثنا عبد الله بن حماد بن بحر] (١)، حدثنا محمد بن سلمة (١)، عن محمد بن عبد الله الفزاري (٥)، عن قتادة، عن أنس، قال: قال رسول الله الله الله الكل شيء حصاد، وحصاد أمتي ما بين الستين إلى السبعين (١).

(٢٩٦) عن المقبري، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله عنه المنايا ما بين الستين إلى السبعين "(٧).

<sup>(</sup>١) علي بن الحسين بن إسهاعيل الضحاك، من مشائخ: أبي أحمد العسكري.

<sup>(</sup>٢) لم أظفر به، وتكرر في السند نفس الاسم، ولعل في الأمر سهواً من الناسخ للأم المنسوخ عليها في اليمن.

<sup>(</sup>٣) تكرر الاسم في نفس السند في جميع النسخ وهو خبط.

<sup>(</sup>٤) محمد بن سلمة بن عبد الله الباهلي، مولاهم، أبو عبد الله، الحراني، المتوفى، سنة ٩٣ اهـ، وقيل: سنة ١٩٢هـ. وقيل: ١٩١هـ.

<sup>(</sup>٥) لم أظفر به.

<sup>(</sup>٦) رواه في كنز العمال رقم (٤٢٦٩٥)، وعزاه إلى ابن عساكر، عن أنس.

<sup>(</sup>٧) رواه في كنز العمال رقم (٤٢٦٩٦)، وعزاه إلى الحكيم، عن أبي هريرة، وفي موسوعة الأطراف عزاه إلى صحيحة الألباني ١٥١٧، وتفسير القرطبي ٥/ ١٤٥، وتفسير ابن كثير ٩/ ٥٤٦، والخطيب البغدادي ٥/ ٤٧٦، والقضاعي في مسند الشهاب ٢٥١، وهو في النوافح العطرة ص٣٣٥ رقم (١٨٨٣).

\* إسماعيل الصفار(١): أقلهم من يجوز ذلك.

\* أبو عثمان الصنعاني (٢)، عن وهب بن منبه في قول ه تعالى: ﴿ وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ ٱلْكِبَرِ عَيْلًا الصنعاني ( عَتِيًا ﴾ [مربم : ٨]. قال: ذلك وهو بين ستين أو خمس وستين.

\* قال رجل لعبد الملك بن مروان: كم تعديا أمير المؤمنين؟

قال: أنا في معترك المنايا، هذه ثلاثٌ وستون. فمات فيها.

(٢٩٧) قال رسول الله عليه ( أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين » (٢).

(۲۹۸) عن ابن عباس، قال: قال رسول الله ﴿ إِذَا كَانَ يُومَ القيامَةُ نَودي: أَينَ أَبِنَاءَ السَّيْنِ؟ وهو العمر الذي قال الله تعالى: ﴿ أُوَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرُ وَعِهِ وَاللَّهُ عِنْ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ وَعِنْ اللَّهُ عَلَيْكُونُ وَعَلَمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونُ وَعَلَمْ اللَّهُ عَلَيْكُونُ وَعِيهِ مَن تَذَكَّرُ وَعِهِ اللَّهُ عَلَيْكُونُ وَعَلَمْ اللّهُ عَلَيْكُونُ وَعَلَمْ اللَّهُ عَلَيْكُونُ وَعَلَمْ اللَّهُ عَلَيْكُونُ وَعَلَمْ اللَّهُ عَلَيْكُونُ وَعَلَمْ اللَّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُونُ وَعَلَمْ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونُ وَعَلَمْ اللَّهُ عَلَيْكُونُ وَعَلَمْ عَلَيْكُونُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونُ وَكُمْ مَا يَتَذَكُونُ فِيهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ وَاللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ وَاللَّهُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ عَالِكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَى اللَّلْمُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونُ عَلَيْ

\* وهب بن منبه، قال: إن لله تعالى منادياً ينادي كل يـوم وليلـه أبنـاء الـستين مـاذا قدمتم؟ وماذا أخرتم؟

\* وعنه أيضاً: إن لله منادياً ينادي كل ليلة أبناء السبعين عدوا أنفسكم في الموتى.

(٢٩٩) وعن رسول الله عليه « أقل أمتي أبناء السبعين » (°).

<sup>(</sup>١) إسماعيل بن محمد بن إسماعيل الصفار [٧٤٧ - ٢٤٣٨]، عالم في النحو، وغريب اللغة، من أهل بغداد.

<sup>(</sup>٢) هو: شراحيل بن مرثد. ويقال: ابن عمرو، أبو عثمان، الصنعاني، الشامي.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي رقم (٣٥٥٠) في الدعوات، ورقيم (٢٣٣١) في الزهد من سننه وقال: حسن غريب. وابسن ماجة في الزهد من سننه رقم (٢٣٦١)، والبيهقي ٣/ ٢٧، والبيهقي ٣/ ٣٧، والجاكم في المستدرك ٢/ ٤٢٧، والبيهقي ٣/ ٣٧، والخطيب في تاريخه ٦/ ٣٩٧، والقضاعي في مسند الشهاب ٢٥٢، وحسّنه ابن حجر في فتح القدير ٢١/ ٢٤.

<sup>(</sup>٤) إذا كان يوم القيامة: ذكره في مجمع الزوائد ٧/ ٩٧، وعزاه إلى الطبراني في الكبير والأوسط قال: وفيه إبراهيم بن الفضيل المنزومي ضعيف، وهو في كنز العمال رقم (٢٩٢٤)، وعزاه إلى الحكيم، والطبراني، والبيهقي، عن ابن عباس، وعزاه صاحب موسوعة أطراف الحديث أيضاً إلى الدر المشور ٥/ ٢٠٤، وتفسير ابن كثير ٦/ ٥٣٩.

<sup>(</sup>٥) ذكره في كنز العمال رقم ٤٢٦٩٩، ٢٧٣١؛ بلفظه، وعزاه إلى الحكيم عن أبي هريرة وبرقم (٤٢٦٩٨)، بلفظ: (أقل أمتي الذين يبلغون السبعين). وعزاه إلى الطبراني، عن ابن عمر، وفي موسوعة الأطراف عزاه إلى الطبراني ٢١/ ٤٣٦، وابسن عدي ٤/ ٤٨١، ٤/ ٤٨٥، وهو في مجمع الزوائد ٢٠٦/٠٠، وكشف الخفاء ١/ ١٨٥.

(٣٠٠) قال رسول الله عليه الله عليه ستون سنة فقد أعذر الله عليه (١) في العمر »(٠).

\* وهب: أنَّه لقى عمرو بن دينار. قال: كم أتت عليك؟ قال: ستون سنة.

قال عمرو: إنه ينبغي لمن سار إلى الله ستين سنة، أوشك أن تريح راحلتك، وتحط رحلك.

#### \* ولبعضهم:

تـزودمـن الـدنيا فإنـك راحـل وبـادر فـإن المـوت لاشـك نـازل وإن امرءاً قـدعـاش سـتين حجـة ولم يتــزود للمعــاد لجـــاهل \*وكان أبو علي محمد بن عبد الوهاب(٢) كثيراً مَا ينشد:

إذا كانت الستون عمرك لم تكن للدائك إلا أن تموت طبيب وإن امراً قد سار ستين حجة إلى منها لمسن ورده لقريب إذا ذهب القرن الذي أنت منهم وخلفت في الباقي فأنت غريب

#### \*ولبعضهم:

ومن يك رهناً لليالي ومرها تدعه كليل القلب والسمع والنظر \*آخر:

# من عاش أخلقت الأيام جدته ﴿ وخانه الثقتان السمع والنظر (١)

<sup>(</sup>١) في نسخة: إليه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام المرشد بالله في الأمالي الخميسيه ٢/ ٢٤٧، عن أبي هريسرة، وكذلك أحمد في مسنده ٣/ ٣٣، والبيهقي ٣/ ٣٧، وهو في كنز العمال رقم (٣٣٣٠)، وعزاه إلى المستدرك، عن أبي هريرة، وفي الموسوعة عزاه إلى تفسير ابن كثير ٢/ ٥٤٠، وقي رادو العطرة رقم (١٩٥٧).

<sup>(</sup>٣) لعله: أبو على، الجبائي، المعتزلي.

<sup>(</sup>٤) في جميع النسخ: الثقلان. وهو خطأ، والشعر منسوب في عيون الأخبار ٢/ ٣٢٠ إلى ابن أبي فنن، وبعد البيت: قالت عهدتك مجنوناً فقلت لها إن الشباب جنون برؤه الكبر

# فصل في الأربعين والخمسين

\* قال أمير المؤمنين على عَلَيْكُلُّ: بلغنا أن من أتت له الأربعون سنة، قيل له: خذ حذرك، فإنك غير معذور من حلول المحذور، ليس أبناء الأربعين بأحق بالحذر من أبناء العشرين، فإن الذي يطلبها واحد، وليس عن طلبها براقد، وهو الموت، فاعمل لما أمامك من الهول، ودع عنك غرور القول.

\* وقيل لأحمد بن عيسى بن زيد العلوي (١) - وكان درياً مفوهاً -: كم سني (١) عمرك؟ فقال: خلفت الخمسين من ورائي، وإن التفاتي إليها لطويل.

\* ويقال: أخذ البحتري هذا المعنى وبعض اللفظ، فقال:

وأضللت حلمي والتفت إلى الصبى سفاهاً وقد جزت الشباب مراحلا \* وهب بن منبه: إنَّ لله تعالى منادياً ينادي كل ليلة: أبناء الخمسين هلموا إلى الحساب.

\* ابن أبي الدنيا<sup>(۱)</sup> أنشد لبعض أهل العلم<sup>(۱)</sup>:

إذا كانت الخمسون عمرك لم يَكُنْ للدائك إلا أن تموت طبيب \* لبعضهم:

وإذا منضت خمسون عن رجل ترك النصبا ومنضى على رسل \* لابن الرومي:

<sup>(</sup>١) الإمام أحمد بن عيسى بن زيد بن علي المنتخف العالم ١٥٧] المحدث، المجاهد، صاحب الأمالي المعروفة باسمه.

 <sup>(</sup>٢) في [ب]: سنو، والدري: العارف، أو الفاهم.
 (٣) هو عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا، تقدم.

<sup>(</sup>٤) تقدم نسبتها للحجاج عن ربيع الأبرار وعيون الأخبار.

كانت أمامي ثم خلفتها فك ت في خمسين عاماً مضت على تصاريف تصرفتها

كن حاة كان أنفقته

\* أخذه من قول طرفة (١) كنز حياة:

أرى العمر كنزاً ناقصاً كل ليلة وماتنقص الأيام والدهرينف د عقيلة مال الفاحش المتشدد أرى الموت يعتبام الكسرام ويتصطفى

\* ويقال: إنه أخذ قوله: (كانت أمامي ثم خلفتها). من قول: أحمد بن عيسى العلوي.

\* سفيان بن الحسن، أن عمر بن عبد العزيز رقد ذات ليلة فانتبه باكياً.

فقيل له: ما شأنك يا أمير المؤمنين؟ فقال: رأيت شيخاً وقف عليَّ، فقال:

وإذا أتبت لك أربعون فعندها فاخشَ الإله وكن لموتك حاذرا(٢) \* عبد الله بن الحسن عاتب مولى له وقد أتت عليه أربعون: فهاذا أنتظر بعدها؟

\* مجاهد: ﴿ بَلَغَ أَشُدُّهُ ﴾: أربعين سنة.

\* ابن عباس: ﴿ بَلَغَ أَشُكَّهُ ﴾: بضعاً وثلاثين.

\* أبو إسحاق السبيعي: إذا بلغت الأربعين فخذ حذرك، فإن الذنوب عليك أشد استحكاماً.

\* لبعضهم:

أيجهل بعد الأربعين وقبلها محقيق على ذي اللَّب أن يتذكرا

<sup>(</sup>١) طرفة بن العبد بن سفيان، البكري، الوائلي، أبو عمر، [..... ١٠ قه]: شاعر، جاهلي، من الطبقة الأولى، وأحد أصحاب المعلقات.

<sup>(</sup>٢) في [أ]: قال في الأم: للموت حذار: في النسخة التي نقلت عنها.

وودع ريعان الشباب فادبرا كفي الشيب عن قرب المنية أخبرا إذاما ضباب الجهل عنه تحسيرا

على حين حياني المشيب مقبلاً ووافي نـــذيرُ الــشيب ينعـــاه جهــر ة سيكشف عن عين البصير غطاؤه

### \* لىعضهم:

وأمامه عمر يجدرحيلا

كيف الصبا والأربعون وراءه \* أنشد أبو الحسن بن البراء:

أبعد الأربعين وقد تداعى بناعيك التكهل والقتير وبعدالموت غايتنا النشور

يروعك أن ترى جدثاً وميساً وأنست غداً إلى جدث تصر أليس المهوت غايتنا جميعاً فإن مت ك نفسك عمر نوح فنوح كان ملبث يسير

\* الحسن، قال: تُعرض على ابن آدم يوم القيامة ساعات عمره فكل ساعة لم يحدث فيها خبراً تقطعت نفسه عليها حسرات.

\* وعنه، قال: لقد وقرتني كلمة سمعتها من الحجاج. فقيل له: أوكالام الحجاج يوقرك؟

قال: نعم. سمعته يقول: إن امرأ ذهب من عمره ساعة في غير ما خلق لـ للحري أن تطول عليها حسرته.

\* سفيان الثوري: لا يكون أحد أسعد ببقية عمرك منك، من لعب بعمره ضيع أيام حرثه، ومن ضيع أيام حرثه ندم أيام حصاده.

\* وفي بعض مواعظ أهل البيت عَلَيْتُ إِنَّ يا بن آدم، كانت الدنيا ولم تكن فيها، وتكون الدنيا ولا تكون فيها، وإنها لك منها أيام حياتك، إياك أن تضيعها. \* عبد العزيز بن عمر (١٠): ذهب عمري سهواً، والهول الشديد أمامي. \* أبو عبد الله الحنظلي:

أعينيًّ هـ لا تبكيان عـ لى عمـ ري تناثر عمـ ري مـن لـ ديًّ ولا أدري إذا كنت قد جـ اوزت عشرين حجـ ق ولم أتأهـ ب للمـ إت فمـ اعـ ذري

\* الصادق عَلَيَّكُمْ: طلبتم الدنيا فلم تجدوها، فكيف تجدون الآخرة وما طلبتموها؟!.

\* قيل للمعافى بن عمران (٢٠): يا أبا مسعود ما تقول في رجل أولغ في الشعر، ويقوله ويلهج به؟ قال: هو عمرك، فافنه كيف شئت.

\* لبعضهم: العمر قصير، والسفر بعيد، فاشغل بعض أيامك بـصلاح سفرك، وتمتع أيها الهام بالمكاسب بها جمعت قبل صيحة الإزعاج فها أقرب ما تنظر، وأقل المكث.

\* مُصَنِّفُه: حياتك وقاية آخرتك، ورأس مالك، فانظر لنفسك قبل وقوع الخسران، وضياع الوقاية.

\* وقد كان في البصرة جماعة يتجالسون في مجامعها بالعدوان، ويتذاكرون ويتحدثون إلى انتصاف النهار، ثم ينصر فون إلى منزل واحد منهم، وقد كانت لكل واحد منهم نوبة يومه، فعلى هذا مرت بهم برهة من الزمان، فأصبحوا يوماً وقد فقدوا أخاً لهم من جملتهم، فكتبوا إليه يسألونه عما صدَّه عن عادته، وخلفه عنهم، فكتب إليهم على ظهر مكتوبهم إليه: يا إخوتاه، إني نظرت البارحة في سني فوجدتها وقد اقتحمت الأربعين، وإني جعلت لله على أن لا أعاود شيئاً مما كنت فيه، وكتب في أسفله:

<sup>(</sup>١)لعله عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز بن مروان، الأموي، أبو محمد، المدني، المتوفى بعد سنة ١٤٣هـ.

<sup>(</sup>٢) المعافي بن عمران، الأزدي، الموصلي، أبو مسعود، المتوفي سنة ١٨٥هـ.

فحاولي للصباغيري وللغزل ما أوضح العذر والمنهاج للرجل ياربة الخدر إني عنك في شعل في الأربعين إذا ماعاشها رجل

\* عن ابن الأعرابي، عن المفضل:

على رجل ونهزه القتير وتحكمه التجارب والدهور طوال الدهر ما سمر السمير إذا ما الأربعون أتت ومرَّت ومرَّت ولم تحدث له الأيام عقلاً فسلا والله لا ياتي بخسير

# باب في ذم الشباب

(٣٠١) عن رسول الله الله الله الشباب شعبة من الجنون »(١).

\* وعن عمر، إن شرخ الشباب والشعر الأسود مالم يعاص كان جنوناً.

\* قبيصة بن جابر الأسدي (٢): تكلم بين يدي عمر بن الخطاب. قال له عمر بن الخطاب: إنك فتيق (٣) اللسان، فسيح الصدر، فاتق عثرات الشباب، و فلتان الغضب، وبوادر الكلام (١٠).

\* عطاء : لما رأى إبراهيم عَلَيْتُكُلُ الشيب قال: مرحباً بالعلم والحلم، الحمد لله الذي أخرجني من الشباب سالماً.

#### \* لبعضهم:

كفى بالشيب من داع<sup>(٥)</sup> مطاع على كره ومن داع مجاب فقلت مسلماً للشيب أهلاً بهادي المخطئين إلى الصواب

\* لعلي بن العباس الرومي (¹):

فلست أبكي عليه من أسف في حال جهلي لمروقف التلف

من كان يبكي الشباب من أسف لأن شرخ الشباب عرضني

<sup>(</sup>١) أورده في كشف الحفاء ٢/ ٥ رقم (١٥٣٠) بزيادة: (والنساء حبالة الشيطان). قال: وفي رواية: (حبائل). جمع حباله بالكسر وهي: ما يصاد من أي شيء كان. وعزاه إلى أبي نعيم، عن ابن مسعود، والديلمي عن عبد الله بن عامر، وعقبة بن عامر من حديث طويل والتيمي في ترغيبه، عن زيد بن خالد الحسني، وكلهم مرفوعاً، وهو في موسوعة أطراف الحديث النبوي ٥/٣٠ وعزاه إلى إتحاف السادة المتقين ٩/ ٢٨٠، ٤٢٩، والدر المتثور ٢/ ٢٥٠، وفي النوافح العطرة صن ١٧٠ رقم ٩٠٠.

<sup>(</sup>٢) قبيصة بن جابر بن وهب، الأسدي، الكوفي، المتوفى سنة ٦٩هـ، أخو معاوية من الرضاعة.

<sup>(</sup>٣) الفتيق اللسان: الحذاقي الفصيح. انظرٍ: لسان العرب ٢/ ١٠٤٧.

<sup>(</sup>٤) في [أ]: ونوادر الكلام . والصحيح ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٥) في [أ]: من ناهِ.

<sup>(</sup>٦) علي بن العباس بن جريج أو جرجس الرومي أبو الحسن [٢٢١ ـ ٢٨٣هـ].

#### \* لبعض العلويين:

وما المرء قبل السيب إلا مهند صدي وشيب العارضين صقال \* ابن عائشة، عن أبيه، قال: ما منهم من أحد يبكي على الشباب للدين، إنها يبكون عليه للدنيا واللذة والشهوة.

- \* لبعضهم: طوبي لمن وقي شر شبابه، طوبي لمن وعظ فاتعظ.
  - \* يونس بن عبيد: ما كدنا نسلم عن غرة الشباب.
    - \* لابن مناذر (١):

بان مني السباب غير حميد فعليه العفامين مفقود طاعن لا يئوب ما اختلف العصران عنا لازال في تبعيد قد لبست الجديد من كلِّ شيء فوجدت السبباب شرَّ جديد ولينعم البديل والواعظ الشيء شيبة والمستفاد لا المستفيد ذاك يغوي وذا ينذو دعن السنود

\* مُصنَّفُه: حليف يهديك خير من حليف يرديك، السباب في الأغلب فاضح، والشيب ناصح، الشباب مطية الجهل، والشيب مطية العقل، الشيب راع، والشباب غاو، ولو لم يكن في الشيب إلا أنه يوهن ويضعف الشهوات، وهوى النفس، ومنه خسارة بني آدم، والشباب بخلافه، وكفاك لمنفعة الشيب أنك لا تهم بمعصية إلا وترى شيبك واعظاً، ولا تهم بمعصية إلا وترى شيبك واعظاً، ولا تهم بمعصية إلا وترى شيابك يجريك ويمنيك تطاول العمر، وتدارك الفائت، وتهذيب الفارط.

<sup>(</sup>١) هو: محمد بن مناذر، مولى بني صبير بن يربوع. يكني: أبا جعفر، عاش إلى آخر أيام المأمون.

# باب في الشيب

قال الله تعالى: ﴿ وَجَآءَكُمُ ٱلنَّذِيرُ ﴾ [فاطر: ٣٧].

\* سفيان بن عيينة: الشيب. وروي ذلك عن أمير المؤمنين على اللِّيِّيِّكُمْ.

\* وعن الحسن: هو أربعون سنة.

(٣٠٢) أخبرنا أبو الحسن، أخبرنا أبو أحمد، حدثنا أحمد بن الحسن، حدثنا الحسن بن رضوان، حدثنا أبو سلمة الأنصاري<sup>(۱)</sup>، عن مالك بن دينار، عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله عنه: « قال الله: وعزتي، وجلالي، وفاقة خلقي إليَّ، إني لأستحيي من عبدي وأمتي يشيبان في الإسلام أن أعذبها ». ثم بكي رسول الله عليه.

فقلنا: ما يبكنك يا رسول الله؟

فقال: « أبكي ممن يستحيي الله منه ولا يستحيي من الله  $^{(7)}$ .

\* لبعضهم: الشيب إحدى الميتنين تقدمت إحداهما وتأخرت أخراهما.

\* ولبعضهم: الشيب للجاهل نذير، وللعاقل بشير.

\* ولآخر: الشيب سمة الوقار، وشعار الأخيار.

\* وروي أن إبراهيم عَلَيْتُكُمْ لما رأى الشيب في لحيته قال لجبرائيل عَلَيْتُكُمْ: ما هذا؟ قـال:

<sup>(</sup>١) أبو سلمة الأنصاري، هو: محمد بن عبد الله بن زياد، الأنصاري. وقيل: محمد بن عمرو بن عبدالله، أبو سلمة البصري. (٢) روى مقطعاً من الحديث بطريقين عن أنس، المرشد بالله في الأمالي ٢٤٠/٢.

هذا وقار. قال: اللهم زدني وقاراً.

\* لبعضهم: الشيب مركب الحمام، والشباب حلم النيام، والشيب باغ على مهل، فكن منه على وجل، والشيب يؤم الموت (١)، ومزعج المرء عن البيت.

\* مُصِّنَّفُه: الشيب آخر مراحل العمر، الشيب رسول المنية، وأول مراحل الآخرة.

\* قيس بن عاصم: الشيب خطام المنيّة.

\* لآخر: الشيب قرين الموت.

\* لآخر: الشيب لباس المؤمن.

\* لآخر: الشيب مقدمة الموت.

\* لآخر: الشيب مطية الأجل، وطريدة الأمل (١).

\* العتابي ("): الشيب تاريخ الكتاب، وبريد الفناء.

\* قال الأحنف: الشيب مطية الأجل.

\* الحجاج: الشيب نذير الآخرة.

\* المعتمر بن سليمان: الشيب أول مراحل الموت.

\* مُصِّنّفُه: الشيب ناع فصيح، وداع يصيح.

\* مُصِّنِّفُه: يشيب السواد دلالة الحصاد، كالينع في الأرطاب وقت الجذاذ.

<sup>(</sup>١) في [ب]: يوم الميت. وفي جميع النسخ يوم ولعل الصحيح: يؤم الموت.

<sup>(</sup>٢) في عيون الأخبار ٢/ ٣٢٤: الشيب بريد الحمام. آخر: الشيب يوم الموت. آخر: الشيب تاريخ الموت. آخر: الشيب أول مراحل الموت. آخر: الشيب تمهيد الحمام. آخر: الشيب عنوان الكبر.

<sup>(</sup>٣) العتابي: هو كلثوم بن عمرو بن أيوب، شاعر مترسل، من شعراء العصر العباسي، انقطع إلى البرامكة، وولع به هارون.

- \* قال أعرابي: للموت تقحم على المشيب، كتقحم المشيب على الشباب.
- \* ونظر إياس بن قتادة (١) في المرآة فرأى شيبة، فقال: لا أراني الله حميرًا لحاجات بني تميم، والموت يطلبني، فخرج ونزل الشبكة، واتخذها مسجداً، فلم يزل يعبد الله حتى توفي.

وقال: لأن ألقى الله مؤمناً هزلاً أحب إليَّ من أن ألقى الله منافقاً سميناً، وكان الحسن يقول: رحمة الله على إياس علم أن النار تأكل اللحم ولا تأكل الإيهان.

## \* لمُصَنَّفه:

لغروت فل إن ألم مفرارقي نذير مشيب قلت للغو: فابعد

- \* عن زافن الغافقي (٢): أن رجلاً من أهل أيلة كان يقوم بأمرهم فأخذ المرآة ذات يـوم فنظر إلى شعرة بيضاء في لحيته، فقال: ألا إني أرى نذير الموت قد أسرع إليَّ شأنكم بـأمركم شأنكم بصنيعكم، فبنى لنفسه حصناً، وأقبل على العبادة إلى أن مات.
- \* اعتَمَّ شهر بن حوشب (٢)، ليأتي السلطان فأخذ المرآة ونظر إليها فرأى شيبة، فأخذها بيده، ونقض عهامته، وجلس؛ وهو يقول: السلطان بعد الشيب.
- \* محمد بن سلام (1)، عن يونس بن حبيب (٥)، قال: قال لي رؤبة بن العجاج (١): حتى

<sup>(</sup>١) هو: إياس بن قتادة، العبشمي، التميمي، ابن أخت الأحنف بن قيس، وقوله هذا: ورد في عيون الأخبار ٢/ ٣٢، وصفة الصفوة ٣/ ١٤٤، وترجم له ابن الجوزي، والخبر فيه بالتفصيل، وفي ربيع الأبرار ٣/ ١١٠، كها روي: أنه رأى شبية في لحيته، فقال: أرى الموت يطلبني، وأراني لا أفوته يارب أعوذ بك من فجآت الأمور، يابني سعد، إني قد وهبت لكم شبابي، فهبوا لي شبيتي ولزم بيته. فقال له أهله: تموت هزالاً. فقال: لأن أموت مؤمناً، أحبُّ إلنَّ من أن أموت، منافقاً، سميناً.

<sup>(</sup>٢) لم أجده.

<sup>(</sup>٣) شهر بن حوشب الأشعري [٢٠ - ١٠ه]: فقيه، قارئ، من رجال الحديث، شامي الأصل، سكن العراق.

<sup>(</sup>٤) محمد بن سلام بن عبيدالله، الجمحي بالولاء، أبو عبدالله، [١٥٠ ـ ٢٣٢هـ].

<sup>(</sup>٥) يونس بن حبيب، الضبي بالولاء، أبو عبد الرحمن، المعروف بالنحوي، [٩٤ ـ ١٨٢هـ].

<sup>(</sup>٦) رؤبة بن عبدالله بن العجاج بن رؤبة، التميمي، السعدي، أبو الحجاف، أو أبو محمد، المتوفى سنة ١٤٥هـ.

متى تسألني عن هذه الأباطيل وأروقها لك؟ أما ترى الشيب قد بلغ في لحيتك - أي ظهر-؟

# \* لمُصَنَّفه:

اجعل السنغلين شعلاً واحداً إنها الدهر كيوم قدساف يسامن الهمم جميعاً قد صرف في اعستلاء وكنور وصلف أنهض التقوى مُحداً قد بدا شيب رأس وذنوب قد ساف

# باب في الخضاب

\* الخضاب جائز، وقد خضب الصدر الأول رحمهم الله، ومنهم من قال: يقبح لأنه إيهام وخطأ، والأفضل تركه، لأن برؤيته الانزجار، وتذكر قرب الأجل، وضعف الأمل.

\* وخضب الحسن بن علي عَلَيْتُ إِلَى وعقبة بن عامر الصحابي، كانا يتمثلان بقول القائل:

نُـسوِّد أعلاها وتابي أصولها فليت الذي يسودُّ(١) منها هو الأصل \* أبو حاتم، عن العتبي (٢)، قال: قال سيف بن ذي يزن (٢) لعبد المطلب بن هاشم حين قدم إليه، وكان حسن الشيبة: لو خضبت شعرك؟ فلما ورد مكة خضب.

فقالت نثيلة (١) امرأته: ما أحسن هذا الخضاب لو دام!! فقال، مجيباً لها:

أحب إلينا من مقالتكم حكم

فلوداملي هذا الخضاب حمدته وكان بديلاً من خليل قدانصرم تمتعت منه والحياة قصيرة ولابدمن موت نثيلة أو هرم وماذا الذي يغنى عن المرء عزه وثروته يوماً إذا عرسه انشلم لموت جهير (°) عاجل لا شوى لـه (١) \* لبعضهم لأحمد بن عبيد (V):

<sup>(</sup>١) في [أ]: أسود.

<sup>(</sup>٢) العتبي، هو: محمد بن عبيد الله، العتبي، الأخباري، من نسل عتبة بن أبي سفيان: أديب، فصيح، له مؤلفات، توفي سنة ٢٢٨هـ.

<sup>(</sup>٣) سيف بن ذي يزن بن ذي أصبح، الحميري، [١١٠ -٥٥ ق . ه]، من ملوك اليمن في الجآهلية، مشهور.

<sup>(</sup>٤) نثيلة بنت حباب بن كليب بن مالك، من بني النمر بن قاسط، أم العباس بن عبدالمطلب بن هاشم.

<sup>(</sup>٦) في جميع النسخ: لا استوى لـه. ولعل ما كتبنا هو الصحيح، قالِ السيد بدر الدين الحوثي: أي لا خطئ مطلوب بل يأخذه، وفي لسان العرب: فإن من القول التي لا شوى لها إذا زلَّ عن ظهر اللسان انفلاتها.

<sup>(</sup>٧) أحمد بن عبيد، لعله: أحمد بن عبيد بن ناصح، أبو جعفر، الكوفي، المتوفى سنة ٢٧٨هـ، أديب، شاعر.

سل المليك له ستراً من النار حتى يُرحَّل منها صاحب الدار یا خاضب الشیب بالحناء یستره لا یرحل الشیب عن داریلم بها \* لمحمود الوراق(۱):

فقلت لها: المشيب نفير ربي ولست مسوِّداً وجمه النفير

فقلت لها: المشيب ندير ربي \* أبو العتاهية:

فقد أتاه بالبلى النذير

مـــن لاح في عارضـــه القتـــير \* لبعضهم:

والايروعك إيهاض القسير غداً فإن ذاك ابتسام الرأي والأدب

ولا يروعــك إيـــاض القتـــير غـــدا \* لأبي حازم:

وقد واريت نفسك في التراب بأن خصابه كفن السباب ففر من العذاب إلى العذاب فقد أثبت رجلك في الركاب أتفرح أن ترى حسن الخضاب ألم تعلم وفرط الجهل جهل فكنت كمن أناف على عذاب تهيًّ لرحلة لابد منها

\* لحمود الوراق:

فخذ ذلل سير أهبت وبادر وعد أداة رحل ك للنهاب فقد جد الرحيل وأنت عمن يسير على مقدمة الركاب

\* الحسن، سئل عن الخضاب؟ فقال: جزع قبيح.

\* قيل لبعض الحكماء: إن فلاناً في خضاب لحيته في تعب. فقال: إنه ما احتمل ذلك إلا خشية المطالبة بحنكة المشائخ.

<sup>(</sup>١) محمود بن الحسن، الوراق، شاعر، مكثر في الأداب والحكم، توفي في عهد المعتصم العباسي.

\* ولبعضهم، رأى في المرآة طارئ شيب فقال: مرحباً بثمرة الحكمة، وجنبي التجربة، ولباس التقوي.

\* وقيل لابن اليزيدي (١): باد شبابك.

فقال: هذه عادته فيمن عاش، ولانقشاع الشباب أسرع من انقشاع السحاب، ثم أنشأ يقول:

سواي على الأرض من عابر

فقدت لداتي في امنهم إذا بلغ الغصن أدني المدى فلابد للغصن من كاسر كأني من بعده ذا الكلام صريع على راحة القابر

في عاش بعد هذا القول إلا دون أسبوع.

\* جعفر بن معاوية: قال أسماء بن خارجة (٢) لجارية له: أعدى لي خصاباً.

فقالت: حتى متى أدفعك؟

فقال:

عَيِّرِ تِنِي خلقَ الله تِ جدَّت أُول والله على الله على \* لبعضهم:

فياأسفى أسفت على شبابي حناه الجسم والرأس الخضيب فياليت الشباب يعود يوماً فأخبره بما فعل المشيب

<sup>(</sup>١) ابن اليزيدي، لعله: محمد بن يحيى بن المبارك بن المغيرة، العدوي، اليزيدي، أبو عبـد الله، شـاعر، عبـاسي، وهنالـك: إبراهيم بن يحيى بن المبارك، توفي سنة ٢٥ ٢هـ، وإسهاعيل بن يحيى، أبو على، اليزيدي، المتوفي بعد سنة ٧٥هـ. (٢) أسهاء بن خارجة بن حصن بن حليفة، الفزاري، المتوفى سنة ٦٦ه، من أهل الكوفة، كان سيد قومه مقدماً عند الملوك.

\* لابن دريد:

إن الجديد دين إذا ما استوليا على جديد أدنياه للبلى إذا ذوى الغصن الرطيب فاعلمن أن قصاراه نفاد ونوى

\* الأصمعي، قال أبو عمرو بن العلا: ما بكت العرب على شيء ما بكت على الشباب، وما بلغت به ما يستحق.

\* وكذلك عن يونس النحوي.

\* أبو الحسن على بن سليمان الأخفش، حدثنا الحسن بن فهيم (١)، قال سمعت أبي يقول: أخذ جدِّي بيد يزيد بن هارون (٢)، لينهضه فلما لم ينتهض، قال متمثلاً، وهو قديم:

أصبحت لا يحمل بعضي بعضا كانها كان السبباب قرضا فصرت غصناً بالياً مرمضا مستيقناً أن لن أعود غضا حتى أدى في بطن أرض عرضا كانها كان شبابي قرضا

حتى أوافي الحشر ثم العرضا

\* الفرزدق:

وَكَيْفَ يميل مثلك للصبا وعليك من عظة الحكيم عِذارُ والشيب ينهض بالشباب كأنه ليل يصيح بجانبيه نهارُ

\* وروي أن عبد المطلب بن هاشم أول من سن الدية مائة ناقة، فأجرته قريش والعرب، وسنه الشرع، وأول من حفر زمزم بعد اندراسها مع ابنه الحارث، وليس له ولد

<sup>(</sup>١) وفي نسخة: بن قهيم.

<sup>(</sup>٢) يزيد بن هارون، لعله. ابن زاذان بن ثابت، السلمي بالولاء، الواسطي، أبو خالد، [٨٨ \_ ٢٠٦هـ].

غيره، وأنه أول من اختضب، وذلك أنه زار صديقاً له باليمن فزوده جراباً فيه وسمة، فلما رجع إلى منزله خضبته امرأته، فاستحسن عبد المطلب ذلك، فأنشأ يقول:

فلودام لي هذا السباب حدت وكان بديلاً من شباب قد انصرم تمليت منه والحياة لذيذة ولا بدمن موتٍ نثيلة أو هرم

## باب في المرض

\* قال الله تعالى: ﴿ أُولَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ فَمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذُكُرُونَ ﴾ [النوبة: ١٢٦].

(٣٠٣) أخبرنا أبو الحسن، أخبرنا أبو أحمد، حدثنا محمد بن سعيد التستري (١)، حدثنا يحيى بن عثمان، حدثنا أبو صالح (٢)، حدثنا رشدين بن سعيد، عن يونس، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن رسول الله الله الله عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن رسول الله الله ولكن ما بين ذلك ».

\* الحسن، قال: قال داود النبي عَلَيْتَكُلُّ: اللهم، لا مرض يضنيني، ولا صحة تنسيني، ولا صحة ولكن ما بين ذلك.

\* حذيفة، قال: والذي نفسي بيده إن الله عز وجل ليتعاهد عبده المؤمن في نفسه وماله بالبلاء كما يتعهد الوالد ولده بالخير، وإن الله ليحمي عبده المؤمن من الدنيا كما يحمي المريض أهله الطعام (٢٠).

(٣٠٤) عن النبي الله قال: « أيكم يحب أن يصح ولا يسقم؟»

قالوا: كلنا يا رسول الله.

<sup>(</sup>١) في نسخة [ب]: السبري.

وفي[أ]: السعري. والصحيح: محمد بن سعيد بن يزيد بن إبراهيم، التستري، أبو بكر، البصري.

<sup>(</sup>٢) هو: عبد الله بن صالح بن محمد بن مسلم الجهني، أبو صالح، المصري، كاتب الليث، [٨٧ -٢٢ ٢٨].

<sup>(</sup>٣) هو مضمون حديث عن رسول الله ١٠٠٠ ولعله: عن حديفة مرفوعاً.

قال: « أتحبون أن تكونوا كالحمير الضالة؟ ألا تحبون أن تكونوا أصحاب البلاء وأصحاب الكفارات، والذي بعثني بالحق، إن الرجل ليكون له الدرجة في الجنة ما يبلغها بشيء من عمله فيبتليه الله ليبلغ درجة لا يبلغها بعمله ».

(٣٠٥) عن جابر بن عبد الله، عن النبي الله: « يود أهل العافية يوم القيامة أن لحومهم كانت تقرض بالمقاريض لما يرون من ثواب الله لأهل البلاء »(١).

\* وكان الحسن لا يتمثل من الشعر إلا بقول عمران بن حطان (٢):

أفي كل عام مرضة ثم نهضة ويبقى ولا ينعى متى وإلى متى الله عام مرضة ثم نها الله عنه ا

\* أمير المؤمنين عَلَيْتَكُل: ابن آدم إذا سقم قنط، وإذا صح بطر (").

\* أبو العتاهية:

بينا الفتى مرح الخُطا فرحاً بها يسعى له إذ قيل: قد مرض الفتى إذ قيل: بات بليلة ما نامها إذ قيل: أصبح مثخناً ما يرتجى

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي بلفظ مقارب رقم (٢٤٠٢)، عن جابر، وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه بهذا الإسناد إلاَّ من هذا الوجه، وقد روى بعضهم هذا الحديث، عن الأعمش، عن طلحة بن مصرف، عن مسروق، قوله شيئاً من هذا. قلت: والحديث في شمس الأخبار ٢/ ٣١٥، عن أمالي السهان - خ -، وقال: أخرجه الترمذي، والضياء في المختارة، وغيرهما، عن جابر، وله شاهد في حديث آخر، عن أمير المؤمنين عليم المسلم في شمس الأخبار ٢/ ٣١٦، عن أمالي أبي طالب.

<sup>(</sup>٢) في النسخ: عمر بن الخطاب. وهو خطأ، والصحيح: ما أثبتناه، وهو: عمران بن حطًان بن ظبيان، السدوسي، الشيباني، الوائلي، أبو سماك، المتوفى سنة ٨٤هـ رأس القعدة، من الصفرية الخوارج، وخطيبهم، وشاعرهم، منحرف جداً، مدح ابن ملجم قاتل أمير المؤمنين بأبيات منها قوله:

يا ضربةً من تقي ما أراد بها

ومع ذلك روى عنه: البخاري، وتجنب الرواية عن أمثال الإمام جعفر الصادق!!! (٣) وفي نهج البلاغة قصار الحكم: ١٥٠ (ولا تكن بمن: إن استغنى بطر وفتن، وإن افتقر قنط ووهن).

## إذ قيل: أصبح ("شاخصاً وموجهاً") ومعللاً إذ قيل: أصبح قد قضي (")

أخبرني أبو الحسن، أخبرنا أبو أحمد، حدثنا أحمد بن جعفر (')، حدثنا سلم بن جنادة، حدثنا حفص بن غياث، عن الحجاج [بن أرطأة]، عن محمد بن علي، عن الحسين بن علي عَلَيْتُكُلُّ، أنَّه كان يقول: الجسد إذا لم يمرض أشر، ولا خير في جسد إذا أشر.

(٣٠٦) أخبرنا أبو علي عبد الرحمن بن فضالة، حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن إسهاعيل الفقيه ببخارى، أخبرنا مكحول بن الفضل، حدثنا محمد بن رزيق على عبد الله بن أبي زياد، عن سيار، عن جعفر، عن ثابت، عن أنس بن مالك، قال: دخل رسول الله على شاب وهو مريض، فقال له: «كيف تجدك »؟ قال: أرجو الله، وأخاف ذنوبي. فقال رسول الله الله عنه الموطن إلا وأخاف ذنوبي. فقال رسول الله الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله الله عالى الله الله عالى الله عال

\* قال منصور بن عامر (٧): دخلت على أبي هاشم أعوده. فقلت: يا أبا هاشم كيف تجدك ؟ قال: أجدني والذي ضربني من البلاء دون ما يليه من لذة الهوى، ولو ضربني من البلاء بمثل ما نلت من لذة الهوى، لضعف عليَّ أنواع البلاء.

<sup>(</sup>١) في ربيع الأبرار ٥/ ١١١: أمسى.

<sup>(</sup>٢) في الاعتبار: ومواجهاً.

<sup>(</sup>٣) في ربيع الأبرار: إذ قيل حل به الردي.

<sup>(</sup>٤) أحمد بن جعفر: لم أميزه.

<sup>(</sup>٥) محمد بن رزيق: لم أظفر به .

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن ماجة في سننه كتاب الزهد رقم (٤٢٦١)، عن عبد الله بن الحكم بن أبي زياد (به). وعزاه في موسوعة أطراف الحديث إلى إتحاف السادة المتقين ٩/ ١٦٩، ١٧٧/١، والمغني للعراقي ٤/ ١٤١.

<sup>(</sup>٧) لعله: منصور بن عمار، أبو عمار الواعظ، أو السدي، أما أبو هاشم. فلعله: الدمشقي: عسى بن أبوب الأزدي، معدود من أهل الزهد والورع. وهنالك: أبو هاشم بن أبي خداش، الموصلي، محمد بن علي الأسدي، قال عنه بشر بن الخارث: وددت أن ألقى الله بمثل عمل أبي هاشم.

\* عمرو بن العلاء قال: مر أعرابي بقوم يعجبون من صحة رجل مات...('').

\* [مرض نبي الله أيوب وابتلي] فقالت لـه امرأته (٢): لو دعوت الله عز وجل أن يشفيك.

فقال: ويحك كنا في النعماء سبعين عاماً فهلمي نصير في الضراء مثلها.

قال: فلم يمكث بعد ذلك إلا يسيراً، وقال الله تعالى: ﴿ إِنَّا وَجَدْنَكُ صَابِرًا ۚ يَعْمَ ٱلْعَبْدُ مَا إِنَّهُ رَ أُوَّاكِ ﴾ [ص: ١٤]

\* دخل عثمان على عبد الله بن مسعود، وهو شَاكِ. فقال: ما تشكو (٤) قال: ذنوبي. قال: في الله عنه عبد الله عبد الله عنه مسعود، وهو شَاكِ. فقال: ما تشتهي قال: المغفرة.

\* مرض أبو الدرداء (٥)، فعاده أصحابه. فقالوا له: أيَّ شيء تشكي؟ قال: ذنبي. قالوا: فأيَّ شيء تشتهي؟

قال: الجنة. قالوا: ألا ندعو لك الطبيب؟ قال: هو الذي أمرضني (١)، قال الله تعالى حاكياً عن إبراهيم: ﴿ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ﴾ [الشعراء: ٨٠].

\* محمد بن أبي العتاهية:

إن الطبيب بطب و دوائد لايستطيع دفاع أمر قد أتى ما للطبيب يموت بالداء الذي قد كان يبري مثله في امضى إلا لأنَّ الخلق يحكم بينهم من لم يرد ولا يعقب ما قضى

<sup>(</sup>١) في جميع النسخ: سقط، أو سهو من الناسخ، في الأم المنقول عنها.

<sup>(</sup>٢) لعل: أول الحكاية: مرض نبي الله أيوب، أو ابتلي، فقالت له امرأته: . . إلخ.

<sup>(</sup>٣) والحكاية أوردها الزمخشري في ربيع الأبرار ٥/ ١٠٢.

<sup>(</sup>٤) في [أ]: ما تشتكي.

<sup>(</sup>٥) في النسخ: مرض أبي الدرداء، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٦) وفي [أ]: أضجعني.

\* هاشم بن محمد (١)، عن أبيه، قال: دخل الفرزدق على مريض قد بلغه أنه يستطب، فما كلمه إلا بهذين البيتين:

ياطالب الطب من داء يخوف إنَّ الطبيب الذي أبلاك بالداء هو الطبيب الذي يرجى لعافية لامن يدوف له الترياق في الماء \* لأبي دلف (٢):

غدا المتطبون على المنايا وأصبح جمع أمرهم شتيتا بحالينوس ("قد لحقوا جميعاً ضحىً وإليه قد جعلوا الميتا إذا مات المُعالِجُ من سقام فأجدر بالمُعالِجُ أن يموتا

(٣٠٧) عن رسول الله ١١٤ ( الحُمَّى رائد الموت ». في خبر طويل (١٠).

(٣٠٨) عن رسول الله عن الجرأة مع عظم البلاء، والصبر عند الصدمة الأولى، فإن الله إذا أحب قوماً ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط »(°).

<sup>(</sup>١) لم أميزه.

<sup>(</sup>٢) أبو دلف العجلي: القاسم بن عيسى بن إدريس بن معقل، من بني عجل، توفي سنة ٢٢٦هـ، أمير الكرخ، قلده الرشيد أعمال الجيل.

<sup>(</sup>٣) طبيب يوناني، ولد بعد زمان المسيح بخمسين سنة.

<sup>(</sup>٥) له شاهد بلفظ: (الصبر عند الصدمة الأولى) ص ١٨٦ رقم (٩٤٠)، النوافح العطرة، وصححه وعزاه إلى البزار، عن أبي هريرة، قال المحقق: أخرجه البخاري ٢/ ٥٠٢، ومسلم في الجنائز، والترمذي ٩٨٨، ٩٨٧، والنسائي في الجنائز ب٢١، ومسلم في الجنائز، والترمذي ٩٨٨، ٩٨٧، والنسائي في الجنائز ب٢١، وعنيرها. وقوله: (إذا أحب الله قوماً ابتلاهم) هو في مسند أحمد ٤/ ٢٨٣.

(٣٠٩) وعن ابن مسعود، قال: كنا مع النبي الله

فقال: « عجبت للمؤمن وجزعه من السقم، ولو يعلم ما في السقم أحب أن يكون سقياً حتى يلقى الله عز وجل »(١).

\* مُصنَّفُه: في الأسقام حث على التوبة، وتذكار بالنعمة في حال الصحة، وتنبيه على موقع السلامة والعافية، وتعريض (٢) لثواب الصبر، ولعوض الألم، وحض على الصدقة، واستنهاض لاستعداد الآخرة من الاغترار بالعاجلة، فانظر عظم موقعها، وبليغ محلها، وجلالة نعيمها، فمن حق المرء عندها أن يزيد على شكره، ويربط على جأشه صبره لينال مأدبة نعم الله بها.

\* وعاد يحيى بن معاذ مريضاً فقال: كيف ترى نفسك؟

قال: خرجت إلى الدنيا وأنا راغم، وعشت بها وأنا ظالم، وأخرج منها وأنا نادم.

فقال يحيى: إني لا أقول ما قلت، ولكني أقول: دخلت الدنيا بقضاء وقدر، وعشت فيها بغرور وخطر، وأخرج منها إلى جنان أو سقر.

\* قيل لشعيب بن حرب<sup>(۳)</sup> في مرضه: كيف تجد نفسك؟ قال: أما ما أنا فيه من الشَّدَّة قليل عندما أخاف على نفسي في الآخرة، وأما ما فاتني من راحة الدنيا قليل عندما أرجو من راحة الآخرة، ولا خير في لذة بعدها النار، والحرب.

<sup>(</sup>١) هو: في مجمع الزوائد ٢/ ٣٠٤، من حديث طويل، وعزاه إلى الطبراني في الأوسط، والبزار، عن ابن مسعود، وهو في كنز العمال رقم (٦٦٧٧)، وعزاه إلى الطيالسي، والطبراني في الأوسط، عن ابن مسعود، وبرقم (٦٧١٧)، وعزاه إلى ابن النجار، عن ابن مسعود، وفي موسوعة أطراف الحديث عزاه إلى إتحاف السادة المتقين ٩/ ١٤٧، والمطالب العالية ٢٤١٣، والحبائك في الملائك ٨٢، والطب النبوي للذهبي ١٤٣، والأحكام النبوية في الصناعات الطبية لكحالة ١/ ١٣١١.

<sup>(</sup>٢) في [أ]: تعرض.

<sup>(</sup>٣) شعيب بن حرب المدائني، أبو صالح، البغدادي، المتوفى سنة ١٩٧ه.

\* ودخل بعضهم على رجل وهو مريض، فقيل له: كيف تجدك في مرضك؟ فقال: ما أوشك أن يأتيني من يوم أنا إلى هذا المرض فقير محتاج.

\* أبو حرة (١): أتينا بكر بن عبد الله نعوده فوافقناه وقد قام إلى مخرج له، فانتظرناه فأقبل إلينا يتهادى بين رجلين فسلم علينا.

فقال: رحم الله عبداً أُعْطي قوة فعمل بها في طاعة الله، أو قصر به في ضعف، فكف عن محارم الله.

\* ودخل بقار لطلحة (٢٠)، والي بلخ وخراسان؛ وهو مريض، فقال له: من أنت؟ قال: أنا بقارك.

فقال له طلحة: ليتني كنت بقار بقارك.

\* أبو إسحاق السبيعي: مرض رجل من عبد قيس، فقال لـ عواده: أوصِناً. فقال: أنذركم سوف.

\* ودخل الحسن على عطاء السلمي؛ وهو مريض قد علاه الغبار، فقال له: يا عطاء لو خرجت إلى صحن الدار كان يضربك برد الهواء.

فقال: يا أبا سعيد أبهذا تأمرني؟ والله إني لأستحي من الله أن أخطو خطوة في راحة بدني.

<sup>(</sup>١) أبو حرة الرقاشي، وأبو حرة، واصل بن عبد الرحمن، البصري، ولعله: أحدهما.

<sup>(</sup>٢) طلحة بن طاهر بن الحسين الخزاعي، المتوفي سنة ١٣ هم، أمير حراسان في عهد المأمون.

### باب الموت وسكراته

- \* قال الله تعالى: ﴿ نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُرُ ٱلْمَوْتَ ﴾.. الآية[الوانعة: ٦٠].
- \* ضحاك (1): أي سوينا بين أهل السهاء والأرض والشريف والوضيع (1).
- \* وقال تعالى: ﴿ وَيَأْتِيهِ ٱلْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ ﴿ [براهبم: ١٧].
  - \* النخعي: أي من أطراف كل شعره.
  - \* وقال تعالى: ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ ﴾ [الرحن: ٢٦].
- \* وقال تعالى: ﴿ وَجَآءَتْ سَكْرَةُ ٱلْمَوْتِ بِٱلْحَقِّ ۖ ذَالِكَ مَا كُنتَ مِنْهُ تَحِيدُ ﴾ [ن:١٩].

(٣١٠) أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن فضالة، أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد، أخبرنا مكحول، حدثنا أبو صالح (٢)، أخبرنا أحمد بن حرب، عن القاسم بن الحكم (٤)، عن عبيد الله الوصافي (٥)، عن أبي سعيد الخدري قال: رأى رسول الله الله عن أبي سعيد الخدري قال:

فقال: « أما إنكم لو أكثرتم ذكر هادم اللذات لشغلكم عما أرى، أكثروا ذكر هادم اللذات، الموت ».

<sup>(</sup>١) الضحاك بن مزاحم الهلالي، البلخي، المتوفي سنة ١٠٥هـ، مفسر مشهور.

<sup>(</sup>٢) والأمير، والصعلوك، كذا زيادة في صفوة التفاسير، ومختصر تفسير ابن كثير ٣/ ٤٣٦.

<sup>(</sup>٣) أبو صالح، هو: أحمد بن خلف، البغدادي، ذكره في ترجمة القاسم العرني، تهذيب التهذيب ٨/ ٢٧٩.

<sup>(</sup>٤) القاسم بن الحكم بن كثير، العرني، توفي سنة ٢٠٨هـ.

<sup>(</sup>٥) في سند الترمذي، عن عبد الله بن الوليد، الوصافي، عن عطية، عن أبي سعيد.

ثم قال رسول الله على « إنَّما القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار »(١).

\* وحكي: أنه لما أتى يعقوب عَلَيَكُ البشير، قال له: ما أدري ما أجزيك إلاَّ أنه هوَّن الله عليك سكرات الموت.

\* وقال، رجل لعامر بن عبد قيس: أوصني.

قال: احذر سقطتك بين يدي أهلك للموت، لا يملكون لك ضراً ولا نفعاً.

\* سلمان الفارسي: ارقبوا الميت عند ثلاث: إذا رشح جبينه، وذرفت عيناه وانتشر، فهو من رحمة الله قد نزلت به، وإذا غط غطيط المخنوق، وخمد لونه، وأزبد شفتاه، فهو من عذاب الله قد نزل به.

\* داود الطائي: ذهب الموت بكل حـزن وفرح، ومن استشعر بـذكر المـوت في ليلـه ونهاره، بغض إليه كل فانٍ، وحبب إليه كل باقٍ.

\* شقيق: وافقني الناس في أربعة، قولاً لا فعلاً:

قالوا: إنا عبيد لرب واحد، ويعملون عمل الأحرار.

وقالوا: إن الله تكفل بأرزاقنا، ولا تطمئن قلوبهم إلا بالمشي.

وقالوا: إن الآخرة خير من الأولى، وهم يجمعون المال للدنيا والذنوب للآخرة.

وقالوا: لا بد من الموت، ويعملون أعمال قوم لا يموتون.

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي رقم (٢٤٦٠)، عن القاسم بن الحكم العرني، عن عبد الله بن الوليد، الوصافي، عن عطية، عن أبي سعيد، وبلفظ فيه زيادة، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه إلاَّ من هذا الوجه، وهو في كنز العال رقم (٤٢٧٩١)، وعزاه إلى الترمذي، وبرقم (٤٢٧٩٦) باختصار، وعزاه إلى العسكري في الأمثال ورقم (٤٢٧٩٧) وعزاه إلى غريب، وفي موسوعة أطراف الحديث النبوي ٢/ ٢٩٥ عزاه أيضاً إلى الترغيب والترهيب ٤/ ٢٣٧، ومشكاة المصابيح (٥٣٥٢)، جمع الجوامع (١٣٩٧)، إتحاف السادة المتقين ١٠/ ٢٢٨.

\* لبعض الحكماء: كم من إنسان يرحم غيره، وهو أحق بالرحمة منه، وكم من ميت يبكي عليه الحي، والحي أحق بالبكاء منه.

\* حاتم الأصم: أربعة لا يعرف قدرها إلا أربعة: قدر الشباب؛ لا يعرفه إلا الشيوخ، ولا قدر العافية؛ إلا أهل البلاء، ولا قدر الصحة؛ إلا المرضى، ولا قدر الحياة؛ إلا الموتى.

\* المدائني: اذكر مع كل نعمة زوالها، ومع كل بلية كشفها، فإن ذلك أبقى للنعمة، وأسلم من البطر، وأقرب إلى الفرج.

\* بزرجمهر: ثلاثة ليس للعاقل أن ينساهنَّ: فناء الدنيا، وتصريف أحوالها، والآفات التي لا أمان منها.

\* مُصَنَّفُه: بل زاده الذي لمعاده عتاده.

\* سمع يحيى بن معاذ نائحة في دار رجل من الأغنياء، فقال: يا ويح المغترين بالدنيا، إلى متى يسمعون صيحة الآخرة في ديارهم فلا ينتهون؟

\* لبعض الحكماء: من لم يكن للصمت مغتناً فإذا نطق بلهو وغفلة، ولم يكن عن الخالية من الذنوب نادماً لا يقدر على أن يخلع من الباقية، ومن لم ير ملك الموت خلف فنائه (۱) لا يقدر على الاستعداد للموت، ومن لم ير الله مطلع السرائر لا يقدر على أن يرضيه.

\* يحيى بن الحسين: لكل شيء أصل وفرع، و[إن] أصل الطاعات ذكر الموت، والطاعات فروعها، وهذان أصلان والطاعات فروعها، وإن أصل المعاصي نسيان الموت، والمعاصي فروعها، وهذان أصلان أصليا من مضى من الجنة والنار، ويصليان من بقي، ومن قصر أمله تفصل له كل شيء.

\* وقال عبد الرحمن بن يزيد لصديق له: يا فلان، هل أنت على حال ترضاها للموت؟

<sup>(</sup>١) في [أ]: قضائه. وفي [ب]: فنائه.

قال: لا. قال: فهل عزمت على التحول من حالك هذا إلى حال ترضاها للموت؟ قال: لا. قال: فهل تدري متى الموت نازل بك؟ قال: لا. قال: فهل بعد الموت دار مستعتب؟ قال: لا. قال: ما رأيت مثل هذه الخصال رضي بها عاقل.

\* جعفر بن محمد الصادق المُسَيِّلِ قال: شكا إليه رجل نفسه، وتفريطها. فقال: اخرج عن ملكه فاعمل ما شئت. قال: لا تأكل نعمته واعمل ما شئت. قال: لا أقدر، قال: إذا حوسبت فامتنع عليه، قال: لا أقدر، قال: عجباً لمن يعلم ذلك ثم يعصيه!!

\* وهيب بن الورد المكي: إن العبد لا يخرج من الدنيا حتى ينظر إلى الملكين اللذين كانا يحفظانه، فإذا رآهما لا يرجع إلى الدنيا. فإن كان صحبها بها لله فيه الرضا، قالاله: جزاك الله من صاحب خيراً لنا ، فنعم الصاحب كنت، رب مجلس خير قد أحضر تنا فنحن لك اليوم على ما تحب.

وإن صحبهما بما لم يكن له فيه رضاً.

قالا: لا جزاك الله من صاحبٍ خيراً لنا، فرب مجلس سوء قد أحضر تنا، فنحن لك اليوم على ما تكره.

\* مُصَنِّفُه: من استكثر [ذكر] الموت أكرم بتخفيف التكليف عليه واستحقار زهرة الحياة الدنيا، وأوي تعجيل التوبة، ونشاط العبادة، وقناعة النفس، فإن كان رغد العيش ضيقه عليه، وإن كان ضيق العيش وسَّعَهُ عليه، ومن غفل عن الموت سوَّف التوبة وتباطأ في العبادة، وترك الرضا بالكفاف.

\* ولما طعن عمر بن الخطاب، قال قائل: إني أرجو أن لا تمس جلدك النار.

فنظر إليه عمر، فقال: إنَّ علمك (١) بذلك لقليل، لو أنَّ لي ما في الأرض لافتديت به من هول المطلع.

<sup>(</sup>١) في النسخ: عملك.

\* الحسن: إن الموت فضح (١) الدنيا، فلم يترك لذي لب بها فرحاً.

\* ربيع بن راشد: لو فارق ذكر الموت قلبي ساعة لخشيت أن يفسد قلبي.

(٣١١) ابن الهاد(٢): لقي رسول الله الله الله وحل (٢)، يشكو جاراً له. فقال له: «اصبر على أذاه واكفف».

ثم أتاه بعد ذلك يشكو. فقال له: مثل ذلك.

ثم أتاه، فقال: يا رسول الله، إن الذي كنت أشكوه [إليك] (1) هلك. فقال الله: (2) « كفي بالموت واعظاً، وكفي بالموت مفرقا (2) .

\* لبعضهم:

حسب الخليلين أن الأرض بينها هذا عليها، وهذا تحتها بالي وعن رسول الله الله وما الموت فيما بعده إلا كعفطة عنز »(١).

<sup>(</sup>١) في [ب]: قبيح، والصحيح ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٢) ابن الهاد: لعله: عبد الله بن شداد بن الهاد.

<sup>(</sup>٣) هكذا في جميع النسخ.

<sup>(</sup>٤) زيادة في: [أ].

<sup>(</sup>٥) أورده في كشف الخفاء ٢/ ١٤٦ رقم (١٩٣٣) بلفظ: (كفي بالدهر واعظاً وبالموت مفرقاً). وقال: رواه العسكري بسند فيه ابن لهيعة، وهو ضعيف، وعن أنس، قال: جاء رجل إلى النبي شلك فقال: إن فلاناً جاري يؤذيني. فقال: (اصبر على أذاه، وكف عنه أذاك).

قال: فها لبث إلاَّ يسيراً إذ جاء، فقال: يارسول الله إن جاري ذلك مات، فذكر الحديث. وقال: رواه الطبراني، والبيهقي، والقضاعي، والعسكري. وهو في مجمع الزوائد ١٠/ ٣٠٨، عن عهار بن ياسر رفعه بلفظ: (كفي بالموت واعظاً، وكفي باليقين غني، وكفي بالعبادة شغلاً). قال: ولابن أبي الدنيا مرسلاً: (كفي بالموت مفرقاً). وللطبراني والبيهقي بسند ضعيف، عن عهار بن ياسر رفعه: (كفي بالموت واعظاً)، وهو مشهور من قول الفضيل بن عياض قاله البيهقي في الزهد، وفي موسوعة الأطراف وعزاه إلى من سبق، وإلى إتحاف السادة المتقين ٩/ ١٣، ١٠/ ٢٢٩، وكنز العهال رقم (٢١١٥)، وعزاه إلى ابن والمطالب العالية (٢٧١)، والدر المنثور ٤/ ٢٤٠، وغيرها، وفي النوافح العطرة ص ٢٥١ رقم (٢٧١١)، وعزاه إلى ابن

<sup>(</sup>٦) هو : في مجمع الزوائد ١٠/ ٣٣٤، بلفظ: (ما الموت فيا بعده إلا كنطحة عنز). وقال: رواه الطبراني في الأوسط، وفيم جماعة لم أعرفهم.

(٣١٣) وقيل: يا رسول الله ما أعظم كبر فلان.قال: «أليس الموت بعده »؟ (١).

\* عبد الواحد بن زيد: دخلنا على عطاء السلمي فأغمي عليه، ثم أفاق فرفع أصحابه أيديهم يدعون، فنظر إليَّ ثم قال: يا أبا عبيدة مرهم فليمسكوا عني، فوالله لوددت أن روحي تردد بين لهاتي وحنجرتي إلى يوم القيامة، [أحبُّ إليَّ] (٢) مما أهجم عليه بعد الموت.

\* ولما مات موسى بن عمران عليم حالت الملائكة في السموات بعضها إلى بعض واضعي أيديهم على خدودهم ينادون: مات موسى كليم الله، فأي الخلق لا يموت؟!.

(٣١٤) عائشة قالت: رأيت رسول الله الله على وهو في الموت، وعنده قدح فيه ماء يدخل يده في المقدح ويمسح وجهه في الماء، ثم يقول: «اللهم، أعنّي على سكرات الموت»(").

\* قال عيسى بن مريم للحوارين: ادعوا الله أن يهون عليَّ سكرات الموت، [فإني قد خفت الله] (1) خوفاً أقامني على الموت.

\* الحسن: ما رأيت عاقلاً قط إلاًّ أصبتهُ حذراً من الموت، وعليه حزيناً.

\* قيل في قوله تعالى: ﴿ أَوْ خُلْقًا مِّمَّا يَكُبُرُ فِي صُدُورِكُمْ ۗ [الإسراء: ٥١]. يعني: الموت.

\* حسان بن أبي سنان: كن وأنت تجيء وتذهب في حوائجك، كأنَّك في اللحد.

\* أبو الدرداء: من أكثر ذكر الموت، قلَّ حسده، وقَلَّ فرحه.

<sup>(</sup>١) وجدته في موسوعة الأطراف بلفظ: (أليس بعده الموت)، وعزاه إلى المغني للعراقي، وجمع الجوامع (٤١٨٠)، وإتحاف السادة المتقين ٨/ ٣٤٢.

<sup>(</sup>٢) سقط من [أ].

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن ماجة رقم (١٦٢٣)، والترمذي (٢٩٧٨)، وأحمد بن حنبل ٦/ ٢٤، ٧٠، ٧٠، ١٥١، طبعة قديمة وبأرقام: (٣٨٨٣، ٢٣٨٨٥، ٢٣٨٨٠، ٢٢٨٥، ٢٤٦٥) طبعة مرقمة، عن عائشة، وعزاه في موسوعة الأطراف إلى من سبق، وإلى الحاكم في المستدرك ٢/ ٢٥٥، ٣/ ١٥٦، ١٥٩٥، ١٢٩٥.

<sup>(</sup>٤) سقط من: [أ].

\* عن الحسن: انتبه أيها المؤمن من رقدتك، وأفق من سكرتك، واعمل في مهلك، قبل شغلك، وقبل نزول الموت بك، وخذ مما في يديك لما بين يديك، عقبة كؤوداً لا يجوزها إلا كل مخف قد أحسن الاستعداد لها، وهناك يوجل كل مثقل مفرِّط.

\* عمرو بن ميمون: اعملوا في الصحة قبل المرض، وفي الشباب قبل الكبر، وفي الفراغ قبل الشغل، وفي الحياة قبل الموت.

(٣١٥) قال رسول الله عليه: « يا طارق، استعد للموت قبل الموت "(١).

(٣١٦) أخبرنا أبو الحسن، أخبرنا أبو أحمد، حدثنا أحمد بن إسحاق التهار، حدثنا خداش (٢٠) محدثني جدي خداش، عن أنس قال: جاء رجل، فقال: يا نبي الله، علمني من غرائب العلم؟

قال: « أعلمك رأس العلم خير لك: تعرف الله حق معرفته، وتستعد للموت قبل نزوله ». فقال: زدني. قال: « حسبك إن عرفت الله حق معرفته لم تعصه ».

\* محمد بن سعيد: وجدت تحت مضجع حكيم رقعة فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، وهبتم همومكم للدنيا، وتناسيتم حلول المنايا، لينزلن بكم من الموت يوم مظلم، ينسيكم طول معاش أهل النعمة، وتندمون حيث لا تنفع الندامة، فالجدّ الجد، والحذر الحذر قبل بغتات المنايا، ومجاورة أهل البلا.

### \* مرَّ بعضهم بقبر على جانبه مكتوب:

<sup>(</sup>١) أخرجه الحاكم في المستدرك ٤/ ٣١٢ (ط١)، رقم (٧٨٦٨ / ٢٥) طبعة حديثة، عن طارق بن عبد الله المحاربي، بله ظ:
(يا طارق استعد للموت قبل نزول الموت). وقال الحاكم: صحيح، ووافقه النهبي، وهو: في مجمع الزوائد
(١/ ٩٠٣، عن طارق، قال: رواه الطبراني، وفيه: إسحاق بن ناصح، كذاب، وفي كنز العمال رقم (٤٢١٤٠)، وعزاه إلى العقيلي، والطبراني، والحاكم، والبيهقي، وفي موسوعة أطراف الحديث عزاه إلى المستدرك، والطبراني ٨/ ٣٧٦، والعقيلي ١/ ١٠٠٠.

<sup>(</sup>٢) خداش بن محمد بن خداش، يقال! الدارمي، روى عنه أبو بكر إسحاق بن خزيمة.

ثـــم عـــى ثـــم عـــى وعـــى في ديـــــــــــار التزعـــــــزع](٢) 

أنــــارهـــن بمـــصــرعي [كم تسرى الحسق ثابتاً ليــــسرزادســــوى التقـــــي

قال: ثم درت من الجانب الآخر فإذا عليه:

إذاماكنت متخذأ وصياً فكن فياملكت وصي نفسك

ستحصدما زرعت غداً وتجني إذا وضع الحساب ثمار غرسك

فسألت عن القبر؟ فقيل: قبر أبي العتاهية.

<sup>(</sup>١) في نسخة : تسعين .

<sup>(</sup>٢) البيت بين القوسين لم يفهمه النساخ وقد رجعت إلى تجريد الأغاني فوجدته كما أثبته، وقال في هامش تجريد الأغاني ج ٢ ق ١ ص٤٠٥ الرواية في بعض أصول الأغاني :

في ديار التزعزع عشت تسعين حجة

## باب في الوصية

(٣١٧) أخبرنا أبو الحسن، أخبرنا أبو أحمد، حدثنا أحمد بن يحيى، حدثنا محمد بن أبي يوسف المكي، حدثنا خالد بن زياد، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله الله ها ما حق امرئ مسلم له مال يوصي فيه أن يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده»(١)

(٣١٨) أنس، قال: كنا عند النبي شي فجاء رجل فقال: يا نبي الله، مات فلان. فقال النبي شي : « أليس كان عندنا آنفاً »؟ قالوا: نعم. فقال: « كأنها أخذة على غضب». أو قال: « على أسف ». ثم قال: « المحروم من حرم وصيته » (٢).

\* فضيل بن عياض: لا تجعل الرجال أوصياءك. كيف تلومهم إن ضيعوا وصيتك؟ وقد ضيعتها في حياتك، وأنت بعد هذا تصير إلى بيت الوحشة، وبيت الظُّلْمَةِ، وبيت الدود، ويكون زائرك فيها منكراً ونكيراً، ثم قبرك روضة من رياض الجنة، أو حفرة من حفر النار، ثم بكى، وقال: أعاذنا الله وإياك من النار.

\* مُصَنَّفُه: الوصية آخِر ما يتدارك الإنسان بها جريرته، ويخفف عن ظهره موبقته،

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في مسنده، عن نافع، عن ابن عمر ١/ ١١٣، ومالك في الوصية (١) باب الأمر بالوصية، والبخاري في الوصايا ٢٧٣٨، والنسائي ٦/ ٢٣٨ باب الكراهة في تأخير الوصية، والبيهقي ٦/ ٢٧٢، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٦/ ٣٥٢، والحديث بألفاظ متقاربة، وارد من طرق أخرى منها: عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، منها عن أحمد ٢/٤، وأحمد ٢/ ٤، ١٦٢٧، وأحمد ٢/ ٤، ١٦٢٧، وأحمد ٢/ ٢٠٠ ومسلم بأرقام: (١٦٣٧، ٢١٦٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو يعلى الموصلي، عن يزيد الرقاشي، عن أنس، ٧/ ١٥٢ رقم (١٣٦٧ ـ ١٢٢٤)، وقال محققه: إسناده تالف، فيه ضعيفان: يزيد الرقاشي، ودرست الراوي عنه.

وأخرجه ابن ماجة مختصراً في الوصايا • ٢٧٠ باب الحث على الوصية، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ٤/ ٢٠٩، وقال: روى ابن ماجة منه: (المحروم من حرم وصيته). رواه: أبو يعلى، وإسناده حسن، وانظر فتح الباري ٥/ ٣٥٥ \_ ٣٦٣. ونيل الأوطار ٦/ ٢١٢.

ويتنظف بها عن دنس الخطايا، ويتخفض!!! (١) له ما بعد المنايا. فحق على العاقل تحصيلها، وليس ما وراءها إلاَّ الجنة أو النار.

\* الموصي في مرضه على عقبة مهبطها إلى نار أو جنة، فإن تلافى بوصية فاز وإلا بار.

\* لبعضهم:

وقدم ما ملكت وأنت حيّ أمينٌ فيه متبعٌ مطاعً \* مُصَنِّفُه: الوصية آخر جبر الكسير، وتيسير العسير.

<sup>(</sup>١) في جميع النسخ: ويتحفض. والصحيح ما أثبتناه من الخفض أي: الدعة.

### باب التوبة والاستغفار

\* قــــال الله تعـــالى: ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى يَقْبَلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُواْ عَنِ السَّيِّعَاتِ ﴾ [الشورى: ٢٥].

\* وقال [تعالى]: ﴿ كَافِر ٱلذُّنُبِ وَقَابِلِ ٱلتَّوْبِ ﴾ . الآية [غانر: ٣].

\* وقال [تعالى]: ﴿ ٱلَّذِينَ تَحْمِلُونَ ٱلْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُۥ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِمْ وَيُؤْمِنُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا فَٱغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَأَنَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ ﴾ [غاذر: ٧].

\* وقال [تعالى]: ﴿ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَءَامَنَ ﴾. الآية[ك ٢٨].

\* وقال تعالى: ﴿ فَمَن تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [المائده: ٢٩].

\* وقال تعالى: ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَتِهِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ ﴾ [القرة: ١٦٠].

\* وقال تعالى: ﴿ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا ٱلسُّوَّءَ كِبَهَىلَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُواْ.. ﴾[النحل: ١١٩].

\* وقال تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ عَمِلُوا ٱلسَّيِّعَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَءَامَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾[الاعراف: ١٥٣].

\* وقال تعالى: ﴿إِنَّمَا ٱلتَّوْبَةُ عَلَى ٱللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسُّوٓءَ الْجَهَلَةِ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٍ فَأُوْلَتِهِكَ يَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَيْمٍ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ [الساء:١٧]. (٣١٩) أخبرني أبو الحسن، أخبرنا أبو أحمد، حدثنا محمد بن سهل بن حمويه المروزي (١)، حدثنا عبد الله بن حماد الآملي، حدثنا يوسف بن عدي، حدثنا الوليد بن بكير الكوفي، عن عبد الله بن محمد العدوي (١)، عن علي بن زيد بن جدعان، عن سعيد بن المسيب، عن جابر، قال: خطبنا رسول الله الله يوم الجمعة.

فقال: « أيها الناس، توبوا إلى الله قبل أن تموتوا، وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تشغلوا، وصلوا الذي بينكم وبين ربكم تسعدوا، وأكثروا المصدقة في السر والعلن تُرزقوا، وتُجبروا، وتُنصروا »(").

قلنا: بلى يا رسول الله. قال: « فإن داءكم الذنوب، ودواءكم الاستغفار »(1).

(٣٢١) ابن عمر: كنا لنعد لرسول الله ﷺ في المجلس الواحد مائة مرة: «اغفر لي وتب عليَّ إنَّك أنت التواب الرحيم»(٥).

(٣٢٢) عن رسول الله على: « التوبة مقبولة مالم تطلع الشمس من مغربها »(١).

<sup>(</sup>١) هكذا في الاعتبار، هو محمد بن حمدويه بن سهل بن داود، المروزي، المطوعي.

<sup>(</sup>٢) ورد مقلوباً باسم. محمد بن عبد الله العدوي في كل النسخ، فأرهقت في البحث عنه، وإذا هو عبد الله بن محمد العدوي.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن ماجة رقم (١٠٨١) باب في فرض الجمعة، عن الوليد بن بكير، عن عبد الله بن محمد العدوي (به)، وبزيادة: (واعلموا أنَّ الله قد افترض عليكم الجمعة في مقامي هذا). والخرجه البيهقي ٣/ ١٧١، والقرطبي ١١٩/٨، وأبو يعلى رقم ٨٩ (١٨٥٦)، عن جابر، وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري، رواه: الطبراني في الأوسط.

<sup>(</sup>٤) له شاهد في المستدرك ٤/ ٢٤٢ بلفظ: (دواء الذنوب أن تستغفر الله).

<sup>(</sup>٥) عزاه في موسوعة الأطراف إلى إتحاف السادة المتقين ٢/ ٣٦٧ وله شواهد كثيرة.

<sup>(</sup>٦) في كنز العمال (١٠١٩٨)، قوله على أن تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه). وعزاه إلى مسلم، عن أبي هريرة، وفي الكنز (١٠١٩٣ - ١٠١٩٧) شواهد أخرى، عن صفوان بن عسال عزاها إلى الطبراني، وابن ماجة، وتاريخ البخاري، والدارقطني في الأفراد.

\* مُصَنِّفُه: لأن ذلك من أشراط الساعة، وعندها يزول التكليف، ولا توبة بعد زوال التكليف، وحصول الإلجاء.

\* وعن ابن عباس: ﴿ وَأَنَّىٰ لَهُمُ ٱلتَّنَاوُشُ مِن مَكَانٍ بَعِيدٍ ﴾ [سا: ٢٥]: التوبة، وليس بحين التوبة. (٣٢٣) وعن رسول الله ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

\* أمير المؤمنين علي عَلَيْتُكُلِّ: العجب ممن يقنط ومعه النجاة.

قيل: وما النجاة؟ قال(٢): الاستغفار(١).

\* وسئل بعض الحكماء عن أحلى شيء؟ فقال: النصرة (١٠) على العدو بعد الهزيمة، والاستغفار بعد الحاجة، والعظة في المجالس للتائب، والغلبة للمتكلم.

(٣٢٤) عن أنس، قال: جاء رجل إلى النبي عليه فقال: إني أذنبت ذنباً.

قال: «استغفر ربك ». قال: إني أتوب ثم أعود. قال: « كلما أذنبت فتب واستغفر الله». قال: إني أستغفر ثم أعود. قال: « فإذا عدت فعد واستغفر، حتى يكون الشيطان هو الحسير ».

(٣٢٥) عائشة: جاء حبيب بن الحارث إلى النبي هيك فقال: إني رجل مقراف للذنوب. قال: « فتب إلى الله يا حبيب ». قال: يا نبي الله، إني أتوب ثم أعود. قال: « كلما أذنبت فتب ». قال: يا نبي الله، إذاً تكثر ذنوبي. قال: « عفو الله أكثر من ذنوبك يا حبيب» (٥٠).

<sup>(</sup>١) له شاهد هذا بلفظ: (من تاب إلى الله قبل أن يغرغر قبل الله منه). أورده في الكنز برقم (١٠١٩٩) وعزاه إلى المستدرك، ويكفى في الموضوع الآية: ١٠ مَنْ سورة النساء.

<sup>(</sup>٢) في نسخة: قيل.

<sup>(</sup>٣) في نهج البلاغة قصار الحكم ٨٧: (عجبت لمن يقنط ومعه الاستغفار).

<sup>(</sup>٤) في نسخة: النصر.

<sup>(</sup>٥) هو في كنز العمال رقم (٤٤٤)، وعزاه إلى الحكيم، والبارودي، وأبي نعيم، ورقم (١٠٤٤٢)، وعزاه إلى الديلمي، وهو: في مجمع الزوائد ٣/ ٢٠٠، وله شاهد بلفظ: (عفو الله أكبر من ذنـوبكم). ص٢٠٠ رقـم (٢٠٠٨) النـوافح العطرة، وعزاه إلى مسند الفردوس للديلمي.

\* جاء رجل إلى أمير المؤمنين علي عَلَيْتُكُلُّ. فقال: يا أمير المؤمنين، عظني.

قال: يا فلان، لا تكن ممن يرجو الآخرة بغير عمل، وتؤخر التوبة لطول الأمل، تقول في الدنيا قول الزاهدين، وتعمل عمل الراغبين (١).

\* الحسن: يا بن آدم: لا تتمنّ المغفرة بغير التوبة، ولا الشواب بغير العمل، ولا تغتر بالله، فإن الغرة بالله أن تتمادى في سخطه، وتترك العمل فيما يرضيه، وتتمنى عليه مع ذلك مغفرة، فتغرك الأماني حتى يحل بك أمره، أما سمعته يقول: ﴿ وَغَرَّتَكُمُ ٱلْأَمَانِيُ حَتَّى جَآءَ اللهِ وَغَرَّكُمُ بِٱللّهِ الْغُرُورُ ﴾ [الحديد: ١٤].

يابن آدم: اعلم أن مغفرة الله لمن أطاعه، واجتنب سخطه، وتاب عليه من الخطايا، أما سمعته، يقول: ﴿وَإِنِّى لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا ثُمَّ آهْتَدَى ﴾[طه: ١٨٦]. اهتدى والله السبيل الأوفق، واتبع آثار المسلمين، وسلك سبيل الصالحين.

عن ابن عيينة، قال: قال أمير المؤمنين علي السَّيِّكُلُّ: لا خير في الدنيا؛ إلاَّ لأحد رجلين: محسن يزداد إحساناً، ومسيء يتداركه بالتوبة.

\* عن أبي العتاهية: ﴿ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَدْنَىٰ دُونَ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَكْبِرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ [السجدة: ٢١]. قال: المصيبات. ﴿ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾: لعلهم يتوبون.

\* مُصِنِّفُه: لا تغترن بتسويف الأمل، واغنم يومك للتوبة، فإنه لك، وغدك غير مأمون فليس لك، فإن لم يأتك لم تندم على ما فرطت في يومك، نافس في أنفاسك للطاعة، فإنها أنت هذه الساعة.

\* لبعضهم:

#### اغتنم غفلة النية واعلم أنهاال شيب للمنية جسر

<sup>(</sup>١)في نهج البلاغة قصار الحكم ١٥٠ بلفظ: (لا تكن ممن يرجو الآخرة بغير العمل ويرجو التوبـة بطـول الأمـل، يقـول في الدنيا بقول الزاهدين،ويعمل فيها بعمل الراغبين،إن أعطي منها لم يشبع،وإن منع منها لم يقنع).

\* أمير المؤمنين على عَلَيْتُكُلِّ: ترك الخطيئة، أهون من طلب التوبة ('').

\* كان عمرو بن مرة الجهني (٢) لما أسلم اختلف إلى معاذ بن جبل، فلما رجع إلى قومه، قال له رجل منهم كان يعرفه يحب النساء ويختلف إليهن: يا عمرو تركت فلانة وزيارتها؟ فقال له عمرو: إنك لفي ضلال، لو دخلت في الإسلام لعرفت فضله، ثم أنشأ يقول:

أم الغواية من هواي عقيها حسن الحديث يزيدني تفسها وكرهت أن ألقى الحسام ذميا صرف الغواية فانصرفت كريها غضباً عليَّ لأن رجعت حكيما

الآن حين شرعت في خوض النهي وخرجت عن عقد الضلال سليا ولبست أثواب الحليم فأصبحت وصحوت إلامن لقاء محدث أما النساء فقد تركت طلامها إن المسيب ومايري بمفارقي وحلمت بعمدجهالمة فهجمرنني

\* عن الحسن، في قوله تعالى: ﴿ فَتَلَقَّى ءَادَمُ مِن رَّبِّهِ عَلِمَتِ البقرة: ٢٧] كانت الكلمات: ﴿ظَلَمْنَآ أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ الاعراف: ٢٣].

\* للرقاشي:

وأصبحت في يوم عليك شهيد حقيق بإحسان وأنت حميد لعل غداً يأتي وأنت فقيد مضى أمسك الماضي شهيداً معدلاً فإن كنت بالأمس اقترفت إساءة ولاترج فعل الصالحات إلى غيد

\* وقيل لحكيم: كم أتى عليك؟ قال: عشر سنين. قيل: ولم ذاك، وأنت شيخ كبير؟ قال: لأني منذ عشر صرت في أعداد الناس، إذ صرت من التوابين من الذنوب.

<sup>(</sup>١) في نهج البلاغة قصار الحكم ٧٠: (ترك الذب أهون من طلب المغفرة).

<sup>(</sup>٢) في نسخة: الحوني. وهو: عمرو بن مرة بن عبس بن مالك، الجهني، صحابي، قيل: مات في عهد معاوية.

- \* فضيل: الاستغفار بلا إقلاع توبة الكُّذَّابين.
- \* وكانت رابعة، تقول: استغفارنا يحتاج إلى استغفار كبير.
  - \* لقمان لابنه: لا تؤخر التوبة فإن الموت يأتي بغتة.
- (٣٢٦) عن النبي عليه الصرّ من استغفر، وإن عاد في اليوم سبعين مرة »(١).
- \* الثوري، لا تغتر بأربع: زهد الخصيان، ونسك النساء، وتوبة الجندي، وقراءة الصبيان.
- \* يحيى بن معاذ: إن لم توقن باليوم الآخر؛ فأنت منافق، وإن أبقيت على اختيار الذنوب على التوبة؛ فأنت خاسر، وما خاسر يقينه كخاسر ماله، وما مضيع دينه مثل مضيع ماله.
  - « وسئل مسروق: هل لقاتل المؤمن توبة؟ قال: لا أغلق باباً فتحه الله!! (٢)
    - \* أمير المؤمنين الليس الله خياركم كل مقترف تواب.
- \*وخرج مسعر بن العركي (٢) من البصرة يقتل الناس، حتى دنا من الكوفة، وكان ذلك بلغ أمير المؤمنين علياً عليم المستخرّة، فدخل على أمير المؤمنين علياً عليم علياً عليم المستخرّة على أمير المؤمنين عليم المستخرّة على المس

فقال: ما تقول في رجل سفك الدم الحرام، وأخذ أموال الحرام هل له توبة؟

<sup>(</sup>۱) أورده في كشف الخفاء ٢/ ٢٣١ رقم (٢١٧١)، وقال: رواه أبو داود، والترمذي، وأبو يعلى، والبزار، عن أبي بكر مرفوعاً. وقال الترمذي: غريب، وليس إسناده بالقوي، لكن له شاهد عند الطبراني في الدعاء، عن ابن عباس. قلت: ورواه في مسند أبي يعلى، في مسند أبي بكر بأرقام (١٣٧، ١٣٨، ١٣٩)، وقال المحقق في الأول: إسناده ضعيف، فيه عثمان بن مطر، وذكره الهيثمي: في مجمع الزوائد ١٠/ ٢٠٠٧، وفي الثاني، قال: إسناده ضعيف، لجهالة مولى أبي بكر. وأخرجه أبو داود في الصلاة (١٥١٤) باب في الاستغفار، والترمذي في الدعوات (٢٥٥٤) باب ما أصر من استغفر، وغزاه في موسوعة أطراف الحديث إلى من سبق، وإلى البيهقي ١/ ١٨٨، إتحاف السادة المتقين ٥/ ١٨٨، مره ١٠٥٠، والبغوي ١/ ٢٣٤، وقتح القدير ١/ ٩٩، والطبراني ٤/ ٢٤، والدر المنثور ٢/ ٧٨، ومشكاة المصابيح (٢٣٤٠)، ومسند أبي بكر ١٨٨، وكتر العيال (١٠٢٠، وغيرها، وانظر النوافح العطرة ص٢٠٥، وم (١٦٨٣).

<sup>(</sup>٢) اين هو من قوله تعالى. ﴿ ومن يقتل مؤمناً متعمداً... ﴾ إلخ.

<sup>(</sup>٣) هكذا في النسخ، في [ب]: مسعر. ولعله: مسعد الفدكي، قال: رأيت عليًا يعد في الكوفيين، روى عنه أبو إسحاق السبيعي.

قال أمير المؤمنين: نعم. قال: وإن كان مسعراً؟ قال: وإن كان مسعراً؟ قال: فأنا مسعر. قال: فقبل توبته!!

- \* يحيى بن معاذ: التائب يرتع في مرج الحكماء، والراهب(١) يرتع في مرج الأنبياء.
  - \* عمر بن الخطاب: اجلسوا إلى التوابين، فإنهم أرق أفئدة.
  - \* قيل للحسن: الرجل يذنب ثم يتوب ثم يذنب ثم يتوب إلى متى؟

قال: ما أعرف هذا إلا أخلاق المؤمنين.

- \* أمير المؤمنين على عَلَيْتَكُلُّ: بقية عمر المرء لا ثمن لها، يدرك بها ما فات، ويحيي بها ما مات، التوبة النصوح أن لا يعود إلى معصية.
  - \* جعفر بن محمد عَلَيْتَكُلُّ: التوبة أن لا تعود إلى المعصية.
  - \* معاذ السقا: التوبة النصوح تورث صاحبها أربعاً: القلة، والذلة، والعزلة، والغربة.
    - \* عمر: التوبة النصوح: تتوب ثم لا ترجع إليه.
    - \* أبو المنهال: ما جاورني في قبري، أحب من الاستغفار.
    - \* ثابت البناني: ما شرب داود شراباً بعد الذنب، إلا ونصفه ممزوج بدموع عينيه.
    - \* مالك بن دينار: دخلت على جار لي مريض، فقلت: عاهد الله بأن تتوب عسى أن يشفيك.

قال: هيهات يا أخي، أنا ميت جعلت أعاهد كها كنت أعاهد، فسمعت قائلاً من ناحية البيت: عاهدناك مراراً، فوجدناك كذوباً.

\* مُصَنَّفُه: علامة التَّائين في الأغلب خمس: قلة الأمل، قلة المضحك والفرحة، وقلة المبالاة بالدنيا، وكثرة الفكر بالمنية والاعبتار بها، وكثرة التكمد لما سبق منه من الغم والأحزان.

<sup>(</sup>١) في [أ]: الزاهد. وفي [ب]: الراهب، وهو ما يتناسب مع السجعة.

\* قيل ليحيى بن معاذ: من التائب؟

قال: من كسر الشباب على رأسه، والدنيا على رأس الشيطان، ولزم العظام حتى أتى الحمام.

(٣٢٧) عن النبي هياني: « المستغفر باللسان والمُصرّ على الذنوب، كالمستهزئ بربه »(١).

فقال: « أين أنت من الاستغفار؟! يا حذيفة:، إني لأستغفر كل يوم سبعين مرة، وخيار أمتي الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساؤوا استغفروا »(٢).

مُصِّنَّفُه: التائب من تجنب ما لا يرضاه بها يرضاه.

(٣٢٩) أخبرنا أبو الحسن، أخبرنا أبو أحمد، حدثنا أبو ميسرة، حدثنا إبراهيم بن إسحاق الزهري (٣) قاضي الكوفة، حدثنا مالك بن إسماعيل، حدثنا الحسن بن صالح، عن أبي سعيد (١)، عن عبد الله بن معقل (٥)، عن عبد الله بن مسعود، عن النبي الله قال: « من أخطأ خطيئة، أو أذنب ذنباً، ثم ندم فهو كفارته » (١).

<sup>(</sup>١) له شاهد بلفظ: (المستغفر من الذنب وهو مقيم عليه كالمستهزئ بربه). وعزاه في موسوعة أطراف الحديث إلى الترغيب والترهيب ٤/ ٩٧، وإتحاف السادة المتقين ٨/ ٢٠٤، والمغني للعراقي ٤/ ٤٧، وضعيفة الألباني ٦١٦.

وأخرجه أيضاً ١/ ٥١٠، ٥١١، وهو في كشف الخفاء ٢/ ١٤٦، وفي موسوعة أطراف الحديث، إشارة إلى مصادر كثيرة انظر ج١٧٩/٤.

<sup>(</sup>٣) إبراهيم بن إسحاق بن أبي العنبس، أبو إسحاق، الزهري، [١٨٤] - ١٨٧ه].

<sup>(</sup>٤) في النسخ: الحسن بن صالح، عن أبي سعيد. وهو: الحسن بن صالح بن أبي سعيد، البقال، كما في أمالي المرشد بالله.

<sup>(</sup>٥) عبد الله بن معقل بن المقرن، المزني، أبو الوليد، الكوفي، المتوفى سنة ٨٨هـ.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الإمام المرشد بالله ١/ ٩٥، ١/ ١٩٦، عن عبد الله بن مسعود، وهو: في كنز العمال رقم (١٠٢٤٢)، وعزاه إلى الطيراني، والبيهقي، عن ابن مسعود، وعزاه في موسوعة أطراف الحديث إلى كشف الخفاء ٢/ ١٦٣، والطبراني ١٠/ ٢٧٥، وابن عدي ٤/ ١٣٢٩.

( ٣٣٠) وعن عبد الله بن مسعود، عن النبي الله: « الندم توبة »(١).

\* عن أمير المؤمنين علي عَلَيْتُكُ : إني لأرجو أن يكون كفارة العبد من ذنبه، ندامته عليه (٢).

(٣٣١) وعن النبي الله المصرين، الذين الذين الذين الله المصرين، الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون "(١).

(٣٣٢) وعن النبي الله: « التوبة من الذنب، أن تتوب ثم لا تعود إليه »(1).

\* شبيب بن شيبة السعدي (°)، قال: قال الحسن: التوبـة عـلى أربـع دعـائم: استغفار باللسان، وندم بالقلب، وترك بالجوارح، وإضهار أن لا يعود.

(٣٣٣) وعن النبي الله و الذي نفسي بيده، إنَّ الرجل إذا قال: أستغفرك وأتوب إليك، إلى عاد، ثم عاد، ثم قال: أستغفرك وأتوب إليك، ثم عاد، ثم قال: أستغفرك وأتوب إليك، ثم عاد. قال: عند الرابعة، كتبه الله كذاباً، أو من الكذابين ».

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام المرشد بالله ١/ ٩٥، ١/ ٩٦، وابن ماجة رقم (٤٢٥٢)، وأحمد ١/ ٣٧٦، ٣٣، ٤٣٣، والبيهقي الم ١٠٥٤، والبيهقي الم ١٠٥٤، والحميدي ١٠٥، وفي فتح القدير ١١/ ١٠٠، والطبراني في الصغير ١/ ٣٣، والترغيب والترغيب والترغيب ٤/ ٩٨، ٩٧، ومجمع الزوائد ١/ ١٩٨، وحلية الأولياء ١/ ٢٥١، ٣١٢، ٣١٨، ١/ ٣٩٨، وكنز العمال رقم (١٠٣٠، ١٠٣٠، ١٠٣٠) وغيرها، انظر موسوعة أطراف الحديث.

<sup>(</sup>٢) له شاهد من حديث رسول الله على بلفظ: (كفارة الذنب الندامة). أخرجه أحمد ١/ ٢٨٩، وهمو في مجمع الزوائد ١/ ٢١٥، ١٩٩، ٢١٠.

<sup>(</sup>٣)هو في كنز العمال رقم (٥٩٧٦) وعزاه إلى أحمد بن حنبل، وحلية الأولياء، والبيهقي، عن ابن عمر، وهو في مجمع الزوائد ١/ ١٩١، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وقال أرواه أحمد. ورجاله رجال الصحيح، غير حيان بن يزيد السرعي، وقد وثق ابن حبيان، ورواه في الطبراني كذلك، وهو عند أحمد ٢/ ١٦٥، ١٦٥، وعند ابن كثير ٢/ ١٠٠، والترهيب والترهيب ١٧٥، ١٠٥، وانظر موسوعة أطراف الحديث، النوافح العطرة رقم ١٧٤.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد بن حنبل ٢/ ٤٢٦ رقم (٤٢٥٢)، عن ابن مسعود، وهوفي مجمع الزوائد ١٠ / ١٩٩، وقال: إسناده ضعيف. وفي كنز العال رقم (١٠٣٠٤)، وعزاه إلى ابن مردويه، والبيهقي، عن ابن مسعود، وهو في المدر المنثور ٦/ ٢٤٥، وتفسير ابن كثير ٨/ ١٥٦، وهو في النوافح العطرة ص١١٠ رقم (٥٧٤).

<sup>(</sup>٥) شبيب بن شيبة بن عبد الله، التميمي، المنقري، الأهتمي، أبو معمر، المتوفى سنة ١٧٠هـ.

#### \* لبعضهم شعراً:

تتوب من المعاصي إن مرضت وترجع في النوب إذا بريت إذا ما النُّم مَسّك ظلت تبكي وأخبث ما تكون إذا قويت

\* وعن القاسم بن إبراهيم عَلَيْتَكُمْ: التوبة الندم، والعزم على أن لا تعود إلى شيء من المعاصي، والإخلال بالواجب.

وذلك مروي عن على بن موسى الرضا على وعليه الاعتهاد، فالندم هو الأصل، والعزم على أن لا يعود إلى أمثاله في القبح، أو الإخلال بالواجب شرط، ولا فرق بين التوبة مرة أو مراراً، فإنه يجد الله غفوراً رحيهاً عند ذلك، وقد أمليت منها مسألة؛ وبيّنت أحكامها، والمقصود من هذا الكتاب، العظة والزجر لا الإتيان بأحكام المسائل.

#### \* لمُصَنِّفه:

يا من أجاب مغيثاً صرخ ذي النون وأمره الحزم بين الكاف والنون تغيثني منحاً عن جفوة سبقت فإنني غرق في ظلمة النون تفك معتقلاً بالذنب مرتهناً حط الذنوب لنا في مركن النون تقيلني كرماً عن عثرة بدرت فإنني نادم بالنجم والنون

أخبرني أبو الحسن علي بن أحمد، أخبرنا أبو أحمد، أخبرنا عبد العزيز (')، حدثنا هشام بن علي "')، حدثنا عبد العزيز بن الخطاب، حدثنا موسى بن أبي حبيب الطائفي ("): سمعت علي بن الحسين عَلَيْتُ إِلَيْ يقول: التوبة ليست بالكلام، ولكن التوبة الرجوع عن الأمر.

<sup>(</sup>١) لم أميزه.

<sup>(</sup>٢) هَكَذَا فِي النسخ. ولعله: هشام بن علي بن هشام، السيرافي، أبو علي.

<sup>(</sup>٣) موسى بن أبي حبيب، الطائفي: محدث، كوفي، شيعي، يروي عن زين العابدين. أنكروا عليه حديثاً في الجهر بالبسملة في الصلاة، وقد صرَّح بصحته: محمد بن منصور المرادي. وغالبية أهل البيت على ذلك.

# باب دلائل القيامة وأشراطها

\* قال الله تعالى: ﴿إِذَا ٱلشَّمْسُ كُوِّرَتْ ۞ وَإِذَا ٱلنُّجُومُ ٱنكَدَرَتْ ﴿ [التكوير:١،٢].

(٣٣٤) أخبرنا أبو الحسن، أخبرنا أبو أحمد، حدثنا محمد بن غسان بن جبلة، حدثنا محمد بن عثمان بن خبلة، الله محمد بن عثمان بن مخلد، قال: وجدت في كتاب أبي بخطه: قال: حدثنا يونس بن أرقم (١)، حدثنا وهب بن عبد الله، عن زيد بن علي عَلَيْتُكُ، عن آبائه، عن أمير المؤمنين عَلَيْتُكُ، قال: صلى بنا النبي على بغلس، ثم انصرف، فنادى منادي: يا رسول الله، متى الساعة؟ فزجره حتى إذا أسفرنا، رفع طرفه إلى السهاء، فقال: « تبارك خالقها، وطاويها طي السّجل »، ثم رمى ببصره إلى الأرض، فقال: « تبارك خالقها، وواضعها، ومم يُدُها » ثم قال: « أين السائل عن الساعة »؟ فقال عمر: أنا.

فقال: « ذلك عند حيف الأمة، وتصديق أمتي بالنجوم، وتكذيب بالقدر، وحين تُتَّخَذُ الأمانة مغنها، والصدقة مغرما، والفاحشة رتاعة، فعند ذلك هلك قومك يا عمر»(٢).

<sup>(</sup>١) يونس بن أرقم، البصري، الكندي، المتوفى في عشر السبعين والمائة.

(٣٣٥) أبو هريرة: إن رجلاً، قال للنبي الله إلى أسألك عن أمرٍ فلا يَشُقنَّ عليك ولا تجد عليَّ فيه؟ قال: « ما المسئول عنها بأعلم من السائل، ولكن لها أشراط، وتقارب أسواق ». قال: وما تقارب أسواقها؟

قال رسول الله على: «كسادها، ومطرٌ ولا نبات، وأن يظهر أولاد العنة (١)، وأن تفشو الغيبة، وأن يُعَظَّم رَبُّ المال، وأن تعلو أصوات الفسقة ». قال: فها تأمرني يا رسول الله؟ قال: « فرّ بدينك، وكن حلساً من أحلاس بيتك »(٢).

\* عبد الواحد بن زيد، قال: قال الحسن: يا بن آدم، تفكر في خراب الدنيا، فقد أطَلَّتُكَ أشراط الساعة، مع أن الآجال قد تعجل قوماً قبل ذلك فتقيم قيامتهم، يعاينون مالهم وما عليهم، فنسأل الله ذكر حلول الموت، وأن يجعل في الموت راحتنا، إنَّ ربنا سميع الدعاء، فعَّال لما يشاء.

(٣٣٦) عن عبد الرحمن الأنصاري من بني النجار (٣)، قال: قال رسول الله الله الله من اقتراب الساعة: كثرة المطر، وقلة النبات، وكثرة القُرَّاء، وقلة الفقهاء، وكثرة الأُمراء، وقلة الأُمناء »(٤).

<sup>(</sup>١) العنة. العنين الذي لا يأتي النساء ولا يُريدهن والاسم منه العنة. (لسان العرب).

<sup>(</sup>٢) له شاهد، رواه ابن ماجة رقم (٤٠٤٤).

<sup>(</sup>٣) في[أ و ب]: من بخارى. (انْظُر ترجمته في المعجم).

<sup>(</sup>٤) هو في كنز العمال رقم (٣٨٤٧٢)، وعزاه إلى الطبراني في الكبير، عن عبد الرحمن بن عمرو الأنصاري من بني النجار، وفي مجمع الزوائد ٧/ ٣٣١، كذلك، قال: وفيه عبد الرحمن بن أسلم وهو وضّاع، وهو في ربيع الأبرار ١/ ٦٨.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الإمام المرشد بالله في الأمالي ٢/ ٢٦١ بلفظ قريب، عن عبد الله بن عمرو، وهو في كنز العمال رقم (٣٨٤٦٨)، وعزاه إلى الطبراني في الأوسط، عن أنس، ورقم (٣٨٥٥٥، ٣٨٥٥٨)، عن ابن عمر، وهو في مجمع الزوائد ٧/ ٣٢٧، وعزاه إلى البزار، وله شواهد، عن أبي هريرة.

(٣٣٩) أبو هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: « لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب، فتقتتل الناس عليه، فيقتل من كل مائة تسعة وتسعون، ويقول كل واحد منهم لَعَلِّي الذي أنجو »(٢).

(٣٤٠) عطاء، عن ابن عباس، قال: لما كان حجة الوداع، أخذ النبي بحلقتي باب الكعبة، وأقبل بوجهه على الناس، فقال: « إني محدثكم بأشراط القيامة، فاسمعوا وعوا »، ثم بكى حتى علا انتحابه، ثم قال: « إنَّ مِن أشراط القيامة: إضاعة الصلاة، واتباع الشهوات، والميل مع أهل الهوى، ويكون أمناء خونة، ووزراء فسقةٌ». فوثب سلمان، فقال: بأبي وأمي، إنَّ هذا لكائن؟

قال: « نعم يـا سلمان، عندها يذوب قلب المؤمن في جوفه، كما يـذوب الملـح في المـاء، ولا يستطيع أن يغير »، قال: ويكون ذلك؟

قال: « نعم يا سلمان. إن أذل الناس يومئذ المؤمن، يمشي بين أظهرهم بالمخافة، إن تكلم أكلوه، وإن سكت مات بغيظه، يا سلمان: ما قُدِّسَت أمة لا ينتصر لضعيفها من قويها غير متعتع» (٣). قال: أو يكون ذلك؟

قال: « نعم يا سلمان، عندها يكون المطر قيضاً، والولد غيظاً، وتفيض اللئام فيضاً،

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في صحيحه باب رفع العلم ص٢٠٥٦ رقم (٨/ ٢٦٧١)، والإمام المرشد بالله في الأمالي الخميسية ٢/ ٢٧١ ، ٢٥٨، وابن ماجة رقم (٤٥٠٥)، وأحد بن حنبل ٣/ ٢٧٦، ٢٠٢، ٢٧٣، وهو في كنز العمال رقم (٣٨٤٤٤ ٨٠٠) عن أنس (وانظر موسوعة أطراف الحديث ٣/ ٤٢٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في الفتن ب ٨ رقم (٢٩) بلفظه رقم (٣١، ٣٢٣١) وبألفاظ مقاربة من طرق، عن أبي هريـرة، وأحمـد ٢/ ٣٣١، والطبراني ١/ ١٦٨، والبخاري ٩/ ٧٣٠١.

<sup>(</sup>٣) قال في لسان العرب، وفي الحديث حتى يؤخذ للضعيف حقه غير متعتع -بفتح التاء- أي من غير أن يصبه أذى يقلقه ويزعجه. (لسان العرب ١/ ٣٢٢).

وتغيظ الكرام غيضاً، عندها يتهاون بالدين، وتظهر القينات، ويتغنى بكتاب الله، وتتكلم الرويبضة » (١٠).

قلت: وما الرويبضة؟

قال: « يتكلم في أمر العامة من لم يتكلم، عندها تزخرف المساجد، كم تزخرف الكنائس والبيع، وتحلّى المصاحف، ويطيلون المنائر، وتكثر الصفوف، والقلوب متباغضة، والألسن مختلفة، ودين أحدهم لعقة على لسانه، إذا أعطي شكر، وإذا مُنع كفر ».

قال سلمان: ويكون ذلك؟

قال: « نعم يا سلمان، إن عند ذلك يكون الكذب ظرفاً، والزكاة مغرماً، والفيء مغنماً، والمال دولاً، ويُعَظَّمُ ربُّ المال، ويباع المدين بالدنيا، وتلتمس الدنيا بعمل الآخرة، ويكتفي الرجال بالرجال، والنساء بالنساء، وتركب ذوات الفروج السروج، عليهم من أمة لعنة الله، عندها يا سلمان، يلي أمتى قوم جثاهم جثا الناس، وقلوبهم قلوب الشياطين، إن تكلموا قتلوهم، وإن سكتوا استباحوهم، لا يرحمون صغيراً ولا يوقرون كبيراً، ليستأثرون بفيئهم، وتوطى حريمهم، ويجار في حكمهم عند ذلك إمارة النساء، ومشاورة الإماء، وقعود الصبيان على المنابر، ويكثر الشرط، وتحلى ذكور أمتي الذهب، ويلبسون الحرير، ويكثر الشجار، ويظهر الزنا».

قال: أويكون ذلك؟

قال: « نعم يا سلمان، يأتي نشأ من المشرق والمغرب يلون أمتي، فويل للضعفة منهم ». في حديث طويل ذكره.

<sup>(</sup>١) الرويبضة: الرجل التافه الحقير ينطق في أمر العامة. (لسان العرب١/ ١١٠٨).

<sup>(</sup>٢) له شاهد بلفظ: (لا تقوم الساعة إلا على أشرار الخلق). أخرجه الحاكم في المستدرك ٤/ ٥٦٦، وهو في مشكاة المصابيح رقم (٥١٧٥)، وفتح الباري ٢٩٤،٧٧١، ٢٩٤، وبلفظ: (على شرار الناس).

(٣٤٤) عن أبي لبابة الأنصاري (أ) ، أن النبي الله قال: « إن يوم الجمعة سيد الأيام، وأعظمها عند الله، وفيه خمس خلال: فيه خلق الله آدم عليت في وأهبط فيه إلى الأرض، وفيه تقوم الساعة، وما من ملك مقرب، ولا سهاء، ولا أرض، ولا جبل، إلا وهو مشفق من يوم الجمعة أن تقوم الساعة »(°).

(٣٤٥) طارق بن شهاب (٢٠ قال: كان رسول الله الله يكثر ذكر الساعة، فأنزل الله

أخرجه مسلم في الفتن باب ٢٧ رقم (١٣١)، وابن ماجة (٤٠٣٩)، والطبراني ١٠ / ١٧٧، ١٩ / ٣٥، وأحمد ١/ ٩٩٣، وحربه مسلم في الفتن باب ٢٧ رقم (١٣١)، وابن ماجة (٤٠٣، ١٨/ ١٤)، وكنز العمال (٣٨٤٨٦)، وفتح الباري ١٢ / ١٩، ٧٧، ٨٥، النوافح العطرة ص٥٩٩ رقم (٢٦٠٧).

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام المرشد بالله في الأمالي الخميسية، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه، وهو في الحاوي ٢/ ١٧٤، وكنز العمال رقم (٣٨٥٧٦)، وعزاه إلى ابن جرير، والحاكم في تاريخه، عن بريدة، وعبد الله بن بريدة بن الحصيب، الأسلمي، أبـو سهيل، [١٤ – ١١٥ه]، ووالده بريدة بن الحصيب بن عبدالحارث، المتوفى سنة ٦٧ هـ.

<sup>(</sup>٢) أبو سريحة هو حذيفة بن أسيد الغفاري.

<sup>(</sup>٣) الحديث بألفاظ متقاربة في كنز العمال (٣٨٦٤٧)، وعزاه إلى البغوي، والطبراني، عن أبي سريحة، ورقم (٣٨٦٤٦)، وعزاه إلى الطبراني، والحاكم، وابن مردويه، عن واثلة، وله شواهد أخرى.

<sup>(</sup>٤) أبو لبابة بن عبد المنذر، الأنصاري، المدني، الصحابي.

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن ماجة رقم(٢٠٨٤)، عن أبي لبابة بن عبد المنذر، وهو في كنز العمال رقم (٢١٠٦١)، وعزاه إلى أحمـد، وابـن ماجة، وفي الطبراني ٧/ ٢٣، ومصنف ابن أبي شيبة ٢/ ١٥٠، وحلية الأولياء ١/ ٣٦٦، والترهيب والترغيب ١/ ٤٩٠، ومشكاة المصابيح ١٣٦٣، وله شواهد أخرى عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>٦) طارق بن شهاب بن عبد شمس بن هلال، العجلي، الأحسي، أبو عبد الله، الكوفي، المتوفى سنة ٨٢هـ، وقيـل: ٨٣هـ. روى مرسلاً عن النبي ﷺ.

### تعالى: ﴿ فِيمَ أَنتَ مِن ذِكْرَنَهَ آ ﴾ إِلَىٰ رَبِّكَ مُنتَهَلَهَ ﴾ [النازعات:الآية: ٤٤،٤٣]ا (١٠).

(٣٤٦) أبو موسى، قال: قال رسول الله على: « لا تقوم الساعة حتى يُجعل كتاب الله عاراً، ويكون الإسلام غريباً، وحتى تبدو المشحناء بين الناس، وحتى يُقبض العلم، ويتقارب الزمان، وينقص عمر البشر والثمرات، وتؤتمن التُّهاء، ويتهم الأُمناء، ويُكذَّب الصادق، ويُصدَّق الكاذب، ويكثر الهرج، حتى تبنى الغرف وتطال، وتحزن ذوات الأولاد، وتفرح العواقر، ويظهر البغي والحسد، ويكثر الكذب، ويفيض الجهل، ويكون الولد غيظاً، والشتاء قيظاً، وحتى يجهر بالفحشاء، ويقوم الخطباء بالكذب، فيجعلون حقي لشر أمتي، فمن صدَّقهم بذلك؛ ورضي به، لم يرح رائحة الجنة »(٢).

(٣٤٧) عن أبي هريرة، عن النبي الله أنه قال: « والذي نفسي بيده لتقومن الساعة وثوبها بينها لا يطويانه يتبايعانه، ولتقومن السّاعة وقد رفع لقمته إلى فيه فلا يطعمه ». وفي بعض الأخبار: « تقوم السّاعة على رجل وفي فيه لقمة يطعمها، فلا يسيغها، ولا هو يلفظها، قال تعالى: ﴿ وَمَا أَمَّرُ السّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ ٱلْبَصِرِ أَوِّ هُوَ أَقْرَبُ النحل: ٧٧]. يلفظها، قال السّاعة بَعْتَة قَالُوا يَنحسرتَنَنَا عَلَىٰ مَا فَرَّطْنَا فِيهَا اللهام: ١٦]، وقال: ﴿ حَتَى إِذَا جَآءَهُمُ السّاعَة بَعْتَة قَالُوا يَنحسرتَنَنَا عَلَىٰ مَا فَرَّطْنَا فِيهَا اللهام: ١٦]، وقال: ﴿ إِنَّ السَّاعَة ءَائِيَةً أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ الله: ١٥] (٣).

(٣٤٨) عن رسول الله ﷺ: « مثل الآيات، كمثل خرزات منظومات في سلك انقطع السلك، فأتبع بعضها بعضاً »(١٠).

<sup>(</sup>١) هو في مجمع الزوائد ٧/ ١٣١، وقال: رواه الطبراني، وفيه من لم أعرفه، وهـو: في الطـبراني ٨/ ٣٨٧، والـدر المنشور ٦/ ٣١٤، وله شواهد أخرى من حديث عائشة، رواه البزار.

<sup>(</sup>٢) هو في كنز العمال رقم (٣٧٥٧٧)، وعزاه إلى ابن أبي الدنيا، والطبراني، وأبي نصر السجزي في الإبانة، وابس عساكر، عن أبي موسى، وقال: لا بأس بسنده، وله شواهد كثيرة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري ٨/ ١٣٢، ٩/ ٧٤، وابن حبان ٢٥٧١، وأحمد ٢/ ٣٢٩، بألفاظ مقاربة.

<sup>(</sup>٤) أخرجه بألفاظ متقاربة الحاكم في المستدرك ٤/ ٤٧٤، وهو في كنز العمال رقم (٣٨٤٩٦)، عن أنس، وأخرجه أحمد ٢/ ٢١٩، وهو في مجمع الزوائد ٧/ ٣٢١، وكنز العمال رقم (٣٨٤٣٣)، عن عبد الله بن عمرو، وله شاهد، عن أبي هريرة، ذكره في مجمع الزوائد ٧/ ٣٢٠، وعزاه في الموسوعة إلى مصنف ابن أبي شيبة ١٥/ ٣٦، والدر المتثور ٣/ ٥١، وصحيحة الألباني ١٧٦٢.

(٣٤٩) سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة. قال: قـال رسـول الله ﷺ: « لتنتقـون كــا تنتقى حثالة التمر، وليذهَبنَّ خياركم، ويبقينَّ شراركم »(١).

(٣٥٠) النواس بن سمعان (٢) قال: قال رسول الله الله الله الساعة يرسل الله ريحاً باردة طيبة، فتقبض روح كل مؤمن ومسلم، ويبقى شرار يتهارجون تهارج الحمير، وعليهم تقوم الساعة »(٢).

قيل: يا نبي الله، ومتى يكون ذلك؟

قال: « إذا ظهرت المعازف، وكثرت القيان ( أ و شُربت الخمور  $^{(\circ)}$  .

(٣٥٢) حذيفة بن رشيد (١٥٠)، قال: طلع علينا رسول الله الله عليه من غرفة له، ونحن نتذاكر الساعة، فقال:

"لا تقوم الساعة حتى تكون عشر: الدجال، والدخان، وطلوع الشمس من مغربها، ودابة الأرض، ويأجوج ومأجوج، وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف في جزيرة العرب، ونار تخرج من قعر عدن أبين تسوق الناس إلى المحشر، وتنزل معهم إذا نزلوا وتقيل معهم إذا قالوا »(٧).

<sup>(</sup>١) هو بلفظ مقارب في كنز العمال رقم (٣٨٤٦٤)، وعزاه إلى ابن ماجة، والحاكم، عن أبي هريرة، وأخرجه ابن ماجة رقم (٤٠٣٨)، والحاكم ٤/٢١٦، ٤٣٢.

<sup>(</sup>٢) النواس بن سمعان الكلابي، ويقال: الأنصاري، صحابي.

<sup>(</sup>٣) لم أجده بلفظه، وشواهده كثيرة.

<sup>(</sup>٤) في [أ]: القينات.

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن ماجة رقم (٤٠٥٩)، وهو في حلية الأولياء ٧/ ١٢١، وكنز العمال رقم (٣٨٧١٢) ولـه شاهد، أخرجه الإمام المرشد بالله في الأمالي الخميسية ٢/ ٢٥٩، ٢٧٢، عن عمران بن حصين بلفظ يكون في هذه الأمة، أو قال: في أمتي... إلخ.

<sup>(</sup>٦) في النسخ: حذيفة بن راشد. وهو خطأ.

<sup>(</sup>٧) أُخرجه مسلم في صحيحه كتاب الفتن باب الآيات التي تكون قبل الساعة ص ٢٩٠١، والإمام المرشد بالله في الأمالي الخميسية ٢/ ٢٥٥، عن حذيفة بن أسيد، وهو في كنز العال رقم (٣٨٦٣٩)، وعزاه إلى أحمد، ومسلم، وشواهده كثيرة.

\* مُصنَّفُه: واعلم أن العاقل يحتشد لدفع البلاء قبل وقوعه، ويطلب الرخاء قبل فواته، فمها شغلت بالاعتكاف على لهيات القلوب والشهوات، وسوفت الأيام بغرور الأمنيات، واليوم والغد، فما يؤمنك انهجام هذه الأشراط، ومغافصة زوال التكليف، وطلوع الإلجاء، فما نجدك تصرم ما كنت فيه، وقد أطلك بلاء الهلع، وأحاط بك كمد الجزع، فلا تستطيع جبر كسير، ولا تيسير عسير، الآن الآن وأنت في فرصة المهل، وسعة السبيل قبل انقطاع الحيل، واعتلاق الزلل.

\* مُصَنَّفُ ه: الأعمال غروس، وثمارها في الآخرة.

## باب في ذكر أفزاع القيامة والنفخة في الصور

\* قال الله تعالى: ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَ ٱللّهَ غَنفِلاً عَمَّا يَعْمَلُ ٱلظَّلِمُونَ ۚ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِل لِيَوْمِ تَشْخَصُ فِيهِ ٱلْأَبْصَرُ ﴿ مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْهِدَهُمْ هَوَآءٌ ﴾ وَأَنذِرِ ٱلنَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ ٱلْعَذَابُ فَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ رَبَّنَا أَخِرْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فِجُّبَ دَعْوَتَكَ وَنَتِّعِ ٱلرُّسُلُ ۗ أُولَمْ تَكُونُواْ أَقْسَمْتُم مِّن قَبَلُ مَا لَكُم مِّن وَوَالٍ ﴾ وَسَكَنتُمْ فِي مَسَكِنِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ ٱلْأَمْثَالَ ﴾ [ابراهبم: ٢٤-١٥].

\* وقال تعالى: ﴿وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي ٱلسَّمَوَّتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَآءَ ٱللَّهُ ۚ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ ﴾[الزمر:٦٨]. إلى قوله: ﴿وَوُفِيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعُلُونَ ﴾.[الزمر:٧٠]

\* وقال [تعالى]: ﴿ يُوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ ۚ وَخَشُرُ ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَبِنٍ زُرْقًا ﴿ يَتَخَفَتُونَ بَيْنَهُمْ إِن لَبِنْتُمْ إِلَا عَشْرًا ﴿ خُنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِن لَبِثْتُمْ إِلَا يَوْمًا ﴿ وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِي نَسْفًا ﴿ فَيَدَرُهَا طَرِيقَةً إِن لَبِثْتُمْ إِلَا يَوْمًا ﴿ وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِي نَسْفًا ﴿ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا ﴿ لَا يَرَىٰ فِيهَا عِوجًا وَلَا أَمْتًا ﴿ يَوْمَبِنِ وَيَتّبِعُونَ لَا لَدَّاعِي لَا عِوجَ لَهُ وَخَشَعَتِ ٱلْأَصْوَاتُ لِلرَّحُمْنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا ﴾ [ط:١٠٨١٠١].

\* وقال تعالى: ﴿ يَوْمَ يَسْمَعُونَ ٱلصَّيْحَةَ بِٱلْحَقِّ ۚ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلْخُرُوجِ ﴾ [ن: ١٢،٤١].

\* وقال [تعالى]: ﴿ فَإِذَا نُفِخَ فِي ٱلصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ ﴿ وَحُمِلَتِ ٱلْأَرْضُ وَٱلَّجِبَالُ

فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً ﴿ فَيَوْمَبِنِ وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ ﴿ وَآنشَقَّتِ ٱلسَّمَآءُ فَهِيَ يَوْمَبِنِ وَالْمَيْنِ وَأَفِيَةً ﴾ [المانة:١٣-١١]. إلى قوله: ﴿ يَوْمَبِنِ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنكُمْ خَافِيَةٌ ﴾.

\* وقال [تعالى]: ﴿ فَإِذَا نُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَلَآ أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَبِنْ ٍ وَلَا يَتَسَآ مُلُونَ ﴾ [الزمزن: ١٠١].

\* وقال [تعالى]: ﴿ يَوْمَ تُبَدَّلُ ٱلْأَرْضُ غَيْرَ ٱلْأَرْضِ وَٱلسَّمَاوَّتُ ۚ وَبَرَزُوا لِلَّهِ ٱلْوَاحِدِ ٱلْقَهَّارِ ۞ وَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَبِنْ مُقَرَّنِينَ فِى ٱلْأَصْفَادِ ۞ سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانٍ وَتَغْشَىٰ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُ﴾ [براميم: ١٨ ٤- ١٠].

\* وقال [تعالى]: ﴿ وَلَهِن مُسَّتَّهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابٍ رَبِّكَ لَيَقُولُنَ يَنوَيْلَنَآ إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ ۚ قَ وَنَضَعُ ٱلْمَوَازِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ ﴾ [الأنياء: ٤٧،٤٦].. الآية.

(٣٥٣) أخبرنا عبد الرحمن بن فضالة، أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد، أخبرنا مكحول، أخبرنا محمد بن عيسى، أخبرنا عبد الله بن الصباح، عن بدل بن المحبر، عن حرب بن ميمون، عن النضر بن أنس بن مالك (١) عن أبيه. قال: سألت رسول الله الله أن يشفع لي يوم القيامة؟ فقال: « أنا فاعل ». فقلت: يا رسول الله أين أطلبك؟ قال: «على الصراط». قلت: فإن لم ألقك على الصراط؟ قال: « فاطلبني عند الميزان ». قلت: فإن لم ألقك عند الحوض فإني لا أخطئ هذه المواضع الثلاثة» (١).

(٣٥٤) أخبرنا أبو الحسن، أخبرنا أبو أحمد، حدثنا أبو القاسم بن منيع، حدثنا

<sup>(</sup>١) النضر بن أنس بن مالك، الأنصاري، أبو مالك، البصري.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي رقم (٢٤٣٣) وقال: هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه إلاَّ من هذا الوجه، وهو في الدر المنثور للسيوطي ٣/ ١٠، وإتحاف السادة المتقين ١٠/ ٤٩٥، وتهذيب ابن عساكر ٣/ ١٤٨، والترغيب والترهيب ٤/ ٤٤٥، ومشكاة المصابيح (٥٩٥). (انظر الموسوعة).

داود بن رشيد، حدثنا محمد بن ربيعة (۱)، عن خالد بن طهان أبو العلاء (۲)، عن عطية العوفي، عن زيد بن أرقم، قال: قال رسول الله الله التقم القرن وحنى جبهته، وأصغى السمع ينتظر متى يؤمر فينفخ في الصور؟ ».

فلما سمع ذلك أصحاب رسول الله شي شق عليهم. فقال رسول الله شي: «قولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل ». وفي رواية عطية بن سعيد: فقالوا: يا رسول الله ما نقول؟ فقال: «قولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل وليس فيه شق عليهم »(٢).

(٣٥٥) وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله بي : « وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي ٱلسَّمورِ فَصَعِقَ مَن فِي ٱلسَّمَواتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَآءَ ٱللهُ الرس (٢٨]، وأكون أول من رفع رأسه فإذا موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش »(٤).

\* مُصَنِّفُه: أَيُّهَا المغرور لا صبر لك على صوت الرحمة فكيف أنت بصوت السخطة؟! (٣٥٦) عن ابن مسعود، عن النبي في قوله تعالى: ﴿يَوْمَ تُبَدَّلُ ٱلْأَرْضُ غَيْرَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ الل

قال: «أرض بيضاء نقية كأنها الفضة لم يسفك فيها دم حرام ولم يعمل عليها خطيئة »(°).

<sup>(</sup>١) محمد بن ربيعة، الكلابي، الرواسي، الكوفي، أبو عبد الله، ابن عم وكيع، توفي سنة ٩٠ هـ.

<sup>(</sup>٢) خالد بن طهمان، السلولي، أبو العلاء، الخفاف، الكوفي، ويقال: خالد بن أبي خالد، وهو أبو العلاء. ورد في السند في جميع النسخ: خالد بن طهمان، عن أبي العلاء، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، عن محمد بن ربيعة (به) ٤/ ٣٧٥ رقم (١٨٨٥٩)، برقم (١٨٨٦)، عن عطية، عن أبي سعيد، والترمذي رقم (٢٤٣١)، عن أبي العلاء، عن عطية، عن أبي سعيد (به)، وقال: حديث حسن. وقد روي من غير وجه، عن عطية، عن أبي سعيد، ونحوه، وهو في مجمع الزوائد ١٠/ ٣٣٠، ٣٣١، وحلية الأولياء ٣٨ ١٨٩، والطبراني ٥/ ٢٢٢، (وانظر بموسوعة أطراف الحديث ٦/ ٥٢١).

<sup>(</sup>٤) هو جزء من حديث، أخرجه الترمذي رقم (٣٢٤٥)، وابن ماجة رقم (٤٢٧٤)، وأحمد ٢/ ٤٥٩، والسيوطي في المدر المثور ٥/ ٣٦٠، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>٥) هو في مجمع الزوائد ٧/ ٥٤، عن ابن مسعود، وقال: رواه الطبراني في الأوسط والكبير، وفيه جرير بن أيوب البجلي وهو متروك. ورواه في الكبير، موقوفاً على عبد الله، وإسناده جيد، وأورده في المجمع أيضاً ١٠/ ٣٤٥، وقال: رواه المبزار. وهو في كنز العمال رقم (٢٠٤٤)، وعزاه في موسوعة أطراف الحديث إلى الدر المنثور ٤/ ٩٠، وتفسير ابن كثير ٤/ ٤٣٨، وحلية الأولياء ٤/ ٩٠، والطبراني ١/ ١٩٩، وإتحاف السادة المتقين ١/ ٤٥٤.

(٣٥٧) عن أنس، قال: قالت عائشة: بأبي أنت وأمي يا نبي الله إني أسألك عن حديث أخبري أنت؟ قال: «إن كان عندي منه علم». قالت: كيف يحشر الناس؟ قال: «حفاة عراة». قالت: واسوأتاه من يوم القيامة. قال: «إنه قد أنزل عليَّ آية لا يضرك كان عليك ثياب أم لا ﴿لِكُلِّ ٱمْرِي مِّنَهُمْ يَوْمَبِنِ شَأْنٌ يُغْنِيهِ ﴿ [عس: ٣٧] »(١).

(٣٥٨) عن ابن عباس، قال: قام فينا رسول الله على بموعظة، فقال: « إنكم محشورون حفاة عراة، وأول الخلق يكسى إبراهيم عليتُكُل، ثم يجاء برجال فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول: أصحابي.

فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك.

فأقول: كما قبال العبد الصالح: ﴿ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنتَ أَنتَ ٱلرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ فَإِنَّهُمْ عَبَادُكَ وَإِن كُنتَ أَنتَ ٱلرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَعْذِرْ لَهُمْ فَإِنَّهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَعْذِرْ لَهُمْ فَإِنَّكُ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴾ [المالدة: ١١٨،١١٧] » (٢).

(٣٥٩) وعن بهز بن حكيم (٣) عن أبيه (٤) عن جده (٥) قال: قال رسول الله عند "تدعون يوم القيامة مفدمة أفواهكم بالفدام (٦) فأول شيء ينبي عن أحدكم فخذه وكفه »(٧).

<sup>(</sup>۱) عزاه في موسوعة أطراف الحديث إلى تفسير ابن كثير ٤/ ٣٥٠، والطبري ٣/ ٣٩، وهو في كنز العمال مختصر برقم (١) عزاه في المستدرك، عن ابن عباس، ورقم (٣٨٩٤٥)، وعزاه إلى الترمذي، وقال: قال: حسن صحيح. والحاكم في المستدرك، عن ابن عباس، ورقم (٣٨٩٤٨)، عن عائشة، بلفظ مقارب، وعزاه إلى مسلم، والنسائي، وفي الباب، عن سودة بنت زمعة، قريب من هذه الألفاظ في البخاري، كتاب الرقائق، باب كيفية الحشر ٢٨٦٦، ومسلم رقم (٢٨٥٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ٨/ ١٣٦، والنسائي رقم (٢٠٨٧)، بلفظ مقارب، وهو في كنز العمال رقم (٣٨٩٤٣)، وعزاه إلى أحد، والترمذي، والنسائي، والبخاري عن ابن عباس. وشواهده كثيرة جداً.

<sup>(</sup>٣) بهز بن حكيم بن معاوية بن جيدة، القشيري، أبو عبد الملك، البصري، توفي بعد سنة ١٤٠هـ.

<sup>(</sup>٤) حكيم بن معاوية بن جيدة، القشيري، البصري، روى عن أبيه، ويقال له صحبة.

<sup>(</sup>٥) معاوية بن جيدة، القشيري، نزيل البصرة، صحابي.

<sup>(</sup>٦) الفدام شيء تشده العجم على أفواهها عند السقي الواحدة فدامة، والفدام مصفاة الكوز والإبريق ونحوه، والفدام ما يوضع في فم الإبريق، وكذلك الخرقة التي يشد بها المجوسي فمه. لسان العرب(٢/ ١٠٦٢).

<sup>(</sup>٧) أورده في كنز العمال رقم (٣٨٩٩٧)، وعزاه إلى المستدرك، عن حكيم، ورقم (٣٨٩٤٦)، وعزاه إلى مصنف ابن أبي شبية، والطبراني، والمستدرك، عن معاوية بن جيدة، وهو في الطبراني ١٩/ ٤٨، الدر المنشور ٢/ ١٣، ومسند أحمد ٤/ ٤٤٧، وشواهده كثيرة.

(٣٦٠) عن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريره، عن النبي ﴿ فِي هـذه الآيـة: ﴿يَوْمَبِنْوِ تُحَدِّثُ أُخْبَارَهَا﴾ [الزلزلة:٤]. «أتدرون ما أخبارها؟»

قالوا: الله ورسوله أعلم.

قال: « فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد وأمة بها عمل على ظهرها تقول: عمل كذا وكذا، يوم كذا وكذا »(١).

(٣٦١) عبد الله بن عمرو أنَّ أعرابياً أتى النبي عليه فسأله عن الصُّور.

قال: « قرن ينفخ فيه »(۲).

(٣٦٢) عمر، قال: عهد [إلينا] رسول الله الله وهو آخذ بلحيته وهو يقول: «شبت قبل أن يحين شيبي، شيبتني هود وأخواتها »، ثم بكى حتى بلَّ لحيته (٣).

(٣٦٣) عقبة بن عامر: سمع رسول الله علي يقول: « إن أول عظم يتكلم من

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي رقم (۲٤٢٩)، عن أبي سعيد، عن أبي هريرة، وقال حديث حسن غريب. ورقم (٣٣٥٣) عنهما، وقال حديث حسن صحيح. وأخرجه كذلك أحمد بن حنبل ٢/ ٣٧٢ رقم (٨٦٥٠)، والحاكم في المستدرك ٢/ ٥٥ رقم (١٤١/٣٠١٢)، وهو في (١٤١/٣٠١٢)، وهو في موارد الظمآن رقم (٢٥٨٦)، ومصباح السنة ١/١١٥، وكشف الخفاء ٢/ ١٠١، والدر المنثور ٦/ ٣٨٠، وكنز العمال رقم (٢٩٤٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي (٣٤٣٠)، وقال: حديث حسن. ورقم (٣٢٤٤)، وأخرجه أحمد بن حنبل ٢/ ١٦٢ الطبعة الأولى رقم (١٤٧١)، الطبعة الثانية، ٢/ ١٩٢ رقم (١٩٢٦)، والحاكم في المستدرك ٢/ ٥٠٦ رقم (١٩٢٠)، وصححه ووافقه الذهبي، وأخرجه أيضاً ٤/ ٥٦٠، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وعزاه في موسوعة أطراف الحديث أيضاً إلى ابن حبان رقم (٢٥٧٠)، والترغيب والترهيب ٤/ ٣٨٠، والدارمي ٢/ ٣٢٥، والبغوي ٢/ ١٤٧، والدر المنثور ٥/ ٣٣٧، وفتح القدير ١١٨/١١، والطبري ٢/ ٣١، ٣٤، ٨٤، وحلية الأولياء ٢/ ٢٢٣.

<sup>(</sup>٣) حديث مشهور، ورد من طرق، عن عقبة بن عامر، وأبي جحيفة، وسهل بن سعد، وابن عباس، وأبي بكر، وأنس، وعمد بن علي مرسلاً، وأبي عمران الجوني مرسلاً، وهو في تفسير الدر المنثور ٣/ ٢١٩، ٦/ ١٥٣، والكشاف ٨٧، وابن كثير ٤/ ٢٣٦، والقرطبي ٩/ ١٠٧٠، وأخرجه الإمام المرشد بالله في الأمالي الخميسية ٢/ ٢٤١، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٤/ ٣٥٠، وهو في كنز العمال بأرقام (٢٥٨٦ - ٢٥٩٢)، ومجمع الزوائد ٧/ ٣٠٠ (وانظر موسوعة أطراف الحديث ٥/ ٣٠٠).

الإنسان يوم يختم على الأفواه، فخذة من رجله من الرجال الرجل الشمال  $^{(1)}$ .

(٣٦٤) أبو أمامة، قال: قال رسول الله هيا: « إنَّ أول ما ينطق من ابن آدم يوم القيامة فخذه »(١).

(٣٦٥) أنس بن مالك، قال: قال رسول الله على: « ما من غني ولا فقير إلا يود يوم القيامة أنه أوتي في الدنيا كفافاً »(٢).

(٣٦٦) قال: وسئل النبي عن الذين يحشرون على وجوههم. قال: « إن الذي يحشرهم على أقدامهم قادر أن يحشرهم على وجوههم »(أ).

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد بن حنبل ١٥١/٤ ط ق رقم (١٦٩٢٣)، عن عقبة، وهو في مجمع الزوائد ١٠١، ٣٥١، وقال: رواه أحمد، والطبراني، وإسنادهما جيد، وعزاه في الموسوعة ٣/ ٢٨٦ إلى الطبراني ٢٤: ٢٩، وتفسير ابن كثير ٦/ ٥٧٢، والدر المنثور ٥/ ٢٦٧، وجمع الجوامع (٦٣٦٥)، وتهذيب تاريخ ابن عساكر ٦/ ٣١٨ وغيرها.

<sup>(</sup>٢) أورده في كنز العمال رقم (٣٨٩٩٦)، بلفظ: (أول ما يشهد على أحدكم فخذه). وعزاه إلى ابـن عـساكر، عـن بهـز بـن حكيم، وعزاه في موسوعة الأطراف ٣/ ٢٨٦ إلى الطبران ٢٨/ ٣٣٣.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو يعلى الموصلي ٦/ ٣٧٧ رقم (٣٧١٣)، وأبو نعيم في حلية الأولياء ١٠/ ٦٩، ٧٠، وأحمد ٣/ ١٦٧، ١٦٧، وابن ماجة وابن ماجة في الزهد رقم (٤١٤) باب القناعة، وابن حبان في المجروحين ٣/ ٥٦، من طرق، عن أنس، و ابن ماجة بلفظ: (مامن غني ولا فقير إلا يود يوم القيامة أنه أتى من الدنيا قوتاً)، وقد أعلَّ الحديث ابن الجوزي، وله شاهد من حديث ابن مسعود، أخرجه الخطيب في تاريخه، وعزاه في موسوعة الأطراف إلى الترغيب والترهيب ٤/ ١٧٠، وفتح القدير ١١/ ٢٧٥.

<sup>(</sup>٤) لم أجده بلفظه، وله شواهد كثيرة منها في كنز العمال رقم (٣٨٩١٧) لجزء من حديث، وعزاه إلى أحمد، والنسائي، والمستدرك، عن معاوية بن جيدة، ورقم والمستدرك، عن معاوية بن جيدة، ورقم (٣٨٩٣٣)، وعزاه إلى الطبراني، والحاكم في المستدرك، عن معاوية بن جيدة، ورقم (٣٨٩٣٣)، وعزاه إلى أحمد، والترمذي، عن أبي هريرة.

<sup>. (</sup>٥) هكذا في النسخ، وهو في كنز العمال، عن أبي أيوب.

سوقوهم إلى النار »(١).

قال: فيقول: بعداً وسحقاً عنكن كنت أجادل. قال الله عز وجل: ﴿يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْمِ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [النور: ٢٤] وقال عز وجل: ﴿ وَيَوْمَ يُحْشُرُ أَعْدَآءُ ٱللّهِ إِلَى ٱلنَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿ حَتَّىٰ إِذَا مَا جَآءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَرُهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدَتُمْ عَلَيْنَا فَالُوا وَأَبْصَرُهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدَتُمْ عَلَيْنَا أَقَالُوا أَنْ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ وَمَا كُنتُمْ أَنُوا يَعْمَلُونَ ﴾ وهُو خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ ومَا كُنتُمْ أَنَّ الله لا يَعْلَمُ تَسْعَرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ شَعْمُكُمْ وَلا جُلُودُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَاكِن ظَننتُمْ أَنَّ ٱللّهَ لا يَعْلَمُ كَثِيمًا مِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ [نسلت: ١٩-٢١] ﴾ (٢٠).

(٣٦٩) أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليم عن النبي الله في قوله [تعالى]: ﴿يَوْمَ نَخْشُرُ ٱلْمُتَّقِينَ إِلَى ٱلرَّحْمُنِ وَفْدًا﴾[مريم: ٨٥].

قال: « والله ما يحشرون على أقدامهم ولا يساقون سوقاً ولكن يؤتون بنوق من الجنة، لم ينظر الخلائق إلى مثلها، رحالها الذهب فيقعدون عليها حتى يردون باب الجنة »(٢).

<sup>(</sup>١) أورده في كنز العمال بلفظ مقارب رقم (٣٨٩٩٨)، وعزاه إلى الطبراني، وابن مردويه، عن أبي أيـوب، وهـو في شـمس الأخبار، عن الاعتبار ٢/ ٣٧٦.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو يعلى عن الشعبي، عن أنس ٧/ ٥٨ رقم (٣٩٧٥)، ومسلم في الزهد (٢٩٦٩)، وأحمد بن حبل ١/ ٣٩٢، ٥٨ ، ١٠٦ ، والطبري ٢٤/ ٦٨، وأبو عوانية ١/ ٣٤، ١٠٣ ، والطبري ٢٤/ ٢٨، وأبو عوانية ١/ ٣٤، وهو: في مجمع الزوائد ١/ ٣٤١، ٢٢، ٢٢، ٣٣٧، وكنز العال ٣٨٩، ٣٨٩، ٧٨٧، ٣٦٦٩، ٣٤١٤١). (وانظر موسوعة أطراف الحديث ٢/ ٣٠١).

<sup>(</sup>٣) الحديث: أخرجه الزمخشري في الكشاف رقم (٣٥٥)، قال ابن حجر في تخريجه: أخرجه ابن أبي شيبة، وعبد الله بن أحد، في زيادة المسند، وابن أبي داود في كتاب البعث، من هذا الوجه مرفوعاً، وهو في شمس الأخبار ٢/ ٣٧٣، قال في تخريجه: أخرجه ابن مردويه، عن أمير المؤمنين المتيكلة.

(٣٧٠) عمرو بن شعيب (١)، عن أبيه (٢)، عن جده (٣)، أن رجلاً أتى النبي الله فقال: ما المقام المحمود الذي ذكره لك ربك؟

قال: « يحشر الناس يوم القيامة حفاةً عراةً غرلاً " كهيئتهم يـوم ولـدوا، وقـد هـالهم الفـزع الأكـبر، وكظّهـم الكـرب العظـيم، وبلـغ بهـم الرشـح أفـواههم، وبلـغ بهـم الجهد والشّدّة»

فقالت ميمونة بنت الحارث، وكانت شديدة الحياء: يا رسول الله إني لمكروبة لشدّة حياء ذلك اليوم. فقال: « ﴿لِكُلِّ ٱمْرِي مِنْهُمْ يَوْمَبِنْو شَأْنٌ يُغْنِيهِ ﴿ [عس: ٢٧] ﴾. فقيل: فكيف بالخلائق يومئذ من هول ذلك اليوم؟ فقال: « بالحق ينزل صاحب الحق منازل الحق ولا يقضى يومئذ إلا بالحق » (٥).

(٣٧١) وفي حديث آخر قال<sup>(١)</sup>: « أنا أول من يُدعى، وأول من يُعطى، ثم يُدعى إبراهيم عَلَيْتُكُمْ فيُكسى من ثياب الجنة، ثم يُؤمر فيجلس قبل الكرسي، ثم أقوم عن يمين

<sup>(</sup>١) في جميع النسخ: عمر بن سعيد، وهو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، القرشي، السهمي، أبو إبراهيم، ويقال: أبو عبد الله، المدني. ضعفوه، قالوا: إنه يقول: أبي، عن جدي. وقال الدارقطني: لعمرو بن شعيب: ثلاثة أجداد الأدنى منهم: محمد، والأوسط: عبد الله، والأعلى: عمرو، وقد سمع من الأدنى: محمد، ومحمد لم يدرك النبي، وسمع من جده عبد الله، فإذا بينه وكشفه فهو صحيح حينتذ. (انظر اختلافهم فيه في ترجمته بتهذيب الكهال ٢٢/ ٦٤ - ٧٠).

<sup>(</sup>٢) شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص. (انظر المعجم).

<sup>(</sup>٣) محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص. (انظر المعجم).

<sup>(</sup>٤) الغرل: القلف، والأغرل الأقلف الأحمر. لسان العرب(١/ ٩٨٠).

<sup>(</sup>٥) الحديث برواية قول ميمونة، لم أجده بلفظه، وله شواهد تارة تكون السائلة عائشة، وتارة امرأة، وتارة سودة بنت زمعة، وهنا ميمونة بنت الحارث، وهو ما يكشف الاضطراب والتخبط، ودخول الأهواء، ورواية عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. (انظر اختلافهم فيها في تهذيب الكمال ترجمة عمرو وشعيب، وشعيب بن محمد ١٢/ ٥٣٤، ومحمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص ٢٥/ ٥١٤).

<sup>(</sup>٢) في [أ]: قيل: وقوله في حديث آخر: أي رواية أخرى لعمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بـن عمـرو بـن العـاص، كما سيأتي.

العرش وأتكلم وأشهد فيصدقوني "(١).

(٣٧٢) يعلى بن منيه: أن النبي الله الله قال: « تقول جهنم للمؤمن يوم القيامة: يا مؤمن جز فقد أطفأ نورك لهبي "(١).

\* قال تعالى: ﴿ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَا ٱلْحُسْنَى أُوْلَتِهِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ﴿ لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا ۖ وَهُمْ فِي مَا ٱشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَللِدُونَ ﴿ لَا يَخْزُنُهُمُ ٱلْفَزَعُ ٱلْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّلُهُمُ ٱلْمَلَتِهِكَةُ هَلَا يَوْمُكُمُ ٱلَّذِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ﴿ لَا يَحْزُنُهُمُ اللَّهَزَعُ الْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّلُهُمُ ٱلْمَلَتِهِكَةُ هَلَا يَوْمُكُمُ ٱلّذِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ﴾ [الانباء:١٠٣].

(٣٧٣) أنس، قال: تلا رسول الله هذه الآية: ﴿فَٱتَّقُواْ ٱلنَّارَ ٱلَّتِي وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ ۗ أُعِدَّتْ لِلْكَنفِرِينَ ﴿البقره: ٢٤].

فقال النبي الله الله الله عليها ألف عام حتى احمرت، وألف عام حتى اسودت فهي سوداء مظلمة لا يطفى لهيبها ».

قال: وبين يدي رسول الله عليه أسود حبشي يهتف بالبكاء واشتدَّ بكاؤه، فنزل

(١) قال الجلال في تخريج شمس الأخبار ٢/ ٣٧٢: أخرج ابن مردويه، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جمده، أن رسول الله رسي الله المقام المحمود الذي ذكر لك ربك؟

قال: (يحشر الناس يوم القيامة عراة غرلاً كهيئتكم يوم ولدتم، هالهم الفزع الأكبر، وكظهم الكرب، وبلغ الرشح أفواههم، وبلغ بهم الجهد والشدة، فأكون أول من يدعى وأول معطى، ثم يدعى إبراهيم قد كسي ثوبين أبيضين من ثياب الجنة، ثم يؤمر فيجلس في قبل الكرسي، ثم أقوم عن يمين العرش، فيا من الخلائق قائم غيري، فأتكلم ويسمعون، وأشهد فيصدقون).

(٢) هو في مجمع الزوائد ١٠/ ٣٦٠، وكنز العهال رقم (٣٩٠٢٩)، وعزاه إلى الطبراني، والحلية، وعزاه في الموسوعة أييضاً إلى الدر المنثور ٤/ ٢٧٢، وإتحاف السادة المتقين ٩/ ٣٧٣، وتفسير القرطبي ١١ / ١٤٦، وكشف الحفاء ١/ ٣٧٣، وتذكرة الموضوعات ٥/ ٢٢٥، وحلية الأولياء ٩/ ٣٢٩، وتاريخ بغداد ٥/ ١٩٤، أما راويه، فهو: يعلى بن منية ـ وهي أمـه ـ، وأبوه أمية بن أبي عبيدة بن همام، التميمي، الحنظلي، توفي سنة ٣٧ه.

جبريل عَلَيْتُنْكُمْ فقال: يا محمد من هذا الباكي؟

قال: هذا عبدٌ من الحبشة، وأثنى عليه معروفاً.

فقال: يا محمد إن الله تعالى، يقول: وعزتي، وجلالي، وكرمي، وسعة رحمتي، لا تبكينً عين عبد في الدنيا من مخافتي، إلا أكثرت ضحكه في الجنة.

\* ميسرة، عن الحسن، في قول على: ﴿ فَإِذَا جَآءَتِ ٱلطَّآمَةُ ٱلْكُبْرَى ﴾ [النازعات: ٣٤]. قال: يوم يدفع الناس إلى مالك.

\* وعنه: في قوله: ﴿ لَا تَحُزُّنُهُمُ ٱلْفَزَعُ ٱلْأَكْبَرُ اللَّهِ اللَّهِ عنه. قال: إذا أطبقت جهنم.

(٣٧٤) أبو هريرة: قال النبي الله: « نعم البيت الحمام يدخله المسلم، لأنه إذا دخله سأل الله الجنة واستعاذ من النار "(١).

(٣٧٥) أبو موسى، عن النبي على النبي الله أول من دخل الحمام ووضعت له النورة سليمان بن داود عَلَيْتُكُم وجد حرَّها، فقال: أوه أوه من عذاب الله أوه أوه قبل أن لا تنفع أوه»(٢).

\* أبو عمران الجوني، قال: قرئ عند عمر بن الخطاب ﴿ سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانٍ وَتَغْشَىٰ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُ ﴾ [براهيم: ٥٠]. فسمعها أعرابي كان عنده، فبكى حتى انتحب.

\* وقال: أمير المؤمنين والله رأيتني أهنأ البعير بالقطران فيجرح(٢) البعير، فكيف بابن

(١) له شاهد في كشف الخفاء ٢/ ٣٢٧ رقم (٢٨٢٨)، بلفظ: (نعم البيت الحهام، فإنه يذهب بالوسنغ ويذكر الآخرة). وقال: رواه ابن منبع بسند ضعيف، عن أبي هريرة، وعزاه في موسوعة الأطراف إلى إتحاف السادة المتقين ٢/ ٤٠٠، المطالب العالية ١٨٤، أذكار النووي ٢٨٥.

(٢) هو في مجمع الزوائد ٨/ ٢٠٧، وقال: رواه الطبراني في الأوسط والكبير، وفيه إسهاعيل بن عبد السرحمن الأودي؛ وهمو ضعيف، وفي كشف الخفاء ١/ ٣١٣، وعزاه إلى الطبراني، وفي موسوعة الأطراف عزاه إلى الدر المنشور ٥/ ١١٢، ومصنف ابن أبي شيبة ١٤ / ١٤، وضعفاء العقيلي ١/ ٨٤، ٨٥، والتاريخ الكبير للبخاري ١/ ٣٦٢، وعمل الميوم والليلة لابن السني ٢١١.

(٣) وردت بدون نقط؛ ربها: فيجرح، أو يخدج، أو يحرج.

آدم عليه سرابيل من قطران، وثياب من نار، ثم جعل يبكي.

\* السدي في قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى ٱلْجَحِيمِ ﴾. [الصانات: ٦٨] قال: هي في قراءة ابن مسعود ﴿ ثُمَّ إِنَّ مُنْقَلَبَهُمْ لِإِلَى الْجَحِيم ﴾.

\* وكان ابن مسعود يقول: والذي نفسي بيده لا ينتصف النهار يوم القيامة حتى يقيل أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار، ثم قرأ: ﴿ أَصْحَلُ ٱلْجَنَّةِ يَوْمَبِنٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًا وَ أَصْحَلُ ٱلْجَنَّةِ يَوْمَبِنٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ﴾ [الفرقان: ٢٤].

\* وعن الحسن في قوله: ﴿ يَوْمَ هُمْ عَلَى ٱلنَّارِ يُفْتَنُونَ ﴾ [الناريات: ١٣]. قال: يقرون والله بذنوبهم.

\* وعن قتادة: ﴿ يَوْمَ ٱلتَّنَادِ ﴾ [غافر: ٣٦]. يوم ينادي كل قوم بأعمالهم، وينادي أهل النار أهل النار أهل النار أيوم تُولُونَ مُدْبِرِينَ ﴾ [غافر: ٣٣]. قال: إلى النار.

\* وعن كعب الأحبار: ﴿ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأُوَّهُ حَلِيمٌ ﴾ [التوبة: ١١٤]. قال: كمان إبراهيم إذا ذكر النار قال: أوه أوه من النار.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو يعلى الموصلي ١/ ٨٤ رقم (٨٣، ٨٤)، بلفظ: (لا يدخل الجنة جسد غذي بالحرام)، من طريقين، عن زيد بن أرقم. وقال محققه: إسناده ضعيف، بسبب عبد الواحد بن زيد البصري. وسرد أقوالهم فيه، ومنها يظهر أن سبب تضعيفه: مذهبه، وذكر الهيثمي في مجمع الزوائد ١٠/ ٩٣، وعزاه إلى أبي يعلى، والبزار، والطبراني في الأوسط، قال: ورجال أبي يعلى ثقات، وفي بعضهم خلاف.

وفي الثاني، قال: كذلك لضعف أسلم الكوفي، وهو في كنز العمال رقم (٩١٦١)، بلفظه في الاعتبار، وعزاه إلى عبـد بـن حميد. وبلفظ أبي يعلى رقم (٩٢٧٦)، وعزاه إليه، وإلى الحلية، والبيهقي، وفي موسوعة أطراف الحديث ٣/ ١٥٢، عزاه إلى مسند أبي بكر (١١٠٩)، وجمع الجوامع (٤٨٠٢).

حتى يقول: يارب أرحني ولو إلى النار »(١).

(٣٧٨) جابر: أن رسول الله عنه قال: « والذي نفسي بيده إنَّ العار والتخزية ليبلغ من أهل القيامة في المقام بين يدي الله عزَّ وجلَّ، ما يتمنون أنَّهم صرف بهم إلى النار من ذلك المقام »(٢).

\* أحمد بن خلف، سمعت أبا الوليد، يقول: إن العبد ليوقف بين يدي الله كأنه بذج (") فلا يزال يوبخ حتى تقول الملائكة: أف لك من آدمي عليك لعنة الله بكل هذا بارزت الله، قال: ثم يقول للزبانية القاسية الجافية: خذوه إلى أمه الهاوية.

(٣٧٩) أبو أمامة، أن النبي الله على قال: « تدنو الشمس يوم القيامة على قيد ميل ويزاد في حرها كذا وكذا، يغلي منها الهام كما يغلي القدر على الأثافي (١٠) يعرقون منها على قدر خطاياهم، فمنهم من يبلغ كفيه، ومنهم من يبلغ إلى ساقيه، ومنهم من يبلغ إلى وسطه، ومنهم من يلجمه العرق »(٥).

\* مُصَنِّفُه: أيها المغرور إلى متى تفرغ أذنك وتصك أسهاعك بنداء القيامة، ونياح القبر، وصياح الحشر، وأنت في رقدة الغفلة، وسكرة الجهلة فلا تنتبه؟! فالويل لمن لا ينتبه

<sup>(</sup>١) لم أجده بهذا اللفظ، عن ابن عمر، ووجدته لابن مسعود. أخرجه أبو يعلى رقم (٤٩٨٢) في ٨/ ٣٩٦، وأخرجه ابن حبان في صحيحه رقم (٢٥٨٦) (موارد الظمآن) من طريق أبي يعلى، وذكره الهيشمي في مجمع الزوائد ١٠/ ٣٣٦، وقال: وقال: رواهما الطبراني في الكبير بإسنادين، ورواه في الأوسط، وفي فتح القدير ١١/ ٣٩٤ أشار إلى رواية أبي يعلى، قال: وصححه ابن حبان، ولها شواهد. أما الذي، عن ابن عمر فهو بلفظ: (يبلغ العرق يوم القيامة من الناس \_ فقال: يعني أحدهما إلى شحمة أذنيه، وقال الآخر: إلى أن يلجمه).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو يعلى ٣/ ٣١١ برقم (١٧٧٦)، بلفظ: (العار والتخزية تبلغ من ابن آدم في القيامة في المقام بين يدي الله، ما يتمنى العبد أن يؤمر به في النار). وهو في مجمع الزوائد ١/ ٣٥٠، والمطالب العالية رقم (٢٦٢)، وكنز العمال رقم (٧٦٦) بلفظ مقارب، وعزاه إلى المستدرك، عن جابر، وفي موسوعة أطراف الحديث؛ عزاه إلى ابن حبان ٤٦٥، وحلية الأولياء ٦/ ٢٠٠.

<sup>(</sup>٣) البذج بباء موحدة وذال معجمة وجيم. ولد الضان.

<sup>(</sup>٤) الأثفية: الحجر التي توضع عليه القدر، وجمعه أثافي وأثاف. (لسان العرب١/٢١).

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد ٥/ ٢٥٤. وانظر موسوعة الأطراف ٤/ ٢٥٤.

إلاَّ بالنفخة في الصور، وإزعاج من في القبور، وحشر الخلائق، لما وعد من إنجاز الجنزاء، وفصل القضاء.

\* ولقي عيسى بن مريم جبريل عَلَيْتَكُل، فقال: يا جبريل، متى الساعة؟

فانتفض في أجنحته، وقال: ما المسئول عنها بـأعلم مـن الـسائل ﴿ لَا مُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَآ إِلَا هُوَ ﴾ [الأعراف: ١٨٧].

\* وهيب بن الورد المكي: عجيب للعالم كيف تجيبه دواعي قلبه إلى ارتياح الضحك، وقد علم أن لله في القيامة حملات ووقفات ثم غشى عليه؟!

\* وقيل لعبد الله بن الفرح العابد(١): أخوف ما يكون العبد من ربه متى يكون؟

قال: إذا جعل الذنوب نصبه بين عينيه، وهون الدنيا وما فيها، وجعل الهم لما بين يديه.

\* مُصَنِّفُه: لا تكن ممن يفضحه حين موته عدوانه، وحين الحشر ميزانه.

\* حاتم الأصم: ليس في القيامة من الحسرات أشدُّ من ثلاث: رجل ملك عبداً، وعلمه الإسلام والشرائع فأطاع السيدين، فهو يوجه به إلى الجنة، وسيده إلى النار، ورجل كسب مالاً من كل وجه فلم يقدمه حتى ورثه غيره، وقدمه لنفسه فهو ناج به، وصاحبه مأخوذ به، ورجل علم الناس علماً فعملوا به ولم يعمل به، ففازوا بسببه وهلك هو.

\* عن الشعبي: كان المسيح عَلَيْتُكُمْ إذا ذكر الساعة صاح صياح الثكلي، ويقول: لا ينبغي لابن مريم أن تذكر عنده الساعة فيسكت.

\* وقيل للمسيح السِّنَكِيِّ: أحي لنا بإذن الله سام بن نوح.

فقال: أروني قبره فأروه. فقال: ياسام بن نوح: احي بإذن الله تعالى، فحي فإذا رأسه ولحيته أبيض. فقال: ما هذا؟ قال: لما سمعت النداء ظننت أنها القيامة فشاب رأسي.

<sup>(</sup>١) لم أظفر به.

فقال عَلِيَتَكُلْ: منذ كم أنت ميت؟ قال: منذ أربعة الآف سنة فها ذهبت عني سكرات الموت.

\* الفضيل: في قوله تعالى: ﴿ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةً إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ مُثَىَّ ۗ وَلَوْ كَانَ ذَا وَرْبَى ﴾ [ناطر: ١٨]. قال: هي الوالدة تلقى ولدها يوم القيامة.

فتقول: يا بني ألم يكن بطني لك وعاء؟ ألم يكن حجري لك حوى؟ ألم يكن ثديي لك سقاء؟

فيقول: إليك عني فإني اليوم مشغول.

\* وكان عون بن عبد الله يقول: ويحي كيف أغفل ولا يغفل عني؟! أم كيف تهنيني معيشتي، واليوم الثقيل ورائي؟! أم كيف لا يطول حزني، ولا أدري ما فعل في ذنبي؟! أم كيف أجمع لها، وفي غيرها قراري؟! أم كيف تعظم رغبتي لشد مُمُقي لها، ولا ينفعني ما تركت منها بعدي؟! أم كيف أوثرها، وقد أضرت من آثرها قبلي؟! أم كيف لا أبادر بعمل من قبل أن تنصرم مدتي؟! أم كيف لا أفك نفسي من قبل أن يغلق رهني؟! أم كيف يشتد عجبي فيها وهي مزايلة ومنقطعة؟!.

\* عن يحيى بن معاذ: الأبدان جواهر تمييزها يوم القيامة.

\* أبو ذر: إنَّ قيامي لله ما ترك لي صديقاً، وإن خوفي من يوم الحساب ما ترك على نفسي لحماً، وإن يقيني بثواب الله ما ترك في بيتي شيئاً.

\* أبو العالية: ست آيات في الدنيا والناس ينظرون: ﴿ إِذَا ٱلشَّمْسُ كُوِّرَتْ ۞ وَإِذَا ٱلنَّجُومُ ٱنكَدَرَتْ ۞ وَإِذَا ٱلْحُوشُ النَّجُومُ ٱنكَدَرَتْ ۞ وَإِذَا ٱلْحُوشُ عُطِّلَتْ ۞ وَإِذَا ٱلْوُحُوشُ حُشِرَتْ ۞ وَإِذَا ٱلْمِحَارُ سُجِّرَتْ ﴿ النَّكُويِرِ:١٠١] (١).

<sup>(</sup>١) وقد ذكر في النسخ بعدها من ٧-١٣ وعقب عليها بكلمة هذه ستة ولعل الأمر سهو من ناسخ النسخة الأصلية .

\* وقد كان الربيع بن خثيم حفر في داره حفيرة، متى أحس من قلبه شدة وقساوة وجفوة، دخلها واضطجع فيها ومكث ما شاء الله، ثم يقول: ﴿رَبُ ٱرْجِعُونِ ﴿ لَعَلَىٰ الله عَلَىٰ عَلَىٰ الله عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ الله عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ الله ع

\* أبو عمران الجوني: إذا رأت البهائم يوم القيامة بني آدم، وقد تضرعوا بين يدي الله صفين، قالوا: الحمد لله يابني آدم، الذي لم يجعلنا مثلكم، فلا جنة نرجو، ولا نار نخاف.

\* وقال على بن ثابت لعابد: عظني. قال: لا ترد بعملك غير ماسأل ضرك ونفعك. قلت: زدني. قال: قلت: زدني. قال: ثم العرض على ربك فلا تنسه. قال: ثم سقط على وجهه منكباً.

\* في بعض مواعظ أهل البيت عَلَيْتُكُمُّ: يحشر الناس يوم القيامة أعرى ما كانوا، وأجوع ما كانوا، وأجوع ما كانوا، وأجوع ما كانوا، فيها.

\* وعن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليت لا تنشر الأرض عن أحديوم القيامة الا وملكان آخذان بضبعه يقولان: أجب رب العزة، الشمس يوم القيامة على رؤوس الخلائق وأعالهم تظلهم وتضحيهم، أي يحرقهم الموت في أعيان العباد، والدنيا تطوى من خلفهم، أشد ساعات ابن آدم ثلاث ساعات: الساعة التي يعاين فيها ملك الموت، والساعة التي يوضع في قبره، والساعة التي يقف بين يدي الله، إما إلى الجنة، وإما إلى النار. ثم قال: إن نجوت يا بن آدم عند الموت فأنت أنت وإلا هلكت، وإن نجوت يا بن آدم حين يحمل الناس على الصراط فأنت أنت وإلا هلكت، وإن نجوت يا بن آدم حين يحمل الناس على الصراط فأنت أنت وإلا هلكت، ثم تلا هذه الآية: ﴿وَمِن وَرَآيِهِم بَرْزَخُ إِلَىٰ يَوْمِ

<sup>(</sup>١) تمام الآية: ﴿ فِيهَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كُلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْم يُبْعَثُونَ﴾.

# باب في صفات جهنم أعاذنا الله منها

\* قال الله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُواْ وَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُم مِّنْ عَذَابِهَا ۚ كَذَالِكَ خَبْزِى كُلَّ كَفُورٍ ﴿ وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَاۤ أُخْرِجْنَا نَعْمَلُ ۚ أُولَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَآءَكُمُ لَعْمَلُ ۚ فَاللَّهِ مِن تَذَكَّرُ وَجَآءَكُمُ لَا لَعْمَلُ أَلُولِهِ مَن تَذَكَّرُ وَجَآءَكُمُ لَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرُ وَجَآءَكُمُ لَا لَنَّذِيرُ أَفَذُوقُواْ فَمَا لِلظَّلِمِينَ مِن نَّصِيرٍ ﴿ الطر: ٣٧،٣٦].

\* وقال [تعالى]: ﴿وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيلٍ ۞ مِّن وَرَآبِهِ حَهَمُّ وَيُسْقَىٰ مِن مَّآءٍ صَدِيلٍ ۞ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ ٱلْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِن وَرَآبِهِ عَذَابُ عَلِيظٌ ﴾ [ابراهيم: ١٥ - ١٧].

\*وقال تعالى: ﴿كُلُّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُم بَدَّلْنَهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا﴾..الآية [النساء:٥٦].

\* وقال تعالى: ﴿أَذَٰ لِكَ خَيْرٌ نُزُلاً أَمْ شَجَرَةُ ٱلزَّقُومِ ﴿ إِنَّا جَعَلْنَهَا فِتْنَةً لِلظَّلِمِينَ ﴿ إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخَرُجُ فِي أَصْلِ ٱلجَّيَحِيمِ ﴾ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ وَمُوسُ ٱلشَّيَاطِينِ ۞ فَإِنَّهُمْ لَاكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا ٱلبُّطُونَ ۞ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِنْ حَمِيمٍ ۞ ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى ٱلْجَحِيمِ ﴾ الصافات: ١٢-١٨].

\* وقال تعالى: ﴿إِذَا رَأَتُهُم مِّن مُكَانِ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَمَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا ﴿ وَإِذَا أَلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا ﴾ لا تَدْعُوا ٱلْيَوْمَ ثُبُورًا وَحِدًا وَآدْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا ﴾ [الفرقان: ١٢-١٤].

(٣٨٠) أخبرنا أبو الحسن، أخبرنا أبو أحمد، حدَّثنا عبد الله بن أحمد بن موسى،

حدَّثنا عبد الوهاب بن الضحاك، حدَّثنا ابن عيَّاش، حدَّثنا عهارة بن غزية أنه حدثهم: حيد بن عبيد (۱) مولى المعلى وهو: ثقة. عن ثابت، عن أنس، قال: قال رسول الله الله الجبريل: « مالي ما أرى ميكائيل ضاحكاً؟ قال: ما ضحك ميكائيل منذ خلقت النار »(۲).

(٣٨١) عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله عن إن ناركم هذه التي توقدون جزء من سبعين جزء من حرجهنّم ». فقالوا: والله إنْ كانت لكافية يا رسول الله.

فقال: " فإنها قد فضلت عنها تسعة وستين حراً كلهنَّ مثل حرها "(").

(٣٨٣) الحسن، عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله على: « لو أن غرباً من جهنم وضع في وسط الأرض لآذى ريحه وشدة حرِّه مَنْ بين المشرق والمغرب، ولو أنَّ شرارة من جهنم وضع في وسط الأرض لآذى حرَّها مَنْ بين المشرق والمغرب »(1).

<sup>(</sup>١) في مسند أحمد: مولى بني المعلى.

<sup>(</sup>٢) أُخرجه أحمد بن حنبلٌ ٣/ ٢٢٤، عن ابن عياش (به)، وهو في مجمع الزوائد ١٠/ ٣٨٩، وأشار في الموسوعة إلى البداية والنهاية ١/ ٤٦، والترغيب والترهيب ٤/ ٤٦١، والزهد لأحمد بن حنبل رقم ٦٩، والشريعة للآجري رقم ٣٣٥، والحبائك في الملائك للسيوطي ٣٣، والمغني للعراقي ٤/ ١٧٨.

<sup>(</sup>٣) أخرجه، بألفاظ متقاربة: عبد الله بن أحمد في رواية المسند ٢/ ٤٤٢، وهو في كنز العمال رقم (٩٩٤٩٣)، وعزاه إلى ابسن مردويه، وبأرقام (٣٩٤٧٤ ـ ٩٤٧٣)، وعزاه إلى ابسن مردويه، وبأرقام (٣٩٤٧٤ ـ ٩٤٧٤)، وعزاه إلى أحمد، والبخاري، عن أبي هريرة، وله شواهد، أخرجها ابن ماجة، والحاكم، عن أنس، والترمذي، عن أبي سعيد، وأخرجه ابن حبان (الإحسان) ١٦ / ٥٠٣ رقم (٧٤٦٢)، وفيه، قال: (إنها فضلت عليها بتسعة وستين جزءاً). وأخرجه البغوي (٤٩٧٤)، ومالك في الموطأ ٢/ ٩٩٤، والبخاري (٣٢٦٥)، والبيهقي (٤٩٧)، ومسلم (٢٨٤٣)، وعبدالرزاق (٢٠٨٧)،

<sup>(</sup>٤) سعيد بن جبير: ورد مصحفاً، سعيد بن جبار.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو يعلى رقم (٦٦٧٠) ٢٢/ ٢٢، وهو في مجمع الزوائد ١٠/ ٣٩١، والمطالب العالية لابن حجر ٤/ ٣٩٧ رقم (٥) أخرجه أبو يعلى رقم (٣٩٥٤)، والترغيب (٣٩٥٤)، وأسنده إلى البزار. وهو في حلية الأولياء ٤/ ٣٧٠، وكنـز العـمال ١٤/ ٣٤٥ رقم (٣٩٥٤)، والترغيب والترهيب ٤/ ٢٦٢، وتفسير ابن كثير ٤/ ١٣٠، وإتحاف السادة المتقين ٦/ ١٤٥.

<sup>(</sup>٦) هو في مجمع الزوائد ١٠/ ٣٨٧، وقال: رواه الطبراني في الأوسط، عن أنس، وفيه تمام ضعيف. وبقية رجاله؛ رجال الصحيح، والترغيب والترهيب ٤/ ٣٦٢.

(٣٨٤) عن الحسن، عن أنس، قال: قال رسول الله الله الثني بإداوة من ماء ». فأخذتها ولحقته ويده في يد أمير المؤمنين على السَّنِكُ.

فيقول: « ياعلي كل نعيم ينقطع إلا نعيم أهل الجنة، وكل هم ينقطع إلا هم أهل النار »(١).

(٣٨٥) عن أبي سعيد الخدري، عن النبي الله أنه قال: « لو ضرب بمقمع من مقامع الحديد الجبل لتفتت فعاد غباراً »(٢).

(٣٨٦) وعن أي صالح، عن أي سعيد، قال: قال رسول الله في قوله: ﴿ يَلَحُسُمُ تَنَىٰ عَلَىٰ مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ ٱللَّهِ ﴾ [الزمر: ٥٠]. قال: « الحسرة أن يرى أهل النار منازلهم في الجنة فهي الحسرة » (١).

(٣٨٧) عن اللجلاج ('')، عن معاذ بن جبل، قال: أتى رسول الله ﷺ [رجل] ('') وهو يقول: اللهم إني أسألك تمام النعمة.

فقام عَلَيْتَكُلُّ، وقال: « هل تدري ما تمام النعمة »؟ فقال: يارسول الله دعوة دعوتها أريد بها الخير. قال: «فإنَّ تمام النعمة الفوز من النار ودخول الجنة »(١).

<sup>(</sup>١) أورده في كنز العمال رقم (٣٩٣١٤، ٣٩٣٨٨)، بلفظ: (كل نعيم زائل إلا نعيم أهل الجنة). وعزاه إلى ابن لال، عن أنس، وهو بهذا اللفظ: في النوافح العطرة ص٢٦٠ رقم (١٤٤٣)، وعزاه إلى ابن لال، عن أنس.

<sup>(</sup>٢) هو في مجمع الزوائد ١٠/ ٣٨٩، وقال: رواه أحمد، وأبو يعلى. من حديث طويل، وفيه ابن لهيعة وثق، وأخرجه أحمد ٣/٣٨، عن أبي سعيد، وهو في إتحاف السادة المتقين ١٠/ ٥٢٠، والدر المشور ٤/ ٣٥٠، والترغيب والترهيب ٤/ ٢٧٤، وتفسير ابن كثير ٥/ ٣٥٠. (انظر الموسوعة ٢/ ٣٢٣).

<sup>(</sup>٣) أورده، الخطيب البغدادي ٣/ ٣٨٩ في ترجمة محمد بن يعقوب بن إسهاعيل بن اليسع من تاريخ بغداد، وعزاه في موسوعة أطراف الحديث النبوي. إليه، وإلى الدر المتور ٣/ ٩.

<sup>(</sup>٤) في جميع النسخ: الجلاح. والصحيح: اللجلاج.

<sup>(</sup>٥) زيادة لاستقامة المعنى.

<sup>(</sup>٦) أخرجه أحمد بن حنبل ٥/ ٢٣٣، من طريقين، عن الورد بن ثهامة، عن اللجلاج، عن معاذ، بلفظ: مر النبي الله برجل، وهو يقول: اللهم إني أسألك الصبر، فقال:

<sup>(</sup>قد سألت البلاء فسل الله العافية).

(٣٨٨) عبيد الله بن زحر (١)، عن النبي في قوله تعالى: ﴿يَتَجَرَّعُهُ، وَلَا يَكَادُ يُكَادُ وَلِا يَكَادُ يُسِيغُهُ، ﴿ [ابراهيم: ١٧]. قال: ﴿ يقرب إليه فيتكرهه، فإذا دنا منه شوى وجهه، ووقع فروة وجهه، وإذا شربه يقطع أمعاءه، ومرق من تحت قدميه،قال الله عز وجل: ﴿ وَسُقُوا مَا يَهُ حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ ﴿ [عد: ١٥]» (٢).

\* وعن عبيد الله بن عمر (٢) الليثي، قال: إنَّ جهنم تزفر زفرة، لا يبقى ملك مقرب، ولا نبي مرسل إلا خرَّ ، ترتعد فرائصه، حتى إن إبراهيم عَلَيْكُ ليجثو على ركبتيه، فيقول: رب لا أسألك إلا نفسي.

\* معمر (٤) ، عن قتادة: ﴿ فَٱطَّلَعَ فَرَءَاهُ فِي سَوَآءِ ٱلجَّحِيمِ ﴾ [الصافات: ٥٥]. قال: في وسطها. قال: وإن جماجم القوم لتغلي، والله لو لا أن الله عز وجل عرفه إياه ما عرفه لقد ذهب حبره وسبره.

قال: ومر برجل، يقول: اللهم إني أسألك تمام النعمة.

قال: (يا بن آدم أتدري ما تمام النعمة؟)

قال: دعوة دعوت بها أرجو بها الخير.

قال: (فإن تمام النعمة، فوز من النار ودخول الجنة).

وعزاه في موسوعة الأطراف إلى الدر المنثور ٢/ ٢٦٥، و إتحاف السادة المتقين ٩/ ٨٥، وكنـز العـمال (٢٩٦٥)، والمغنـي للعراقي ٥/ ١٠٠، وهو في النوافح العطرة ص١٠١ رقم (٥٥٦).

<sup>(</sup>١) هكذا: في جميع النسخ. وفي مسند أحمد: عبيد الله بن بسر. وفي المستدرك: عبد الله بن بسر.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الحاكم في المستدرك ٢/ ٣٥١، عن عبد الله بن بسر، عن أبي أمامة، عن النبي ، في قوله عز وجل: ﴿ويسقى من ماء صديد يتجرعه﴾.

قال: (يقرب إليه فيتكرهه، فإذا أدني منه شوى وجهه، ووقعت فروة رأسه، فإذا شرب قطع أمعاءه حتى يخرج من دبره يقول الله: ﴿وسقوا ماءاً حمياً فقطع أمعاءهم ﴾. ويقول الله عز وجل: ﴿وإن يستغيثوا يغاثوا بياء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب ﴾. وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، وأخرجه أيضاً ٢/ ٢٥٧، عن عبد الله بن بشر، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، وأخرجه عبد الله بن أحمد، عن أبيه ٥/ ٢٦٥، والترمذي رقم (٢٥٨٣)، وقال: هذا جديث غريب. قال: هكذا، قال محمد بن إسماعيل، عن عبيدالله بن بسر، ولا يعرف عبيدالله بن بسر إلا في هذا الحديث، والدارمي ٢/ ٩٨، والبغوي ٤/ ٣١، وهو في المغني للعراقي ٤/ ١٥٧، والترهيب والترغيب ٤/ ٤٧٨، وإلحاد المنشور ٤/ ٤٧، وحلية الأولياء ٨/ ١٨٨، والطبري في وكنز العمال (٢٠٨٠)، وتفسير ابن كثير ٤/ ٢٥، ٥/ ١٥١، ٥/ ١٥١، ومشكاة المصابيح رقم (٥٦٨)،

<sup>(</sup>٣) في [أ]: عمرة. وفي [ب]: عمر.

<sup>(</sup>٤) معمر بن راشد، الأزدي، الحداني، مولاهم، المتوفي سنة ٥٣ هـ، أبو عروة بن أبي عمرو، البصري.

\* مُصَنِّفُه: يعني هيئته وجماله.

\* وعن الضحاك (١)، في قوله تعالى: ﴿ يُعْرَفُ ٱللَّهُجْرِمُونَ بِسِيمَلَهُمْ ﴾ [الرحن: ١٤]. قال: بسواد وجوههم، وزرقة أعينهم. قال تعالى: ﴿ وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَا لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ كَأُنَّمَا أَعْشِيَتْ وُجُوهُمْ قِطَعًا مِّنَ ٱلَّيْلِ مُظْلِمًا ﴾ [يونس: ٢٧].

(٣٨٩) أبو سعيد الخدري، عن النبي ﴿ كَاللَّمُهُلِ يَغْلِي فِي ٱلنَّبُطُونِ ﴿ الدحان: ١٤٥. قال: «كغلي الزيت (٢٠)، فإذا قرَّبَه إلى فِيْهِ سقطت فروة وجهه »(٢).

(٣٩٠) أبو الدرداء، قال: قال رسول الله على: « يا أهل الحجرات، تسعرت النار، وجاءتكم الفتن، فلو ت علمون ما أعلم، لضحكتم قليلاً، ولبكيتم كثيراً، وهانت عليكم الدنيا، ولآثرتم الآخرة »(١٠).

(٣٩١) أبو سعيد الخدري، عن النبي الله: ﴿ وَهُمْ فِيهَا كُلِحُونَ ﴾ [المؤسون: ١٠٤]. قال: « تشويه النار فتقلص شفته العليا حتى تبلغ وسط رأسه، وتسترخي شفته السفلى حتى تضرب سرته » (°).

(١) الضحاك بن مزاحم، تقدم.

(٢) في [أ]: كغليظ الزيت. وفي المصادر الأخرى: كعكر الزيت.

(۱) في ۱۱. تعليط الريت. وفي المصادر الأحرى، عامو الريت. (٣) أخرجه الترميذي وقد ألك الحاكم في المستدرك الخرجه الترميذي رقم (٢٥٨١، ٢٥٨٢) من طرق، عن أبي سعيد. وكذلك الحاكم في المستدرك / ٢٠٥، ١٥٤، وأحد ٣/ ١٧، وابن حبان رقم (٢٦١٢)، وهو في تفسير الطبري ١٥/ ١٥٠، و١٥٧/ ٥، والدر المنتور ٤/ ٢٤، وتفسير ابن كثير ٥/ ١٥١، وتفسير القرطبي ١٠/ ٣٩٤، وكنز العمال (٣٩٠٠). (وانظر موسوعة أطراف الحديث ٦/ ٤١٠). وفي الإحسان لابن حبان ١٦/ ١٥٥، وتم (٧٤٧٧). (وانظر تخريجه هناك).

(٤) هو في كنز العمال رقم (٣١٠٢٣)، وعزاه إلى هناد عن عبيد بن عمير، مرسلاً، والحلية، عن ابن أم مكتوم؛ وبرقم (٤) هو في كنز العمال رقم (٣١٤٤٦)، وعزاه إلى ابن أبي شيبة، عن عبيد بن عمير، وعزاه في موسوعة الأطراف ٢١/ ٨٠، إلى الكنز، وإلى حلية

الأولياء ٤/ ١١٧، والمطالب العالية (٤٤٠٧)، والعقيلي ٣/ ١٢١. ٥) أنه حد الترمزي من قد (٢٥٨٧) و قال خديث حسد صح

(٥) أخرجه الترمذي رقم (٢٥٨٧، ٣١٧٦)، وقال: حديث حسن صحيح غريب، وأحمد ٣/ ٨٨، عن أبي سعيد، وعزاه في موسوعة الأطراف إلى حلية الأولياء ٨/ ١٨٨، والترغيب والترهيب ٤/ ٤٨٦، وتفسير الدر المنشور ٥/ ٨٦، وتفسير القرطبي ١٨٢/ ١٥٧، وتفسير البغوي ٥/٥٤.

\* وعن السدي في قوله تعالى: ﴿وَلَاتَ حِينَ مَنَاصِ الصِ: ٣]: حين نزل بهم العذاب لم يستطيعوا الرجوع إلى التوبة، ولا إلى الفرار من العذاب. المناص: طلب المنجى والخلاص. يقال: ناص ينوص نوصاً ومناصاً.

(٣٩٣) أنس، عن رسول الله على ، قال: « يؤتى يوم القيامة بأنعم أهل الدنيا من الكفار، فيقال: هل رأيت نعمة قط؟

فيقول: لا. ويؤتى بأشد المؤمنين ضرراً، فيقال: اغمسوه في الجنة فيغمس. فيقال: هل رأيت ضراً قط أو مسك ضرَّة قطَّ؟ فيقول: لا »(١).

\* أبو هريرة، عن النبي الله النارعذاباً الذي يجعل له نعلان يغلي منها دماغه »(٢).

(٣٩٥) أبو إسحاق: سمعت النعمان بن بشير يخطب، يقول: سمعت رسول الله الله

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد بن حنبل ٣/ ٢٠٣ رقم (١٢٦٩٩)، ٣/ ٢٥٣ رقم (١٣٢٤٨)، عن أنس بلفظ مقارب، وعزاه في الموسوعة إلى مصنف ابن أبي شبية ٣/ ٢٤٨، ومبارك (٢٢٠).

<sup>(</sup>٢) أُخرجه ابن ماجة رقم (٤٣٢٤)، وهو في كنز العمال (٣٩٥٢٦)، والترغيب والترهيب ٤/ ٤٩٦، وإتحاف السادة المتقين ١٠/٨١٠، والمغني للعراقي ٤/ ٨١٨.

<sup>(</sup>٣) أورده في كنز العمال رقم (٣٩٥٤٥) من حديث طويل، وعزاه إلى هناد، عن عبيد بن عمير، مرسلاً، وله شواهد في مسلم رقم (٣٦١)، عن أبي سعيد الخدري، وفي موسوعة الأطراف عزاه إلى ابن حبان رقم (٢٦١٧)، والترغيب والترهيب ٤/ ٨٥٨، ٨٨٨، وجمع الجوامع (٣١٦)، وإتحاف السادة المتقين ١٠/ ٥٢٢، والمغني للعراقي ٤/ ٥٦٥، ومصنف ابن أبي شيبة ١٣/ ١٧٥، وتفسير ابن كثير ٤/ ١٣٠، وتاريخ أصفهان ٢/٢١.

قلت: وهو في الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ١٦/ ١٦ ٥ رقم (٧٤٧٢)، قال الأرنؤوط: أخرجه أحمد ٢/ ٤٣٢، 8٣٩، والدارمي ٢/ ٣٤٠، والحاكم ٤/ ٥، وصححه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي.

يقول: « إن أهون أهل النار عذاباً يوم القيامة لرجل يوضع في أخمص قدميه جمرة يغلي منها دماغه »(١).

(٣٩٦) مطر الوراق، عن أنس، قال: قال رسول الله عن الكافر يوم القيامة: أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهباً أكنت تفتدي به؟ فيقول: نعم، فيقال له: كذبت قد سئلت ما هو أهون من هذا فأبيت »(٢).

(٣٩٨) وعن أبي هريرة عن النبي الله الله الله عن جب الحزن » قيل: وما جب الحزن يا رسول الله ؟ قال: « وادي في جهنم ثم ذكر نحوه »(١).

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبدالرزاق رقم (۲۰۸۷، ۱۸۶۷)، والبخاري // ۱۶٤، ومسلم (الإيمان) (۳۲۱)، وأحمد ٢/ ٢٧١، والحاكم في المستدرك ٤/ ٥٨، وابن كثير في التفسير // ٤٤٣، وهو في الدر المنثور ٤/ ٣٦٩، ٢/ ٢٢، ومجمع الزوائد ١٠/ ٩٥٥، وجمع الجوامع (۱۳۳۱) وصحيحة الألباني (۲۸۲۷)، وكنز العمال (۳۹۵، ۳۹۵۱، ۳۹۵۱، وممنف ابن أبي شيبة ٢/ ٢٨١، ١٥٠، ١٥٥، وحلية الأولياء ٤/ ٣٩٣، وفتح القدير ٢١/ ١٧. (وانظر موسوعة الأطراف ٢/ ٢٨٣، بألفاظ حشر فيها أبو طالب عم رسول الله .

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢١٠٦٠) رقم (١٥/ ٢٨٠٥)، من طرق، عن أنس، وأحمد ١٢٧/٣، وهو في كنز العمال رقم (٢٠٧٦): وتفسير ابن كثير.

<sup>(</sup>٣) لم أجد بلفظه: (وادي الحزن). وله شاهد الحديث الذي يليه.

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه، وانظر الترمذي رقم (٢٣٨٣)، وابن ماجة (٢٥٦)، ومجمع الزوائد ١٠/ ٣٨٨، وموسوعة أطراف الحديث النبوي ٤/ ٣٩٤.

<sup>(</sup>٥) في [أ]: هزة. وفي [ب]: هدة. وعند ابن حبان: وجبة سقطة.

قال: حجر أرسله الله من شفير جهنم فهو يهوي سبعين خريفاً بلغت قعرها الآن "('). (٤٠٠) أبو موسى، إن رسول الله قال: « لو أن حجراً قذف به في جهنم لهوى سبعين خريفاً قبل أن يبلغ قعرها "(').

\* حميد بن هلال، قال: خطبنا عتبة بن غزوان فقال: ألا وإن الدنيا قد آذنت بصرم (")، وولَّت حذاً والله على منتقلون من هذه وولَّت حذاً والله على على منتقلون من هذه الدار إلى غيرها فانتقلوا بخير ما يحضرنكم، ألا وإنه قد بلغني أن الحجر يرمى به من شفير جهنم فها بلغ قعرها سبعين عاماً، وأيم الله لتمتلئن ألا وإنَّه قد بلغني أن ما بين مصراعين من مصارع الجنة مسيرة (١) أربعين عاماً وليأتين عليه يوم وهو كظيظ بالزحام (٧).

<sup>(</sup>١) له شواهد منها الحديث الذي يليه، ومنها ما ورد في كنز العمال رقم (٣٩٤٧٨)، بلفظ: (هذا حجر رمي به في النار منذ سبعين خريفاً فهو يهوي في النار إلى حين انتهى إلى قعرها). وعزاه إلى مسلم، وأحمد، عن أبي هريرة، وأخرجه ابن حبان ١٧/ ٥١٠، رقم (٢٤٦٩) (الإحسان) بلفظ: بينا نحن عند رسول الله الله الدسمع وجبة، فقى ال الله التدرون ما هذه)؟

قلنا: الله ورسوله أعلم.

قال: (هذه حجر رمي به في النار منذ سبعين خريفاً فالآن انتهي إلى قعر النار).

وقـــال [الأرنـــؤوط]: صــحيح. وأخرجــه البيهقــي (٤٨٢)، وأحـــد ٢/ ٣٧١، ومــسلم (٢٨٤٤)، والحاكم ٤/ ٦٠٦، ٤/ ٥٥٧.

<sup>(</sup>٢) هو في كنز العمال رقم (٣٩٤٩٣) بلفظه، وعزاه إلى هناد، عن أبي موسى، وفي مجمع الزوائد ١٠/ ٣٨٩، عن أبي موسى، وقال: رواه البزار، والطبراني، وفي الترغيب والترهيب ٤/ ٤٧١، وإتحاف السادة المتقين ١٠/ ٥٢. وأخرجه ابن حبان في (الإحسان) ١٦/ ٥٩ رقم (٧٤٦٨)، والبزار (٣٤٩٤)، وهناد في الزهد (٢٥١)، وفي الباب، عن عتبة، وبريدة، وأنس.

<sup>(</sup>٣) الصرم: البين.

<sup>(</sup>٤) حدًّاء: سريعة الإدباريقال قطاة حدًّاء لقصر ذنبها وقلة ريشها وقيل لخفتها وسرعة طيرانها .

<sup>(</sup>٥) صبابة: قليل الماء.

<sup>(</sup>٦) في [أ]: سير.

<sup>(</sup>٧) بقية الخطبة: ولقد رأيتني سابع سبعة مع رسول الله على ما لنا طعام إلاَّ ورق الشجر حتى قرحت منه أشداقنا، ولقد التقطت بردة فشققتها بيني وبين سعد، فاتزرت بنصفها، واتزر سعد بنصفها، ما منا أحد اليوم حي إلا أصبح أميراً على مصر من الأمصار، وأعوذ بالله أن أكون عظيماً في نفسي، صغيراً عند الله، وإنها لم تكن نبوة إلاَّ تناسخت حتى تكون عاقبتها ملكاً، ستبلون الأمراء بعدنا. الإحسان ١٩/١٥ وقم (٧١٢١). (وانظر بقية تخريجه هناك).

\* عبد الله بن عمر، في قوله تعالى: ﴿ وَنَادَوْ أَ يَهَمَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ ﴾ [الزحرف: ٧٧]. قال: أهل جهنم ينادون مالكا أربعين عاماً فلا يجيبهم. ثم قال: ﴿ إِنَّكُمُ مُلِكِثُونَ ﴾ [الزحرف: ٧٧]. فيدعهم قدر الدنيا. فيقولون: ﴿ رَبَّنَا آَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنَّ عُدْنَا فَإِنَّا طَلِمُونَ ﴾ [الزحرف: ٧٧]. فيقول: ﴿ آَخْسَعُواْ فِيهَا وَلَا تُكِلِّمُونِ ﴾ [الزمنون: ١٠٠٨]. في النفير والشهيق.

\* قتادة، في قوله: ﴿ آخْسَعُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ ﴾ [النوسون: ١٠٨]. قال: بلغني أنهم ينادون مالكاً (٢٠). فيقولون: ﴿ لِيَقْضِ عَلَيْنَا ﴾ [الزحرف: ٧٧]. فيسكت عنهم قدر أربعين سنة. ثم يقول: ﴿ إِنَّكُم مَّ لِكِثُونَ ﴾ [الزحرف: ٧٧]. قال: ثم ينادون ربهم فيدعهم قدر الدنيا مرتين. ثم يقول: ﴿ آخْسَعُوا فِيهَا وَلَا تُكلِّمُونِ ﴾ [المؤسون: ١٠٨]. قال: في نبس القوم ولا تكلموا بعدها بكلمة، إنها هو الزفير والشهيق.

\* قتادة: صوت الكافر في النار، مثل صوت الحمار أوله زفير وآخره شهيق.

\* أبو عبيدة الناجي (٢)، عن الحسن، قال: ضرب الله مثلاً فأقل الناس انتفع به، قول الله عز وجل: ﴿أَيُودُ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ ٱلشَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ ٱلْكِبَرُ وَلَهُ دُرِيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَحْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ ٱلشَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ ٱلْكِبَرُ وَلَهُ دُرِيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَآحْتَرَقَت مَنْ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللهُ لَكُمُ ٱلْأَيْتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴾ [البقرة: ٢١٦].

ثم قال: هذا الإنسان حين كبرت سنه، وكثر عياله، ورق عظمه، بعث الله على جنته ناراً فأحرقتها، أحوج ما كان إليها فهذا مثل ضربه الله ليوم القيامة يـوم [يقـوم] ابـن آدم

<sup>(</sup>١) في [أ]: إن كان إلاَّ الزفير والشهيق.

<sup>(</sup>٢) في النسخ! ينادون بالبكاء.

<sup>(</sup>٣) لم أظفر به.

غرثان ظمآن ينتظره ويحذر شِدَّة ذلك اليوم، فأيكم يسره أن يذهب عمله أحوج ماكان إليه، تخانقوا على جيفة كسبوها من كل حرام، وأنفقوها في كل سرف، وطبقوا الأرض ظلماً قاتلهم الله وهو قاتلهم، اتخذوا عباد الله خولاً، وجعلوا المال بينهم دولاً، ثم ﴿كَأَنَهُمْ يَوْمَ يَرُونَهَا لَمْ يَلْبُثُوا إِلّا عَشِيّةً أَوْ ضُحُنها ﴾ [النازعات: ٢١]. ﴿ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرُونَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَرُونَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبُثُوا إِلّا صَاعَةً مِّن نَهَامٍ للله إلاهو لا على الله إلاهو لا يهلك فيها إلا فاسق.

\* وعن الحسن أيضاً: إن الدنيا دار عمل، ومن صحبها بالبغض لها، والزهادة فيها، والمضم لها، سعد بها، ونفعته بصحبتها، ومن صحبها بالرغبة فيها، والمحبة لها شقي بها. وأجحفت بحظه من الله، ثم أسلمته إلى ما لا صبر له عليه من عذاب الله وسخطه، فأمرها صغير، ومتاعها قليل، والفناء عليها مكتوب، والله وليُّ ميراثها، وأهلها يتحولون منها إلى منازل لا تبلى، ولا يغيرها طول زمن، لا العمر فيها يفنى فيموتون، ولا إن طال الشوى فيها يخرجون، فاحذروا ولا قوة إلا بالله همة ذلك الموطن، وأكثروا ذكر ذلك المنقلب.

(٤٠١) أبو صالح (١) عن أبي هريرة عن النبي في قوله: ﴿وَأُنذِرَهُمْ يَوْمَ لَكُمْ النَّارِ اللَّهُ فِي قوله: ﴿وَأُنذِرَهُمْ يَوْمَ لَلَّهُ النَّارِ الْحَنْمَ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فَي اللَّهُ اللَّهُ النَّارِ وَيَنْظُرُونَ، وَيَنَادَى أَهُلَ النَّارِ فَيْشَرُ فُونَ وَيَنْظُرُونَ، فَيْقَالَ: هل تعرفون الموت؟

فيقولون: نعم. فيجاء بالموت في صورة كبش أملح (٢) فيقام بين الجنة والنار، ويقال: هذا الموت ثم يذبح، ويقال: يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت، ثم قرأ: ﴿ وَأُنذِرْهُمْ يَوْمُ ٱلْخُسْرَةِ إِذْ قُضِي ٱلْأُمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ ﴾ [مريم: ٢٩]. المراد بذلك

<sup>(</sup>١) أبو صالح، عن أبي هريرة، هم ثلاثة: أبو صالح الخوزي، وأبو صالح السمان، وذكوان. (انظر المعجم).

<sup>(</sup>٢) الأملح: قيل: هو الأبيض الخالص. قاله ابن الأعرابي. وقال الكسائي: هو الذي فيه بياض وسواد، وبياضه أكثر.

ضرب المثل لأن الموت لا يكون على صورة الكبش لأنه عرض، وكيف ينقلب كبشاً؟!.

(٤٠٢) و أخبرني عبد الرحمن بن محمد بن فضالة، أخبرنا أبو بكر، أخبرنا مكحول، أخبرنا محدول، أخبرنا محمد بن صالح التميمي (١) ، حدَّثنا قتيبة ابن سعيد (٢) ، عن ابن لهيعة، عن دراج (٣) قال: سمعت عبد الله بن جزء (٤) يقول: قال رسول الله الله الله النه النار لحيات مثل أعناق البخت (٥) ، تلسع أحدهم اللسعة يجد حموتها أربعين خريفاً، وإن في النار لعقارب أمثال البغال تلسع أحدهم يجد حموتها أربعين خريفاً »(١) . يريد بحموتها حرّها.

\* أوحى الله إلى المسيح عَلَيْتُكُلِّ: ياعيسى، كم نفس صحيح، ووجه صبيح، ولسان فصيح غداً بين أطباق النيران يصيح.

\* مُصَنِّفُه: عجباً لابن آدم يتقي من البرد بالدفئ، ومن الشمس إلى الظل والفيء شفقة على نفسه، ولا يشفق عليها وهو يعرضها لنار جهنم كل يوم بمعصية الله تعالى.

\* لبعضهم: لو أزيل أصبع من أصابعك بهائة ألف ما وقَّعت وتقول نفسي أكرم، ولعلك تعرضها كل يوم على جهنم مرات بالموبقات.

\* مُصَنِّفُه: تتكلف أخطار التلف صيانة عن ضر وذلة ربها لم تكن، وتغفل عن أعظم الأخطار فلا تصونها لشهوة بهيمية منقطعة عن يسير.

<sup>(</sup>١) لعله: محمد بن صالح بن فيروز، العسقلاني، كان حياً سنة ٢٣٧هـ. قال في سند رواية عنه محمد بـن صـالح، التميمـي. (لسان المهزان ٥/ ٢٢٨).

<sup>(</sup>٢) في [أ]: شعبة، وهو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف بن عبد الله، الثقفي، مولاهم، أبو رجاء، السغلاني، [١٥٠ ـ ٢٤٠هـ]، وبغلان: من قرى بلخ. قال ابن عدي: اسمه يحيى، وقتيبة: لقب، وقال ابن منده: اسمه علي.

<sup>(</sup>٣) دراج بن سمعان، توفي سنة ١٢٦ه، ودراج. لقب. ويقال: اسمه عبد الرحمن وكنيته: أبو السمح، القرشي، السهمي، مولاهم، المصري، القاص،

<sup>(</sup>٤) هو عبد الله بن الحارث بن جزء، الزبيدي، أبو الحارث، توفي سنة ٨٦هـ. وقيل: سنة ٨٥هـ. وقيل: سنة ٨٧هـ. وقيل: سنة ٨٨ه، نزل مصر، وله صحبة.

<sup>(</sup>٥) البخت: إبل طوال الأعناق.

<sup>(</sup>٦) انظر تخريج الحديث في الصفحة التي تليه.

\* يحيى بن معاذ: لا أدري أي المصيبتين أعظم؟ فوت الجنان أم دخول النيران؟ ذكر الجنة موت، وذكر النار موت فيا عجباً لنفس تحيا بين موتين!! أما الجنة فلا صبر عنها، وأما النار فلا صبر عليها، وعلى كل حال فوات النعيم آنس من مقاساة الجحيم.

\* ميمون بن مهران: لما خلق الله جهنم أمرها فزفرت زفرة فلم يبق في السموات السبع ملك إلا خرَّ لوجهه. فقال الجبار: ارفعوا رؤوسكم أما علمتم أني خلقتكم لعبادتي وطاعتي؟ وخلقت جهنم لأهل معصيتي من خلقي؟

فقالوا: ربنا لا نأمنها حتى نرى أهلها يدخلونها. فذلك قوله: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ هُم مِّنْ خَشْيَةِ رَبِّهِم مُشْفِقُونَ ﴾[المومنون: ٥٥](١).

\* وهب بن منبه: كان داود عَلَيْتَكُلُّ يقول: إلهي لا صبر لي على حرّ شمسك؛ فكيف على حرّ نارك؟! ولا صبر لي على صوت رحمتك (٢)؛ فكيف على صوت عذابك؟!

\* محمد بن المنكدر: لما خلقت النار فزعت الملائكة، وطارت أفئدتها فلم خلق آدم السِّيِّكُ لللهُ سكن عنهم ما كانوا يحذرون.

\* يونس بن عبيد: قرأ هذه الآية: ﴿ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي ٱلنَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِم ﴾ [القمر: ١٤٨]. فقال: والله لو أن على الحرير يسحبون لكان شديداً.

\* وبلغ مالك بن دينار، عن قوم على طعام تذاكروا النار. فقال: عجباً لقوم ساغ لهم الطعام والشراب مع ذكر جهنم.

<sup>(</sup>۱) أخرج ابن حبان النصف الأول منه في (الإحسان) ١٦/ ١٦ رقم (٧٤٧١)، وقال الأرنؤوط: إسناده حسن. دارج: صدوق، في غير روايته، عن أبي الهيثم، وباقي رجاله ثقات؛ رجال مسلم، وأخرجه الحاكم ٤/ ٩٣، والبيهقي في (البعث) (٥٦١)، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي، وأحمد من طريقين ٤/ ١٩١، وهناد بن السري في الزهد، عن دارج (به) (٢٥٩)، وابن أبي شيبة ١٦/ ١٦٠، عن مجاهد وهو في مجمع الزوائد ١٠/ ٣٩.

\* يزيد الرقاشي: ذكر النار شديدٌ، فكيف النظر إليها عياناً؟ والنظر إليها عياناً شديدٌ، فكيف الخلود فيها؟!

\* وعن بعضهم: لو أن رجلاً دخل النار خرج منها لمات أهل الأرض لما يرون به.

\* مالك بن دينار: خرج إلى صحن الدار ويريد أن يبول، فبقي شاخصاً حتى أصبح. فقال له أصحابه: في ذلك؟

فقال: إن كنت في صحن الدار إذ خطر على قلبي أهل النار فلم يزالوا يعرضون عليَّ في سلاسلهم وقيودهم حتى أصبحت.

\* يحيى بن معاذ: ويح نفسي ما أجهلها! وثقت بدار ما أغفلها! ساعات العذاب [ما] أطولها!

\* وقيل للأحنف بن قيس: إنك شيخ، وإن الصيام يضعفك! قال: إني أعده لشر طويل، والصبر على طاعة الله، أهون من الصبر على عذابه.

\*خنساء (١): كنت أبكي لصخر (٢) من القتل، فأنا أبكي له الآن من النار.

\* يحيى بن معاذ: إلهي جرمي عظيم، وقيدي وثيق، وحبسي حصين، وحراسي أيقاظ شداد غلاظ، وقد أبطأ خروج التوقيع، لا أترك فأصيح، ولا أذبح فأستريح، ليت النار لم تخلق، وياليتها إذ خلقت لم أخلق.

\* وقيل: الويل: وادي في جهنم، لو سيرت فيه الجبال لضاعت.

\* وعن طلحة بن مصرف (٦): دعت رجلاً نفسه إلى معصية، فانطلق ونـزع ثيابـه،

<sup>(</sup>١) هي تماضر بنت عمرو، الشاعرة، المشهورة، صاحبة المراثي في أخويها معاوية وصخر، لها ديوان مطبوع.

<sup>(</sup>٢) صخر بن عمرو، جرح في غزوة على بني أسد، ومرض قريباً من الحول، ثم مات.

<sup>(</sup>٣) طلحة بن مصرف بن كعب بن عمرو؛ الممداني، اليامي، الكوفي، أبو محمد، من قراء الكوفة، ورجال الحديث، ورع، توفي سنة ١١٢ه.

وجعل يتمرغ في الرمضاء، ويقول لنفسه: ذق فنار جهنم أشد حراً من هذا يا جيفة بالليل بطالة بالنهار.

\* أبو سعيد الخدري: كل ما ذكر الله في كتابه من صفة جهنم وما جاءت به الأحاديث فهو جزء من مائة وتسعين جزءاً ممّاً يعلم في نفسه.

\* وقيل ليزيد بن مرشد (١): ما لعينك لا تجف ؟ وما بغيتك فيه؟ قال: عسى الله أن نفعني.

قال: لو أن الله تعالى وعدني بأن [إن] عصيتني في الحمام سجنتك لكان حرياً به، فكيف إذا سجنني في النار؟!

\* مُصَنِّفُه: يا بن آدم، تأمل قلقك في بلاء الدنيا إذا مسَّك، وجزعك مع ما فيه من روح، وكيف أنت ببلاء النيران ولا روح فيها يوجد؟!

<sup>(</sup>١) يزيد بن مرثد، أبو عثمان، الهمداني، صنعاني، منسوب إلى صنعاء دمشق، تابعي، كثير البكاء.

### باب في الضحك والسرور

\* قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا شُحِبُّ ٱلْفَرِحِينَ ﴾ [القصص:٧٦].

(٤٠٣) أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن فضالة، أخبرنا أبو بكر، أخبرنا مكحول، أخبرنا عبد الله (۱٬۵) عن محمد بن عمرو (۱٬۵) عن عبد الله الله عن عبد الله عن أبي أسامة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله الله الله عن أبي المحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً (۱٬۵).

\* سلمان: عجبت لضاحك مل وفيه ولا يدري ربه ساخط عليه أم راض!!

\* وعن عبد الله بن مسعود: عجبت لمن ضحك (١) ومن ورائه النار، ومسرور ومن ورائه الموت!! (٧)

\* عن جعفر بن محمد الصادق عَلَيْتُكُل: كم أضحك؟ قال: قدر التبسم. وكم أبكي على

(١) هو عبد الله بن أحمد بن حنبل، شيخ مكحول بن الفضل النسفي، تقدم.

(٢) إبراهيم بن زياد، البغدادي، أبو إسحاق، المعروف بسبلان، توفي سنة ٢٣٢هـ، وقيل: سنة ٢٢٨هـ.

(٣) عباد بن عباد المهلبي، تقدم.

(٤) محمد بن عمرو بن علقمةً بن وقاص، الليثي، أبو عبد الله. ويقال: أبو الحسن، المدني، توفي سنة ١٤٤هـ، وقيـل: سنة ١٤٥هـ.

(٥) أخرجه ابن حبان في (الإحسان) بأرقام (١١٣، ٣٥٨، ٦٦٢، ٣٥٨، ٦٧٠٦)، من طرق، عن أبي هريرة، وكذلك البخاري في الأدب المفرد (٢٥٤)، وأحد ٢/ ٤٦٧، ٢٥٧، ٢٥٧، ٤٦٢، ٢٥٧، ٤٣٢، كلهم من طرق عن أبي هريرة، وبألفاظ متعددة، وشواهده كثيرة.

(٦) في [ب]: يضحك.

(٧) هامش في [ب]، لبعضهم:

ول دتك أمك يا بن آدم باكياً والناس حولك ضاحكون سرورا فاعمل لنفسك كي تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكاً مسرورا

الذنوب؟ قال: لا تمل فإن القطرة تطفى غضب الرب.

\*.مرت معاذة العدوية (١) على شبان يضحكون، وعليهم ثياب الصوف.

فقالت: سبحان الله، لبس الناسكين، وضحك الغافلين!!

\* لبعض الحكماء: ولدت وأنت تبكي؛ والناس ينضحكون، فاجتهد أن تموت ضاحكاً، والناس يبكون.

- \* ومرَّ أمير المؤمنين عَلَيْتَكُلُّ على غلمان يلعبون، فقال: ما قرَّت عيني منذ فارقتكم (٢).
  - \* ابن عباس: من أذنب ذنباً وهو يضحك دخل النار وهو يبكي.
  - \* بشر بن الحارث: لا تغتم إلا بها يضرك غداً، ولا تفرح إلا بها ينفعك غداً.
- \* مُصَنِّفُه: فكيف يفرح المؤمن في هذه الدنيا، إن عصى خاف المؤاخذة بها، وإن أطاع خاف أن لا تقبل منه وتنحبط عليه بالكبير فيخسر فهو في الأحزان إلى أن يعبر جسر النار فيلقى فرحاً لا ترح بعده؟!
  - \* ثابت البنان: ضحك المؤمن غفلة.
  - (٤٠٤) عائشة: ما رأيت رسول الله على مستجمعاً ضاحكاً حتى أرى لهواته (٣).

\* وهيب بن الورد: الضحك الذي لا إسراف فيه ما تكشر به السن ولا يسمع به الصوت، وأما البناء الذي لا إسراف فيه فهو ما ستر الشمس، وأكن من المطر، وأما اللباس الذي لا أسراف فيه فهو ما وآرى العورة، وأدفأ من البرد، وأما الطعام الذي لا أسراف فيه فهو ما وكان دون الشبع.

<sup>(</sup>١) معاذة بنت عبد الله، العدوية، أم الصهباء، عابدة، مشهورة، توفت سنة ٨٣هـ.

<sup>(</sup>٢) لعل المعنى منذ فارق سنهم .

<sup>(</sup>٣) حديث عائشة، أخرجه الحاكم في المستدرك ٢/ ٤٥٦ رقم (٣٧٠٠) عنها من حديث طويل، وقال: صحيح، على شرط الشيخين، ولم يخرجاه بهذه السياقة، ووافقه الذهبي.

\* عن إبراهيم بن الأشعث (١): رآني الفضيل يوماً، وأنا أضحك ضحكاً شديداً. فقال: يا إبراهيم أحدثك حديثاً حسنا؟ فقلت: بلى رضي الله عنك. قال: لا تفرح، ﴿إِنَّ ٱللهَ لَا عَمْرِ حِينَ ﴾ [القصص: ٧٦].

\* عامر بن عبد قيس: أكثر الناس ضحكاً في الدنيا، أكثرهم بكاء في النار، وأكثرهم بكاء في النار، وأكثرهم بكاء في الدنيا، أكثرهم ضحكاً في الجنة.

\* أبو مسهر (١): ما رأيت سعيد بن عبد العزيز ضحك في الدنيا قط.

\* أنس بن مالك: مع كل ضحاك في المجلس شيطان.

\* مُصنَّفُه: المسرة والضحك لا يتكامل في الدنيا إلا لغافل عن الموت والآخرة، وأما من استقر في قلبه خوف الموت والآخرة، تكدرت الدنيا عليه فلا يبقى له سرور، ولا ضحك لشيء في الدنيا.

\* يحيى بن معاذ: أطلب فرحاً لا حزن فيه، بحزن لا فرح فيه.

\* وكان عبد الله بن ثعلبة الحنفي، يقول: يضحك ولعل أكفانه قد حرجت من عند القصار.

\* الفضيل: ليس في النفس التي لا يميتها حر النهار، وقرُّ الليل خير، وإن البدن الصحيح، والقلب الفارح، من حقه أن يشد في أخيه الحار.

\* ومرَّ الحسن بشاب يضحك. فقال له: يافتى، هل مررت بالصراط؟ قال: لا. قال: فهل تدري إلى الجنة تصير أم إلى النار؟ قال: لا. قال: ففيم الضحك؟ فها رؤي الفتى بعدها ضاحكاً.

<sup>(</sup>١) إبراهيم بن الأشعث، خادم الفضيل بن عياض، يروي عنه الرقائق. قال الحاكم: كتبنا عنه بنيسابور.

<sup>(</sup>٢) أبو مسهر، هو عبد الأعلى بن مسهر بن عبد الأعلى بن مسلم، الغساني، أبو مسهر، الدمشقي، [١٤٠] ـ ١٢١٨هم]، مات في سبحن المأمون. وسعيد بن عبد العزيز لم أميزه.

\* الأوزاعي: في قوله تعالى: ﴿ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَلْهَا ﴾ [الكهف: ١٤].

قال: الصغيرة: التبسم، والكبيرة: القهقهة.

\* عون بن أبي رزين (١): لم يضحك عطاء السلمي أربعين سنة.

\*وحكي أن زين العابدين علي بن الحسين ما رئي ضاحكاً بعد الوقعة-يعني كربلاء-.

\* يحيى بن معاذ: دنياك دار الشدة والحزن، قد صرخت في أول يوم سقطت من بطن أمك، وبكيت ولم تضحك إلا بعد أيام.

\* مُصَنِّفُه: من عاقبته الموت، وغايته قصة الفوت (٢) حق له ترك الضحك والمسرة، فإن الأمور بخواتيمها، وانحسار عواقبها، لا عند ابتدائها، وذلك حين الميزان وامتياز أهل الجنان من أهل النيران، فإن سعدت عنده فأنت من المسرورين، وإلاَّ فأنَّى -لا أبا لك- السرور؟!

\* وقيل لبعض الحكماء: كيف أصبحت؟ قال: أصبحت والدنيا غمي، والآخرة همي.

\* وحكى ابن أبي رواد: أن المزاح ظهر في أصحاب رسول الله الله على: ﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِحَرِ ٱللَّهِ ﴿ الحديد: ١٦].

\* قال تعالى: ﴿ أَفَمِنْ هَلِذَا ٱلْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ ﴿ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ ﴾ وَأَنتُمُّ سَلِمِدُونَ ﴾ [النجم: ٢٥-٢١]. قيل: لاهون.

ومددح آخرين بالبكاء، فقال: ﴿ وَيَحِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ فَكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ﴾ [الإسراء:١٠٩].

<sup>(</sup>١) لم أظفر به. وهناك عيسى بن أبي رزين. ولعله هو.

<sup>(</sup>٢) هكذا، لعل العبارة: غاية قصده الفوت، أو وغايته الفوت.

#### باب صفة الجنة والنار

\* قال الله تعالى: ﴿ يُطَافُ عَلَيْهِم بِصِحَافٍ مِّن ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ اللهُ قَالَ اللهُ تعالى: ﴿ يُطَافُ عَلَيْهِم بِصِحَافٍ مِّن ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ اللهُ وَنَهُ الزَّرَدُ الإَالَ وَقَد جَمَع سَائِر صَفَاتِ اللهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَالِ الللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ الللَّالَّةُ الللَّهُ اللَّالَالَاللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ ا

\* وقال عز وجل: ﴿ فِي جَنَّتِ ٱلنَّعِيمِ ﴿ عَلَىٰ سُرُرٍ مُّتَقَدِيلِينَ ﴿ يُطَافُ عَلَيْهِم بِكَأْسِ مِّن مَّعِينٍ ﴾ بَيْضَآءَ لَذَّةٍ لِلشَّرِبِينَ ﴾ لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ ﴾ وَعِندَهُمُ قُلصِرَاتُ ٱلطَّرْفِ عِينٌ ﴾ كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مُّكُنُونٌ ﴾ [الصافات: ٤٩-٤٤].

\* وقال [تعالى]: ﴿ أَكُلُهَا دَآبِمٌ وَظِلُها ۚ يَلْكَ عُقْبَى ٱلَّذِينَ ٱلثَّقُوا ۗ وَعُقْبَى ٱلْدِينَ ٱلنَّارُ ﴿ الرعد: ٣٥].

\* وقوله: ﴿لَا يَمَشُهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُم مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ ﴾ [الحدر: ١٤٨]. إلى ما شاكله من الآيات.

(303) أخبرنا أبو الحسن، أخبرنا أبو أحمد، حدَّثنا الجوهري، حدَّثنا عمرو بن شبه (۱) حدَّثنا يونس بن عبيد الله (۱) محدَّثنا عدي بن الفضل (۱) محدَّثنا الحريري (۱) عن أبي نضرة (۱) عن أبي سعيد، قال: قال رسول الله (۱) « إن الله جل ذكره لما حاط حائط الجنة، لبنة من ذهب، ولبنة من فضه، وغرس غرسها، فقال لها: تكلمي. فقالت: ﴿ قَدْ الْمُومِنُونَ ﴾ [المؤمود: ١]. فقال تبارك وتعالى: طوبى لك منزل الملوك (۱).

(٤٠٦) أبو هريرة، قال: قال رسول الله على: « ما رأيت مثل الجنة نام طالبها، ولا مثل النار نام هاربها »(٧).

(٤٠٧) ثابت، عن أنس، قال: قال رسول الله ﷺ: « حفت الجنة بالمكاره، وحفت النار بالشهوات »(^).

#### 

<sup>(</sup>١) في نسخة: عمرو بن شيبة. ولعله: مولى معقل بن سنان.

<sup>(</sup>٢) في [أ]: يونس بن عبيد، وهو يونس بن عبيد الله، العمري، الليثي، أبو عبد الرحمن، البصري.

<sup>(</sup>٣) عدي بن الفضل، التيمي، أبو حاتم، البصري، مولى بني تيم بن مرة، توفي سنة ١٧١ه.

<sup>(</sup>٤) هو سعيد بن إياس، الحريري، أبو مسعود، البصري، توفي سنة ٤٤ اه.

<sup>(</sup>٥) هو المنذر بن مالك بن قطعة، أبو نضرة، العبدي، ثم العوفي، البصري، توفي سنة ١٠٨هـ، وقيل: سنة ١٠٩هـ.

<sup>(</sup>٦) عزاه في موسوعـة الأطراف إلى الترغيب والترهيب ٤/ ١٣ ٥، وإتحاف السادة المتقين ١٠/ ٥٣١، وتفـسير الــدر المنشـور ١/ ٣٧. وهو في الترغيب والترهيب عن أبي سعيد بلفظه وقال رواه الطبراني والبزار واللفظ له مرفوعاً وموقوفاً.

<sup>(</sup>٧) أخرجه الترمذي برقم (٢٦٠١) بلفظ: (ما رأيت مثل النار نام هاربها، ولا مثل الجنة نام طالبها). وقال: هذا حديث إنها نعرفه من حديث يحيى بن عبيدالله بن موهب، وهو ضعيف عند أكثر أهل الحديث، تكلم فيه: شعبة، وهو في مجمع الزوائد ٢٢٠/١٠، وقال: رواه الطبراني في الأوسط، وإسناده حسن. وأورد له شاهداً، عن كليب بن حزن، وعزاه في الموسوعة إلى حلية الأولياء ١٨٩٧/ تاريخ جرجان رقم (٣٤٣، ٣٧٧)، وابن عدي ٥/ ١٨٩٧، وهـو في النوافح العطرة ٣١٠ رقم (١٣٣٢).

<sup>(</sup>٨) أخرجه أحمد ٣/ ٢٥٢، ٢٥٤، ٢٥٤، وأبو يعلى ٦/ ٣٣ رقم (٣٢٧٥)، ومسلم رقم (٢٨٢٢)، والترمذي رقم (٢٢٢)، والترمذي رقم (٢٥٦٢)، وابن حبان في الإحسان ٢/ ٤٩٤ رقم (٢٧١٦)، والدارمي ٢/ ٢١٩، عن ثابت، وحميد، عن أنس، وفي (الإحسان): أخرجه البغوي في شرح السنة (٤١١٤) من طويق عفان. والترمذي (٢٥٥٩) من طويق: عمرو بن عاصم، عن أنس، وأخرجه القضاعي في مسند الشهاب ٢٥، عن ثابت، عن أنس، وفي الباب، عن أبي هريرة مختصر أ، أخرجه أبو يعلى رقم (٢١٩). (وانظر بقية تخريجه هناك).

إلى الجنة سارع إلى الخيرات، ومن أشفق من النار؛ لها عن الـشهوات، ومن ترقب الموت هانت عليه المصيبات »(١).

(٤٠٩) أبو سلمة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله على الله الحلق الله الجنة، قال المجبريل عَلَيْتُكُلُّ: اذهب، فانظر إليها فنظر إليها.

فقال: لا يسمع بها أحد إلا دخلها، ثم حفها بالمكاره، ثم قال: اذهب، فانظر إليها، فنظر، فقال: يارب، وعزتك، لقد خشيت أن لا يدخلها أحد. فلها خلق الله النار. قال: اذهب، فانظر إليها، فقال: لا يسمع بها أحد فيدخلها، ثم حفها بالشهوات. وقال: اذهب، فانظر إليها، فقال: يارب، وعزتك، لقد خشيت أن لا يبقى أحد إلا دخلها »(٢).

(١٠) أبو هريرة، قال: قال رجل يارسول الله صلى الله عليك وآلك: ما بناء الجنة؟

قال: « لبنة من فضة، ولبنة من ذهب، ملاطها المسك الأذفر، وحصباؤها الدر والياقوت، من يدخلها ينعم ولا يبأس، ويخلد ولا يموت، ولا يفني شبابه ولا تخلق ثيابه »(٣).

(٤١١) أبو نضرة، عن أبي سعيد: أن النبي الله عن الله الله الله الله الله الله الله عنات عدن،

(۱) هو في كنز العمال رقم(٤٣٤٤١)، وعزاه إلى (شعب الإيمان) للبيهقي، عن علي، وفي موسوعة أطراف الحديث ٨/ ٨٦، عزاه إلى إتحاف السادة المتقين ٩/ ٣٣٤، ٣٢٨، ١٠/ ٤٣٩، ٩/ ٢٢٢، ٢٢٢، ٢٢٢، والمغني للعراقي ٤/ ٢١٩، وابس عساكر ٤/ ١٨٨، ١٥٨، ٧/ ١٣٣، وحلية الأولياء ٥/ ١٠. (وانظر الموسوعة).

(٢) أخرجه الإمام المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني في أماليه ص٧٧ برقم (٤) الطبعة الأولى بتحقيقنا، وأخرجه أبو داود \$٢٦/٢ رقم (٤) الطبعة الأولى بتحقيقنا، وأخمد بن حنبل ١٣٦٧ رقم (٤٧٤٤)، والحاكم في المستدرك ٢٦، والبيهقي في (الأسهاء والصفات) ص١٦٦، وأحمد بن حنبل ٢٣٧٣/٣، والترمذي ٤/ ٥٩٨ رقم (٢٥٦٠)، وقال: هذا حديث حسن صحيح. والنسائي ٧/٣، وأبو يعلى ١١/٥٥٥، رقم (٥٩٤٠)، وابن حبان ٢١/ ٤٠١ رقم (٤٣٩٤)، وقال المحقق: أخرجه الآجري في (الشريعة) ص٣٨٩ - ٣٩٠، والبغوي في (شرح السنة) (٤١١٥).

(٣) أخرجه ابن حبان في (الإحسان) ٣٩٦/١٦ رقم (٧٣٨٧) من حديث طويل، وكذلك الترمذي رقم (٢٥٢٦)، وأخرجه أحد ٢/ ٣٦٢، والبزار (٣٥٠١، ٣٥٠٨، ٣٥٠٨)، والطبراني في الأوسط (٢٥٥٣)، وأبو نعيم في الحلية ٢/ ٢٤٨، ٢٥٠، وفي صفة الجنة (١٣٧، ١٣٨، ١٤٠)، وهو في مجمع الزوائد ١٠/ ٣٩٩، وقال: رواه البزار، والطبراني في الأوسط، ورجاله رجال الصحيح.

قلت: وعزاه في الموسوعة إلى الدر المنثور ١/ ٣٦، وتفسير ابن كشير ٢/ ١٠٤، ١٠٤/ ١٧/٧، والترغيب والترهيب

بناها بلبنة من فضة، ولبنة من ذهب، وجعل ملاطها المسك، وترابها الزعفران، وحصباؤها الدر واللؤلؤ، ثم قال لها: تكلمي. فقالت: ﴿قَدْ أَفْلَحَ ٱلمُؤْمِنُونَ ﴾ [الموسون ١٠]. فقالت الملائكة: طوبي لك منزل الملوك »(١).

(٢١٢) وعن رسول الله عليه: « لشبر من الجنة خير من الدنيا وما فيها »(٢).

(٤١٣) وعن سهل بن سعد، عن رسول الله على: « موضع سوط من الجنة خير من الدنيا وما فيها، ثم تلا هذه الآية: الدنيا وما فيها، وروحة في سبيل الله، أو غدوة خير من الدنيا وما فيها، ثم تلا هذه الآية: ﴿فَمَن زُحْزِحَ عَنِ ٱلنَّارِ وَأُدْخِلَ ٱلْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ﴾ [آل عمران: ١٨٥] » (٣).

(٤١٤) سهل بن سعد، قال: قال رسول الله على: « إنَّ في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها »(1).

\* مُصَنِّفُه: قيل: إنها شجرة طوبي. وعلى هذا حمل بعضهم طوبي لهم، أي: الجلوس في ظلها.

\* مُصَنَّفُه: قال الله تعالى: ﴿ وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ ﴾ [الراتعة: ٣٠]. قيل: يسير الراكب فيها سبعين

<sup>(</sup>١) أخرجه البزار رقم (٣٥٠٧)، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد مرفوعاً، وهو في مجمع الزوائد ١٠/٣٩٧، وقال: رواه البزار مرفوعاً وموقوفاً، والطبراني في الأوسط، ورجال الموقوف رجال الصحيح. (وانظر شاهده الأول).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماجة رقم (٤٣٢٩)، عن أبي سعيد.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي رقم (١٦٤٨) بلفظ: (غدوة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها وموضع سوط). وإلى وأحده/ ٣٣٠، وابن ماجة رقم (٢٣٧)، عن سهل بن سعد، والحديث بهذا اللفظ في المتن مشهور، عن أبي هريرة، أخرجه ابن حبال ٢١/ ٤٣٤ رقم (٧٤١٧) (الإحسان)، والترمذي رقم (٣٠١٣، ٣٢٩١)، وابن أبي شيبة ١٠١، ٥١، وأحمد ٢/ ٤٣٨، ٢٨٤، والدارمي ٢/ ٣٣١، وأبو نعيم في صفة الجنة ٥٣٥، والحاكم ٢/ ٢٩٩، وصححه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، ٢٨٤، والدارمي ٢/ ٣٢٩، وابن عبد البر في جامع بيان العلم ٢/ ١٧، وبحشل في تاريخ واسط ١٦، والدولابي في الكني ١/ ٢٥، كلهم من طرق، عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>٤) لم أجده، عن سهل بن سعد، بل عن أبي هريرة. أخرجه ابن حبان في (الإحسان) ٢٦/٢٦ رقم (٧٤١١)، (انظر تخريجه من طرق كثيرة، عن أبي هريرة، ومصادره الكثيرة هناك)، وفي الباب أيضاً، عن أنس، وهو في (الإحسان) بلفظ: (إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام). قال أبو هريرة: اقرءوا إن شئتم ﴿وظل ممدود﴾.

ألف سنة.

(٤١٥) وعنه: هيا: « إن في الجنة لمراغاً (١) من مسك مثل مراغ دوابكم في الدنيا ».

\* وقرأت، أن الله أوحى إلى المسيح عَلَيْتُكُل: إني قد أعددت لعبادي الصالحين، ما لو رأت عيناك لذاب قلبك، وزهقت نفسك.

\* وقال تعالى: ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِي لَهُم مِّن قُرَّةٍ أَعْيُنٍ ﴾ [السجدة: ١٧].

وعن أمير المؤمنين علي اللِّيُّكُلْخِ: أخفوا لله طاعة فأخفى لهم ثواباً.

وروى أبو صخر (٢) ذلك، عن محمد بن كعب (٢) وزاد: لما قدموا أقر تلك الأعين.

\* وعن الحسن فيه، قال: أخفي ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر.

(٤١٦) وروى سهل بن سعد، قال: بينها نحن عند رسول الله عليه، وهو يصف الجنـة حتى انتهى.

ثم قال: « فيها ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر، ثم قرأ هذه الآية: ﴿ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنفِقُونَ ﴾ فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّآ أُخِفى هَمْ مِن قُرَّةٍ أَعْيُنٍ جَزَآءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [السجدة: ١٧،١٦] » (أ).

<sup>(</sup>١) في [ب]: إن في الجنة لمراغاً. والحديث في مجمع الزوائد ١٠/ ٤١٢ بلفظ: (إن في الجنة مراغاً من مسك، مثل مراغ دوابكم في الدنيا). وقال: رواه الطبراني في الأوسط والكبير، ورجالها ثقات. وهو في كنز العمال رقم (٣٩٢٤)، والطبراني ٦/ ٨٩٦، والترهيب ٤/ ٥١٤، وتاريخ أصفهان ١/ ١٢٩، وإذا كانت مراغ بالغين فالمزغ: اللعاب. يطلق على لعاب الشاة، والمرغ: الروضة الكثيرة النبات. والمراغ، ومراغه: موضع التمرغ بالتراب. قال في لسان العرب: وفي صفة الجنة: (مراغ دوابها المسك). أي: الموضع الذي تتمرغ فيه من ترابها.

<sup>(</sup>٢) أبو صخر: حيد بن زياد بن أبي المخارق، المدني، أبو صخر، الخراط.

<sup>(</sup>٣) محمد بن كعب، القرظي، أبو حمزة، وقيل: أبو عبد الله، توفي سنة ١١٨، وقيل: سنة ١٢٠هـ.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الحاكم في المستدرك بلفظه ٢/ ١٣ ٤ الطبعة الأولى رقم (٣٥ ٤٩)، الطبعة الثانية، عن أبي صخر، عن أبي حارم، عن سهل بن سعد، قال: قال أبو صخر، فذكرته للقرظي، فقال: إنهم أخفوا الله عملاً وأخفى لهم ثواباً فقدموا على الله فقرت تلك الأعين)، ثم قال: صحيح الإسناد. ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، وأخرجه أحمد ٥/ ٣٣٤ الطبعة الأولى رقم =

\* مُصَنِّفُه: والمراد بذلك تفاصيل ما أعده لأن جنس الثواب على الجملة معلوم.

(٤١٧) أبو هريرة: أن رسول الله على صاورة أول زمرة تدخل الجنة، على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على صورة أشد كوكب في السماء إضاءة، ولا يبولون، ولا يتغوطون، ولا يتمخطون، أمشاطهم الندهب، ورشحهم المسك، ومجامرهم اللؤلؤ، وأزواجهم الحور العين "(١).

(٤١٨) أبو الزبير، عن جابر، قال: قال النبي الله: « إنَّ أهل الجنة: يأكلون، ويشربون، ولا يتمخطون، ولا يتغوطون، ولا يتبولون، ولكنها رشح كرشح المسك، قد أهموا التسبيح والتحميد والتكبير »(١).

(۱۹) أبو هريرة: أن النبي الله قال: « إن أول زمرة تدخل (٢) الجنة، وجوههم مثل القمر ليلة البدر لا يتمخطون ولا يبصقون ولا يتغوطون آنيتهم وأمشاطهم النهب والفضة، ومجامرهم اللؤلؤ (٤)، ورشحهم المسك، لكل امرئ منهم زوجتان، يرى مخ

<sup>(</sup>٢٢٣١٩)، عن سهل بن سعد، وعزاه في موسوعة الأطراف إلى الطبراني ٦/ ١٩٠، ٢٤٧، ومصنف ابن أبي شيبة (١٣٠)، والترغيب والترهيب ٤/ ٥٥، وتفسير الدر المنثور ٥/ ١٧٨، والقرطبي ١/ ٧٧.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي رقم (۲۰۵۰، ۲۰۵۷)، وقال: حسن صحيح. وابن ماجة رقم (٤٣٣٣)، والبخاري ١٦/٥، ومسلم (الجنة) ١٤٢، وأحد ٢/ ٢٥٠، ٣١، و١٠ وأخرجه ابن حبان في (الإحسان) ٢١/ ٤٣٦، ٤٦٤، ٤٦٥ بأرقام (٢٤٢٠) ٢٥٤٧، ٢٤٤٥)، وأخرب إلى لفظ الحديث حذف المؤلف هنا آخره ونصه: (وأخلاقهم على خلق رجل واحد على صورة أبيهم ستون ذراعاً))! قال الأرنؤوط: أخرجه البخاري (٢٣٢٧)، وأبو يعلى (٢٠٨٤)، وأبو نعيم (٢٤١)، والبغوي في (شرح السنة) (٣٣٧٤)، وفي التفسير ٢/٥٥، وأخرجه مسلم (٢٨٣٤)، وابن ماجة (٣٣٣٤)، والبيهقي في (البعث) (٣٣٣)، وابن أبي شبية ١١/٥، ١٥، ١٥/١، ١٥، وهناد في الزهد (٥٥)، وأحمد ٢/٣٥٢، والمروزي في (زوائد الزهد) لابن المبارك (١٥٥٥)، وأبو نعيم (أخبار أصفهان) ١/ ٣٠٠.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن حبان في (الإحسان) ٢١/ ٤٦٣ رقم (٧٤٣٦)، قال الأرنـؤوط في تخريجه: هـو في مصنف عبـد الـرزاق (٢٠٨٦٦)، ومن طريقه، أخرجه أحمد ٢/ ٣١٦، ومسلم (٢٨٣٤) (١٧)؛ وأبو نعيم في (صفة الجنـة) (٣٤٠، ٢٤٤)، والبغوي (٤٣٧٠)، وأخرجه ابن المبارك في (الزهد) (٣٣٤٥) من رواية نعيم بن حماد، ومن طريقه: البخاري (٣٢٤٥)، وأخرجه البخاري (٣٢٤٥)، وأبو نعيم (٢٤٨).

<sup>(</sup>٣) في [ب]: تلج. وهو الصحيح.

<sup>(</sup>٤) في شرح نهج البلاغة: ومجامرهم الألوة. أي: العود الهندي.

ساقها من وراء اللحم من الحسن، لا حسد بينهم؛ ولا تباغض، قلوبهم على قلب واحد، يسبحون الله بكرة وعشيا »(١).

(٤٢٠) زيد بن أرقم، قال: جاء رجل إلى النبي الله فقال: يا أب القاسم، تـزعم أن أهل الجنة يأكلون ويشربون؟

قال: « نعم والذي نفسي بيده إن أحدهم ليعطى قوة مائة رجل في الأكل والشرب ». قال: فإن الذي يأكل تكون له الحاجة والجنة طيب لا خبث فيها؟

فقال: « عرق يفيض من أحدهم كرشح المسك فيضمر له بطنه »(٢).

(٤٢١) أبو هريرة، عن النبي على قال: « ينادي منادي في الجنة: آن لكم أن تحيوا فلا تموتوا، وآن لكم أن تصحوا فلا تسقموا، وآن لكم أن تشبُّوا فلا تهرموا أبداً، وآن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبداً، فذلك قول الله عز وجل: ﴿وَنُودُوۤا أَن يِلْكُمُ ٱلْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ [الاعراف: ٤٢] (").

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن حبان ۱۲/ ۲۲ رقم (۷٤٣٥) قال الأرنؤوط ما مضمونه. والحديث إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات. أخرجه البغوي (۲۷۷۵)، وأبو نعيم في (صفة الجنة) (۳۳۳) (۲۷٤) (۳۳٤)، والطيالسي (۱۷۷٦)، وهناد بن السري في الزهد (۲۲)، وأحمد ۳/ ۳۱۲، ۳۲۵، ۳۸۶، ۳۵۹، ۳۵۵، ومسلم (۲۸۳۵)، وأبو داود (۲۷۱۱)، وأبو يعلى (۲۱۲، ۲۰۰۲، ۲۷۰۰)، البيهقي (البعث) (۲۱۳)، والدارمي ۴/ ۳۵۳، كلهم من طرق، عن جابر.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن حبان في (الإحسان) ٢١/ ٤٤٣، رقم (٧٤٢٤)، قال الأرنؤوط في تخريجه ما ملخصه: إسناده صحيح، رجاله ثقات، رجال الشيخين غير هناد. وهو في (الزهد) لهناد ٣٦، ٩٠، وأخرجه أحمد ٤/ ٣٦١، ٣٦١، والبزار (٣٥٢، ٣٥٢١)، والبزار (٣٥٢)، والبراني (٤٠٠٥ - ٥٠٠، ٥٠١٠)، والبيهقي في (البعث) (٣١٧)، وابن أبي شيبة ٣/ ١٠٨ - ٩، والدارمي ٢/ ٣٣٤، وعبد بن حميد في (المنتخب) (٢٦٣)، والمروزي في (زوائد الزهد) (١٤٥٩)، والنسائي في (الكبرى)، كما في (التحفة) ٣/ ١٩١، وأبو نعيم في الحلية ٨/ ١١٦، وفي (صفة الجنة) ٣٢٩، وذكره الهيثمي في المجمع (١١٦/، والسيوطي في (الدر المنثور) ١٠،١٠، وكلهم من طرق، عن زيد بن أرقم.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم ٤/ ٢١٨٢، الجنة ٢٢، عن أبي هريرة، وعن أبي سعيد، والترمذي رقم (٣٢٤٦)، وأحمد بن حنبل ٣/ ٩٥، وهو في كنز العمال (٣٩٤٥٦)، ومشكاة المصابيح رقم (٣٢٢، ٥٦٢٣)، والمغني للعراقي ٤/ ٥٢.

<sup>(</sup>٤) علقمة بن قيس، أبو سهل، النخعي، الكوفي، توفي سنة ٦٢ هـ، وقيل: سنة ٧٧هـ. وعبد الله هو: ابن مسعود.

فيرفعون رؤوسهم، فإذا هو حوراء ضحكت في وجه زوجها ١٠٠٠.

(٤٢٣) وعن رسول الله على قال: « الجنة مائة درجة ما بين كل درجة خمسهائة عام »(٢٠).

(٤٢٤) وعن أبي وائل، عن عبد الله، قال: قال النبي الله: « إنَّ الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك »(٢)

(٤٢٥) عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله على عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله الله الله الله قل الجنة على صورة آدم عليت في ميلاد ثلاثة وثلاثين سنة، جرداً مرداً؛ مكحلين، ثم يذهب بهم إلى شجرة في الجنة، فليبسون منها ثياباً، لا تبلى ثيابهم، ولا يفنى شبابهم "(1).

(٢٦٦) أبو سعيد، قلت: يارسول الله، أيولد لأهل الجنة؟

فقال: « والذي نفسي بيده، إن الرجل ليتمنى أو ليشتهي أن يكون له ولد، فيكون حمله و وضعه وشبابه الذي ينتهي إليه، في ساعة واحدة »(٥).

<sup>(</sup>١) لم أظفر به ولعله جزء من حديث .

<sup>(</sup>٢) أُخرِجه الترمذي رقم (٢٥٢٩)، عن أبي هريرة بلفظ: (في الجنة مائة درجة ما بين كل درجتين مائة عام). وقال: هذا حديث حسن غريب، وهو في كنز العمال رقم (٣٩٢٥٤)، وعزاه إلى الترمذي، ورقم (٣٩٢٢٤)، وعزاه إلى الطبراني في الأوسط.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن حبان في (الإحسان) ٢/ ٤٣٦ رقم (٦٦١)، قال الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأحرجه أحد ١/ ٤٤٢، عن وكيع، عن الأعمش، عن أبي وائل (به) رقم (١/ ٣٨٧، ٤٤٢)، عن ابن نمير، والبخاري في الرقاق (٦٤٨٨)، والبغوي في (شرح السنة) (٤١٧٤)، والبيهقي في السنن ٣/ ٣٦٨.

قلت: وأخرجه أبو يعلى ٩/ ١٣٦ رقم (٥٢١١)، عن أبي واثل، عن عبدالله، والخطيب في تاريخ بغداد ١١/ ٣٨٨، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٧/ ١٢٥، وهو في فتح القدير ١١/ ٣٢١، وكنز العمال (٤٣٠٥٥)، وتهذيب ابن عساكر ٣/ ٢٠، والترغيب والترهيب ٢/ ٢٤٧، ومشكاة المصابيح رقم (٢٣٦٨).

<sup>(</sup>٤) هو في كنز العمال رقم (٣٩٣٨٣)، وعزاه إلى أبي الشيخ في (العظمة)، وتمام، وابن عساكر، وابن النجار، عن أنس، وهو في حلية الأولياء ٣/ ٥٦.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو يعلى رقم (١٠٥١)، وابن حبان في (الإحسان) ١١/ ١١٪ رقم (٤٠٤)، وقبال الأرنبؤوط ما ملخصه: أخرجه الدارمي ٢/ ٣٣٧ وأحمد ٣/ ٩، ٨٠، ٤/ ١٣ \_ ١٤، والترمذي (٢٥٦٣)، وابن ماجة (٤٣٣٨)، وأبو الشيخ في (العظمة) (٥٨٥)، وقال الترمذي: حديث حسن غريب، وهناد بن السري في (الزهد) ٩٣، وأبو نعيم في (صفة الجنة)

(٤٢٨) وعن أمير المؤمنين على عَلَيْتُكُل، قال: قال رسول الله ﴿ إِنَّ فِي الجنة لغرفاً يرى بطونها من ظهورها، وظهورها من بطونها ».

فقيل: لمن هي يا نبي الله؟

قال: «لمن أطاب الكلام، وأطعم الطعام، وأدام الصيام، وصلَّى والناس نيام »(٢).

(٤٢٩) قال: قال رسول الله على: « لو أنَّ امرأة من نساء أهل الجنة أشرفت إلى الأرض، لملأت الأرض بريح المسك، ولأذهبت ضوء الشمس والقمر »(").

\* ويحكى، عن سعيد بن عامر بن جذيم (1)، وهو راوي الخبر عنه: (الله كان يقول الامرأته: إني والله لا أختارك عليهن، ودفع يده في صدرها.

\* وعن أبي هريرة: إنَّ في الجنة زوجة يقال لها: العيناء، إذا مشت مشت سبعون ألف وصيفة عن يمينها وعن يسارها كذلك، وهي تقول: أنا للآمرين بالمعروف، والناهين عن المنكر.

٢٧٥ من طريقين، والبيهقي في (البعث والنشور) (٣٩٧، ٣٩٨)، وأبو نعيم في (أخبار أصفهان) ٢/ ٢٩٦.

<sup>(</sup>١) هو في مجمع الزوائد ١٠/٤١٤، وقال: رواه البزار، وفيه: حميد بـن عطـاء الأعـرج، ضـعيف. وعـزاه في الموسـوعة ٣/ ٥٤١: إليه، وإلى (المطالب العالية) (٢٩٦١)، والترغيب والترهيب ٤/ ٥٢٧، وتفسير ابن كثير ٤/ ٣٨٧، ٧/ ٤٩٨، وإتحاف السادة المتقين ١٠/ ٥٤١، والدر المشور ٦/ ١٥٥، والميزان (٢٣٤٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجـه أبو يعلى رقم (٤٢٨ ، ٤٣٨) ج١/ ٣٣٨، وعبد الله بن أحمـد في زوائـد المـسند ١/ ١٥٦، والترمـذي في (الــبر) (١٩٨٥)، وفي (صفة الجنة) (٢٥٢٩)، قال المحقق: ويشهد له حديث أبي مالك الأشعري عند أحمـد ٥/ ٣٤٣، وقــال الهيثمي في المجمع ٢/ ٢٥٤: ورجاله ثقات. (وانظر المستدرك ١/ ٣٢١).

قلت: وهو في كنز العمال رقم (٤٤٣٠٦)، وعزاه إلى من سبق، والبيهقي في (شعب الإيمان)، والخطيب في (الجامع)، عن على المنتها.

<sup>(</sup>٣) هو في مجمع الزوائد ١٠/ ٤١٧ من حديث طويل، قال: رواه الطبراني مطولاً، والبزار باختصار.

<sup>(</sup>٤) سعيد بن عامر بن جذيم، الجمحي، القرشي، صحابي، توفي سنة ٢٠ ه.

ابن عباس: إن في الجنة حوراء، يقال لها: لعبة، لو بزقت في البحر، لعذب ماء البحر،
 مكتوب على نحرها: من أحب أن يكون له مثلي، فليعمل بطاعة ربي.

\* يحيى بن أبي كثير ((): إن الحور العين لتنادي أزواجهن، بأصوات حسان، ويقلن: طالما انتظرناكم، ونحن الراضيات، الناعمات، الخالدات.

ويقلن: أنتم حبنا، ونحن حبكم، ليس دونكم مقصر، ولا وراءكم معدل.

\* وعن عكرمة في قوله تعالى: ﴿ وَمُلْكًا كَبِيرًا ﴾ [الإنسان: ٢٠] عني به: مواكبهم.

\* وعن بعضهم: استئذان الملائكة عليهم كها قال تعالى: ﴿ وَٱلْمَلَتِهِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَابٍ ﴾..الآية[الرعد: ٢٣].

\* مُصَنِّفُه: إلى ملك جليل، ونعمة لا زوال لها، وراحة لا كدر فيها، وشباب لا هرم، وصحة لا سقم، وأمن لا خوف، وحياة لا ممات، وإجابة منجزة لخواطرك، كما تريده على الوجه الذي تريده، وأحضر منه، أي ملكٍ أكبر من ملك الأماني، فيه أسرع إجابة لك من وحي اللحاظ.

\* وعن يحيى بن أبي كثير في قوله: ﴿ أَنتُمْ وَأَزْوَا جُكُمْ تَحَبُّرُونَ ﴾ [الزحرف: ٧٠]. قال: السياع. وقيل: تبقون فيها. وقيل: تسرون. وقيل: لا تحزنون أبداً.

\* أبو سعيد الخدري: هي: التيجان، أدنى لؤلؤة منها لتضيء ما بين المشرق والمغرب.

\* مُصَنِّفُه: من تحقق المطلوب والمرغوب، وجد طوع النفس موقع الأنس، وهان عليه المبذول، وتخفف عليه المحمول، وطوبي لمن اشترى ما لا ثمن له بها له ثمن، فالجنة لا ثمن لها عظمًا ومقداراً، والدنيا لا ثمن لها ذلة واحتقاراً، فمن تركها للجنة؛ فقد اشترى ما لا

<sup>(</sup>١) يحيى بن أبي كثير الطائي، مولاهم، أبو نصر اليامي، توفي سنة ١٢٩هـ، وقيل: سنة ١٣٢هـ.

ثمن لها نفاسة بها لا ثمن له خساسة.

\* قال يحيى بن الحسين: يا نفس، هل غُفر لك ذنبك القديم إذ تجترئي على الحديث؟ وهل شكرت الموجود؛ إذ تجدّين في طلب المفقود؟ وهل والاك الشيطان؛ إذ عاديت أولياء الرحمن؟ وهل استغنيت عن الوهاب؛ إذ أعرضت عن طاعته وقرع بابه؟ وهل تخلفت جسر النار؛ إذ أنت في الأمن والقرار؟ وهل وضعت قدمك في جنته؛ إذ تكاسلت عن عبادته؟

\* يحيى بن معاذ: يعرف قدر الدنيا؛ ساعة الإقامة في الآخرة.

\* مُصَنِّفُه: لا. بل يعرف قدر الدنيا ساعة مذاقِهِ مرة الموت والفزع؛ لأنه إن كان من أهل الجنة، علم أنه الدنيا لم تسو أهل الجنة، علم أنها في جنب الجنة لا شيء، وإن كان من أهل النار، علم أن الدنيا لم تسو ساعة للكون في النار.

\* أبو حازم: لو كانت الجنة لا تدخلها إلا بترك جميع ما تحب من الدنيا، ولو كانت النار لا تنجو منها إلا بتحمل جميع ما تكره من الدنيا لكان يسيراً في جنبها، فكيف وقد تدخل الجنة بترك جزء من ألف جزء مما تحب؟ وقد تنجو من النار بـترك جزء من ألف جزء مما أراد الله منك وهو الخير، أيسر مما أردت منه وهي الجنة، وما كره الله منك، وهو الشر، أيسر مما كرهته أنت، وهي النار.

\* يحيى بن معاذ: اكتساب الدنيا ذل النفوس، وفي اكتساب الجنة عزّ النفوس، فيا عجباً لن يختار المذلة فيه يفني عن العز في طلب ما يبقى!!

\* المسيح عَلَيْتُكُمْ: ذِكْرِ الْحَالِدَيْنِ، قَطَّع قلوب الخائفين - يعني: الجنة والنار -.

\* يحيى بن معاذ: ترك الدنيا شديد، وفوت الجنة أشد منها، والدنيا تركها مهر الجنة.

\* ثابت البناني: بلغني أنه ما من قوم جلسوا، فيقومون قبل أن يسألوا الله الجنة، ويتعوذوا بالله من النار، إلا قالت الملائكة: مساكين أغفلوا العظيمين.

\* حامد اللفاف: إن أمام بني آدم ثلاثة أشياء:

أولها: موت كريه المذاق.

والثانى: نار أليمة العقاب.

والثالث: جنة عظيمة النعيم.

فاستعد للموت، استعداد من لا يؤوب بعده، واهرب من النار؛ هرب من لا طاقة لـ مبها، واطلب الجنة؛ طلب من لا غنى له عنها.

\* يحيى بن معاذ: قسمت الدنيا بين أهلها مراراً، وإن الجنة لا تقسم إلا مرة، فمن لم يقع له نصيبه؛ يرجع منها إلى الهلاك.

\* الحسن: أدركت أقواماً، وصحبت رجالاً، ما سألوا الجنة حياءً.

\* مطرف بن الشخير: إني أراكم تذكرون الجنة، وقد حال ذكر النار بيني وبين الجنة.

\* مُصَنِّفُه: يا بن آدم، أخلص طوعك، فإن الثواب مُخْلَصٌ، لا يستحقه إلا مُخْلِصٌ.

# باب في الرجاء والرغبة والإرجاء في فضل الله عز وجل

\* قال تعالى: ﴿ نَبِّعُ عِبَادِي أَنِّي أَنَا ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ المجر: ١٤٩.

\* وقال [تعالى]: ﴿ قُلْ يَعِبَادِي آلَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ ﴾. إلى قوله: ﴿ وَأُنِيبُوا إِلَىٰ رَيِّكُمْ ﴾ [الزمر: ٥٤، ٥٣].

\* وقال تعالى: ﴿ فَقُولًا لَهُ، قَوْلًا لَيِّنَا لَعَلَّهُ، يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ ﴾ [ط: ١٤]. عن بعضهم: أي خاطباه بكنيته.

\* مُصَنِّفُه: هذا فضله مع معاند ادعى الربوبية، فكيف فضله فيمن اعتقد الواحدانية، وبذل العبودية؟!

\* وقال تعالى: ﴿ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ ۚ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوُ ۚ بِفْسَ لِلظَّلِمِينَ بَدَلاً ﴾ [الكهف: ٥٠]. أي استعطاف وترقق من سيد بعبده مثله؟

يقول: إن الشيطان لكم عدو، وأنا ولِيكُم رؤوف بكم، فترفضون الولي الرؤوف الرحيم بالعدو المضل، وكفاك بفضله أنك تبارزه عمرك الأطول بالموبقات ومعاصيه، فمتى ما ندمت قبل زوال التكليف بلحظة أمحى عنك جميع ذلك، وبَوَّأَكَ مثوى من لم يعصه طرفة عين.

(٤٣٠) وعن النبي عليه ( يقول الله: أنا عند ظن عبدي بي، فليظن بي ما شاء ١١٠).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد بن حنبل ٢/٤، ١، عن وائلة بن الأسقع، ٢/ ٣١٥، عن أبي هريرة، وعزاه في الموسوعة إلى ابن عساكر (تهذيب) ٥/ ١٢، ١٠/ ٢٧٧، وإتحاف السادة المتقين ٩/ ٢٢١، ١٦٩، وهو بألفاظ مقاربة في الترغيب والترهيب ٢/ ٣٩٣، ٤٨١. (وانظر موسوعة أطراف الحديث ٢/ ٣٢٥).

\* وكان يحيى عَلَيْتُكُمْ، إذا لقي عيسى عَلَيْتُكُمْ عبس، وإذا لقيه عيسى تبسم. فقال له عيسى: تلقاني عابساً، كأنك آيس؟ فقال: تلقاني ضاحكاً، كأنك آمن. قال: أوحى الله إليها: إنَّ أحبكما إليَّ، أحسنكما ظناً بي.

(٤٣٢) و دخل رسول الله على من باب بني شيبة على أصحابه وهم يضحكون، فقال: أتضحكون؟ لا أراكم تضحكون، ثم أدبر حتى كان عند الحجر، رجع إليهم القهقرى، فقال: « جاءني جبريل عَلَيْتَكُم، فقال: يا محمد إن الله يقول: لم تقنط عني عبادي؟ ﴿ نَبِّعٌ عِبَادِي ٓ أَنِي آَنَا ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ وَأَنَّ عَذَلِي هُوَ ٱلْعَذَابُ ٱلْأَلِيمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

\* أبو غالب (٢) كنت أختلف إلى أبي أمامة بالشام، فدخلت يوماً على فتى من جيرة أبي أمامة، فقال: مريض؛ وعنده عم له، وهو يقول: ياعدو الله، ألم آمرك؟ ألم أنهك؟ فقال الفتى: ياعهاه، لو أن الله تعالى دفعني إلى والدي، ما كانت صانعة بي؟ قال: فوالله كانت تدخلك الجنة. فقال: الله أرحم بي من والدي.

\* وعن الأصمعي: كان رجل يحدث بأهوال القيامة، وأعرابي جالس يسمع فسمع. فقال: يا هذا من يلي أمر العباد؟ قال: الله تعالى. فقال الأعرابي: الله أكبر إنَّ الكريم إذا قدر غفر.

<sup>(</sup>١) هو في كنز العمال (٥٨٥٤) بلفظ: (أحسنوا - أيها الناس- برب العالمين الظن فإن الرب عند ظن عبده). وعزاه إلى ابن أبي الدنيا، وابن النجار، عن أبي هريرة، ورقم (٥٨٥٥)، وعزاه إلى الطبراني، والحاكم، عن أبي هريرة، وفي الموسوعة عزاه إلى البيهقي في (دلائل النبوة).

<sup>(</sup>٢) قال في تهذيب الكهال: هو أبو غالب، الراسي.

وفي تهذيب التهذيب ٢١٥/١٢: صاحب أبي أمامة، بصري، ويقال: أصبهاني. قيل: اسمه حزور. وقيل: سعيد بـن الحزور. وقيل: نافع، مولى خالد القسري. وقيل: غير ذلك. (انظر المعجم).

\* هذا رحمك الله فيمن تدارك موبقته قبل زوال التكليف، فأمّا من لم يتب فيتحتم عليه كلمة العذاب، لأنه لو كان الكرم لكان الذنب كلم كان أعظم فغفرانه أعلى وأبلغ في الكرم، فكان يجب أن يغفر ذنوب الكفار، وضرورة تعلم خلافه من دينه عَلَيْتَكُلُّ، لو جاز إخراجه عن النار لكان تجويزه روحاً له في النار؛ ولا راحة في النار.

\* وسئل أبو ذر رحمه الله عن ذلك فقال: يتأبد في النار. فقيل: أين رحمة الله؟ قال: إن الله يقول: ﴿ إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ [الاعراف:٥٦].

\* مُصَنِّفُه: فلأن تحترز عن النار، وتحتاط لنفسك بالتوبة، خيرٌ من الاغـترار برجـاء لا يتبعه التوبة، فتزل بك القدم فلا تأمن التلافي.

\* عن داود بن أبي هند، عن الشعبي أنه كان يقول: أحبب آل محمد؛ ولا تكن رافضياً، وأثبت وعيد الله؛ ولا تكن مرجئاً، ولا تكفّر الناس؛ فتكون خارجياً، وألزم الحسنة ربك، والسيئة نفسك؛ ولا تكن قدرياً.

\* يحيى بن معاذ: إذا قرأ: ﴿فَقُولَا لَهُ مَوْلاً لَّيِّنَّا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ سَخْشَىٰ ﴾ [ط: ١٤].

قال: إلهي، رفقك بمن قال: أنا إله. فكيف بمن يقول: لا إله إلا أنت؟

\* صالح، عن ابن الخليل، في قوله: ﴿إِنَّمَا تَخْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَتُوا ﴾[فاطر: ٢٨]. قال: أعلمهم به، أشدهم له خشية.

(٤٣٣) أخبرنا عبد الرحمن، أخبرنا أبو بكر، أخبرنا مكحول، أخبرنا أحمد بن محمد بن عاصم الرازي (١)، أخبرنا أبو عبد الله بن بكر البيهقي (٢) الذهلي، عن فائد بن الورقاء (١)،

(١) أحمد بن محمد بن عاصم، الرازي، أبو عبد الله، كان حياً سنة ١٨١ه.

(٢) هكذا، ورد في النسخ: البيهقي. وهو الباهلي، عبد الله بن بكر بن حبيب، السهمي، الباهلي، أبـو وهـب، البـصري، توفي سنة ٨٠٨هـ. عن عبد الله بن أبي أوفى (٢)، قال: قال رسول الله الله الله الله الله الله عن عبد الله الله أرحم بعبده من الوالدة الشفيقة بولدها »(٢).

(٤٣٤) سأل هشام بن عبدالملك الزهري، قال: حدِّثْنَا بحديث النبي الله أنه قال: « من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة، وإن زني وإن سرق ».

قال الزهري: أين يذهب بك يا أمير المؤمنين، كان هذا قبل الأمر والنهي.

\* قال الجاحظ (1): قال المأمون: الإرجاء، دين الملوك.

\* معمر، عن قتادة: في قوله تعالى: ﴿ قُلْ يَعِبَادِى آلَّذِينَ أَسْرَفُواْ عَلَىٰ \* معمر، عن قتادة: في قوله تعالى: ﴿ قُلْ يَعِبَادِى آلَّذِينَ أَسْرَفُواْ عَلَىٰ اللهِ الزمر: ٥٠] أَنفُسِهِمْ ﴾ الآية [الزمر: ٥٠] .

قال: أصاب قوم من الشرك ذنوباً عظاماً، فكانوا يخافون أن لا يغفر لهم، فدعاهم الله تعالى مهذه الآية إلى التوبة.

<sup>(</sup>١) فائد بن عبد الرحمن، الكوفي، أبو الورقاء، العطار، توفي سنة (١٥٠ ـ ١٦٠هـ).

<sup>(</sup>٢) عبد الله بن أبي أوفي، واسمه: علقمة بن خالد بن الحارث، الأسلمي، توفي سنة ٨٦هـ، وقيل: سنة ٨٥هـ.

<sup>(</sup>٣) هو في إحياء علوم الدين ٤/ ٥٤٥ قال في هامشه متفق عليه من حديث عمر بن الخطاب،وفي أوله قصة المرأة من السبي إذ وجدت صبياً في السبي فأخذته ببطنها فأرضعته .

<sup>(</sup>٤) الجاحظ: عمرو بن بحر بن محبوب، الكناني بالولاء، الليثي، أبو عثمان، [١٦٣ - ٥٥ ١ه]، عالم، مصنف، معتزلي، شهير.

<sup>(</sup>٥) تمام الآية: ﴿لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً ﴾.

### باب في البكاء من خوف الله عز وجل

\* قال الله تعالى: ﴿ وَمَحَرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ ﴾ . الآية[الإسراء:١٠٩] (''.

(٤٣٥) وعن رسول الله الله اللهم، ارزقني عينين هطالتين تبكيان من خشيتك، قبل أن تكون الدموع دماً، والأضراس جمراً »(٢).

(٣٦٦) أخبرنا على بن جرير (٣٦) أخبرنا أبو بكر، أخبرنا مكحول، حدَّثنا على بن جرير (٣)، أخبرنا على بن الحسن السعيري (١٠)، عن مالك بن سليان، عن إبراهيم بن طهان، والهياج بن بسطام، عن أبان، عن أنس، قال: قال النبي الله: ( ثلاثة أعين لا تمسها النار: عين فقئت في سبيل الله، وعين دمعت من خشية الله (٥).

\* وعن أمير المؤمنين على بن أبي طالب عليت ﴿ في سيهاء شيعته: صفر الوجوه من السهر، عمش العيون من البكاء (٢).

\*وعن نوف: أن أمير المؤمنين علي عَلَيْتَكُمْ كَانَ فِي الْكُوفَة فِي مسجدها لَـيلاً يتهجـد، ويرمي بطرفه إلى السهاء؛ ويبكي.

<sup>(</sup>١) تمام الآية: ﴿ويزيدهم خشوعاً﴾.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن المبارك في (الزهد) رقم (١٦٥)، وابن عساكر ٣/ ٣٦٨، وأبو نعيم في الحلية ٢/ ١٥٦، وهو في إتحاف السادة المتقين ٥/ ٢١٤، وجمع الجوامع (٩٧٤٦)، وكنز العمال رقم (٣٦٦١)، وعزاه إلى ابن عساكر، عن ابن عمر. (٣) لم أظفر به.

<sup>(</sup>٤) هكذا في جميع النسخ. ولعله: علي، أبو الحسن، الشعيري، اسمه: علي بن إسماعيل بن سليمان، توفي سنة ٣٠٧هـ.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الحاكم في المستدرك ٢/ ٨٢، عن أبي هريرة، وهو في كنز العمال (٤٣٢٣٨)، وعزاه إلى الحاكم، والـدر المنشور ١/ ٢٤٦، والترغيب والترهيب ٢/ ٢٥٠.

<sup>(</sup>٦) في النهج خطبة ١٢١ : (المؤمنون صفر الألوان من السهر على وجوههم غبرة الخاشعين).

\* وعن جعفر بن محمد اللِّيِّيِّكُمْ: سأله سائل: كم أبكي؟

قال: لا تمل، فإن القطرة تطفئ غضب الرب.

\* وعن زين العابدين: أنه لم يكن يقدم إليه طعاماً إلا بكي. فقال له غلامه: يا سيدي أخشى أن تكون في الهالكين. قال: ما تذكرت مصرع بني فاطمة، إلا خنقتني العبرة.

\* ويروى أنه بكى علي بن الحسين عشرين سنة أو أربعين سنة، فقيل له في ذلك.

فقال: ﴿إِنَّمَا أَشْكُوا بَثِي وَحُزْنِيَ إِلَى ٱللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [يرسف: ٨٦].

\* وفي بعض مواعظ أهل البيت التَّكَلُّ: البكاؤون: آدم على خطيئته، ويعقوب على يوسف، ويوسف على يعقوب على يوسف، ويوسف على يعقوب التَّكُلُّ، وفاطمة بنت محمد الله

فأما آدم: فبكى على الجنة، حتى صار في خديه أمثال الأودية.

وأما يعقوب: فبكى على يوسف، حتى ذهب بصره، وحتى قيل له: ﴿تَفْتَوُّا تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَىٰ تَكُونَ مِنَ ٱلْهَالِكِينَ ﴾ [يرسف: ١٥٥].

وأما يوسف: فبكي على يعقوب، حتى تأذى به أهل السجن.

وقالوا: إما أن تبكي النهار، وتسكت بالليل، وإما أن تبكي بالليل، وتسكت بالنهار. فصالحهم على واحد منهما.

وأما فاطمة: فبكت على رسول الله الله الله على الله على المدينة.

فقالوا لها: قد آذيتنا بكثرة بكائك، فكانت تخرج إلى مقابر الشهداء، فتبكي حتى تقضي حاجتها، ثم تنصرف. وهي القائلة:

صُبّت عليّ مصائب لوأنها صبت على الأيام عدن لياليا

رواه زين العابدين علي بن الحسين عَلَيْهُمْ.

\* وقرأت: أن يحيى بن زكريا، بكى حتى أكلت دموعه مجاري خدوده، فجعلت والدته قطعة صوف عليها، متى ما ابتلت أخذها يحيى عَلَيْتُكُ وعصرها، فتقاطر دموعه عنها، فإذا نظر إليها، يقول: اللهم هذه دموعي، وهذه أمي، وأنت الرحمن!!

\* وروي أن المسيح عَلَيْتُكُمْ مر بقوم يبكون. فقال: لِــمَ تبكـون؟ فقيـل: مـن ذنـوبهم؟ فقال: دعهم يبكون.

\* الحسن: ما اغرورقت عين بهائها من خشية الله؛ إلا حرم الله حده على النار، فإن فاضت على خدها؛ لم يرهق وجهه قتر ولا ذلة، وليس من عمل إلا وله وزن وثواب، إلا الدمعة فإنها تطفي بحوراً من النار، ولو أن رجلاً بكى من خشية الله في أمة من الأمم لرجوت أن يرحم الله ببكاء ذلك الرجل تلك الأمة.

\* وفي بعض مواعظ أهل البيت عليه إن الله تعالى قال فيها ناجى به موسى بن عمران: ما تزين المتزينون بمثل الزهد في الدنيا، ولا تقرب لي المتقربون بمثل الورع من محارمي، ولا تعبد إلي المتعبدون بمثل البكاء من عذابي. فقال: يا رب بم تجازيهم؟

فقال: أما المتعبدون بالبكاء خشية من عذابي، فأفتش على الناس كلهم يوم القيامة، ولا أفتش عليهم استحياء منهم.

\* قيل لغالب بن عبد الله (١٠): أما تخاف على عينيك العمى من طول البكاء؟ فقال: هـ و لهما شهادة.

\* وكان وجه محمد بن واسع، كوجه الثكلي من البكاء.

<sup>(</sup>١) لم أظفر به.

\* مسروق الأجدع: قام تميم الداراني(١) ليلة حتى أصبح، يقرأ آية من كتاب الله، ويبك يبك أمْ حَسِبَ اللّذِينَ اَجْتَرَحُوا السّيِّعَاتِ أَن خَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصّيلِحَاتِ سَوَآءً مَّحْيًاهُمْ وَمَمَا يُحْمُ سَآءَ مَا مَحْكُمُونَ \* المائية: ٢١].

\* وقال الطبيب، لثابت البناني: إن ضمنت لي ترك ثلاث ضمنت لك برء عينيك: إكثار البكاء، وإدمان الصوم، وتطويل السجود. قال ثابت: وأي خير في الحياة بعد هذا؟

\* وكان زبيد اليامي (٢) يبكي في كل يوم، فقال غلامه: إن كان هذا دأبك لأوشك أن أقودك أعمى.

\* وحكي: أن زيد بن علي عَلَيْتُلْ إذا قرأ أو قرئ عليه آية وعيد، بكى حتى يخرَّ مغشياً عليه.

\* وقيل لمالك بن دينار: ألا تجيء بقارئ يقرأ عليك؟ قال: إنَّ البَكَّاء لا يحتاج إلى النائحة.

\* وكان الضحاك يبكي كل عشية، ويقول: لا أدري ما صعد اليوم من عملي.

\* ابن شوذب (٣): سُرِقَ مصحف لمالك بن دينار، وكان إذا وعظ أصحابه فرآهم يبكون. قال: كلنا يبكي، فالمصحف من سرقه؟

\* وهب بن منبه: فقد زكريا ابنه يحيى عَلَيْتُكُمْ ، فوجده بعد ثلاثة أيام؛ مضطجعاً على قبر يبكي. فقال: يا بني، ما هذا؟

قال: أخبرتني أن جبريل عَلَيْتَكُلْ، أخبرك: أنَّ بين الجنة والنار مفازةً من نـار، لا يطفي حرها إلا الدموع. قال: ابك يا بني.

<sup>(</sup>١) تميم بن أوس بن خارجة، الداري، أبو رقية، توفي سنة ٤٠ هـ، صحابي، عابد.

<sup>(</sup>٢) زبيلًد بن الحارث، اليامي نسبة إلى يام قبيلة باليمن، أبو عبد الرحمن، توفي سنة ١٢٦هـ، وقيل: سنة ١٢٤هـ. وقيل: سنة ١٢٢هـ. زاهد، عابد، شيعي.

<sup>(</sup>٣) هو عبد الله بن شوذب، الحِراساني، أبو عبد الرحمن، [٨٦ - ١٥٦ه].

\* مسلمة بن عبد الملك (1): بكى عمر بن عبد العزيز، وبكت فاطمة (7)، وبكى أهل الدار، لا يدري هؤلاء ما بكاء هؤلاء؟ فلما انجلت عنهم العبرة وانحسرت. قلت: يا أمير المؤمنين لِمَ بكيت؟

قال: ذكرت منصرف القوم بين يدي الله، ﴿ فَرِيقٌ فِي ٱلْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي ٱلسَّعِيرِ ﴾ [الشورى: ٧]. ثم صرخ وغشي عليه.

\* عبد الله بن عيسى (٢): كان في وجه عمر بن الخطاب خطان أسودان من الدموع.

\* عباد بن كثير: سألت سميط بن عجلان (١٠)، فقلت: هل يبكي المنافق؟ قال: أما من رأسه فنعم، وأما من قلبه فلا.

\* منصور بن عمار: تكلمت بين يدي الفضيل، وابن عيينة، فجعل فضيل يبكي، وجعل ابن عيينة يردد الدموع في عينيه. فقلت: يا محمد، ألا تهمله؟ فقال: هذا أبقى للكمد يرحمك الله.

\* وقال الفضيل، وهو يعظ شعيب بن حرب (٥) حتى أبكى: حق لك البكاء، والله لو بكى لك أهل الأرض، وبكى لك أهل السهاء، لكان ما طلبوا أعظم من بكائهم، فكيف وأنت واحد مع ضعفك؟!

\* الثوري: حضر رجل مجلس صلة بن أشيم، وحضرهم البكاء فبكوا، فتمنى الرجل في نفسه أن بعض إخوانه رآه في تلك الحالة، فرأى في منامه.

فقيل له: خذ أجرك من أحببت أن يراك.

<sup>(</sup>١) لعله: مسلمة بن عبد الملك بن مروان بن الحكم، الأموي، أبو سعيد، توفي سنة ١٢٠هـ، كان يلقب بـالجرادة الـصفراء، ولاَّه يزيد إمرة العراقين.

<sup>(</sup>٢) فاطمة بنت عبد الملك بن مروان.

<sup>(</sup>٣) لعله: عبد الله بن عيسى بن عبد الرحن بن أبي ليلي، الأنصاري، أبو محمد، الكوفي، توفي سنة ١٣٥ه.

<sup>(</sup>٤) سميط بن عجلان، محدث، ذكره ابن حبان في الثقات، والبخاري في تاريخه الكبير.

<sup>(</sup>٥) شعيب بن حرب، المدائني، أبو صالح، البغدادي، توفي سنة ٦٩ اه.

\* مُصَنَّفُه: بكاء المؤمن شفاء، وبكاء المنافق شقاء.

\* وكان كعب الأحبار، يقول: والذي نفسي بيده، لأن أبكي من خشية الله حتى تسيل دموعي على وجنتي، أحب إليَّ من أن أتصدق بجبل ذهب.

\* قال در بن عمر بن در، لأبيه (۱): ما بال المتكلمين يتكلمون فلا يبكون أحداً، فإذا تكلمت سمعت البكاء من هاهنا وهاهنا؟

فقال: يا بني، ليست النائحة المستأجرة، كالنائحة الثكلي.

\* أبو بكر بن أبي مريم (٢): رأيت ورقاء أبو بشر (٣) فيها يرى النائم. فقلت: ماذا فُعِلَ بلك يا ورقاء؟ قال: نجوت بعد كل جهد. قلت: فأي الأعمال وجدتموها أفضل؟ فقال: البكاء من خشية الله.

\* وكان يزيد الرقاشي يدمن البكاء في أغلب حالاته عند طعامه، ورؤية منكر، ورؤية معروف، وجنازة، وعند مجالسة إخوانه.

فقال له ابنه: يا أبتي، لو كانت النار خلقت لك ما زدت عليها. فقال، يزيد: وهل خلقت النار الله ولأ وسنفرع لله ولأخواننا الإنسس والجنن، أمنا تقرأ يسا بنسي: ﴿سَنَفَرُعُ لَكُمْ أَيَّهُ الله ولأصحابي ولإخواننا الإنسس والجنن، أمنا تقرأ يسا بنسي: ﴿سَنَفَرُعُ لَكُمْ أَيَّهُ الله وَلَيْ الله وَمُعَاسٌ فَلا تَنتَصِرَانِ ﴾ [الرحن: ٢٥]. ﴿يَطُوفُونَ بَيْنَ مَمِيمٍ ءَانٍ ﴾ [الرحن: ٤٤]. وجعل يجول في الدار، ويصرخ، ويبكي، حتى يغشى عليه.

\* مُصَنِّفُه: البكاء ثلاث: بكاء رقة، وخدعة، وخشية. فبكاء الرقة: بكاء النساء، والعامة، وبكاء الخدعة: بكاء المنافق، وبكاء الخشية: بكاء المؤمن.

\* مُصَنَّفُه: بكاء المؤمن دواء، وبكاء المنافق داء.

<sup>(</sup>۱) در بن عمر بن در، لم. أظفر بترجمته، وأبوه، هو عمر بن در بن عبد الله بن زرارة، الهمداني، الموهبي، أبو در، الكوفي، توفي سنة ٥٣ه. (٢) هو أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم، الغساني، الشامي. قيل: اسمه بكير. وقيل: عبد السلام، وقد ينسب إلى جده، توفي سنة ٢٥٦ه.

 <sup>(</sup>٣) ورقاء بن عمر بن كليب، اليشكري. ويقال: الشيباني، أبو بشر، الكوفي، توفي سنة ١٦١هـ.

# باب في وزر الغيبة والنميمة وأذى المسلم

\* قال تعالى: ﴿مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴾[ن:١٨].

\* وقال تعالى: ﴿يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰٓ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّهُمِّمَ وَلَا نِسَآءٌ مِّن نِسَآءٍ عَسَىٰٓ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَ ۖ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُرْ وَلَا تَنَابَرُوا بِٱلْأَلْقَسِ بِقْسَ ٱلِاَسْمُ ٱلْفُسُوقُ بَعْدَ ٱلْإِيمَنِ ﴾[الحجرات:١١].

\* وقال تعالى: ﴿ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَتُحُبُ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا ﴾ [الحوان: ١٦].

\* وقال تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ شُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ ٱلْفَاحِشَةُ فِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَمُمَّ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي ٱلدُّنَيَا وَٱلْاَخِرَةِ ﴾[النور:١٩].

(٤٣٧) أخبرنا أبو الحسن، أخبرنا أبو أحمد، حدَّثنا علي بن الحسين ، حدَّثنا قاسم الحسن بن علي أن ، حدَّثنا سعيد بن سليان أن ، حدَّثنا موسى بن خلف أن ، حدَّثنا قاسم العجلي أن ، عن أنس بن مالك، قال: بينا النبي في يخطب، إذ جاء رجل يتخطى رقاب الناس حتى جلس قريباً من النبي في فلها قضى النبي شد صلاته، قال: « يا فلان، ما منعك أن تجمع »؟

<sup>(</sup>١) لعله: الضحاك.

<sup>(</sup>٢) لعله: الجوهري.

<sup>(</sup>٣) سعيد بن سليمان، الضبي، أبو عثمان، الواسطي، البزار، المعروف بسعدويه، توفي سنة ٢٠٠هـ.

<sup>(</sup>٤) موسى بن خلف، العمي، أبو خلف، البصري، العابد.

<sup>(</sup>٥) القاسم بن مطيب، العجلي، البصري.

قال: يانبي الله، حرصت أن أضع نفسي في الموضع الذي ترى.

قال: « قد رأيتك تتخطى رقاب المسلمين وتؤذيهم، من آذى مسلمًا فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذي الله »(١).

(٤٣٩) عبيد بن عمير، عن أبي ذر، أن النبي الله عنه الله عليه لا له، إلا أمراً بمعروف، أو نهياً عن منكر، أو ذكراً لله » (٢٠).

(٤٤٠) جابر بن عبد الله: قال النبي الله: « من ضمن لي ما بين لحييه، وما بين رجليه ضمنت له الجنة »(1).

(١) هو في كنز العمال رقم (٢١٢٢٢)، عزاه إلى البيهقي، عن أنس، وفي مجمع الزوائد، وقال: رواه الطبراني في الأوسط والصغير، وفيه: القاسم بن حطيب، قال ابن حبان: كان يخطيء كثيراً، فاستحق التَّرك، وفي الترغيب والترهيب. ١/ ٤٠٥، وإتحاف السادة المتقين ٣/ ٢٦١، والمغنى للعراقي ١٨٣.

(۲) أخرجه أبو يعلى في مسنده ٧/ ٣٠٢ رقم (٤٣٣٨) بسنده إلى أبي عمرو؛ مولى أنس، بلفظ: (من خزن لسانه ستر الله عورته، ومن كف غضبه كف الله عنه عذابه، ومن اعتذر إلى الله قبل الله منه عذره). قال محقق المسند: إسناده ضعيف جداً، أبو عمر؛ مولى أنس: مجهول. وأخرجه الدولابي في (الكنى) ٢/ ٤٤، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ١٠/ ٢٩٢، وقال: رواه أبو يعلى، وفيه الربيع سليان ضعيف. وذكره ابن حجر في (المطالب العالية) ٣/ ١٥٢ رقم (٣١٧٥)، وعزاه إلى أبي بكر، وأبي يعلى، وهو في الترغيب والترهيب ٣/ ٥٢٥، وعزاه إلى أبي يعلى، والبيهقي، وفي موسوعة الأطراف عزاه أيضاً إلى إتحاف السادة المتقين ٧/ ٣٥، ٩/ ٢٤، ومشكاة المصابيح (٥٢١)، والمطالب العالية، وتفسر ابن كثير ٢/ ١٠٠٠.

(٣) أخرجه الترمذي بلفظ: (كل كلام... إلخ). رقم (٢٤١٢)، عن ابن حبيبة، وقال: حسن غريب لا نعرفه إلاَّ من حديث محمد بن يزيد بن خنيس. وهو في الترغيب والترهيب ٣/ ٥٣٨، وعزاه إلى الترمذي، وابن ماجة، وابن أبي الدنيا، وهمو في التاريخ الكبير ١/ ٢٦٢، والمغني للعراقي ٤/ ٧٠، وتاريخ بغداد ٢/ ١/ ٣١، ٤٣٤، ومشكاة المصابيح رقم (٢٢٧٥)، والله المناور ٣/ ٥٣٨، وعمل اليوم والليلة لابن السني رقم (٥)، والأذكار النووية (٢٩٧). (انظر موسوعة أطراف الحديث، والنوافح العطرة رقم (١٤٥٦).

(٤) هو في مجمع الزوائد ١٠٠/ ٣٠٠، وعزاه إلى الطبراني في (الصغير والأوسط)، عن جابر، وفي كنز العمال رقم (٤٣٢٠٥)، وعزاه إلى الحاكم في الكنى، والعسكري في الأمثال، والبيهقي في شعب الإيمان، عن جابر، وأخرجه أبو يعلى رقم (١٨٥٥)، والطبراني في الصغير ١/٧٦٧، وله شواهد من حديث سهل بن سعد عند البخاري (٢٤٧٤)، وأبي يعلى رقم (٢٥٥٦)، ومن حديث أبي هريرة عند الترمذي (٢٤١٦)، وقال: حسن غريب، وهو في النوافح العطرة رقم (٢٥٥٦).

(٤٤١) معاذ بن جبل، قال: خرجت مع النبي ﴿ فَي غزوة تبوك، فرأيت منه خلوة، فأوضعت بعيري حتى حاذيته.

فقلت: يا نبي الله، ألا تدلني على عمل، أدخل به الجنة؟

قال: « لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه: تعبد الله ولا تـشرك به شيئاً، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤتي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان ».

ثم سار وسرت معه، ثم قال: « إن شئت أنبأتك بأبواب الخير؟ الصوم جُنَّةُ، والصدقة تطفي الخطيئة، وقيام الرجل في جوف الليل، ثم قرأ: ﴿تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبُّمٌ خَوِّفًا وَطَمَعًا وَمِمًّا رَزَقَّنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴾[السجدة: ١٦] ».

ثم قال: « إن شئت أنبأتك عن رأس هذا الأمر، وعموده، وذروة سنامه؟ أما رأسه: فالإسلام، وأما عموده: فالصلاة، وأما ذروة سنامه: فالجهاد في سبيل الله ».

ثم قال: « إن شئت أعلمتك ما هو أملك على الإنسان من ذلك ». فأوما بيده إلى فيه. وقال: « لسانك ».

فقلت: يانبي الله، إنا لنؤاخذ بها نتكلم به؟

قال: « ثكلتك أمك يا بن جبل، وهل يكب الناس على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ وهل تقول إلا لك أو عليك »(١).

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن ماجة رقم (۳۹۷۳)، والترمذي رقم (۲۲۱٦) بلفظ مقارب، عن معاذ، وقال: حسن صحيح. وعزاه في موسوعة الأطراف ٦/ ٢٦٤: إليها، وإلى أحمد بن حنبل ٥/ ٢٣١، ٢٣٧، والترغيب والترهيب ١/ ٥١٧، ٣/٥٠، ٥/ ٥٠٧، والدر المنثور ١/ ١٤٧، ٢٢١، ٥/ ١٧٥، وتفسير ابن كثير ٥/ ٣٦٥، والأذكار النووية رقم (٢٦٥)، والطبراني مرام ٢١٨، والإيهان لابن أبي شيبة رقم (١).

<sup>(</sup>٢) هو في كنز العمال رقم (٦٨٩٩)، وعزاه إلى العسكري في الأمثال، عن أنس.

\* محمد بن القاسم: قال: قرئ على باب صنعاء: إن كانت العافية من شأنك، فسلط السكوت على لسانك.

\* عبد الله بن أبي زكريا(١): عالجت العبادة فلم أجد شيئاً أشدّ من الصمت الم

(٤٤٥) عن ابن عمر، قال: قال رسول الله الله الله الله الله الكلام في غير ذكر الله، فإن كثرة الكلام لغير ذكر الله قسوة القلب، وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي "(°).

\* سعيد بن جبير، عن ابن عباس، أنه أخذ بلسانه، فقال: يـا لـسان، قـل خـيراً تغـنم، وأمسك عن قبيح تسلم.

\* الحسن: في قوله عز وجل: ﴿ وَلَا أُقْسِمُ بِٱلنَّفْسِ ٱللَّوَّامَةِ ﴾ [القيامة: ٢]. قال: إنَّ المؤمن

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي رقم (۲۰۰۱)، وقال: حديث غريب. وعزاه في موسوعة أطراف الحديث النبوي ٨/ ٣٧٨ إليه، وإلى أخرجه الترمذي رقم (۲۰۰۱)، والدارمي ٢/ ٢٩٩، والترغيب والترهيب ٣/ ٥٣٦، وإتحاف السادة المتقين ٧/ ٢٩٩، ٥٥٩، ٥٥٩، ٥٥٨، وأتحاف السادة المتقين ٧/ ٢٩٩، ٥٥٩، ٥٥٨، وفتح القدير ٧/ ١٥١، ١٠/ ١٣٠، ١٠/ ٣٠٥، ومشكاة المصابيح (٢٨٣١)، والمغني للعراقي ٣/ ١٠٥، ١٠٠، ١٣٠، والأذكار النووية رقم (١٩٧)، وصحيحة الألباني (٥٣٦)، وابن عساكر رقم (١٨٩٠)، وكشف الخفاء ٢/ ١٣٢، والأسرار المرفوعة للقارئ (١٣١، ٢٥٥، ٢٥٦)، والدرر المنتشرة في الأحاديث المشتهرة رقم (١٥١)، والنوافح العطرة (٢١٢).

<sup>(</sup>٢) عبد الله بن أبي زكريا، الخزاعي، أبو يحيى، الشامي، المتوفى سنة ١٧ هـ، واسم أبي زكريا: إياس بن يزيد. وقيل: زيد بن إياس.

<sup>(</sup>٣) في تهذيب الكمال ١٤/ ٥٢ بلفظ: (ما عالجت من العبادة شيئاً أشدّ من السكوت).

<sup>(</sup>٤) عزاه في الموسوعة إلى إتحاف السادة المتقين ٧/ ٤١٥، والمغني للعراقي ٣/ ١١٢، والمسانيد ٢/ ٦٥، وشواهده كثيرة.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الترمذي رقم (٢٤١١)، عن ابن عمر من طريقين وقال: حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم بن عبد الله بن حاطب. وهو في الترغيب والترهيب ٣/ ٥٣٨، وعزاه إلى الترمذي، والبيهقي، وفي كنز العمال رقم (١٨٤٠، ١٨٩٥)، وأشار في موسوعة أطراف الحديث إلى مشكاة المصابيح رقم (٢٢٧٦)، والدر المنشور ٥/ ٣٢٥، وأذكار النووي (٢٩٦)، وضعيفة الألباني (٩٢٠).

يلوم نفسه. أو قال: ألا تراه كيف يلوم نفسه، يقول: ما أردت تكلمين يعاتب نفسه، وإن الفاجر يمضي قدماً لا يعاتب نفسه.

(٤٤٦) عن النبي على « شر الناس يوم القيامة من يُتَّقَى مجلسه لفحشه »(١).

\* عن ابن حبان التميمي، قال: كان يقال: ينبغي للمؤمن أن يكون أشدَّ الناس حفظاً للسانه منه لموضع قدميه.

#### فصل

(٤٤٧) أخبرنا أبو الحسن، أخبرنا أبو أحمد، حدَّثنا عبد الله بن أحمد، حدَّثنا الحسن بن إسرائيل، حدَّثنا أسباط (٢)، عن عباد بن كثير، عن الحريري، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري، وعن: جابر بن عبد الله، قالا: قال رسول الله الله النه المنية أشدُّ من الزنا، إنَّ الرجل ليزني فيتوب، فيتوب الله عليه، وإن صاحب الغيبة لا يغفر له، حتى يغفر له صاحبه "٢).

(٤٤٨) وعن النبي الله: « من اغتيب عنده أخوه المسلم، فاستطاع أن ينصره فنصره،

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد بن حنبل ٦/ ٥٣٦ رقم (٢٣٥٨٦)، عن عائشة، بلفظ: (شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من ودعه الناس أو تركه الناس اتقاء فحشه). وعزاه في موسوعة أطراف الحديث ٥/ ٢٨٦ إليه، وإلى إتحاف السادة المتقين ٦/ ٢٨٨ ، ٧/ ٥٠٥،٥٧٠ وكشف الخفاء ٢/ ١٢.

<sup>(</sup>٢) لعله: أسباط بن نصر، الهمداني، الكوفي، أبو يوسف، توفي سنة ١٧٠ه، مفسر، محدث.

<sup>(</sup>٣) هو في مجمع الزوائد ٨/ ٩١، عن جابر، وأبي سعيد، وقال: رواه الطبراني في الأوسط، وفيه عباد بن كثير الثقفي وهمو متروك، والترغيب والترهيب ٣/ ٥١١، وعزاه إلى الطبراني، وابن أبي الدنيا، وعزاه في موسوعة أطراف الحديث ٥/ ٥٤٢: وإلى إتحاف السادة المتقين ٧/ ٥٣٣، ٩٠ / ٣٠، ومشكاة المصابيح رقم (٤٨٧٤، ٤٨٧٥)، والحاوي ١/ ١٩٢، ١٩٢، والدر المنثور ٦/ ٩٧، وتذكرة الموضوعات لابن القيسراني رقم (١٠٩٠)، وعلل الحديث لابن أبي حاتم الرازي رقم (٢٤٧٤).

نصره الله في الدنيا والآخرة، ومن خذله خذله الله في الدنيا والآخرة »(١).

(٤٤٩) عمر بن عبد الله الأنصاري<sup>(۱)</sup>، عن أبي الدرداء، عن النبي الله الأنصاري «من ذكر امراً بها ليس فيه ليعيبه، حبسه الله في نار جهنم، حتى يأتي بنفاذ ما قاله فيه »<sup>(۱)</sup>.

\* وعن جبير بن نفير، عن أبي الدرداء، قال: أيها رجل أشاد (1) على امرئ مسلم كلمة وهو منها بريء يريد أن يشينه بها، كان حقاً على الله أن يعذبه بها في نار جهنم، حتى يأتي بنفاد ما قاله فيه.

\* وروي أيضاً، عن جابر بن عبد الله: هاجت ريح منتنة على عهد رسول الله عليه الخبر.

(٤٥١) وعن جابر(٧)، عن عامر(٨)، عن مرة الهمداني، عن أبي بكر، قال: قال

<sup>(</sup>۱) هو في الترغيب والترهيب ٣/ ٥١٨، وعزاه إلى ابن حبان والأصبهاني، وفي موسوعة الأطراف الحديث النبوي ٨/ ١٢١، عزاه إلى الأسرار المرفوعة للقاري رقم (٣٢٢)، ومشكاة المصابيح (٤٩٨٠)، والمطالب العالية (٢١٠٦)، وإتحاف السادة المتقين ٧/ ٥٤٥، وابن عدي في الكامل ١/ ٧٧٧، وشرح السنة للبغوي ١٧/ ١٧.

<sup>(</sup>٢) لم أميزه .

<sup>(</sup>٣) ذكره الهيشمي في مجمع الزوائد ٨/ ٩٤، عن أبي الدرداء، وقال: رواه الطبراني في الأوسط، عن شيخه مقدام بن داود، وهو ضعيف. وفي ٤/ ٢٠١، وقال: رواه الطبراني في الكبير، ورجاله ثقات. وهو، عـن الطـبراني في الترغيـب والترهيـب ٣/ ٢٩٩، ٤٧٦، ٥١٥. (وانظر موسوعة أطراف الحديث النبوي ٨/ ٢٦٩).

<sup>(</sup>٤) في [أ]: أشار.

<sup>(</sup>٥) محمد بن حسان، السمتي، الضبي، أبو جعفر، البغدادي، توفي سنة ٢٢٨هـ.

<sup>(</sup>٦) عزاه في الموسوعة إلى حلية الأولياء ٨/ ١٢١.

<sup>(</sup>٧) جابر بن يزيد، الجعفي، تقدم.

<sup>(</sup>٨) عامر الشعبي، تقدم.

رسول الله عليه: « لا يدخل الجنة سيء الملكة، وملعون من ضار مسلمًا أو غره »(١).

(٤٥٢) وصعد رسول الله على فقال بصوت رفيع: « يا معشر، من أسلم بلسانه، ولم يفض الإيان إلى قلبه: لا تؤذوا المسلمين، ولا تغشوهم، ولا تطلبوهم عوراتهم، فإن من تطلب عورة مسلم، تطلب الله عورته، ومن تطلب الله عورته يفضحه، ولو في جوف رحله »(٢).

معنى: تطلب عورته: يجازيه ويعاقبه بمثل ذنبه.

\* وحكي: أن الحسن، قال: يا بن آدم، إياك والغيبة، فإنها أسرع في الحسنات، من النار في الحطب، يحسد أحدكم أخاه حتى يقع في سريرته، والله ماله علم بعلانيته، يعيبه بها ليس فيه، ويعيبه بها لا يعلمه فيه، يتعلم في الصداقة التي بينهما ما يعيره في العداوة، إذا هي كانت، ما أظن أولئك من المؤمنين، إن الله لا ينظر إلى عبد يبدي لأخيه الود، وصدره مملوءٌ غشاً، يطريه شاهداً، ويخذله غائباً، إن رأى خيراً حسده، وإن ابتلي ببلاء خذله.

\* وجعل بعضهم شعراً، فقال:

\* قال رجل لمحمد بن علي عَلَيْتُكُمْ: بلغني أنك تقع في ؟

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي رقم (١٩٤٦)، عن فرقد السبحي، عن مرة (به)، وقال: حديث غريب. وعله: بفرقد لسوء حفظه، وأخرجه الترمذي رقم (١٩٤٦)، وأحمد ١/ ١٧، ١٧، وأحرجه الخطيب البعدادي وأخرجه ابن ماجة كذلك برقم (٣٦٩١)، وأحمد ١/ ١٧، عن جابر، عن عامر، عن مرة الهمداني، وانظر النوافح العطرة رقم (١٣٥١)، ورقم (٢٦٤٨)، ورقم (١٨٠٩)، بلفظ: (ملعون من ضار مؤمناً أو نكر به). وعزاه إلى سنن الترمذي (١٩٤١)، ومسند أبي بكر (١١٦٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي، عن ابن عمر رقم (٢٠٣٢)، وقال: حسن غريب. وروى: أبو برزة الأسلمي، عـن النبي الله نحـو هذا. (انظر موسوعة أطراف الحديث ٢٤٩/١).

فقال: أنت إذا أكرم عليَّ من نفسي.

\* الصادق جعفر بن محمد عَلَيْتُكُمْ: إياك والغيبة، فإنها إدام الكلاب.

\* قال أبو قلابة: في الغيبة خراب القلب من الهدى.

\* وقال الله تعالى لموسى عَلِيَتَكُلْ: من مات تائباً من الغيبة، فهو آخر من يدخل الجنة، ومن مات مصرًا عليها، فهو أول من يدخل النار.

\* وشتم رجل، رياح بن عبيدة الحجاج (١)، عند عمر بن عبدالعزيز.

فقال رياح: بلغني أن الرجل ليظلم بالمظلمة، في زال المظلوم يشتم ظالمه، حتى يستوفي حقه، ويفضل الظالم عليه.

\* ابن سماك: لكل شيء ديباج، وديباج القراء ترك الغيبة.

\* مُصَنَّفُه: ترك الغيبة، من علو الهمة.

\* مُصَنِّفُه: من اغتاب غيره فقد عرض نفسه للغيبة، والوزر، وذلة الاعتذار، وتضييق طريق التوبة على نفسه.

(٤٥٣) عن النبي الله عن النبي الله عن النبي الله عن الله الله عن الله عن الله الله عن الله عن

\* الزهري: ما كرهت أن تواجه أخاك، فهو غيبة.

\* وقال أبو تراب: الغيبة فاكهة القراء، وضيافة الفساق، وبساتين الملوك، ومراتبع

<sup>(</sup>١) رياح بن عبيدة، الباهلي، مولاهم، بصري، ويقال: كوفي. ويقال: حجازي، كان من خواص عمر بن عبدالعزيز. ورد في النسخ: رياح بن عبيد.

<sup>(</sup>٢) عزاه في موسوعة أطراف الحديث النبوي ٣/ ٢١٢ إلى الدر المنثور ٦/ ٩٧، والدرر المنتشرة في الأحاديث المشتهرة رقم (٥٠)، والأحكام النبوية للكحال ٤/ ٩٤.

النساء، وإدام كلاب الناس، ومزابل الأتقياء.

\* يونس بن عبيد: عرضت على نفسي: الصوم في يوم شديد الحر بالبصرة، وترك ذكر الناس، فكان الصوم أهون عليّ من ترك ذكرهم.

\* وقال، سفيان بن الحسين: كنت جالساً مع إياس بن معاوية (١). فمر رجل، فنلت منه. فقال: اسكت. ثم قال: يا سفيان، هل غزوت العام الروم؟ قلت: لا. قال: هل غزوت الترك؟ قلت: لا. قال: فسلم منك الروم، وسلم منك الترك، ولم يسلم أخوك المسلم!! فها عدت إلى ذلك بعده.

\* حاتم الأصم: ثلاث إذا كنَّ في مجلس، فالرحمة منهم مصروفة: ذكر الدنيا، والضحك، والوقيعة في الناس.

\* وعن حاتم: إن الكاذب كلب أهل النار، والحاسد خنزير أهل النار، والمغتاب والنهام قردة أهل النار.

أخبرنا أبو الحسن، أخبرنا أبو أحمد، حدَّثنا عبد الله بن أحمد بـن عـامر (٢)، حـدَّثنا أبي، حدَّثنا علي بن موسى، عن آبائه، عن علي بن الحسين عَلَمَتُكُمُ قال: مـن كـف عـن أعـراض المسلمين أقال الله عثرته يوم القيامة، إياكم والغيبة فإنها إدام كلاب الناس.

\* مُصِّنَّفُه: المؤمن مرآة أخيه، إن عرف فضله أظهره، وإن عرف عيبه ستره، وإليه بصَّره.

\* يحيى بن معاذ: ليكن حظ المؤمن منك ثلاث خصال، حتى تكون من المحسنين: إن لَمُ تنفعه فلا تضره، وإن لم تسره فلا تغمه، وإن لم تمدحه فلا تذمه.

\* عن وهب بن منبه: لا يكون الرجل صالحاً حتى يكون علكاً في أفواه الناس.

<sup>(</sup>١) إياس بن معاوية بن قرة؛ المزني، أبو واثلة، [٤٦] - ٢٢ ١هـ]، قاضي البصرة، يضرب به المثل في الفطنة والذكاء.

<sup>(</sup>٢) الطائي.

<sup>(</sup>٣) العلك: اللبان تمضغه الأفواه لا تمل.

\* ودخل على ابن سيرين نصرانيان، فلم حرجا من عنده، قال: لولا أن تكون غيبة لأخبرت أيهما أطيب (١).

\* وكان ابن مسعود، إذا مر بمجلس من المجالس، قال: توضئوا فإن بعض ما أنتم فيه شر من الحدث.

\* وعن عبيدة السليماني (٢): أنه كان يمر بمجالس الأنصار، ويقول: جددوا الوضوء، فإن ما تتكلمون به شر من الحدث.

\* وجفا رجلً رجلًا، فقيل له: لم لا تجيه؟ فقال: هو عصى الله فيه (").

\* وعن بشر بن السري (أ) أنه قال: ويحك لو قيل لك: لم تغتاب فلاناً، وتقع فيه؟ قلت: لأنه عدوي وظلمني ويحك، إن كان عدوك كها زعمت فدعه وما جنى على نفسه فالله ناصرك، فلا تخفف عنه، ولا تحمل عنه خطاياه بتوقير ظهرك!! ويحك، ما هذا لك بعدو، بل هو أحب الناس إليك! ويحك، تسألك والدتك حسنة فتمنعها وتعطيها أعدائك، ما يفعل هذا عاقل!

ويحك، كان يحق عليك، لو أن إنساناً اغتابه أخذت على فِيْهِ، وقلت: هذا عدوي وظلمني، فلا يصيبن فيك خيراً!

\* وذكرت الغيبة عند ابن المبارك، فقال: لو كنت مغتاباً لأحد لاغتبت والدتي؛ لأنها أحق بحسنات.

\* أبو أمامة الباهلي: إن العبد يعطى كتابه يوم القيامة فيرى فيه حسنات لم يكن عملها.

<sup>(</sup>١) في [ب]: أطبُّ.

<sup>(</sup>٢) عبيدة بن عمرو، ويقال: بن قيس السليهاني. المرادي، أبو عمر، الكوفي، أسلم قبل وفاة النبي ، تـوفي سـنة ٧٤هـ. وقيل: سنة ٧٢هـ. وقيل: سنة ٧٣هـ.

<sup>(</sup>٣) لعل العبارة: هوى عصى الله فيه، أو هو عصى الله فيَّ.

<sup>(</sup>٤) بشر بن السري بن الحارث بن عمير، أبو عمرو، الأفوه، توفي سنة ١٩٥هـ.

فيقول: يا رب أني هذا؟! فيقول جل وعلا: بها اغتابك الناس، وأنت لا تشعر.

أبو الزاهرية (١): إنَّ من المروءة ترك الغيبة، ومن اللؤم حب الغيبة.

\* وفات شقيقاً (٢) وِرْدُهُ من السحر، فقالت له أهله: فاتك القيام الليلة. فقال: إن فاتني ذلك، فقد صار لي ألف من أهل بلخ.

قالت: كيف؟ قال: لأنهم باتوا قياماً، فإذا أصبحوا نالوا مني، وأكلوا لحمي، فيكون في ميزاني؛ صلواتهم؛ وصيامهم.

\* وهب بن منبه: قال رجل في بني إسرائيل: اللهم، ليس لي ما أتصدق به، فأيها مسلم أصاب عرضي فهو عليه صدقة. قال: فأوحى الله إلى نبي زمانه، أنه قد غفر له.

(٤٥٤) ونظرت أم الدرداء إلى رجل يغتاب رجلاً، فنهاه آخر. فقالت للناهي: قد غبطتك، سمعت أبا الدرداء، يقول: سمعت النبي الله عن وجهه لفح الناريوم القيامة »(٣).

(٥٥٥) وقال النبي عليه: « ما صام من ظل يأكل لحوم الناس »(٤).

<sup>(</sup>١) في [أ]: أبو هريرة.

<sup>(</sup>٢) شقيق بن ثور، تقدم.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي رقم (١٩٣١)، عن أم الدرداء، وقال: حديث حسن. وفي الباب، عن أسهاء بنت يزيد، وأخرجه أحمد ٢/ ٢٥٠، والبيهقي ٨/ ١٦٨، وهو في الدر المنثور ٢/ ٢٥٥، ٥/ ٥٣، والترغيب والترهيب ٣/ ١٧٨، وإتحاف السادة المتقين ٢/ ٢٥٤، وأذكار النووي رقم (٣٠٥). (وانظر موسوعة أطراف الحديث ٨/ ٢٧٨، ٢٧٨، والنوافح العطرة (٢١٥٧).).

<sup>(</sup>٤) عزاه في موسوعة أطراف الحديث النبوي ٩/ ١٥٦ إلى مصنف ابن أبي شيبة ٣/ ٤، ونصب الراية ٢/ ٤٨٢، والدر المنشور ١/ ٢٠١، وتفسير القرطبي ١٦/ ٣٠٦، وهو بلفظ مقارب في حلية الأولياء ١/ ٣٠٩.

### باب في وزر النميمة والسعاية

\* مجاهد: في قوله تعالى: ﴿ حَمَّالَةَ ٱلْحَطِّبِ ﴾ [السد: ٤]: كانت تمشي بالنميمة.

وسميت النميمة حطباً لتولد الآفات والفتن منها، كما تتولد النار عن الحطب وتتوقد.

(٤٥٦) أخبرنا عبد الرحمن، حدَّثنا أبو بكر: حدَّثنا مكحول، حدَّثنا الحسن بن سهل (١)، حدَّثنا أبو عبيد (٢)، عن أبي معاوية (٣)، عن الأعمش، عن إبراهيم (٤)، عن حذيفة، قال: قال النبي الله: « لا يدخل الجنة قتات »(٥).

\* ووشى واش إلى إسكندر، فقال له: تحب أن نقبل منك ما قلت فيه، على أن نقبل منه ما قال: لا. قال: فكف عن الشر، يكف الشر عنك.

\* وروي أن خالد بن صفوان (١) كان يقول: قبول النميمة شر من النميمة، لأن

<sup>(</sup>١) في [ب]: أبو الحسن بن سهل.

وفي [أ]: الحسن بن سهل. وهو الحسن بن سهل بن سعيد بن مهران، الأهوازي، من أهل عسكر مكرم.

<sup>(</sup>٢) لعله: القاسم بن سلام، البغدادي، أبو عبيد، القاضي، المصنف، توفي سنة ٤٤ ه.

<sup>(</sup>٣) هو محمد بن خازم، التميمي، السعدي، توفي سنة ١٣ اهـ، وقيل: سنة ١٥ اهـ.

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم رقم (١٦٨، ١٧٠) ج ١/ ١٠١ باب الإيهان، عن الأعمش، عن همام بن الحارث، عن حذيفة، وكذلك أبو داود رقم (٤٨٧١)، والترمذي (٢٠٣٦)، وقال: حسن صحيح، والنسائي ١٨/٨، وأحد ٥/ ٢٠٣٦، ٢٨٩، ٢٩٩، ٢٩٩، ٢٩٩، وابد و ٢٠٤٠)، وقال: حسن صحيح، والنسائي ألم ٢١٨، وأحد ٥/ ٢٠٣١، وابن أبي شيبة ١/٩١، والبخاري في الصغير ١/ ٢٠٠، وابن أبي شيبة ١/٩١، والبخاري في الأدب المفرد رقم (٣٢١)، وأبو عوانة ١/ ٢١، ٢١، وهو في جامع مسانيد أبي حنيفة ١/ ١١١، وشرح السنة للبغوي ١/ ١٤٧، والطبراني ٣/ ١٨٦، وإتحاف السادة المتقين ٦/ ٢٥٥، / ٢٥١، زاد المسير لابن الجوزي ٨/ ٢٣٠، ومشكاة المصابيح (٤٨٢٣)، والأمالي الخميسية للمرشد بالله ١/ ٣٤، والمغني للعراقي ٢/ ١٩٥، ٣/ ١٥١، ١٥١، وابن عساكر ١/ ٤٠٠، وفتح القدير ١/ ١٥٠، وحلية الأولياء ٤/ ١٧٩، وصحيحة الألباني رقم (٤٤٣)،

۱۰۳٤)، وتاريخ أصفهان ١/ ٨٣، ٨٤، وتاريخ بغداد ٢/ ٢١٣/، ١٠/١٠. (٦) خالد بن صفوان بن عبد الله بن عمرو بن الأهثم، التميمي، المنقري، توفي سنة ١٣٣هـ، من فصحاء العرب، مُجمع بعض كلامه في كتاب.

النميمة دلالة، والقبول إجازة، وليس من دلَّ على شيء كمن قبل وأجاز.

\* وروي أن ساعياً، سعى برجل إلى الفضل بن سهل () فوقع: إن السعاية شر من الساعي، لأنه دال، والقابل مجيزها، فإن كان النهام كاذباً يستحق معاقبته لمبارزته الرحمن، ومتابعة المسيطان، بقول الزور والبهتان، وإن كان صادقاً للزمه في هتك العورة، وإضاعة الحرمة.

\* مُصَنِّفُه: ومن أفشى سر غيره، فها يؤمنك أن يفشي سرك إلى غيره، ويهتك عورتك؛ كما هتك عورة غيرك بين يديك، فباعده تأمن شره.

\* مُصَنِّفُه: وهل العجب إلا من امرئ يضيق ذرعاً بضبط سره، حتى يضعه عند غيره ثم يروم منه كتمانه وهو لم يكتمه وبه أخص وعلى نفسه أشفق، وكيف بغيره؟!!

\* وروى يعقوب بن داود (٢)، أنه كان على باب الملقب بالمهدي فوافي في يـوم واحـد ثهانون قصة كلها سعاية، منها ستون من أهل البصرة، وعشرون لسائر البلاد، فلو عمل بها هلك الناس أجمع.

\* ودخل رجل على عبد الملك بن مروان، فقال: هل من خلوة يا أمير المؤمنين؟ قال: نعم. فتفرق عنه القوم، فخلي به فأقبل يتهيأ للكلام. فقال له عبدالملك: اسمع إليَّ، لا تمدحني في وجهي، فأنا أعرف بنفسي منك، ولا تكذبني، فإنه ليس للكذوب رأي، ولا تسعينَ بأحد إليَّ. فقال الرجل: أنصرف يا أمير المؤمنين؟! قال: إن شئت، فقام ومضى.

\* كعب الأحبار: أصاب بني إسرائيل قحط فخرج بهم موسى عليت ثلاث مرات يستسقون فلم يُسقوا. فقال: إلهي، عبادك، فأوحى الله إليه لا أستجيب لك ولمن معك، لأن فيكم رجلاً نهاماً، قد أصر على النميمة. فقال: يا رب، من هو حتى نخرجه من بيننا.

<sup>(</sup>١) الفضل بن سهل بن إبراهيم، أبو العباس، البصراوي، توفي سنة ٥٥ ٢هـ.

<sup>(</sup>٢) لعله: يعقوب بن داود بن عمر، السلمي بالولاء، توفي سنة ١٨٧هـ.

فقال: يا موسى، أنهاكم عن النميمة فأكون نهاماً. فقال: فتابوا بأجمعهم فَسُقُوا.

- \* ابن السماك: يدرك النَّمام في نميمته، ما لا يدرك الساحر في سحره.
- \* وذكر رجل عند شداد بن حكيم (١) أخاً له، وأبلغه مكروهاً. فقال: يا هذا، إنا نظرنا في محاسنه الينا، فإذا هي أكثر من مساوئه، فأخذنا بمحاسنه، وتجافينا عن مساوئه، وكذلك يفعل السيد بالعبد، فكيف العبد بالعبد؟!
- \* ولبعضهم: من أراد أن يسلم من الإثم في هذا الزمان ويبقى له الإخوان، فليجعل نفسه قاضياً، ويحكم حكم القضاة، ولا يقبل قول أحد في أحد إلا بشهود وتعديل، فإنا قد أحببنا بقول أقوام، وأبغضنا بقول أقوام، فأصبحنا على ما فعلنا نادمين.
- \* الفضيل بن عياض: ثلاث يه دِمن العمل الصالح، ويفطرنَ الصائم، وتنقضنَ الوضوء: الغيبة، والنميمة، والكذب.
  - \* وعن أبي موسى الأشعري: لا يسعى على الناس إلاَّ ولد بغي، أو فيه عرق منه.
- \* كعب الأحبار: أعظم الناس خطيئة عند الله المثلث. قيل: ومن المثلث؟ قال: الذي يسعى بأخيه فيهلك نفسه، ويهلك أخاه، ويهلك سلطانه.
  - \* الحسن: من نقل حديث غيرك إليك، فإنه ينقل حديثك إلى غيرك.
  - \* وهب بن منبه: من مدحك بها ليس فيك، فلا تأمن أن يذمك بها ليس فيك.
    - \* محمد بن السماك: لا تخف ممن تحذر، ولكن احذر ممَّن تأمن.
- \* معاذ بن جبل: إذا أحببت رجلاً فلا تسأل عنه أحداً، فعسى أن توافق نيَّاماً فيفرق بينك وبينه.

<sup>(</sup>١) شداد بن حكيم، البلخي، أبو عثمان.

\* وزار رجل حكيم من المتقدمين حكيماً، فلما لقيه ذكر له عن بعض إخوانه مقالاً. فقال المزُور: يا أخي، قد أبطأت في الزيارة، وأتيتني بثلاث جنايات: بغَضت إليَّ أخي الحبيب، وشغلت قلبي الفارغ، واتهمت نفسك الأمين، فما أشر ما أتيت؟

\* أكثم بن صيفي (١): الأذِلاَّءُ أربعة: النهام، والكذاب، والمديون، واليتيم. (ح)(٢)، كذلك المحتاج إلى الناس، سواء سألهم، أم انتظرهم فقط.

(٤٥٧) وقال، رسول الله الله شرار عباد الله: المشاؤون بالنميمة، المفسدون بين الأحبة، الباغون الشر، العيب (٢) »(١).

\* وقال، سليمان بن داود: يا بني، إياكم والنميمة، فإنها أحدُّ من السيف.

\* عطاء بن السائب: ذكرت هذا الحديث للشعبي، وقرن النَّمَّام، والقاتل، وآكل الربا. وقال: وهل تسفك الدماء، وتنتهب الأموال، وتهيج العظام، إلاَّ من أجل النميمة.

<sup>(</sup>١) أكثم بن صيفي بن رياح بن الحارث، التميمي، توفي سنة ٩ هـ، في الطريق إلى المدينة يريد الإسلام، قيل: هو المعني بآية: ﴿وَمِن يَخْرِج مِن بِيتِه مِهاجِراً﴾. . إلخ.

<sup>(</sup>٢) هكذا في النسخ. ولعل [ح]: حاشية.

<sup>(</sup>٣) هكذا في النسخ. وفي غير الاعتبار بلفظ: (الباغون للبراء العير).

<sup>(</sup>٤) عزاه في الموسوعة إلى الدر المنثور ٣/ ٣١٠، وإتحاف السادة المتقين ٦/ ٢٣، والترغيب والترهيب ٣/ ٤٩٩، والمغني للعراقي ٢/ ١٨٢، وتفسير القرطبي ٢/ ١٨١، (انظر الموسوعة ٥/ ٢٨٩)، وهو في مجمع الزوائد ٨/ ٩٣، عن أسهاء بنت يزيد من حديث طويل، وقال: رواه أحمد. وفيه شهر بن حوشب، وبقية رجاله رجال الصحيح، وعن عبد الرحمن بمن غنم، وعزاه إلى أحمد، وعن عبادة بن الصامت، وعزاه إلى الطيراني.

<sup>(</sup>٥) هو في كنز العمال برقم (٣٤٦٩٧)، وعزاه إلى أبي نعيم، عن جابر، بلفظ مقارب، وهو في تاريخ جرجان ٢٤٨، وابس عدى ٤/ ١٥٦٢.

### باب الاشتغال بعيب النفس عن عيوب الناس

\* قال تعالى: ﴿عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ ﴾[المائدة: ١٠٥].

(٥٩) أخبرنا عبد الرحمن، أخبرنا أبو بكر، حدَّثنا مكحول، أخبرنا محمد بن رميح، أخبرنا محمد بن رميح، أخبرنا محمد بن جامع العطار (١)، عن عبد العزيز، عن عبد الصمد، عن أبَّان، عن أنس، قال: قال لي النبي الله: « طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس، وانفق من مال اكتسبه من غير معصية الله، ورحم أهل الذل والمسكنة، وخالط أهل الفقه والحكمة »(١).

\* وعن المسيح عَلَيَتُكُمْ: لا تنظروا في عيوب الناس كالأرباب، وانظروا في عيوبكم كالعبيد، ينظر أحدكم القذى في عين أخيه، ولا ينظر الجذع في عينه، مثلكم مثل القبور المجصصه يروق ظاهرها، وباطنها فيها ما فيها. وقد نَظمه بعض الشعراء، فقال:

أهملت نفسك في هواك ولمتنبي لوكنت تنصف لمت نفسك دوني ما بال عينك لا ترى لقله الماها وترى الخفي من القذى لجفوني وأتي أمير المؤمنين عَلَيْتَكُلُ، برجل استوجب الحد، فقال: إذا اختلط الظلام، فاتوني

<sup>(</sup>١) محمد بن جامع بن خنيس، البصري، العطار، أبو عبد الله، ضعفه أهل الحديث.

<sup>(</sup>٢) هو في كنز العمال بلفظ مقارب رقم (٥٤ ٣٤٤)، وعزاه إلى الديلمي في مسند الفردوس، وفي كشف الخفاء ٢/ ٥٧، رقم (١٦٦٧)، وقال: رواه البخاري في التاريخ، والبغوي، وابن قانع وغيرهم، ورمز السيوطي لحسنه، واعترضه المناوي، ورقم (١٦٧٢)، وعزاه إلى البخاري في تاريخه، والعسكري، والبغوي، والبارودي، والطبراني، وآخرين بسند ضعيف، حتى قال ابن حبان: لا يعتمد عليه ورقم (١٦٧٣)، قال: وفي الباب، عن الحسن بن علي، وأبي هريرة، وأخرجه البزار، عن أنس، بإسناد حسن، وعزاه في الموسوعة إلى إتحاف السادة المتقين ٧/ ٤٣٨، ١٥٥، والمغني للعراقي ٣/ ١٤٥، وتـذكرة الموضوعات ١٦٩، والفوائد المجموعة ٢٥٦، وقال: قال الصغاني: موضوع، والعلل المتناهية ٢٤٠ (وانظر النوافح العطرة ١٩٠ رقم (١٠٢٦).

بشهود متعممين. فلم حضروا للشهادة، قال: نشدت الله رجلاً عنده مثل هذا الحد إلاً انصرف، فانصرفوا جميعاً.

\* قال حكيم لحكيم: والله إني لأحبك في الله". فقال له الآخر: لو علمت مني ما علمت من نفسك، لكان من نفسي، لأبغضتني في الله". قال له الأول: لو علمت منك ما علمت من نفسك، لكان فيها أعلم من نفسي شغلاً عها أعلم في نفسك.

\* مُصَنِّفُه: من أولع باستقصاء عيوب الناس، استقصيت عليه عيوبه، وبقي بلا صديق، ومن أهمل لسانه عقره، وهدر عرضه، ومن لم يرم طرفه فقد كمد نفسه.

\* ولبعضهم:

لا تفتشن مساوي الناس ماستروا فيكشف الله ستراً من مساويكا واذكر محاسن ما فيهم إذا ذُكروا ولاتعب أحداً منهم بها فيكا

\* وفي بعض الكتب المتقدمة: يا بن آدم، لك مخلاتان: مخلاة خلفك، ومخلاة أمامك، ففي التي خلفك عيوبك، والتي أمامك عيوب غيرك، فلو نظرت التي خلفك شغلتك عن التي أمامك.

يا بن آدم، لا تبغض نفسك على اليقين، وتبغض أخاك على الظن، ما هذا بإنصاف.

\* يحيى بن معاذ: أعرف الناس بعيوب أنفسهم أقربهم من ربه، وما سقط الناس إلا من فقد معرفة النفوس.

\* مُصَنِّفُه: لا تكن ممن بصَّرك السخط إلى العيوب، والرضا يعميك، ولكن فاجعلها في الله تعالى، لتكون بصيراً في الحالين.

\* عون بن عبد الله: ما أحسب أحداً يفرح بعيوب الناس، إلاَّ من غفلة غفلها من نفسه.

\* مُصَنِّفُه: وإذا رأيت الرجل يكون في جهد عيوب الناس، كليل المعرفة بعيوبه، في الله عنة شغلته عما يكره، فهو في حظه من الخاسرين، وعن رياضة نفسه من الغافلين، وبها من الجاهلين.

\* واستوصى رجل راهباً، فقال: أوصيك بسبعة أشياء: لا تحزن على ما فاتك من الدنيا، ولا تحمل على قلبك هم ما لم ينزل بك، ولا تطلب الثناء ممن لا يفعل، ولا تعب الناس فيا فيك، ولا تنظر بالشهوة إلى ما لا تملك، ولا تغضب على من لا يضره غضبك، ولا تثن على من يعلم الله منه خلاف ذلك.

\* إبراهيم بن الجنيد (١)، كان يقول: حق على العاقل أن يتخذ مرآتين فينظر في إحداهما مساوي نفسه، فيتصاغر بها ويصلح ما استطاع، وينظر في الأخرى محاسن الناس فيجلهم بها، ويأخذ منها ما استطاع.

\* أبو قلابة: إذا كان الناس أعلم بالرجل من نفسه؛ فقمن أن يهلك، وإذا كان هو أعلم بنفسه من الناس؛ فقمن أن ينجو.

- \* الحسن: ما عيرت أحداً بذنبه، مخافة أن أبتلي به.
- \* عمر بن الخطاب: رحم الله امرءاً أهدى إليَّ عيوبي.
- \* مسعر بن كدام: من يمدحني، ومن يخبرني بعيوبي، سواء عندي.
- \* مُصَنِّفُه: ولعمري هو كذلك، لأنه عند معرفته بعيوبه ينهض لإزالتها، فيعود مستقباً ممدوحاً.

\* لبعض الحكماء: إذا رأيت أن تنظر إلى العيوب جمة فتأمل عيَّاباً فإنها يعيب بفضل ما فيه من العيب.

<sup>(</sup>١) لعله: ابن الجنيد الختلي، البغدادي.

- \* وعن الحسن: إنَّ صحبة الأشرار تورث سوء الظن بالأخيار.
- \* أبو عبيدة: عن الحسن، قال: يا بن آدم، إنك لن تصيب حقيقة الإيمان، حتى لا تعيب الناس بما فيك، حتى تبدأ بصلاح ذلك العيب من نفسك فتصلحه، فإذا فعلت ذلك، كان شغلك في خاصة نفسك.
  - \* أمير المؤمنين عَلَيْتُ لللهُ: النهام؛ على الناس طاعن، ولنفسه مداهن (١).
- \* وفي بعض مواعظ أهل البيت عَلَيْكُمْ: كتب رجل إليَّ، أطرفني بشيء من العلم فكتبت إليه: العلم كثير، ولكن إن قدرت أن تلقى الله عز وجل وظهرك خفيف من دماء هذه الأمة، وبطنك خميص من أموالهم، وأنت عفيف عن أعراضهم فافعل.
- \* وعن الباقر محمد بن علي عَلَيْتُكُلُّ: يا جابر، ما شيعتنا إلاَّ من اتقى الله وأطاعه، وكف الألسن عن الناس إلاَّ بخير…الخبر.

# \* ولبعضهم:

أرى عيروب العالمين ولاأرى عيبي خصوصاً وهو مني أقرب كالطرف يستجلي الوجوه ووجهه أدنى إليه وهو عنه مغيب

<sup>. (</sup>١) نهج البلاغة، قصار الحكم ١٥٠. بلفظ مقارب.

# باب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

\* قال الله تعالى: ﴿ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ فِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ ﴾ [النوبة: ٧١]. فجعل ذلك من صفات الإيهان.

\* وقال [تعالى]: ﴿ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمُعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكر ﴾ [آل عمران: ١٠٤].

\* وقال تعالى: ﴿كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَعَلُوهُ ۚ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾[المائدة:٧٩].

\* وقال [تعالى]: ﴿يَنبُنَى أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَمُرْ بِٱلْمَعْرُوفِ وَآنَهُ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَٱصْبِرْ عَلَىٰ مَآ أَصَابَكَ القان: ١٧].

\* وقال تعالى: ﴿ فَلَوْلَا كَانَ مِنَ ٱلْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أُولُواْ بَقِيَّةٍ يَنْهُوْنَ عَنِ ٱلْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ أَنجَيْنَا ﴾..الآية[هود: ١١٦].

\* وقال تعالى: ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِّمَّن دَعَآ إِلَى ٱللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا ﴾..الآية [فصلت: ٣٣].

\* وقال تعالى: ﴿ آدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ ﴾. الآية[النحل: ١٢٥].

\* وقال[تعالى]: ﴿خُدِ ٱلْعَفْوَ وَأَمْر بِٱلْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَهَلِينَ ﴾[الاعراف:١٩٩].

\* وقال [تعالى]: ﴿قُوا أَنفُسَكُرْ وَأُهْلِيكُرْ نَارًا﴾ [التحريم: ٦].

(٤٦٠) وعن رسول الله عليه الله عليه لا له إلاَّ أمراً بمعروف، أو نهياً

عن منكر، أو ذكراً لله تعالى ١١٠٠.

· (٤٦١) وعنه: هنا الله أمه لا يأخذ ضعيفها من قويها حقه غير متعتع »(١).

\* وعن المسيح عَلَيْتُكُلُّ: إنَّ الحريق ليقع في البيت الواحد فها يزال يتقد من بيت إلى بيت الأبَّ أن يستدرك البيت الأول فيهدم من قواعده، وكذلك الظالم الأول، وإن لم يؤخذ على يدي غيره.

(٤٦٢) أخبرني أبو على قال: أخبرنا أبو بكر، أخبرنا مكحول، أخبرنا حمدان بن ذي النون، حدَّثنا مكي بن إبراهيم، عن طلحه بن عمرو<sup>(۱)</sup>، عن عطاء<sup>(١)</sup> قال: سمعت أبا هريرة يقول: قلنا: يا رسول الله، إن لم نأمر بالمعروف، ولم ننه عن المنكر، حتى لا يبقى شيء من المعروف، إلاَّ عملنا به، ولا شيء من المنكر إلاَّ انتهينا عنه، إذاً لا نأمر بالمعروف، ولا ننه عن المنكر!!

فقال رسول الله ﷺ: « مروا بالمعروف وإن لم تعملوا بـه، وانهـوا عـن المنكـر وإن لم تنتهوا عنه» (°).

(٤٦٣) وقال النبي الله: « لا يزال الناس بخير ما تباينوا، فإن استووا هلكوا »(١).

<sup>(</sup>١) تقدم تخريج الحديث في باب وزر الغيبة، وأذى المسلم.

<sup>(</sup>٢) ذكره الهيشمي في مجمع الزوائد ٥/ ٢٠٨، ٢٠٩، عن بريدة من حديث طويل، وقال: رواه البزار، والطبراني في الأوسط. وعن جابر، عزاه إلى الطبراني في الأوسط، وعن عائشة، ومعاوية، وأورده في موسوعة أطراف الحديث ٧/ ٢٧٨ بألفاظ متقاربة، وعزاه إلى الطبراني في الأوسط، وكشف الطنون ٢/ ٥١٠، والترغيب والترهيب ٢/ ٦١١، وكنز العال (٥٠٠٩)، والبيهقي ١٠/ ٩٤، والطبراني ٩٤/ ٣٨٩، وغيرها.

<sup>(</sup>٣) طلحة بن عمرو بن عثمان، الحضرمي، المكي، توفي سنة ١٥١ه.

<sup>(</sup>٤) عطاء بن أسلم، القرشي، مولاهم، أبو محمد، الكي.

<sup>(</sup>٥) هو في مجمع الزوائد، عن أنس وعزاه إلى الطبراني في الصغير والأوسط، وفي كنز العمال رقم (٥٢٢)، عن أنس، وعزاه إلى الطبراني في الصغير، وفي الموسوعة عزاه إلى إتحاف السادة المتقين ١/ ٤٩، وانظر النوافح العطرة ٣٣٣ رقم (١٨٧٦).

<sup>(</sup>٦) ذكره في كشف الخفاء ١/ ٣٣٧، وعزاه إلى البيهقي في شعب الإيمان، عن الحسن.

- \* أمير المؤمنين علي علي علي الناس على الناس زمان منكر الحق فيهم تسعة أعشارهم.
- \* قيل في قوله تعالى: ﴿ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنتُ ﴾ [مريم: ٣١]: الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، أينها كان.
- \* زيد بن علي عَلَيْتُكُمْ: لما خفقت الرايات فوق رأسه، فقال: لقد كنت أستحيي أن أرد على رسول الله، ولم آمر في أمته بمعروف، ولم أنه عن منكر.
- \* وروي أنه كان يحث ابنه يحيى على الاقتداء به، فجعل روحه هدفاً للبلاء، ارتجاء للرضا.
- \* كعب الأحبار: ليس في الجنان جنة أعلى من جنة الفردوس، وفيها الآمرون بالمعروف، والناهون عن المنكر.
- \* وروي أن حوراء، يقال لها: عيناء. في أكمل كهال، وأجمل جمال، تنادي يـوم القيامـة: أنا للآمرين بالمعروف، والناهين عن المنكر.
- \* أمير المؤمنين على عَلَيْتَكُلْ: أفضل الجهاد: الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وشنئان الفاسقين. فمن أمر بالمعروف؛ شد ظهر المؤمنين، ومن نهى عن المنكر؛ أرغم أنف المنافقين، ومن شنأ المنافقين، وغضب لله؛ غضب الله له.
  - \* أبو الدرداء: امرؤ وعظ إخوانه في العلانية فقد شانهم، ومن وعظ في السر فقد زانهم.
- \* قال أويس القرني لرجل: يا أخا مراد، إن الموت لم يدع للمؤمن في الدنيا فرحاً، وإن علمه بحقوق الله لم يدع له فضة ولا ذهباً، وإن قيامه بالناس بحق لم يدع له في الدنيا صديقاً. إنا نأمرهم بتقوى الله، وننهاهم عن المنكر، في شتمون أعراضنا، ويرموننا بالعظائم.
- \* جرير بن عبد الله: ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي هم أعز ممن يعمله، فـ لا يغيرونـ ه إلا عمّهم الله بعقاب.

\* أبو الدرداء: لتأمرنَّ بالمعروف، وتنهونَّ عن المنكر، أو ليسلطنَّ الله عليكم سلطاناً ظالماً، لا يجل كبيركم، ولا يسرحم صغيركم، ويدعو خياركم فلا يستجاب لهم، ويستنصرون فلا ينصرون، ويستغفرون فلا يغفرون (١).

\* قال أبو وهب، لحفص بن حميد (٢): يا أبا عمر، ما الذي بلغ الثوري إلى ما بلغ إليه، وقد كان في زمانه من هو مثله في العبادة والعلم؟ فقال له حفص: استخفافه بالناس في موضع الحق.

\* وقال الثوري: إذا رأيت المنكر فلم أنكره بلت دماً (").

(٤٦٤) وعن رسول الله على الأعمال إلى الله، كلمة حق عند سلطان جائر »(٤).

\* وعن أبي عبد الله عَلَيْتُكُّ: إن الله بعث ملكين إلى أهل مدينة يقلبانها على أهلها، فلم انتهيا إلى المدينة، وجدا رجلاً يدعو الله ويتضرع إليه. فقال أحد الملكين، لصاحبه: أما ترى هذا الداعي؟ فقال: قد رأيته، ولكني أمضي لما أمرني ربي. وقال الآخر: ولكني لا أحدث شيئاً، حتى أرجع إلى ربي، فعادا إلى الله تعالى. فقال: يا رب أبي انتهيت إلى المدينة، فوجدت عبدك فلاناً يدعو ويتضرع إليك. قال: امض لما أمرتك، فإن ذلك رجل لم يتغير وجهه غضباً لي قط.

\* أنس بن مالك: من سمع منكراً فلم ينهه، جاء يوم القيامة أصم مصطلم الأذنين.

\* عمر بن الخطاب: يأتي على الناس زمان يكون الصالحون في ذلك الزمان، ولا يـؤمر بالمعروف، ولا ينهى عن المنكر، إن رضوا رضوا لأنفسهم، وإن غضبوا غضبوا لأنفسهم،

<sup>(</sup>١) أقوال جرير وأبي الدرداء وردت أحاديث عن رسول الله ١٠٠٠ .

<sup>(</sup>٢) حفص بن حميد، المروزي، الأكافي، العابدي.

<sup>(</sup>٣) في النسخ: نلت ذماً. ورجح السيد بدر الدين الحوثي ما أثبتنا: بلت دماً.

<sup>(</sup>٤) المشهور بلفظ: (أفضل الجهاد كلمة عدل أو حق عند سلطان جائر) وهو في معظم كتب الحديث.

ولا يغضبون ولا يرضون لله.

\* مالك بن دينار: كان حَبْرٌ من أحبار بني إسرائيل يغشى منزله الرجال والنساء يذكرهم، فرأى يوماً ابنه غمز النساء.

فقال: مهلاً يابني مهلاً. فسقط من سريره منكباً حتى انقطع بعض أعضائه، فأوحى الله إلى نبيهم: أن أخبر فلاناً لا أخرج من صلبه صِدِّيقاً أبداً، ما كان غضبه لي إلاَّ أن قال: مهلاً يابني!!

\* وعن مالك بن دينار: إن الله أوحى إلى الملائكة أن عذبوا قرية (كذا). قال: فصاحت الملائكة إلى ربها. قالوا: يا رب إن فيهم عبدك فلان العابد. قال: أسمعوني ضجيجه فيهم، فإن وجهه لم يتغير غضباً لمحارمي.

\* الفضيل: ما أبالي ما أطعت مخلوقاً في معصية أو صليت إلى غير قبلة.

\* المعلى بن زياد (١٠): قيل للحسن: خرج خارجي بالحربة، فقال: مسكين رأى منكراً فأنكره فوقع فيها هو أنكر منه.

\* وعن لقمان أنه قال لابنه: يا بني كذب من قال: الشر يطفى بالشر، فإن كان صادقاً، فلتوقد ناراً عند نار، ولينظر هل تطفي إحداهما الأخرى، بل إن الخير يطفي الشر، كما أن الماء يطفى النار.

\* أبو أسامة: كان الثوري، يقول: لا تقية لي، فإني مداهن مقصر، وكان يكاشف الأمراء مكاشفة.

\* عن ابن مسعود: من أكبر الكبائر، أن يقال للعبد: اتق الله. فيقول: عليك بنفسك.

\* حذيفة بن اليان: يأتي على الناس زمان، لأن يكون فيهم جيفة حمار، أحب إليهم من مؤمن يأمرهم وينهاهم.

<sup>(</sup>١) المعلى بن زياد القردوسي، أبو الحسن البصري، من زهاد أهل البصرة.

- \* المدائني: من أحبك نهاك، ومن أبغضك أغراك.
  - \* وعنه أيضاً: من أدب ابنه، أرغم أنف عدوه.
- \* مُصنَّفُه: ما من أُمَّة استقاموا بالمعروف والانتهاء عن المنكر، إلاَّ استقامت أمورهم دنيا وديناً، وما من أُمَّة ضيعوهما، إلاَّ سلط عليهم أشرارهم، وضاع خيارهم، وانبثق (١) عليهم فساد الدنيا والدين، وهما حق الله عليك، فمها لم ترع حقه كيف ترجو رعاية حقك عليه وعلى غيرك؟!
  - \* الثوري: ما بقي أحد يستحى منه.
  - « مالك بن سليان (<sup>1)</sup>: ذهب المعروف يبكي، وجاء المنكر يضحك.
    - \* لبعضهم:

ذهب الرجال القتدى بفعالهم والمنكرون لكل أمر منكر وبقيت في خلف يزين بعضهم بعضاً ليدفع معوراً عن معور

- \* أتأمر فلاناً وهو لا ينتهي، ولا يقبل منك؟ قال: معذرة إلى الله.
- \* وأوحى تعالى إلى يوشع بن نون: إني مهلك من قومك أربعين ألفاً من خيارهم، وستين ألفاً من شرارهم. فقال: يا رب هؤلاء الأشرار، فها بال الأخيار؟ قال: إنهم لم يغضبوا لغضبي، وواكلوهم وشاربوهم.
- \* أبو أمامة: يحشر الناس من هذه الأمة على صورة القردة والخنازير، بما داهنوا أهل المعاصي، وكفوا عن نهيهم وهم يستطيعون.
- \* وقيل للثوري: ألا تأمر بالمعروف، وتنهى عن المنكر؟ فقال: إذا (شق البحر) (٣)،

<sup>(</sup>١) في [أ، ب]: وانشق. ولعله: انبثقُ.

<sup>(</sup>٢) لعله: مالك بن سليمان، الهروي، قاضي هراة.

<sup>(</sup>٣) هكذا: في النسخ.

فمن يقدر أن يسكن.

\* وقيل للفضيل: ألا تأمر ولا تنهى؟ قال: إن قوماً أمروا ونهو فكفروا، وذلك أنهم لم يصبروا على ما أصيبوا.

\* يحيى بن معاذ: مصائب المؤمن في الدنيا، ثلاث: صلاة تفوته، أو أخ له في الله يموت، أو حدث يحدث في الإسلام.

\* وعن على بن أسباط (١)، عن أبي إسحاق الخراساتي، قال: روي أن صبيين وثبا على ديك فنتفاه، فلم يدعا له ريشة، وشيخ قائم يصلي، لا يأمرهم ولا ينهاهم، فأمر الله الأرضين فابتلعته.

\* جابر، عن أبي جعفر عليَتَكُلْ ، قال: من مشى إلى سلطان جائر فأمره بتقوى ووعظه وخوفه كان له مثل أجر الثقلين الجن والإنس.

على بن أسباط: كتب أمير المؤمنين عَلَيْتَكُمْ إلى محمد بن أبي بكر رحمه الله: أما بعد فإني إنها وليتك لأمر الضعيف الذي ليس له عشيرة، إن ظلم بمظلمة تمنعه، وليس له مال إذا ظلم نهض به إليَّ لأنصفه، فإياك أن ألومك، فإنك إن فعلت غضبت عليك.

قال الراوي: فكان محمد بن أبي بكر يقول: لضرب السياط أهون عليَّ من كتب أمير المؤمنين فزعاً منها.

(٤٦٥) المفضل بن صالح، عن جابر، عن أبي جعفر محمد بن علي البَيْنَ قال: قال رسول الله على الله الله القران: اتقوا الله فيما حملكم من كتابه، فإني مسئول، وإنكم مسئولون، أنا عن تبليغ الرسالة، وأما أنتم فإنكم تسألون عما حملتكم من كتاب الله، وكيف كنتم فيه يا معشر الربانيين والأحبار، فهاذا أنتم قائلون؟ اتقوا الله في الصلاة، فإنها أول ما تسألون عنه، ثم الزكاة، ثم الجهاد، ثم الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، (١) على بن أسباط بن سالم الكوفي، فقيه، مفسر، شيعي، كان حياً في أواسط القرن الثالث المجري، وله مصنفات.

واستعدوا فإن الله لم يخلقكم عبثاً ولا سدى، فأنتم سابقة الناس في الدنيا وفي الحساب ».

(٤٦٦) الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر أنه قال: وجدنا في كتاب رسول الله على: «إذا كثر الزنا، كثر موت الفجأة، وإذا طففت المكيال، أخذهم الله بالسنين والنقص، وإذا منعوا الزكاة تزكيتها، هلك الزرع والثهار والمعادن كلها، وإذا جاروا في الأحكام، تعاونوا على الظلم والعدوان، وإذا نقضوا العهود، سلط الله عليهم عدوهم، وإذا قطعوا الرحم، جعلت الأموال في أيدي الأشرار، وإذا لم يأمروا بالمعروف، ولم ينهوا عن المنكر، ويتبعون الأخيار من أهل بيتي، سلط الله عليهم شرارهم، فيدعو خيارهم فلا يستجاب لهم »(١).

(٤٦٧) محمد بن طلحة، عن أبي عبد الله جعفر الصادق عَلَيْتُكُمْ: أن رجلاً من خـ ثعم جاء إلى رسول الله عليه فقال: يا رسول الله أخبرني ما أفضل الإسلام؟

قال: « الإيهان بالله ». قال: ثم ماذا؟ قال: « صلة الرحم ». قال: ثم ماذا؟ قال: « الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر ». قال: فقال الرجل: أي الأعهال أبغض إلى الله؟ قال: « الشرك بالله ». قال: ثم ماذا؟ قال: « ثم قطيعة الرحم ». قال: ثم ماذا؟ قال: « الأمر بالمنكر، والنهي عن المعروف » (٢).

(٢٦٨) أخبرنا الحسن بن محمد (٣) ، حدَّثنا أحمد بن علي بن محمد (١) إملاءً ، أخبرني أبو القاسم عبد العزيز بن إسحاق (٥) ، حدثني أبو علي أحمد بن محمد بن خالد بن شبيب

<sup>(</sup>١) الحديث له شواهد كثيرة في بعضها قريب جداً من لفظه.

<sup>(</sup>٢) هو في مجمع الزوائد ٨/ ١٥١، عن رجل من خثعم، وعزاه إلى أبي يعلى، وقال: رجالـه رجـال الـصحيح، غـير نـافع الطلحي؛ وهو ثقة.

<sup>(</sup>٣) لعله: الحسن بن محمد بن يحيى، النسابة، الشريف، أبو محمد العلوي، معاصر للمؤلف.

<sup>(</sup>٤) لعله: أحمد بن علي بن محمد بن جعفر بن عبيد الله بن الحسين بن علي بن الحسن بن علي بن أبي طالب، الشريف، أبو طالب، العقيقي.

<sup>(</sup>٥) عبد العزيز بن إسحاق بن جعفر، الزيدي، أبو القاسم الهمداني.

الكوفي (۱)، حدَّثنا الحسن بن محمد بن عبد الواحد (۲)، حدثني أخو الحسين بن علي (۱) المقتول بفخ الشهيد، عن محمد بن موسى (۱)، عن زيد بن علي السَّيِّ قال: قال رسول الله (۱): « أقرب الناس مني موقفاً يوم القيامة بعد حمزة، وجعفر، وعلي، من خرج بسيفه على إمام جائر، وقاتل فقتل (۱)

<sup>(</sup>١) لعله: البرقي.

<sup>(</sup>٢) لم أظفر به.

<sup>(</sup>٣) الحسن بن علي بن الحسن، أخو الإمام الشهيد الحسين بن غلي الفخي. (انظر المعجم).

<sup>(</sup>٤) محمد بن موسى لم أميزه .

<sup>(</sup>٥) ذكره الإمام القاسم بن محمد عليه في الاعتصام ٥/ ٢١، عن الجامع الكافي لأبي عبد الله العلوي - خ - بلفظ: (إن أفضل الشهداء عند الله بعد حمزة، رجل خرج على إمام جائر فقاتله فاستشهد).

# باب الجهاد

\* قال الله تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ ٱشْتَرَىٰ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينِ أَنفُسَهُمْ وَأُمْوَاهُم بِأَنَ لَهُمُ ٱلْجَنَّةَ ۚ يُقَتِلُونَ فَيُقْتَلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعُدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي ٱلتَّوْرَائِةِ وَالْجَنَّةَ ۚ يُقَالِمُ وَمَنْ أُوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ ٱللَّهِ ۚ فَٱسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ ٱلَّذِى بَايَعْتُم بِهِ وَٱلْإِنْجِيلِ وَٱلْقُورُ النَّهِ وَمَنْ أُوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ ٱللَّهِ ۚ فَٱسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ ٱلَّذِى بَايَعْتُم بِهِ وَوَذَٰ لِلَكَ هُو ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴾ [التوبة: ١١١].

#وقال تعالى: ﴿وَفَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْمُجَلِهِدِينَ عَلَى ٱلْقَلِعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ [النساء: ٩٥].

(٤٧٠) وقال رسول الله ﷺ: « من مات ولم يغز، ولم يحدِّث نفسه بالغزو، مات على شعبة من النفاق »(٢).

(٤٧١) وقال عسعس بن سلامة: أتى رجل من أصحاب النبي ، الجبل ليتعبد، ففقد، فطلب، فجيء به إلى النبي ، فقال: أردت أن أعتزل فأتعبد.

(۱) عزاه في موسوعة أطراف الحديث إلى البخاري ٤/ ٢٥، والمنذري في الترغيب والترهيب ١/ ٢٨٦، ٢/ ٢٧٢، والمطالب العالية لابن حجر (١٩٥٤)، ومشكاة المصابيح رقم (٣٧٩٤)، وكنز العمال رقم (٢٠١٥، ١٠٧٠، ١٥٤٥)، وابن عساكر ٥/ ٣١٨، والبيهقي ٩/ ١٦٢، وهو في الترغيب من حديث طويل وقال: رواه الزهري وقال: حديث حسن صحيح رواه البخاري.

(٢) أخرجه أبو داود رقم (٢٥٠٢)، والنسائي ٦/ ٨، وأحمد ٢/ ٣٧٤، والحاكم في المستدرك ٢/ ٧٩ رقم (٢٤١٨, ٢٤١٩)، عن أبي هريرة، وقال: صحيح على شرط مسلم في الأول، ووافقه الذهبي، والبغـوي ١/ ٢٧، ٢٠١٤، وهـو في مـشكاة المصابيح رقم (٢٨١٣)، وكنز العمال رقم (٩٥٥٨)، وتفسير ابن كثير ١/ ٣٦٧، والدر المنثور ١/ ٢٥٧، وحلية الأولياء ٨/ ١٦٠. (وانظر موسوعة أطراف الحديث النبوي ٨/ ٥٦٢، وهو في النوافح العطرة رقم (٢٣٠٩). فقال رسول الله على: « فلصبر أحدكم ساعة من النهار في بعض مرابط الإسلام، خير من عبادة رجل خالياً أربعين عاماً »(١).

(٤٧٢) وأخبرني أبو علي أخبرنا أبو بكر، أخبرنا مكحول، حدثنا محمد بن عمر الخراساني (٢)، حدَّثنا سعيد بن منصور، عن عبد الحميد بن سليان، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد الساعدي، قال: سمعت رسول الله الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها »(٢).

\* مُصَنِّفُه: وجدنا خيار ذرية رسول الله هيئ ، بذلوا أرواحهم في سبيل الله ، ابتعاء مرضات الله ، في زمان عظم الجهاد فيه ، كالحسين بن علي عَلَيْتُكُم ، وزيد بن علي ، ويحيى بن زيد ، ومحمد بن عبد الله ، وإبراهيم بن عبد الله ، والحسين بن علي الفخي . . وغيرهم ، فتحملوا مكاره بالقتل والضرب والطرد ما تغنى شهرته عن ذكره .

\* هذا زيد بن علي عَلَيْتَكُلْ، قتل، ثم صلب سنين، حتى تفرخ الطير في جوفه، ثم أنزل فأحرق، وذري رماده في الفرات، وقد كان يخلى إن تخلى عن منابذتهم، والإنكار عليهم، فرأى جهادهم أفضل من جهاد أهل الشرك، إذ كان ذلك تطهير دار الإسلام، ولعظم مقام المجاهدين عند الله تعالى، أمر أن يدفنوا بدمائهم، ولا ينزع من ثيابهم ما قد أصابه الدم، ولا يغسلوا ليلقوا الله تعالى يوم القيامة، وعليهم آثار المجاهدين.

(٤٧٣) وقال رسول الله ﷺ في شهداء بدر: « زملوهم بدمائهم ما من كلم يكلم في سبيل الله، إلا و يجيء يوم القيامة، لونه لون الدم، وريحه ريح المسك »(٤).

<sup>(</sup>١)عزاه في موسوعة أطراف الحديث إلى إتحاف السادة المتقين٦/ ٣٣٧، والبيهقي٠ ١/ ٧٩، والدر المنثور١/ ٦٧.

<sup>(</sup>٢) في [أ]: محمد بن عمرو. وفي [ب]: محمد بن عمر.

<sup>(</sup>٣) رواه في الترغيب والترهيب ٥/ ٢٦٨ عن سهل بزيادة وقال رواه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجة.

<sup>(</sup>٤) أخرجه النسائي ٤/ ٧٨ رقم (٢٠٠٢)، ٦/ ٢٩ رقم (٣١٤٧)، عن عبد الله بن ثعلبة، وأحمد ٥/ ٤٣١، والبيهقي ٤/ ١٩، وهو في كنز العمال رقم (١١٢٥)، وبلفظ مقارب عند أحمد ٥/ ٤٣١، ٧/ ٢١٦، وطبقات ابن سعد ٣/ ٢، ودلائل النبوة ٣/ ٢١٤، بلفظ: (بجراحهم)، وأخرجه أحمد ٥/ ٤٧١، وهدو في كنز العمال رقم (١١٢٥٤)، وحبيب ٢/ ١٨ بلفظ: (ثيابهم).

(٤٧٤) وشبه عَلَيْتَكُلُّ الحج بالجهاد، فقال: « على النساء جهاد لا قتال فيه ». أراد بذلك الحج (١).

- \* وما نقل عن أمير المؤمنين على عَلَيْتُكُل، من تحمل الشدائد في الجهاد، ومقاماته التي بَيَّنَ بها فضله على غيره.
- \* مُصَنِّفُه: وما من شيء أعزَّ على الإنسان من حياته، فمتى بـذل لله تعـالى حياتـه فأيـة قربة مثلها؟
- \* وعن أبي هريرة: طوبي لرجل اغبرَّ جلده، واشعثُّ رأسه، ودنس ثيابه، يكون بالليل في الحرس، وبالنهار في الساقة، إن حقاً على الله أن يزوجه من الحور العين.
  - \* وعن بعضهم: كان يقال: السيوف مفاتيح الجنة.

## \* مُصَنِّفُه:

ففي ظلم المسيوف رواح روح إلى المسروح المؤبد والنعميم \* وروي أن زيد بن على عَلَيْتَ لِلْمَ، قد كان ينشد:

من لاذبالسيف لاقى فرصة عجباً في موتاً على كرم أو عاش متصفا \* وروي أن رجاء بن حيوة (٢)، ومكحول: كانا يختاران الساقة لا يفارقانها.

\* أبو أمامة: لقد افتتح الفتوح، أقوام ما كان حلية سلاحهم النهب ولا الفضة، إنها كان العلابي والآنك والحديد.

<sup>(</sup>١) أخرجه الدارقطني ٢/ ٤٨٤ بلفظ: (عليكن جهاد).. إلخ، وابن ماجة رقم (٢٩٠١)، عن عائشة بلفظ: (عليهن)، وابن خزيمة رقم (٣٠٧٤)، والزيلعي في نصب الراية ٣/ ١٤٨، والمنذري في الترغيب والترهيب ٢/ ١٦٤، وهو في الدر المنثور ١/ ٢١١، والتلخيص ١/ ٢٢١.

<sup>(</sup>٢) رجاء بن حيوة بن جرول، الكندي، أبو المقدام، المتوفي سنة ١١٢هـ.

\* وكان عمر بن عبد العزيز، ينهى عن ركض الخيل في غير حق.

(٤٧٥) وبعث رسول الله على جيشاً إلى مؤتة، وفيهم: زيد بن حارثة، وجعفر بن أبي طالب، وعبد الله بن رواحة، فأخذ زيد الراية، فتقدم فقاتل حتى قتل، ثم أخذها جعفر وهو يرتجز:

فقال عليه الله الله الله الله الله عنه الله الله ».

#### \* بعض الحكماء:

من كان عند هواه في مجاهدة فكل أرض له ثغر وطرسوس (٤٧٧) الأوزاعي: كان بالغزاة أربعة، أفضلهم: راعي دواب أصحابه، والثاني: خادمهم، والثالث: من يباشر القتال، والرابع: الصائم القائم، فكان رسول الله الله على الرجل يخدم أصحابه في السفر (١).

\* عن عطية بن قيس (٢): كنا إذا خرجنا إلى العدو بجلد وقوة، استرجعنا مخافة أن نشق بحولنا وقوتنا، وإذا خرجنا بضعفة وثقنا، وقلنا: لا حول ولا قوة إلا بالله.

(٤٧٨) وسأل عدي بن حاتم رسول الله ١٤٠٠ أي الصدقة أفضل؟

<sup>(</sup>١) (كان يصلي على الرجل يخدم أصحابه في السفر)، هو في كنز العمال رقم (١٨٠٢٤)، وعزاه إلى هناد، عن علي بن أبي رباح، مرسلاً.

<sup>(</sup>٢) عطية بن قيس الكلابي، ويقال: الكلاعي، أبو يحيى، الحمصي. ويقال: الدمشقي. توفي سنة ١٠هـ. وقيل: سنة ١٠هـ. وقيل: سنة ١٢١هـ.

قال: « خدمة غلام يخدم أصحابه في سبيل الله، ثم بعد وظل فسطاط في سبيل الله، ثم غشية فرس يحملها في سبيل الله »(1).

\* وعن أبي الجحيفة (٢): لما صافقنا مهران كان معنا رجل من الأسد، يقال له: أبو ثبة (٦) فجعل يبكي.

قلنا: جزع هذا؟

قال: لا. ولكني تركت ابني في الرحل، فلوددت أنه كان معي، فيدحلنا الجنة جميعاً.

\* وقرأت: إن في بعض وقائع الفرس مع المثنى بن حارثة (أ) كان رجل هجم على معركة لهم، مشحونة بأنجادهم غير مكترث، فقيل له في ذلك.

فقال: إني قصرت في بعض الغزوات مع رسول الله على فأردت أن أستشهد هاهنا تداركاً لما كان مني.

\* وقال أنس بن مالك: لما طعن خالي حرام بن ملحان يوم بئر معونة والدم هكذا، فنضحه على وجهه ورأسه، ثم قال: فزتُ ورب الكعبة (٥).

\* سعيد بن المسيب: قال عبد الرحمن بن جحش (١) يوم أحد: اللهم إني أقسمت عليك

<sup>(</sup>١) أخرجـه الحاكم في المستدرك ٢/ ٩١ رقم (٢٤٥٢)، عن عدي بن حاتم الطائي، أنه سأل رسول الله ﷺ: أي الصدقة أفضل؟ قال: (خدمة عبد، أو ظل فسطاط، أو طروقة فحل في سبيل الله). وقال: صحيح الإسناد. ولم يخرجاه، ووافقه المذهبي، وأخرجه الترمذي رقم (١٦٢٦)، وأحمد ٥/ ٢٧، والطبراني ٢/ ٢ - ١، وهو في الدر المنثور ١/ ٣٣٦، وعند الترمذي رقم (١٦٢٧) بلفظ: قريب. عن أبي أمامة، وقال: حسن صحيح غريب.

<sup>(</sup>٢) أبو جحيفة، السوائي، تقدم.

<sup>(</sup>۳) لم آميزه. (۱) الت

<sup>(</sup>٤) المثنى بن حارثة بن سلمة، الشيباني، استشهد سنة ١٤ه.

<sup>(</sup>٥) حرام بن ملحان الأنصاري، خال أنس بن مالك، وكلام أنس أورده: البخاري، والطبراني من طريق ثمامة، عن أنس، ومسلم من طريق ثابت عن أنس.

<sup>(</sup>٦) عبد الرحمن بن جحش، أسدي، أسلم قدياً، ذكره الأموي في المغازي، عن ابن إسحاق، وقال غيره: هو اسم أبي أحمد بن جحش، الأسدي، أخو أم المؤمنين زينب، اسمه: عبيد، بغير إضافة. وقيل: عبد الله. (انظر الإصابة ٢/ ٣٨٦، ٤/٣).

أن نلقى العدو غداً يقتلوني، ويبقروا بطني، ثم يمثلوا بي، فإذا لقيتك سألتني: فيم هذا؟ . فأقول: فيك.

\* وعن عون بن عبد الله: أن رجلاً مَرَّ عليه يـوم القادسـية، وقـد انتثـر قـضيبه، فقـال لبعض من مرَّ عليه: ضم إليَّ، لعلي أدنو في سبيل الله، قيد رمح أو رمحين.

قال: فمرَّ عليه وقد دنا قيد رمح أو رمحين.

اشترى عمرو بن عتبة (١) فرساً بأربعة آلاف، فعنفوه وأنبَّوه يستغلونه.

فقال: خطوة (٢) يخطوها ويتقدمها على عدو أحب إليَّ من أربعة آلف درهم.

\* شقيق: لو علمت أحداً أعلم مني بمجاهدة أربعة أنفس لتملدت إليه: مع الكافر بالسلاح، ومع المنافق باللسان، ومع السلطان بالبكاء، ومع المؤمن بالقلب، وما فيها أشدُّ من جهاد المؤمن لأنه مستقبل بخلاف ما يستقبل: ينصح إذا حسد، ويعفو إن ظلم، ويحسن إذا أساء، ولا يؤتى إلا بضد ما يأتي فهو أصعب مجاهدة.

\* حاتم الأصم: قال لي شقيق، ونحن بين الصفين، لا نسمع إلاَّ قعقعة السلاح: يا حاتم كيف تجد قلبك في هذا المقام؟

فقال: كالليلة زفت فيها إليك أهلك.

قلت: لكني أجد قلبي أسكن وأفرح في هذا المكان مني في قيام (٢) ليلة الزفاف. ثم رمى بترسه، فنام نوماً سمعت غطيطه.

<sup>(</sup>١) ورد الاســم الثاني غير منقوط، ولعله: عمرو بن عتبة بن فرقد، السلمي، المستشهد في تــستر، في عهــد عــثـان، مــذكور بالعبادة، والزهد.

<sup>(</sup>٢) في النسخ ما خطوه بزيادة (ما) والظاهر أن الصحيح بدونها أو لخطوة... إلخ.

<sup>(</sup>٣) في [أ]: مقام.

\* وعن سلمان الفارسي: إذا رجف قلب المؤمن في سبيل الله، أو في الصلاة، تحاتت خطاياه كما يتحات عذق النخلة.

\* وكان كعب الأحبار يقول: لا يستكمل عبدٌ أجر الحج والجهاد، حتى يـصبر عـلى أذى الإخوان، ويكف عن أذاهم.

\* مُصَنِّفُه: الجهاد منوط بالمال والحياة، فمن واسى بحياته، وأنفق في سبيل الله ماله، فقد أرضى بنعم الجنان حياته، وأثقل بحسناته ميزانه، وتلافى بربحه خسرانه.

\* زيـد بن علي عَلَيْتُكُلُّ، عن آبائه، عن أمير المؤمنين علي عَلَيْتُكُلُّ: جهاد الفاسقين واجب على كل مسلم.

\* وقيل في قوله تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ جُنُودُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ ﴾ [الفتح: ٧]: جنود السموات: الملائكة، وجنود الأرض: الزيدية.

وأخبرني أبو الحسن الوبري، أخبرني أبو بكر الجعاني، حدثني على بن الحسين، حدَّثنا عباد بن يعقوب، حدَّثنا الحكم بن زهير قال: قال إبراهيم بن عبد الله بن الحسن بن الحسن عبد الله بن الحسن الحسن الحسن عبد الله بن الحسن الحسن عبد الله بن الحسن عبد الله بن السماء لم تنصب إلا في الزيدية.

وأخبرني أبو الحسن الوبري، حدَّثنا أبو بكر، حدثني أبو الحسن علي بن موسى الغطفاني، حدَّثنا الحسن بن علي بن بزيع، حدَّثنا إساعيل بن أبَّان، حدَّثنا عمير بن حرث (١)، قال: قال في جعفر بن محمد عليَّكُمُّ: كل راية في غير الزيدية فهي راية الضلالة.

\* زيد بن علي عَلَيْتُكُلُّ: من خدش فينا خدشاً كان له نوراً يوم القيامة يسطع مدَّ بصره وموضع قدمه، ومن لنا في عنقه عهدٌ يقبض على فراشه قبضه الله شهيداً، ومن استشهد معنا جاء يوم القيامة معنا لفيفاً كما يلتف أهل الجنازة بجنازتهم، ولشهيدنا فضلٌ على من سوانا سبع ربوات.

<sup>(</sup>١) لعله: عمير بن الحارث، الطائي، من أصحاب الصادق.

قال له هشام: وما سبع ربوات، جعلت فداك؟

قال: سبع درجات، كل درجة شهر، كذلك نحن وشهداء شيعتنا.

(٤٧٩) حدثنا أبو الحسن الوبري، حدَّثنا أبو بكر الجعابي، حدثني محمد بن القاسم بن زكريا، حدَّثنا إسماعيل بن إسحاق الراشدي، حدَّثنا محمد بن داود بن عبد الجبار (۱) عن أبيه، عن جابر، عن أبي جعفر محمد بن علي عَلَيْكُ، قال: قال رسول الله عن المحسين: « ياحسين يخرج من صلبك رجلٌ يقال له زيد، يتخطى هو وأصحابه رقاب الناس يوم القيامة، غراً محجلين يدخلون الجنة ».

\* وروى الناصر الحسن بن علي الكِيِّكِيِّ: « بغير حساب ».

وفي بعض الأخبار: « ينادي المنادي: من هؤلاء؟ فيقال: هؤلاء دعاة الحق ».

\* أبو إسحاق السبيعي، عن عاصم بن ضمرة، عن أمير المؤمنين أنه سئل عن الإيمان.

فقال: بني على أربع دعائم: على الصبر، واليقين، والجهاد، والعدل.

والصبر منها على أربع شعب: على الشوق، والشفقة، والزهادة، والترقب، فمن اشتاق إلى الجنة سلا عن الشهوات، ومن أشفق من النار لها عن اللذات، ومن زهد في الدنيا هانت عليه المصيبات، ومن ارتقب الموت سارع إلى الخيرات.

واليقين: على أربع شعب: على تبصرة الفطنة، وتأويل الحكمة، وموعظة العبرة، وسنة الأولين، فمن أبصر الفطنة تأول الحكمة، ومن عرف العبرة عرف السنة، ومن عرف السنة فكأنها كان من الأولين.

والعدل: على أربع شعب: على غائص الفهم، وشرائع الحكمة، وزهرة العلم وروضته، فمن فهم فسر جميع العلم، ومن عرف شرائع الحكمة حلم، ومن حلم لم يفرط

<sup>(</sup>١) داود بن عبدالجبار، الكوفي، المؤذن، أبو سليمان، من أصحاب الصادق، وابنه محمد، لم أظفر بترجمته.

في أمره، وعاش في الناس حميداً.

والجهاد منه على أربع شعب: على الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، والصدق في المواطن، وشنئان الفاسدين، فمن أمر بالمعروف شد ظهر المؤمن، ومن نهى عن المنكر أرغم أنف المنافق، ومن صدق في المواطن قضى الذي عليه، ومن شنأ الفاسقين غضباً لله سبحانه غضب الله له فذلك الإيهان وشعبه.

فقام السائل، وقَبَّلَ رأس أمير المؤمنين علياً عَلَيَّكُم (١).

\* وعنه: لو كان الصبر رجلاً لكان أجمل الناس، فإن الجزع والجهل والشره والحسد، لفروع أصلها واحد.

<sup>(</sup>١) كلام أمير المؤمنين المستخدسة بلفظ مقارب جداً في المختار ٣٠، ٣١، من قيصار الحكم من نهج البلاغة، وأورده باختلافات وزيادات السيد محمد باقر المحمودي في نهج السعادة ١/ ٥٩٨، وعزاه إلى الصدوق بسنده إلى الأصبغ بن نباتة، عن أمير المؤمنين، وإلى الحديث ٧٤ من باب الأربعة من كتاب الحصال ص ٢٣١، وإلى الكليني باب صفة الإيهان ٥١، من كتاب الإيهان والكفر من أصول الكافي ٢/ ٥، من عدة طرق إلى أبي جعفر إلى أمير المؤمنين، وأشار إليه في مواضع من أصول الكافي بسنده إلى سليم بن قيس الهلالي، وأورد له طرقاً كثيرة في المختار ١١٨، من نهج السعادة ومنها كنز العمال ٨/ ٢١٥، وفي حلية الأولياء ١/ ٧٤، عن الأصبغ، عن علي، وهو في أمالي الإمام أبي طالب الهاروني باب ٢٤ كنر العمال ٨/ ٢٠٥، عن الحرث، مختصر.

# باب مجاهدة النفس وهواها

\* قال الله تعالى: ﴿وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى ٱلنَّفْسَ عَنِ ٱلْهَوَىٰ ﴿ فَإِنَّ ٱلجَّنَّةَ هِيَ ٱلْمَأْوَىٰ ﴾[النازعات:٤١،٤١].

\* وقال [تعالى]: ﴿إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِٱلسُّوءِ ﴾..الآية[بوسف:٥٥].

(٤٨٠) و أخبرني أبو علي، أخبرنا أبو بكر، حدَّثنا مكحول، أخبرنا سويد بن نصر، عن ابن المبارك، عن حيوة بن شريح، عن أبي هانئ الخولاني<sup>(۱)</sup>، عن عمرو بن مالك الجنبي<sup>(۱)</sup>، عن فضالة بن عبيد<sup>(۱)</sup>، قال: سمعت رسول الله الله المجاهد من جاهد نفسه »<sup>(1)</sup>.

<sup>(</sup>١) أبو هانئ، الخولاني: حميد بن هانئ، الخولاني، المصري، توفي سنة ١٤٢هـ.

<sup>(</sup>٢) عمرو بن مالك، الجنبي، الهمداني، المرادي، أبو علي، المصري، توفي سنة ١٠٣هـ.

<sup>(</sup>٣) فضالة بن عبيد بن نافد بن قيس، الأنصاري، الأوسى، أبو تحمد، توفي سنة ٥٣هـ، صحابي.

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبد الله بن المبارك في الزهد، والترمذي رقم (١٦٢١)، وقال: حسن صحيح. عن أحمد بن محمد، عن ابن المبارك (به) وأحمد ٢٠/١ رقم (٢٣٤٣٢)، وهو في كنز العمال رقم (١١٢٦١، ١١٢٦١)، ومجمع الزوائد ٣/ ٢٦٨، وكشف الخفاء ٢/ ٢٧٩، وأشار في الموسوعة إلى الطبراني ١٨/ ٢٠٩، وإتحاف السادة المتقين ٢/ ٣٥٠، ٧/ ٥٣١، ومشكاة المصابيح (٣٤)، وصحيحة الألباني ٣/ ٤٨٣، وتاريخ جرجان ٢٠١، والمغني للعراقي ٢/ ١٩٢، ١٩٢، ١٩٢، والترغيب ٣/ ٢٤، ٤/ ٢٩، وهو بألفاظ متقاربة عند أحمد ٦/ ٢٢، ٢١، وابن حبان ٢٥، والدر المنثور ٤/ ٣٥١، والترغيب والترهيب ٢/ ٢٤، ١٩٣، وهو في النوافح العطرة رقم (١٨٤٤).

<sup>(</sup>٥) هو في تاريخ بغداد ١٣/ ٤٩٣، عن جابر،وكشف الحفاء ١/ ٥١١ رقم (١٣٦٢)، قال: قال العراقي رواه البيهقي بـسند ضعيف، عن جابر،وعزاه في الموسوعة إليهما، وإلى إتحاف السادة المتقين ٦/ ٣٧٩، ٧/ ٢١٨، والمغنسي للعراقمي ٣/٧، والأسرار المرفوعة ٢٠٠١، وتذكرة الموضوعات ١٩١.

(٤٨٢) وعلَّم النبي الله عمران بن الحصين، فقال: « قل يا حصين: اللهم ألهمني رشد نفسي، وأعذني من شر نفسي »(١).

- \* أمير المؤمنين علي عَلَيْتُكُلُم: أول ما تنكرون من الجهاد جهاد أنفسكم.
  - \* أوحى الله تعالى إلى داود عَلَيْتُكُلُّ: عادِ نفسك وودني بعداوتها.
- \* مُصنَّفُه: الهوى أعمى عن الرشد، وأعمى من اتبعه، ولمقاتلة العدو الذي تراه، أهون من مقاتلة هوى النفس فإنك لا تراه.
  - \* أمير المؤمنين علي عَلَيْتُكُلُ : اتِّباع الهوى يصد عن الحق (١).
    - \* لبعضهم: الحب يعمي ويصم.
  - \* وعن بعضهم: ما عالجت شيئاً أشد عليَّ من نفسي، تارةً ليْ وتارةً عليَّ.
- \* يحيى بن معاذ: إن من سعادة المرءِ أن يكون خصمه فهماً عاقلاً، وخصمي لا فهم له. قيل: من خصمك؟

قال: نفسي لا فهم لها، وهي تبيع الجنة، وما فيها من النعيم والخلود، بـشهوة سـاعة بدار الفناء.

\* وعن بعض الحكماء: الهوى إله يُعبد من دون الله، وهو كمين لا يؤمن، فإياك والاتكال على المنى، فإنها بضائع النوكى (٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي رقم (٣٤٨٣)، وهو في كنز العمال رقم (٣٧١٣)، وعزاه إلى الترمذي، عن عمران، وفي الموسوعة، عزاه إلى إتحاف السادة المتقين ٥/ ٨٠، وتاريخ البخاري ٣/ ١، وأذكار النووي ٣٤٩، والطبراني ١٤٧/١٨، وصفة المصفوة ٢٢٤، والمغني للعراقي ٢/ ٣٢٣، ومشكاة المصابيح (٢٤٧٦) وغيرها.

<sup>(</sup>٢) نهج البلاغة الخطبة: ٤٢.

<sup>(</sup>٣) العبارة من قوله: (فإياك). لأمير المؤمنين من وصيته لابنه الحسن. (انظر شرح النهج ٢١/ ٩٧). والنوكي: الحمقي.

- \* وعن أمير المؤمنين علي عَلَيْتُنْكُم: ما هلك امرؤٌ عرف قدر نفسه.
- \* مُصَنِّفُه: ولعمري كذلك، فإن الدنيا، والهوى، والـشيطان، والأهـل، والولـد أعـداؤه، فمن عرف أنه في مكامن هؤلاء الأعداء عرف قدر نفسه، ليوشك أن يتحرز فينجو.
  - \* الحسن: ما الدابة الجموح بأحوج إلى لجام شديد من نفسك.
    - \* لبعض الحكماء: من عرف ربه ذل، ومن عرف نفسه ذل.
- \* وعن بعض الصالحين: لا يكون الرجل صالحاً حتى يكون على نفسه مثل الداية (١) على ولد زوجها، وعلى الناس مثل الوالدة الشفيقة.
- \* مُصَنِّفُه: مثلك في هواك كمثل المريض في دائه، إن صبر على كريه دوائه نال منه شفاءه، وإن جزع تضاعفت عليه شدائد بلائه، فيكون في ألم الداء وألم الدواء، فإن اتبعت هواك، أوقعك في بلاء الدنيا وبلاء الآخرة.
- \* وعن بكر بن عبد الله: لا يزال المرء بخير، ما أصبح وأمسى زارياً (٢) على نفسه في ذات الله تعالى.
- \* وعن مالك بن طعيم: سمعت أبي، يقول في جنازة: إني لأحسب نفسي لـ و مات نصفها ما انتفع الباقي لموت الميت.

### \* ولبعضهم:

نفس لاكنت ولاكان الهوى اتقى المولى وخافي وارهبى المعنى المولى وخافي وارهبى الله وعن بعضهم: أعداء الإنسان ثلاثة: نفسه، وشيطانه، ودنياه، فالاحتراس عن النفس بقطع الشهوات، ومن الدنيا بالزهد فيها، ومن الشيطان باختيار مرضاة الله.

<sup>(</sup>١) الداية : هي الضرة والخالة (زوجة الأب).

<sup>(</sup>٢) زاريا: عاتباً ساخطاً غير راض. (لسان العرب).

### \* ولبعضهم:

ف اعص هـوى الـنفس ولا ترضها إنك إن أسـخطتها زانكـا حتى متـى الـسعي لمرضاتهـا فإنهـا تطـلب عدوانكـا \* وعن بعضهم: اعرف نفسك وأنت رجل.

\* عمر بن عبد العزيز، زكَّاه رجل، فقال: والله إني لأعرف من نفسي فنوناً لـو علمت أنك واقعت شيئاً منها ما كلمتك أبداً.

\* ابن عيينة: ينبغي أن يكون الرجل عند الله من أجلهم، وعند الناس من أوسطهم، وعند نفسه من أشرهم.

\* يحيى بن معاذ: سقوط الرجل من كل درجة دعواه لها، وكلم كان الرجل أعلى درجة كان أشد احتقاراً لنفسه.

\* وروي أن المسيح عَلَيَكُمْ: كان يمشي مع الحواريين فنظر فيه لص من لصوص بني إسرائيل معروف فيهم فوقع في نفسه الندم والتوبة فتبعهم، فالتفت إليه رجل من حوارييه وقال: ما لهذا اللص يمشي معنا؟ فأوحى الله جل وعز إلى عيسى: قل لصاحبك ليستأنف العمل، فقد بطل عمله بإزرائه هذا التائب.

وقل للآخر: أن يستأنف العمل فقد غفرت ذنوبه باحتقاره نفسه وندامته.

\* وحكي: أن رجلاً، قال لآخر: إن فلاناً وفلاناً لا يقعان في قلبي شيئاً. قال الآخر له: ولا على قلبي. ثم قال: لعلنا واقعنا شيئاً من أجل ذلك لا نحب الصالحين.

\* وعن الأنطاكي: لا ترى أحداً يعمل اليوم إلا لموافقة الهوى ما بين عالم إلى جاهل، وعابد إلى زاهد، وشيخ إلى شاب، كل يخاف ما يقال فيه من الحق، ويكافيء ما يؤتى إليه، ومن الذي لا يغضب على ذكره بسوء؟ ومن ذا الذي ينصف من نفسه فيها لا يوافق هواه؟ ومن ذا الذي يستنقص لغيره ما يستنقص لنفسه من غيره؟ [ومن ذا الذي ينصح غيره في

موافقة هواه؟ واصطلحنا على المداهنة وتحاببنا] بالألسن، وتباغضنا بالقلوب، وطلبنا العلم لغير العمل للتزين والمباهاة، فليت شعري أي عقوبة نزلت؟

(٤٨٣) فقال النبي الله: «إذا كنتم كذلك فعليكم لعنة الله، وأصمكم، وأعمى أبصاركم ».

- \* لبعضهم: من فضلني على نفسه فهو خير مني.
- \* يحيى بن معاذ: ما كان قلب صالح إلا كان من النفس بايناً.

\* أبو مالك الأشعري: ليس عدوك الذي إذا لقيته فقتلته آجرك الله في قتله، ولكن أعدى عدو لك نفسك التي بين جنبيك، وامرأتك التي تضاجعك، وولدك الذي من صلبك، فهولاء أعدى عدو لك.

\* لبعضهم: لنحت الجبال بالأظافير حتى تنقطع الأوصال، أهون من مخالفة الهوى إذا تمكن في النفوس.

- \* ويقال: من اجتمعت له الأمور كلها، أتاه الخلل من نفسه.
- \* ابن الساك: أرض الرب في مكروه النفس، وفي خلاف النفس رشدها، وقد قرنت المكارم بالمكاره، فمن احتمل مكروهاً، احتمل مكرمة.
  - \* لبعضهم: المكارم منوطة بالمكاره لولاها ما ترك اللئام مكرمة.
- \* يحيى بن معاذ: الدنيا مشحونة بالعجب، ومن أعجب العجائب نجاة هذه النفس من النار، وكيف تنجو من النار، وإن إنابتها كلّها في عمل يجر له ذلك العمل إلى النار؟!
- \* ولبعضهم: وأريد رجل على ولاية فأبى. فقال: والله لإن لم تـل لأضربن عنقـك. فقال: والله ما على الأرض شيء أهون عليَّ من عنقي أن تذهب في الحق فشأنك بها.
- \* حكي أن رجلاً من الصالحين رُمِيَ بسهم في صدره. فقال: الحمد لله الذي لم يخرجني من الدنيا، حتى رأيت على نفسي جراحة، فكم من جراحة جرحتني!!

# باب في فنون كلام أمير المؤمنين علي عليه السلام

# [كلامه في صفة المتقين والعترة عليهم السلام](''

\* روى الصادق جعفر بن محمد أن رجلاً من أصحاب أمير المؤمنين عليت في الما الله عام الله عقال له: همام، وكان عابداً مجتهداً، فقال: يا أمير المؤمنين، صف لي المتقين كأني أنظر إليهم، فتثاقل عن جوابه. وقال: يا همام، اتق الله سبحانه وأحسن ف إن آلله مَع ٱلذين آتقوا وألذين هُم مُعْسِنُون الله مَع الله عقال: يا أمير المؤمنين، أسألك بالذي أكرمك به خصك به، وفضلك بها آتاك وأعطاك لما وصفتهم لي، فقام على رجليه فحمد الله وأثنى عليه، وصلى على نبيه علين ثم قال:

أما بعد: فإن الله خلق الخلق حيث (٢) خلقهم غنياً عن طاعتهم، لا تضره معصية من عصاه، ولا تنفعه طاعة من أطاعه [منهم] (٣)، وقسم بينهم معايشهم، ووضعهم من الدنيا مواضعهم، وإنها أهبط إليها آدم وحواء عَلَيْتُكُ عقوبة لما صنعا، حيث نهاهما فخالفاه، وأمرهما فعصياه (٤)، فالمتقون فيها هم أهل الفضائل منطقهم الصواب، وملبسهم الاقتصاد، ومشيهم التواضع، وخضعوا لله بالطاعة (٥)، فغضوا أبصارهم عما حرم الله

<sup>(</sup>۱) نهج البلاغة الخطبة ۱۸۲ ، انظرها وقارن الاختلاف بين لفظ النهج ولفظ المؤلف وقد أوردها السيد باقر المحمودي في نهج السعادة باب الخطب ۱۷/۱ وقم ۱۶۳ بألفاظ مقاربة مع بعض الزيادات والنقصان والاحتلاف وعزاها إلى: سليم بن قيس الهلالي في كتابه، والكليني في الكافي، والصدوق في الأمالي، وذكر من مصادرها كنز الفوائد ص ٣١ ط١، والمجلد ١٥٤/١٥ من البحار، وكتاب سليم بن قيس ص ٢١١، وأصول الكافي ٢/ ٢٢٦، والصدوق في أماليه ٣٤٢، وفي طبعة أخرى ٢٧١ بسنده إلى نوف البكالي.

<sup>(</sup>٢) في النهج: حين.

<sup>(</sup>٣) منهم زيادة في [ب]، والعبارة تختلف تقديما وتأخيراً عن نهج البلاغة.

<sup>(</sup>٤) من قوله: (وإنها أهبط) إلى قوله : ( فعصياه ) ليست في النهج.

<sup>(</sup>٥) وخضعوا لله بالطاعة، زيادة عن النهج، وانظر بقية الاختلافات في نهج البلاغة.

عليهم، نزلت أنفسهم منهم في البلاء كالتي نزلت في الرخاء، رضوا عن الله بالقضاء، لو لا الآجال التي كتب الله لهم لم تستقر أرواحهم في أجسادهم طرفة عين شوقاً إلى الثواب، وخوفاً من العقاب، عظم الخالق في أنفسهم، وصغر ما دونه في أعينهم، فهم والجنة كمن قد رآها فهم فيها متكئون(١٠)، وهم والنار كمن قد رآها فهم فيها معذبون، قلوبهم محزونة، وشرورهم مأمونة، وحوائجهم خفيفة، وأنفسهم عفيفة، ومؤونتهم في الإسلام عظيمة، صبروا أياماً قصاراً أعقبتهم راحة طويلة رب رجال أرادتهم الدنيا فلم يريدوها ، وطلبتهم فأعجزوها، أما الليل فصافون أقدامهم تالين لأجزاء القرآن يرتلون م ترتيلا، يُحرِّنون بـ أنفسهم، ويستثيرون به دواء دائهم، فإذا مرّوا بآية فيها تشويق ركنوا إليها طمعاً، وتطلعت أنفسهم إليها شوقاً، وظنوا أنها نصب أعينهم، جاثين على ركبهم يحمدون جباراً عظيماً، وإذا مروا بآية فيها تخويف أصغوا إليها مسامع قلوبهم وأبصارهم، فاقشعرَّت جلودهم، ووجلت منها قلوبهم، وظنوا أن صهيل جهنم وزفيرها وشهيقها في أصول آذانهم، مفترشين جباههم وأكفهم وأطراف أقدامهم ، تجري دموعهم على خدودهم، يجأرون إلى الله سبحانه في فكاك رقابهم، وأما النهار فحكماء علماء بررة أتقياء، قد براهم الخوف فهم أمثال (٢) القداح ينظرهم (٢) الناظر فيحسبهم مرضى وما بالقوم من مرض، يقول: قـد خولطوا وقد خالط القوم أمر عظيم، إذا هم ذكروا عظم الله وشدة سلطانه مع ما يخالطهم من ذكر الموت وأهوال القيامة فطاشت حلومهم، وذهلت عنه عقولهم، فإذا استفاقوا من ذلك بادروا إلى الله سبحانه وتعالى بالأعمال الزكية، لا يرضون لله بالقليل ولا يستكثرون له الجزيل، إنهم لأنفسهم (١) متهمون، ومن أعمالهم مشفقون، إن زُكّي أحدهم خاف مما يقولون، وقال: أنا أعلم بنفسي من غيري، وربي أعلم بنفسي مني، اللهم لا تؤاخذني بها يقولون، واجعلني خيراً مما يظنون، واغفر لي مـا لا يعلمـون، فإنـك عـلاَّم.

<sup>(</sup>١) في النهج: منعمون.

<sup>(</sup>٢) في [أ]: مثل.

<sup>(</sup>٣) في [ب]: ينظر إليهم.

<sup>(</sup>٤) في [ب]: من أنفسهم.

الغيوب، ومن علامة أحدهم أنك ترى له قوة في دين، وحزماً في لين، وإيماناً في يقين، وحرصاً على علم، وفهماً في فقه، وكيساً في رفق، وشفقة في يقظه، وقصداً في الغنى، وخشوعاً في العبادة، وتجملاً في الفاقة، وصبراً في الشدة، ورخصة للمجهود وإعطاءً في حق، ورفقاً في كسب، وطلباً في الحلال، ونشاطاً في الهدى، وتحرجاً عن الطمع، وبراً في العامة، واعتصاماً عند شهوة، لا يغره ثناء من جهله، ولا يدع إحصاء عمله، ليعمل الأعمال الصالحة وهو على وجل، يمسي وهمه الشكر، ويصبح وشغله الذكر، ويبيت حذراً ويصبح فرحاً.

فلما انتهى آخره شهق همام شهقة كانت نفسه فيها. فقال أمير المؤمنين: كذا العظة البليغة في أهلها.

## ومن مواعظه صلوات الله عليه

\* اتقوا الله سبحانه تقية من شمَّر تجريداً وجدَّ تشميراً، وكمَّش ('') في مهل وأشفق عن وجل، ونظر في كرة الموئل وعاقبة المصير ('<sup>1</sup>)، ومغبة المرجع (<sup>1)</sup>، وكفى بالله منتقماً وبصيراً، وكفى بالجنة ثواباً ونوالاً، وبالنار عقاباً ونكالاً، وكفى بكتاب الله حجيجاً وخصيماً (').

\* وعن جابر بن عبد الله أنه قال: دخلت على أمير المؤمنين علي عَلَيْتَكُلْ. فقلت: يا أمير المؤمنين عظني، قال: يا جابر: اجعل الدنيا دار انتقال فإنها دار زوال ومنزل بلى، وهي كلمحاب الصيف وظل الغمام وزهرة الربيع وأحلام المنام، يا جابر، هي كالغذاء المشوب

<sup>(</sup>١) في النسخ جميعها: وانكمش.

<sup>(</sup>٢) هكذا في جميع النسخ. وهي في النهج المصدر.

<sup>(</sup>٣) وفي نهج البلاغة قصار الحكم ٢١٠ قال التَّيِّلُمُّ: (اتقوا الله تقية من شمر تجريداً وجد تشميراً وكمش في مهل، وبادر عن وجل، ونظر في كرة الموئل، وعاقبة المصادر، ومغبة المرجع، وكمَّش بتشديد الميم: جد في السوق وبالغ في حث نفسه على المسير إلى الله، ولكن مع تمهل المصير والموئل: مستقر السير، والمغبة: العاقبة.

<sup>(</sup>٤) في نهج البلاغة الخطبة . ٨٢ (فكفي بالجنة ثواباً ونوالاً، وكفي بالنار عقاباً ووبالاً، وكفي بالله منتقباً ونصيراً، وكفي . . . بالكتاب حجيجاً وخصياً).

بالسم، وقد رغب عنها الأولياء، وتنافس فيها الأشقياء، فأسعد الناس فيها أرغبهم عنها، وأشقاهم فيها أكلفهم بها، وهي كالمشبكة المنصوبة تقبض من دخلها وتخطىء من جاوزها.

\* وعنه عَلَيْتُكُلُّ ('): إنَّ المؤمن جاد لله سبحانه بأعظم منازل الدنيا وهي الرئاسة ورغب إلى الله تعالى في أعظم منازل الآخرة وهي الجنة.

\* ومن كلامه: وإذا قدرت على عدوك فاجعل العفو عنه شكراً للقدرة عليه (٢).

\* ومن كلامه: رحم الله امرءاً عمل صالحاً، وقدم خالصاً، واكتسب مذخوراً، واجتنب محذوراً، واجتنب محذوراً، وبنى غرضاً، وأخذ عوضاً، كابد هواه، وكذَّب مناه، وجعل الصبر مطية نجاته، والتقوى قوة زاده (٢).

\* ومن كلامه: الدنيا دار ممر تؤدي إلى دار مقر، الناس فيها رجلان: رجل باع نفسه فأوبقها، ورجل ابتاع نفسه فأعتقها (٤٠).

\* ومن كلامه: إنكم مخلوقون اقتداراً، ومربوبون اقتساراً، ومضمنون أجداثاً، وكائنون رفاتاً، ومبعوثون أفراداً، ومدينون حساباً، ورحم الله عبداً اقترف واعترف، ووجل فعمل، وحاذر فبادر، وعُمِّر فاعتبر، وحُذِّر فازدجر، حث طلباً، ونجا هرباً، وأفاد ذخيرة، وأطاب سريرة، وتأهب للمعاد، واستظهر بالزاد ليوم رحيله، ووجه سبيله، وحال حاجته، وموطن فاقته، فقدم أمامه لدار مقامه، فمهدوا لأنفسهم في سلامة

<sup>(</sup>١) في [أ]: صلى الله عليه وآله وسلم وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) نهج البلاغة قصار الحكم: ١١.

<sup>(</sup>٣) في نهج البلاغة الخطبة ٧٦: (رحم الله امرأ سمع حكهاً فوعى، ودعي إلى رشاد فدنا، وأخذ بحجزة هاد فنجا، راقب ربه، وخاف ذنبه، قدم خالصاً، وعمل صالحاً، اكتسب مذخوراً، واجتنب محذوراً، ورمى غرضاً، وأحرز عوضاً، كابر هواه، وكذّب مناه، جعل الصبر مطية نجاته، والتقوى عدة وفاته، ركب الطريقة الغراء، ولزم المحجة البيضاء، اغتنم المهل، وبادر الأجل وتزود من العمل).

<sup>(</sup>٤) في نهج البلاغة قصار الحكم ١٣٣ : (الدنيا دار ممر لا دار مقر، والناس فيها رجلان: رجل باع نفسه فأوبقها، ورجل ابتاع نفسه فأعتقها).

الأبدان، فهل ينتظر أهل غضارة الشباب إلا طول الهرم؟ وأهل نضارة الصحة إلا نوازل السقم؟ وأهل مدة البقاء إلا مفاجأة الفناء؟ واقتراب الفوات ودنو الموت، وأزوف الانتقال، وإتيان الزوال وحفزة (١) الأنين، ورشح الجبين، وامتداد العرين، وعلز (٢) القلق، وقبض الرمق، وغصص الجرض (٢).

### [وصف الدنيا]

\* ومن كلامه [عليتَنظي]: أن رجلاً قبال لأمير المؤمنين: صف لنبا الدنيا!؟ وهو على المنبر قال الميتَنظي: ما أصف من دار أولها عناء، وآخرها فناء، في حلالها حساب، وفي حرامها عقباب، من صح فيها مرض، ومن مرض فيها برم، ومن استغنى بطر، وفيها فتن، ومن افتقر فيها حزن (1).

<sup>(</sup>١) في النسخ وحفرة والصحيح ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٢) العلز: الضجر، والعلز: رعدة تأخذ المريض أو الحريص على الشيء كأنه لا يستقر في مكانه من الوجع. (لسان العرب).

<sup>(</sup>٣) قوله المستخلف: إنكم مخلوقون: في الخطبة ٨٣ من نهج البلاغة قال: عبالا مخلوقون اقتداراً، ومربوبون اقتساراً، ومقبوضون احتضاراً، ومضمنون أجداثاً، وكاننون رفاتاً، ومبعوثون أفراداً، ومدينون جزاءً، ومميزون حساباً، قد أمهلوا في طلب المخرج، وهدوا سبيل المنهج، وعمروا مهل المستعتب، وكشفت عنهم سُدَفُ الريب، وخلوا لمضهار الجياد، وروية الارتياد، وأناة المقتبس المرتاد في مدة الأجل ومضطرب المهل، فيا لها أمثالاً صائبة، ومواعظ شافية، لمو صادفت قلوباً زاكية، وأسهاعاً واعية، وآراء عازمة، وألباباً حازمة! فاتقوا الله تقية من سمع فخشع، واقترف فاعترف، ووجل فعمل، وحاذر فبادر، وأيقن فاحسن، وعُبر فاعتبر، وحُدِّر فحذر، ورُجِر فازدجر، وأجاب فأناب، وراجع فتاب، واقتدى وحاذر فبادر، وأبي فرأى، فأسرع طالباً، ونجا هارباً، فأفاد ذخيرة، وأطاب سريرة، وعُمَّر معاداً، واستظهر زاداً ليوم رحيله، ووجه سبيله، وحال حاجته، وموطن فاقته، وقدم أمامه لدار مقامه. فاتقوا الله عباد الله جهة ما خلقكم له، واحذروا منه وحده من نفسه، واستحقوا منه ما أعدً لكم بالتنجز لصدق ميعاده والحذر من هول معاده.

ومنها: وخلف لكم عبراً من آثار الماضين قبلكم، من مستمتع خلاقهم ومستفسح خناقهم، أرهقتهم المنايا دون الأمال، وشد بهم عنها تَخرُّمُ الآجال، لم يمهدوا في سلامة الأبدان، ولم يعتبروا في أنف الأوان فهل ينتظر أهل بضاضة الشباب إلا حواني الهرم؟ وأهل غضارة الصحة إلا نوازل السقم؟ وأهل مدة البقاء إلا آونة الفناء؟ مع قرب الزيال، وأزوف الانتقال، وعلز القلق، وألم المضض، وغصص الجرض. . . إلخ، انظرها في النهج.

<sup>(</sup>٤) قوله الميتين : (ما أصف لك من دار). هو في نهج البلاغة خطبة ٨٢ بلفظ: (ما أصف لك من دار أولها عناء، وآخرها فناء، في حلالها حساب، وفي حرامها عقاب، من استغنى فيها فتن، ومن افتقر فيها حزن، ومن ساعاها فاتته، ومن قعله عنها واتته، ومن أبصر بها بصّرته، ومن أبصر بها بصّرته ومن أبصر بها بصرته وحد تحته من المعنى العجيب، والغرض البعيد، ما لا تبلغ غايته، ولا يدرك غوره، لا سيها إذا قرن إليه قوله: (ومن أبصر بها أعمته) فإنه يجد الفرق بين (أبصر بها) و(أبصر إليها) واضحاً نيراً وعجيباً باهراً صلوات الله وسلامه عليه.

## [كتابه عليه السلام إلي سلمان]

\* وكتب عَلَيَكُ إلى سلمان الفارسي رحمه الله تعالى: أمَّا بعد، فإنها مثل الدنيا كمثل الحية ليناً لمسها، ثقيلاً سمها، فأقلل مما يعجبك منها، ودع عنك همومها، لما أيقنت من فراقها، وكن آنس ماتكون بها، أحذر ما تكون لها، فإن صاحبها كلما اطمأن إلى سرور أشخصته فيه إلى مكروه (١).

## وصية أمير المؤمنين عليه السلام لولده الحسن

## [أسانيد الوصية]

أخبرني شيخي أبو حرب إسماعيل بن زيد الحسني (٢)، حدَّثنا أبو محمد الحسين بن الحسن ")، حدَّثنا أبو محمد الحسين بن الحسن ")، حدَّثنا أحمد بن يحيى الكندي (٥)، حدَّثنا عكافر بن كثير الهمداني (١) [السراج، عن أبي الجارود زياد بن المنذر الهمداني]، عن أبي

<sup>(</sup>١) كتابه عَلَيْتُكُ إلى سلمان في نهج البلاغة الكتاب ٦٨ بلفظ: (أما بعد فإنها مثل الدنيا مثل الحية لين مسها، قات ل سمها، فأعرض عما يعجبك فيها لقلة ما يصحبك منها، وضع عنك همومها لما أيفنت به من فراقها وتصرف حالاتها، وكن آنس ما تكون بها، أحذر ما تكون منها، فإن صاحبها كلما اطمأن فيها إلى سرور أشخصته عنه إلى محذور، أو إلى إيناس أزالته عنه إلى إيحاش).

قلت: وقوله في الاعتبار: (أشخصه إلى مكروه) هو كذلك في الحكمة الخالدة، وفي تنبيه الخواطر، وفي الإرشاد، وفي نزهة الناظر ذكر ذلك السيد محمد باقر المحمودي في كتاب نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة ج ٤ ـ ٥ باب الكتب، وأورد النص صفحة ٨ وعزاه إلى الحكمة الخالدة ص ١١١ ط١، والمختار من الباب (٢) من دستور معالم الحكم ص ٣٧ طبعة مصر، والفصل السادس من مختصر كلامه المسترك في كتاب الإرشاد ص ١٢ طبعة النجف، وباب ذم الدنيا من تنبيه الخواطر ج ١ ص ١٣٣ وقريب من هذا في الحديث (٢٢) من الباب (٦١) من كتاب الإيهان والكفر في أصول الكافي ج ٢ ص ١٣٣، وأيضاً كتاب نزهة الناظر، ص ١٧ طبعة النجف انتهى تخريج المحمودي.

<sup>(</sup>٢) والد المؤلف أبو حرب إسهاعيل بن زيد الحسني بقية نسبه في ترجمة المؤلف.

<sup>(</sup>٣) في [ب]: الحسين.

<sup>(</sup>٤) لم أظفر بترجمته.

<sup>(</sup>٥) لم أظفر به.

<sup>(</sup>٦) في [أ]: النهدي ولم أظفر به وما بين القوسين سقط من [أ] وأبو الجارود تقدم.

جعفر محمد بن علي: أنَّ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عَلَيَتَكُمْ كتب إلى ابنه الحسن عَلَيَتَكُمْ بعد انصرافه من صفين:

قال أبو عبد الله الحسين: اللفظ قد يختلف وإن كان المعنى لا يكاد يتفاوت. قال والدي رحمه الله: وحدَّنني أيضاً أبو محمد الحسين بن ألحسن بن زيد بن صالح، حدَّثنا أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن إساعيل الإساعيلي الجرجاني (۱)، حدَّثنا أبو عمران موسى بن سهل بن عبد الحميد (۱) [البصري بالبصرة في بني رفاعة، حدَّثني عبد الرحمن بن القاسم] بن إساعيل بن محمد الكوفي العطار، حدَّثني إساعيل بن محمد بن مهران السكري، حدَّثنا عبد الله بن أبي الحارث الهمداني، عن جابر، عن محمد بن علي (۱): السكري، حدَّثنا عبد الله بن أبي الحارث الهمداني، عن جابر، عن محمد بن علي المن المحمد بن المخفية علي المؤمنين علي بن أبي طالب لولده الحسن المنظين ولو كتبت حكمة بهاء الذهب لوجب أن تكتب هذه ويستضاء بها وبدراستها ، رويت عنه علي بطرق شتى:

أخبرنا أبو الحسن على بن أحمد، وأخبرنا أبو القاسم عبدالواحد بن أحمد بن عبد الله الكرماني كلاهما، عن أبي أحمد الحسن بن عبد الله بن سعيد، حدَّثني علي بن الحسين بن إساعيل، حدَّثنا الحسن بن أبي عثمان الآدمي، حدَّثنا أبو حاتم المكتب يحيى بن حاتم بن عكرمة (٥)، حدَّثني بعض أهل العلم قال: فلما عكرمة (٥)، حدَّثني يوسف بن يعقوب (١) بأنطاكية، قال حدَّثني بعض أهل العلم قال: فلما

<sup>(</sup>١) أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن إسهاعيل الإسهاعيلي الجرجاني (٢٧٧ ـ ٣٧١هـ) لـه مؤلفات منها الصحيح على شرط البخاري، ومسند عمر، والفرائد، والعوالي، والمعجم.

<sup>(</sup>٢) موسى بن سهل بن عبدالحميد لم أظفر به.

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين سقط من [أ].

<sup>(</sup>٤) هذان السندان. تفرد بهما المؤلف عن والده أما بقية طرقه في رواية الوصية فقد اتصل بها عن شيخيه أبي الحسن علي بن أحمد، وأبي القاسم عبد الواحد أحمد عبد الله الكرماني كلاهما عن أبي أحمد الحسن بن عبد الله بن سعيد العسكري وهي الطرق التي أوردها في كتابه المواعظ والزواجر ونقلها عن ابن طاووس عنه السيد محمد باقر المحمودي في كتابه نهج السعادة ج٤ ـ ٥ ص ٢٧٧ من القسم الأول برقم ١٠٥ وعدة طرق غيرها سنتطرق إليها.

<sup>(</sup>٥) في الاعتبار في جميع النسخ عن بن عكرمة وفي نهج السعادة: يحيى بن حاتم بن عكرمة أبو حاتم المكتب ولم أظفر به.

<sup>(</sup>٦) يوسف بن يعقوب لم أظفر به.

انصرف أمير المؤمنين من صفين إلى قنسرين كتب إلى ابنه الحسن: من الوالد الفاني.

\* وعنها، عن أبي أحمد الحسن بن عبد الله [ابن الحسن](1)، أخبرني أحمد بن عبد الله بن فضالة القاضي(1)، حدَّثنا الحسين بن عمد الحسني (1)، حدَّثنا الحسين بن عبدك عبدك عن الحسين بن علوان، عن سعد (1) بن طريف، عن الأصبغ بن نباتة المجاشعي، قال: كتب أمير المؤمنين علي عَلَيْتُكُمْ إلى ابنه محمد بن الحنفية من الوالد الفاني.

\* وعنها، عن أبي أحمد الحسن بن عبد الله، قال: حدَّثنا أحمد بن عبدالعزيز. حدَّثنا سليان بن ربيع النهدي، حدَّثنا كادح بن رحمة الزاهد، حدَّثنا صباح بن يحيى المزني.

\* وعنها، عن أبي أحمد، حدَّثنا علي بن محمد بن إبراهيم التستري<sup>(١)</sup>، حدَّثنا جعفر بن علي، عنبسة، حدثنا عباد بن زياد، حدَّثنا عمرو بن أبي المقدام، عن أبي جعفر محمد بن علي، قال: كتب أمير المؤمنين عَلَيْتُكُمْ إلى الحسن بن علي عَلَيْتُكُمْ.

\* وعنها عن أبي أحمد الحسن بن عبد الله، حدَّثنا محمد بن علي بن داهر الرازي، حدَّثنا محمد بن العباس (٧)، حدَّثنا عبد الله بن داهر، عن أبيه، عن جعفر بن محمد بن على السِّنَكِيِّ، قال: كتب على عَلِيَتَكُيُّ إلى ابنه الحسن عَلِيَتَكُيُّ.

<sup>(</sup>١) هكذا في جميع النسخ ولعله خطأ وسهو من الناسخ للأم التي نقلت المخطوطات عنها.

<sup>(</sup>٢) وفي السند الذي أورده السيد محمد باقر المحمودي في نهج السعادة: أحمد بن عبد الرحمن بن فضالة.

<sup>(</sup>٣) وَفَي نهج السعادة: حدَّثنا الحسن بن محمد بن أحد، وأحمد بن جعفر بن محمد بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عَلِيَ فِلْ قال: حدَّثنا الحسن بن عبدك.

<sup>(</sup>٤) وفي سند نهج السعادة الحسن بن عبدك قال في طبقات الزيدية، والجداول: الحسن بن عبدك العبدكي عن أبي ذكوان القيسي، عن عبد العزيز بن الماجشون، وعنه: الحسين بن إسهاعيل المحاملي.

قلت: واسم عبدك: عبد الكريم والعبدكي نسبة إلى عبدك هكذا ذكر السمعاني في الأنساب في لفظة الشيعي.

<sup>(</sup>٥) في النسخ: سعيد. وهو سعد بن طريف الأسكافي الحنظلي الكوفي توفي سنة ١٤٠ه انظر المعجم.

<sup>(</sup>٦) على بن محمد التستري. لم أظفر به.

<sup>(</sup>٧) لم أميزه فهناك أبو عمرو الخزاز، ومحمد بن العباس بن الحسين بن ماهان ومحمد بن العباس أبو الحسين النحوي، ومحمد بن العباس بن أيوب وغيرهم.

\* وعنها عن أبي أحمد الحسن بن عبد الله، حدَّثنا علي بن عبد العزيز الكوفي المكتب، حدَّثنا جعفر بن هارون بن زياد (۱)، حدَّثنا محمد بن علي بن موسى الرضا، عن أبيه، عن جعفر الصادق، عن أبيه، عن جده، أن أمير المؤمنين كتب إلى ابنه الحسن هؤلاء كلهم أنه الما الله الحسن إلى ابنه الحسن الما من الطريق الذي روينا أنه كتب إلى ابنه محمد بن الحنفية (۲):

### [نص الوصية]

من الوالد الفاني، المقر للزمان، المدبر للعمر (")، المستسلم للدهر (أ)، الذَّامِّ للدُّنيا، الساكن مساكن الموتى، الظاعن عنها إليهم غداً، إلى الولد المؤمل ما لايدرك، السالك سبيل من قد هلك، غرض الأسقام، ورهينة الأيام، ورميَّة (أ) المصائب، وعبد الدنيا، وتاجر الغرور، وغريم (أ) المنايا، وأسير الموت (الأحزان، وتوأم

<sup>(</sup>١) جعفر بن هارون بن زياد،لم أظفر به .

<sup>(</sup>٢) من المفيد أن نذكر أسانيد ذكرها المحمودي في نهج السعادة قال: روى الكليني، قال: أخبرني أحمد بن سعيد، عن جعفر بن محمد الحسيني، عن علي بن عبدك، عن الحسن بن ظريف بن ناصح، عن الخسين بن علوان، عن سعد بن طريف، عن الأصبغ بن نباتة، عن أمير المؤمنين عليتيكل وأيضاً رواه الكليني. عن أحمد بن محمد بن سعيد، عن جعفر بن محمد الحسني (السند السابق)، وفي السند أن الرسالة لابنه محمد بن الحنفية، وقال أيضاً: رواه شبخ الطائفة في ترجمة الأصبغ تحت الرقم (١١٩) من كتاب فهرست مصنفي الشيعة ص٥٦٦ طبعة النجف، قال: أخبرنا بها الحسين بن عبيدالله، عن الدوري عن محمد بن أبي الثلج، عن جعفر بن محمد الحسيني (به)، وأيضاً حدَّثنا أبو علي الأشعري، عن بعض أصحابنا، عن جعفر بن عنسة، عن عباد بن زياد الأسدي، عن عمرو بن أبي المقدام، عن أبي جعفر الباقر المستخلين وأيضاً حدَّثنا أحمد بن محمد العاصمي عمَّن حدثه، عن معلى محمد البصري، عن علي بن حسان، عن عبد الرحن بن كثير، عن أبي عبد الله الإمام جعفر الصادق عليستن وعنا الطريقان الرسالة من الإمام علي إلى ولده الحسن. (وانظر نهج السعادة).

<sup>(</sup>٣) في بقية المصادر: المدبر العمر.

<sup>(</sup>٤) في [أ]: لله جُل وعلا، وفي بقية المصادر: ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٥) الرمية الصيد: ما ينصب للرمي إليه.

 <sup>(</sup>٦) هكذا في النسخ، وفي نهج البلاغة وتحف العقول والبحاركما قال المحمودي، وفي بقية المصادر: (غرير المنايا ومعنى
الأولى: الذي تلزمه المنايا وتطلبه كما يطلب الدائن المديون، ومعنى غرير المنايا: مغرور المنايا من أجمل صفاء عيشه
ونجاته عن بعض المهالك فكأن المنايا غرته.

<sup>(</sup>٧) ليست في بقية المصادر.

الهموم (١)، ونصب الآفات (٢)، وصريع الشهوات، وخليفة الأموات.

أما بعد: فإن فيها تبينت من إدبار الدنيا عني ، وجموح (") الدهر عليّ ، وإقبال الآخرة عليّ ما يزعني عن ذكر من سواي (أ) ، والاهتهام بها وراي (أ) ، غير أنه حيث تفرد بي دون هم الناس هم نفسي ، صدفني عن هواي (أ) ، فصرح لي محض أمري ، فأفضى (الله جد لا يزري به لعب ، وصدق لا يشوبه كذب ، وجدتك يابني بعضي بل وجدتك كلي ، حتى كأن شيئاً لو أصابك أصابني ، وحتى كأن الموت لو أتاك أتاني ، فعناني (أ) من أمرك ما يعنيني من أمر نفسي ، فكتبت إليك كتابي هذا (أ) يا بني إن بقيت أو فنيت: أوصيك بتقوى الله ، ولزوم أمره ، وعهارة قلبك بذكره ، والاعتصام بحبله ، وأي سبب أوثق من سبب بينك وبين الله إن أخذت به ، أحي قلبك بالموعظة ، وموّته بالزهد ((ا) وقوّه باليقين ، وذلّه بالموت ، وقرّره بالفناء ((ا) ، وبصّره فجائع الدنيا ، وحذّره صولة الدهر ، وفحش تقلب الأيام ((ا) ) ، فاعرض عليه أخبار الماضين ، وذكره بها أصاب من كان قبلك ((ا) ، وسر في ديارهم ، واعتبر

<sup>(</sup>١) في بعض المصادر: وحليف الهموم.

<sup>(</sup>٢) هكذا في الاعتبار والنهج وتحف العقول ونظم درر السمطين قال المحمودي: فكأنه أراد أنه غاية تتهي الآفات إليها أو علم لا تهتدى الآفات إلا إليه، والنصب: الغاية، أو العلم المنصوب.

<sup>(</sup>٣) في بعض المصادر: وجنوح.

<sup>(</sup>٤) وفي النهج: (ما يزغني عن ذكر من سواي).

<sup>(</sup>٥) في [ب]: وبعض المصادر: بها ورائي.

<sup>(</sup>٦) في بعض المصادر: فصدفني رأيي، وصرفني عن هوائي.

<sup>(</sup>v) في نهج السعادة: فأفضى بي إلى جد لا يرى معه لعب، وفي نهج البلاغة: لا يكون فيه تعب.

<sup>(</sup>٨) عناني: أهمني.

<sup>(</sup>٩) في نهج السعادة: كتابي هذا مستظهراً إن أنا بقيت لك أو فنيت.

<sup>(</sup>١٠) في نهج السعادة: وأي سبب أوثق من سبب بينك وبين الله إن أنت أخذت به فأحي قلبك بالموعظة وأمته بالزهد. وموَّته هنا وفي البحار وتحف العقول.

<sup>(</sup>١١) وفي نهج السعادة: وذلـله بذكر الموت وقرره بالفناء. أي: اطلب منه الإقرار بالفناء وبصره: أي اجعله بصيراً بالفجائع أو أره إياها (محمودي).

<sup>(</sup>١٢) في نهج السعادة: وفحش تقلبه وتقلب الليالي والأيام.

<sup>(</sup>١٣) في نهج السعادة: زيادة [من الأولين].

واعتبر بآثارهم، وانظر ما فعلوا وأين حلوا ونزلوا [وعما انتقلوا فإنك تجدهم انتقلوا عن الأحبة] (ا) ونزلوا (الغربة الغربة الأعربة) وكأنك صرت عن قليل كأحدهم، فأصلح مثواك، ولا تبع آخرتك بدنياك، ودع القول فيما لا تعرف، والنظر فيما لم تكلف (الهموال عن طريق إن خفت ضلالته، فإن الكف عن (المعروف تحير من ركوب الأهوال، وامر بالمعروف تكن من أهله، وائه عن المنكر بلسانك ويدك، وباين من فعله بجهدك (الهموال العمرات إلى الحق (الهموال الحق الدين، وعود نفسك الصبر على بجهدك (الهموال العمرات إلى الحق (الهموال الملكروه (الهمول الملك في أمورك كلها إلى إلهك، فإنك تلجيها إلى كهف حريز (الهمول عن عزيز، وأخلص في المسألة لربك فإن الله بيده العطاء والحرمان، وأكثر ومانع عزيز، وأخلص في المسألة لربك فإن الله بيده العطاء والحرمان، وأكثر واعلم يابني أنه لا غنى بك عن حسن الارتياد (الهمول الملك المن الزاد مع خفة واعلم يابني أنه لا غنى بك عن حسن الارتياد (الهمول الملك المن المناه المن المناه واعلم يابني أنه لا غنى بك عن حسن الارتياد (الهمول الملك المناه الله المناه ا

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين زيادة في النسخة (ج)

<sup>(</sup>٢) زيادة في (ج) وفي تهج السعادة (وعما انتقلوا فإنك تجدهم قد انتقلوا عن الأحبة وحلوا دار الغربة. .الخ).

<sup>(</sup>٣) قال السيد المحمودي: بعد ونزلوا دار الغربة وفي تحف العقول ومثله في نظم درر السمطين زيادة: (وناد في ديارهم أيتها الديار الخالية أين أهلك؟ ثم قف على قبورهم فقل: أيتها الأجساد البالية والأعضاء المتفرقة كيف وجدتم الدار التي أنتم بها؟

<sup>(</sup>٤) في [أً] وبعض المصادر: فيها لم تكلف. وفي (ب) و (ج): فيها لا تكلف.

<sup>(</sup>٥) في بعض المصادر: عند. وفي بعض المصادر: إذا.

<sup>(</sup>٦) بأين: باعد وجانب، وفي نهج السعادة زيادة: وجاهد في الله حق جهاده، ولا تأخذك في الله لومة لائم.

<sup>(</sup>٧) وفي نهج البلاغة: وخضّ الغمرات للحق، والغمرات: الشدائد.

<sup>(</sup>٨) في نهج البلاغة: وعود نفسك التصبر على المكروه ونعم الخلق التصبر بالحق.

<sup>(</sup>٩) في نهج السعادة وألجيء نفسك في الأمور كلها. .إلخ، والكهف. الملجأ والمناص، والحريز: الحصين الحافظ.

<sup>(</sup>١٠) قال المحمودي: الاستخارة إجالة الفكر في الأمر لاختيار الأفضل والأنفع.

<sup>(</sup>١١) وفي نهج البلاغة وتحف العقول: (ولا تذهبنُّ عنها صحفاً) والمعنى واحد، وصفحاً جانباً.

<sup>(</sup>١٢) في نهج السعادة زيادةً: فإن خير القول ما نفع، واعلم أنه لا خير في علم لا ينفع، ولا ينتفع بعلم لا يحق تعلمه، يا بنسي إنني لما رأيتك قد بلغت سناً ورأيتني أزداد وهناً بادرت بوصيتي إليك لخصال منها قبل أن يعجل بي أجلي دون أن أفضي اليك بها في نفسي، أو أن أنقص في رأيي كها نقصت في جسمي، أو أن يسبقني إليك بعض غلبات الهوى وفتن الدنيا فتكون كالصعب النفور، وإنها قلب الحدث كالأرض الخالية ما ألقي فيها من شيء إلا قبلته فبادرتك بالأدب قبل أن يقسو قلبك... إلخ،

<sup>(</sup>١٣) في نهج السعادة: الارتباط، وفي بقية المصادر: الارتباد وهو الطلب [وقدر]زيادة بحسب المصادر.

الظهر، فلا تحملن على ظهرك فوق بلاغك، فيكون عليك ثقلاً ووبالاً، وإذا وجدت من أهل الفاقة من يحمل لك زاداً (شيوافيك به حيث تحتاج إليه فاغتنمه، واستغنم من استقرضك في حال غناك وقضاك في يوم عسرك (شامك عقبة كئودا، وإن مهبطك منها لا محالة على جنة أو نار، فارتد لنفسك قبل نزولك (آوأحسن كما تحب أن يحسن إليك، واستقبح من نفسك ما تستهجنه (شامن غيرك، وارض من الناس ما ترضى به لهم، ولا تقل ما لا تعلم، بل لا تقل كلما علمت، واعلم أن الإعجاب ضد الصواب وآفة الألباب، فإن اهتديت لقصدك فكن أخشى ما تكون لربك عزَّ وجلًا (شامن بدعائك، وتكفل بيده خزائن السموات والأرض وملكوت الدنيا والآخرة قد أذن بدعائك، وتكفل بإجابتك (شامن وأمرك أن تسأله ليعطيك (شامن ولم يمنعك إن أسأت من التوبة، ولم يعاجلك عنه (شائم ولم يفضحك حين تعرضت للفضيحة، ولم يناقشك بالجريمة، ولم يؤيسك من الرحمة، [ولم يعاجلك بالنقمة (شامن عن التوبة عن التوبة فجعل بالنقمة أن واحدة، ولم يعاجلك في التوبة فجعل بالتورع عن الذنوب (شام) وجعل سيئتك واحدة، وحسنتك عشراً، وفتح لك باب

<sup>(</sup>١) في نهج السعادة: من يحمل زادك إلى يوم القيامة فيوافيك به غداً.

<sup>(</sup>٢) في نهج السعادة: وجعل يوم قضائك له في يوم عسرتك وحمله إياه، وأكثر من تزويده وأنت قادر عليه فلعلك تطلبه ولا تجده، واعلم أن أمامك عقبة ...إلخ، قال: وفي نهج البلاغة: ليجعل قضاءه لك في يوم عسرتك. وهو الظاهر.

<sup>(</sup>٣) وفي نهج البلاغة: واعلم أن أمامك عقبة كئوداً، المخف فيها أحسن حالاً من المثقل، والبطيء عليها أقبح حالاً من المسرع، وإن مهبطك بها لا محالة على جنة أو نار، فارتد لنفسك قبل نزولك ووطيء المنزل قبل حلولك فليس بعد الموت مستعتب ولا إلى الدنيا منصرف.

<sup>(</sup>٤) في [أ]: ما تستقبحه.

<sup>(</sup>٥) العبارة بين المعقوفين ليست في نهج السعادة ولا في غيرها من المصادر

<sup>(</sup>٦) كذا هنا، وفي نهج السعادة، وتحف العقول، ونظم درر السمطين، وفي نهج البلاغة. قد أذن لك في الدعاء وتكفل لك بالإجابة.

<sup>(</sup>٧) في النهج: وتسترحمه ليرحمك.

<sup>(</sup>٨) في نهج البلاغة: من يحجبه عنك.

<sup>(</sup>٩) ولم يعيرك بالإنابة.

<sup>(</sup>١٠) هكذا تكررت في النسخ الخطية وليست في المصادر الأخرى.

<sup>(</sup>١١) في نهج السعادة: التورع من الذنب وحسب سيئتك.

المتاب (١)، وهيَّا لك الأسباب فمتى شئت سمع دعاك (٢)، [فأفض إليه بحاجتك، وبشه ذات نفسك، وأسند إليه أمورك، ولتكن مسألتك فيها يعنيك، لا فيها يلزمك حباله، ويبقى عليك وباله فإنك يوشك أن ترى عاقبة أمرك حسناً أو قبيحاً] (٣).

واعلم يا بني أنك إنَّما خلقت للآخرة لا للدنيا، وللفناء لا للبقاء، وأنك في منزل قلعة، ودار بلغة، وطريق إلى الآخرة، وأنك طريد الموت الذي لا ينجو هاربه (١)، فاذكر ما تهجم عليه، وتفضى بعد الموت إليه، [فاجعله أمامك حيث تراه، فيأتيك وقد أخذت منه حذرك، واذكر الآخرة وما فيها من النعيم والعذاب الأليم، فإن ذلك يزهدك في الدنيا، ويصغرها عندك، مع أن الدنيا قد نعت إليك نفسها، وكشفت لك عن مساويها] (٥)، وإياك أن تغتر بها ترى من إخلاد أهلها إليها، وتكالبهم عليها، فإنهم كلاب عاوية، وسباع

<sup>(</sup>١) وفي نهج البلاغة: وفتح لك باب المتاب وباب الاستعتاب.[أما هيأ لك الأسباب]. فزيادة في الاعتبار فقط.

<sup>(</sup>٢) في نهج البلاغة: فمتى ناديته سمع نداك، وإذا ناجيته علم نجواك، فأفضيت إليه بحاجتك، وأبثته ذات نفسك وشكوت إليه همومك، واستكشفته كروبك، واستعنته على أمورك، وسألته من خزائن رحمته ما لا يقدر على إعطائه غيره، مــن زيــادة الأعهار، وصحة الأبدان، وسعة الأرزاق، ثم جعل في يديك مفاتيح خزائنه بها أذن لك فيه من مسألته، فمتى شئت استفتحت بالدعاء أبواب نعمته، واستمطرت شآبيب رحمته، فلا يقنطك إبطاء إجابته، فإن العطية على قدر النية، وربها أخرت عنك الإجابة ليكون ذلك أعظم لأجر السائل وأجزل لعطاء الأمل، وربها سألت بشيء فلا تؤتاه، وأوتيت خيراً منه عاجلاً أو آجلاً، أو صُرف عنك لما هو خير لك، فلرب أمر قد طلبته فيه هلاك دينك لو أوتيته، فلتكن مسألتك فيها يبقى لك جماله، وينفي عنك وباله، فالمال لا يبقى لك ولا تبقى له، واعلم يا بني أنك إنها خلقت للآخرة لا للدنيا... إلخ.

<sup>(</sup>٣) هكذا: هنا تفرد.

<sup>(</sup>٤) في نهج البلاغة: واعلم يا بني أنك إنها خلقت للآخرة لا للدنيا، وللفناء لاللبقاء وللموت لا للحياة، وإنك في منزل قلعة، ودار بلغة، وطريق إلى الآخرة، وإنك طريد الموت الذي لا ينجو منه هاربه، ولا يفوته طالبه، ولا بدَّ أنه مدركه فكن منه على حذر أن يدركك وأنت على حال سيئة قد كنت تحدث نفسك منها بالتوبة فيحول بينك وبين ذلك فإذا أنت قد أهلكت نفسك، يابني أكثر من ذكر الموت، وذكر ما تهجم عليه، وتفضي بعد الموت إليه حتى يأتيك وقد أخذت منـه حـذرك، وشددت له أزرك ولايأتيك بغتة فيبهرك، وإياك أن تغتر بها ترى من إحلاد أهل الدنيا إليها وتكالبهم عليها فقد نبأك الله عنها ونعتت هي لك عن نفسها وتكشَّفت لك عن مساويها، فإنها أهلها كلاب عاوية وسباع ضارية يهر بعضها على بعض، ويأكل عزيزها ذليلها، ويقهر كبيرها صغيرها. . إلخ.

<sup>(</sup>٥).العبارة هنا اختلفتَ عن النهج البلاغة وهي: في نهج السعادة والبحار ومعادن الحكمة وهنا.

ضارية، يهر بعضهم على بعض، ويأكل عزيزها ذليلها وكثيرها قليلها (") أي بني - واعلم أن من كانت مطيته الليل والنهار فإنه يُسار به وإن كان لا يسير"، وأن الله قد أذن في خراب الدنيا وعارة الآخرة، فإن تزهد فيها زهدتك، ورغبت فيها رغبتك فيه، وتعزب نفسك عنها (")، فأهل ذاك أنت، وإن كنت غير قابل نصحي قاعلم علماً يقيناً أنك لن تبلغ أملك ولن تعدو أجلك، فإنك في سبيل من كان قبلك، فاخفض في الطلب، وأجمل في المكتسب فإنه رُبَّ طلب قد جرَّ إلى حرب.

واعلم أنك لست بائعاً شيئاً من دينك وعرضك بثمن وإن جلَّ (أ)، والمغبون من غبن نصيبه من الله تعالى، خذ من الدنيا ما آتاك، وتولَّ عمَّن تولَّى عنك، وإن أنت لم تفعل فأجمل في الطلب، وإياك ومقاربة من ترهبه (٥) على دينك وعرضك، تباعد من السلطان

<sup>(</sup>١) في نهج البلاغة: ويأكل عزيزها ذليلها، ويقهر كبيرها صغيرها، نعم معقلة وأخرى مهملة، قد أضلت عقولها، وركبت مجهولها، سروح عاهة بواد وعث ليس لها راع يقيمها ولا مسيم يسيمها، سلكت بهم الدنيا طريق العمى، وأخذت بأبصارهم عن منار الهدى، فتاهوا في حيرتها وغرقوا في نعمتها واتخذوها رباً، فلعبت بهم، ولعبوا بها، ونسوا ما ورائها رويداً يسفر الظلام، كأن قد وردت الأظعان، يوشك من أسرع أن يلحق، واعلم يا بني أن من كانت مطيته الليل والنهار . والنهار . والخر

<sup>(</sup>٢) في نهج البلاغة: فإنه يسار به وإن كان واقفاً، ويقطع المسافة وإن كان مقياً وادعاً، واعلم يقيناً أنك لن تبلغ أملك، ولن تعدو أجلك، وإنك في سبيل من كان قبلك، فخفض في الطلب، وأجل في المكتسب، فإنه رُبَّ طلب قد جرَّ إلى حرب، فليس كل طالب بمرزوق، ولا كل مجمل بمحروم، وأكرم نفسك عن كل دنية، وإن ساقتك إلى الرغائب فإنىك لمن تعتاض بها تبذل من نفسك عوضاً، ولا تكن عبد غيرك وقد جعلك الله حراً، وما خير خير لا ينال إلا بشر، ويسر لا ينال إلا بعسر، وإياك أن توجف بك مطايا الطمع فتوردك مناهل الهلكة، وإن استطعت أن لا يكون منك بينك وبين الله ذو نعمة فافعل، فإنك مدرك قسمك وآخذ سهمك وإن اليسير من الله سبحانه أعظم وأكرم من الكثير من خلقه، وإن كان كل منه، وتلافيك ما فرط من صمتك أيسر من أدراكك ما فات من منطقك. . إلخ.

<sup>(</sup>٣) في نهج السعادة: أبى الله إلاَّ خراب الدنيا، وعهارة الآخرة. يا بني: فإن تزهد فيها زهدتك فيه وتعزب نفسك منها، فهي أهل ذاك، وإن كنت غير قابل نصيحتي إياك، فاعلم علماً يقيناً... إلى قوله: فإنه رُبَّ طلب قـد جرَّ إلى حرب، وليس كل طالب بناج، ولا كل مجمل بمحتاج، وأكرم نفسنك عن كل دنية وإن ساقتك إلى الرغائب فإنك لن تعاوض بها تبذل شيئاً من ذنبك وعرضك بثمن وإن جلَّ.

<sup>(</sup>٤) بعده في نهج السعادة: وغيره وإن من خير حظ امرئ. قرين صالح، فقارن أهل الخير تكن منهم .. إلخ وهو ما سيأتي. (٥) قوله: (والمغبون من غبن نفسه) في العبارة: تقديم وتأخير واختلاف عن نهج السعادة وهذا العبارات إلى قوله: ومن خير حظ المرء هي في آخر الوصية في هذه المصادر، قال في نهج السعادة. وإنك لست بائعاً شيئاً من دينك وعرضك بثمن، والمغبون من غبن نفسه من الله تعالى، فخذ من الدنيا ما آتاك وتول عنّا تولى عنك فإن لم تفعل ... إلخ.

الجائر، ولا تأمن خدع الشيطان، وتقول: متى أنكرت ترغب، فإنه هكـذا هلـك مـن كـان قبلك، إن أهل القبلة قد أيقنوا بالمعاد، فلو سُمْتَ أحدهم بيع آخرته بدنياه لم يفعل، ولم يطب بذلك نفساً، ثم قد يختله الشيطان بخدعِهِ ومكره حتى يورطه في هلكته بَعَرض من الدنيا يسير حقير، وينقله من شيء إلى شيء حتى يؤيسه من رحمة الله، ويدخله القنوط فيجد الراحة إلى ما يخالف الإسلام وأحكامه فإن نفسك أبت إلا حب الدنيا، وقرب السلاطين، وخالفتك عما فيه رشدك فاملك عليك لسانك، فإنه لا تقية للملوك عند الغضب، ولا تسأل عن أخبارهم، ولا تنطق بأسرارهم، ولا تدخل فيها بينهم، وفي الصمت سلامة من الندامة، وتلافيك ما فرطت فيه من صمتك أيسر من إدراكك ما فات من منطقك، ولا تُحدِّثنَّ بشيء إلا عن ثقة فتكون كذاباً، والكذب ذلٌّ، وحسن التدبير مع الكفاف أكفى لك من الكثير مع الإسراف، وحفظ ما في يديك أعود عليك من طلب ما في يد غيرك، وحسن اليأس خير من الطلب إلى لئام الناس، والعفة مع الحرفة خير من سرور مع فجور، والمرؤ أحفظ لسره، وربها شاع فضرَّه، من أكثر هجر، ومن تفكر أبصر (١)، ومن خير حظ المرء قرين صالح (٢)، فقارن أهل الخير تكن منهم، وباين أهل الشرتبن عنهم [ولا يغلبن عليك سوء الظن فإنه لا يدع بينك وبين خليلك صلحاً، وقد يقال: من الحزم سوء الظن] (٢)، بنس الطعام الحرام، ظلم الضعيف أفحش الظلم، الفاحشة كاسمها، والتصبر على المكروه يصم ( ) القلب، وربيها كان الداء الدواء، وربيها نصح غير الناصح، وإياك والمني فإنها بضائع النوكي مع تثبيطها عن خير الدنيا والآخرة، ذَكِّ قلبك بالأدب كما تُذكِّي النار بالحطب، ولا تكونن كحاطب الليل وغثاء السيل، كفر النعمة لؤم، وصحبة الجاهل شؤم، العقل حفظ التجارب، وخير ما جربت ما وعظك(٥)،

<sup>(</sup>١) ومن هنا أيضاً يختلف عما في النهج من حيث التقديم والتأخير سواء عن نهج السعادة أو نهج البلاغة.

<sup>(</sup>٢) سقط من نهج البلاغة.

<sup>(</sup>٣) ليست في النهج. (٤) معمد في آرًا في د

<sup>(</sup>٤) يعصم في [أ] في نهج السعادة: (يعصم القلب). وإذا كان الرفق خرقاً كان الخرق رفقاً وربها كان الداء الدواء وربها نصح غير الناصح، وغش المستنصّح المستنصِحُ، وإياك والاتكال على المني فإنها بضائع النوكي، وتثبط في الآخرة والدنيا،

 <sup>(</sup>٥) في نهج السعادة: ومن الكرم لين الشيم بادر الفرصة.

بادر بالفرصة قبل أن تكون غصة، من الحزم العزم، سبب الحرمان التواني، ليس كل طالب يصيب، ولا كل غايب يئوب، من الفساد إضاعة الزاد ()، ولكل أمرٍ عاقبته، رب مشير بها يضر، رب دائب مفرط، رب ساع مضيع، التاجر مخاطر، لا خير في معين مهين ()، لا تبيتن من أمرٍ على غرور، من حلم ساد، ومن تفقه ازداد، لقاء أهل الخيرات عهارة القلوب، إياك أن تجمح بك مطية اللجاج، وإن قارفت سيئة فعجل التوبة، لا تَخُن من ائتمنك وإن خانك، ولا تذع سره وإن أذاع سرك، لا تستوثقن بثقة رخاء، لا تخاطرن بشيء رجاء أكثر منه، وأجمل في الطلب يأتك ما قسم الله لك، خذ بالفضل، وأحسن البذل ، وقل للناس حسناً. كلمة جامعة: أن تحب للناس ما تحب لنفسك، وتكره لهم ما تكره لنفسك، قل ما تَسْلَمْ عمن تسرعت إليه، أو تندم إن تفضلت عليه.

واعلم أن من الكرم الوفاء بالذمم، والصدود آية المقت، والانقباض يجلب العداوة،

<sup>(</sup>١) في نهمج السعادة. ومن الفساد إضاعة الزاد ومفسدة المعاد ولكل امرئ عاقبة رب يسير أنمي من كثير.

<sup>(</sup>٢) في نهج السعادة. لا خير في معين مهين، ولا في صديق ضنين، ولا تلين من أمر على عذر، من حلم ساد، ومن تفهم ازداد، ولقاء أهل الخير عمارة القلب، ساهل الدهر ما ذلَّ لك قعوده، وإياك أن تجمح بك مطية اللجاج، وإنَّ قارفت سيئة فعجل نحوها بالتوبة، ولا تخن من ائتمنك وإن خانك، ولا تذع سره وإن أذاع سرك، ولا تخاطر بشيء رجاء أكشر منه، واطلب فإنه يأتيك ما قسم لك، والتاجر مخاطر، خذ بالفضل، وأحسن البذل، وقل للناس حسناً، وأحسن كلمة حكم جامعة: أن تحب للناس ما تحب لنفسك، وتكره لهم ما تكره لها، إنك قلّ ما تسلم ممن تسرعت إليه أن تندم أو تتفضل عليه، واعلم أن من الكرم الوفاء بالذمم، والصدود آية المقت، وكثرة التعلل آية البخل، ولبعض إمساكك على أخيك مع لطف، خير من بذل مع عنف، ومن الكرم صلة الرحم، ومن يثق بك أو يرجوك صله يرجوك أو يثق بصلتك إذا قطعت قرابتك، والتجرم وجه القطيعة، احمل نفسك من أخيك عند صرمه إياك على الصلة، وعند صدوده على لطـف المـسألة، وعند جموده على البذل، وعند تباعده على الدنو وعند شدته على اللين، وعند تجرمه على الإعذار، حتى كأنـك لـه عبـد، وكأنه ذو نعمة عليك، وإياك أن تضع ذلك في غير موضعه، أو تفعله في غير أهله، ولا تتخذنَّ عـدو صـديقك صـديقاً فتعادي صديقك، ولا تعمل بالخديعة فإنها خلق لئيم، وامحض أخاكُ النصيحة حسنة كانت أو قبيحة، وساعده على كل حال وزل معه حيث زال، ولا تطلبنُّ مجازاة أخيك وإن حثا التراب بفيك، وجد على عدوك بالفضل فإنه أحرز للظّفر، وتسلم من الدنيا بحسن الخلق، وتجرع الغيظ فإني لم أر جرعة أحلى منها عاقبة ولا ألذَّ منها مغبة ولا تصرم أخــاك عــلي ارتياب، ولا تقطعه دون استعتاب، ولِن لمن غالظك فإنه يوشك أن يلين لك، ما أقبح القطيعة بعد الصلة، والجفاء بعــد الإخاء، والعداوة بعد المودة، والخيانة لمن ائتمنك، والغدر بمن استأمن إليك، وإن أنت غلبتك قطيعة أخيك فاستبق لــه من نفسك بقية يرجع إليها إن بدا له ذلك يوماً ما، ومن ظن بك خيراً فصدق ظنه، ولا تضيعنَّ حق أخيك اتكالاً على ما بينك وبينه، فإنه ليس لك بأخ من أضعت حقه، ولا يكن أهلك أشقى الناس بك، ولا تـرغبن فـيمن زهـد فيـك، ولا يكونن أخوك أقوى على قطيعتك منك على صلته، ولا تكونن على الإساءة أقوى منك على الإحسان، ولا عــلى البخــل أقوى منك على البذل، والاعلى التقصير أقوى منك على الفضل.

والخلطة تورث المحبة وكثرتها آية الملل، من الكرم صلة الرحم، التَجنيِّ وجه القطيعة، احمل نفسك في أخيك عند صرمه على الصلة، وعند صدوده على لطف المسألة، وإياك أن تضع ذلك في غير موضعه ولا تفعله بغير أهله، ولا تتخذنَّ عدو صديقك صديقاً فتعادى صديقك، ولا تعمل بالخدعة فإنها من خلق اللئام من الناس، امحض أخاك النصيحة، حسنة كانت أو قبيحة، لا تصحبنَّ الإخوان بالإدهان، صاحبهم بالتذكير عند الزلة، وامحضهم المودة عند الهبة، كم من أخ ثقة يعد هدية العيب تحفة، ساعد أخاك الثقة على كل حال، وزل معه حيث زال، جد على عدوك بالفضل، تجرَّع الغيظ تسلم لك العاقبة لِنْ لمن خالطك، ما أقبح القطيعة بعد الصلة، والجفا بعد الإحفا، والعداوة بعد المودة!! من ظن بك خيراً فصدقً ظنه، لا تضيعنَّ حق أخيك اتكالاً على ما بينك وبينه، فإنه ليس لك بـأخ من أضعت حقه، لا ترغبن فيمن زهد فيك، لا يكن أهلك أشقى الناس بك، ولا يكوننَّ أخوك أقوى على قطيعتك منك على صلته، ولا على الإساءة أقوى منك على الإحسان، ولا على البخل أقوى منك على الجود، ولا على التقصير أقوى منك على الفضل، فليس جزاء من سرك أن تسوءه، و لا يكبرن عليك ظلم من ظلمك(١)، فإنه إنها يسعى في مضرته ونفعك، الرزق رزقان: رزق تطلبه، ورزق يطلبك، وإن لم تأته أتاك، والزمان يومان: يوم لك، ويوم عليك، فما كان لك أتاك على ضعفك، وإن قصرت في طلبه، وما كان عليك لم تقدر على دفعه بقوتك، ما أقبح الخيضوع عند الحاجة، وأقبح الفقر بعد الغني، إنها لك في دنياك ما أصلحت به مثواك، فأنفق في حق، ولا تكن خازناً لغيرك، إن

<sup>(</sup>۱) في نهج السعادة: ولا يكبرن ظلم من ظلمك، فإنه إنها يسعى في مضرته ونفعك، وليس جزاء من سرك أن تسؤه، واعلم يا بني أن الرزق رزقان: رزق تطلبه، ورزق يطلبك، فإن لم تأته أتاك، واعلم يابني أن الدهر ذو صروف فلا تكن محمن يشتد لاثمته، ويقل عند الناس عذره، ما أقبح الخضوع عند الحاجة والجفاء عند الغنى، إنها لك من دنياك ما أصلحت به مثواك فأنفق في حق ولا تكن خازناً لغيرك، وإن كنت جازعاً على ما يفلت من بين يديك فاجزع على ما لم يصل إليك، واستدلل على ما لم يكن بها كان، فإنها الأمور أشباه، ولا تكفر ذا نعم فإن كفر النعمة من ألأم الكفر، واقبل العذر، ولا تكون ممن لا ينتفع من العظة إلا بها لزمه إزالته، فإن العاقل يتعظ بالأدب، والبهائم لا تتعظ إلا بالضرب، اعرف الحق تكون ممن لا ينتفع من العظة إلا بها واطرح عنك واردات الهموم بعزائم الصبر وحسن اليقين، من ترك القصد حاد، ونعم حظ المرء القنوع، ومن شر ما صحب المرء الحسد، وفي القنوط التفريط، والشح يجلب الملامة، والصاحب مناسب، والصديق من صدق يبه.

كنت جازعاً على ما يتفلت من يدك فاحزن على ما لم يصل إليك، واستدلل على ما لم يكن بها قد كان، فإن الأمور أشباه، ولا تكوننَّ عَن لا ينتفع بالعظة إلا بها لزمه فآلمه، فإن العاقل ينتفع بالأدب، والبهائم لا تنتفع إلا بالضرب، اعرف الحق لمن عرفه لك رفيعاً كان أو وضيعاً، استعد للموت واطرح عنك وارادات الهموم بعزائم الصبر وحسن اليقين، نعم حظ المرء القنوع، ومن شر أخلاق المرء الحسد، وفي القنوط التفريط، الشح يجلب الملامة، والصديق من صدق غيبه، الهوى شريك العمى، ومن التوفيق الوقوف عند الحيرة، وطارد الهم اليقين، رُبَّ بعيد أقرب من قريب، والغريب من ليس له حبيب، أوثيق العرى التقوى، من أعتبك فهو منك، قطيعة الجاهل مصلحة، بر الوالدين كرم، المخافة شر لحاف، لا خير في لذة تعقبها ندامة، العاقل من وعظته التجارب، الهدى يطرد العمى، رسولك ترجمان عقلك ، ليس مع الاختلاف ائتلاف، يبين عن كل امرئ دخيلته، رب باحث عن حتفه، رب هزل قد عاد جدا، من أمن الزمان (1) خانه، ومن تعظم عليه أهانه،

<sup>(</sup>١) في نهج السعادة: والهوى شريك العمي، ومن التوفيق الوقوف عند الحيرة، ونعم طارد الهموم اليقين، وعاقبة الكذب الندم، وفي الصدق السلامة، ورب بعيد أقرب من قريب، والغريب من لم يكن له حبيب، ولا يعدمك من شفيق سوء الظن، ومن حمَّ ظمأ، ومن تعدى الحق ضاق مذهبه، ومن اقتصر على قدره كان أبقى به، نعم الخلق التكرم، وألأم اللؤم البغي عند القدرة، والحياء سبب إلى كل جميل، وأوثق العرى التقوى، وأوثق سبب أخذت بـه سبب بينـك وبـين الله، سرك من اعتبك، والإفراط في الملامة يشب نيران اللجاجة، كم من دنف قد نجا، وصحيح قد هوي، وقد يكون اليأس إدراكاً إذا كان الطمع هلاكاً، وليس كل عورة تظهر، ولا فريضة تصاب، وربها أخطأ البصير قصده، وأصاب الأعمى رشده، وليس كل من طلب وجد، ولا كل من توقي نجا، أخر الشر فإنك إذا شئت تعجلته، وأحسن إن أحببت أن يُحْسَن إليك، احتمل أخاك على ما فيه، ولا تكثر العتاب فإنه يورث الضغينة، واستعتب مـن رجـوت عتبـه، وقطيعـة الجاهل تعدل صلة العاقل، ومن الكرم منع الحزم، من كابر الزمان عطب، ومن تنقم عليه غضب، ما أقرب النقمة من أهل البغي، وأخلق بمن غدر أن لا يوفي له، زلة المتوفي أشد زلة، وعلة القبح أقبح علة ،والفساد يبير الكثير، والاقتصاد ينمي اليسير، والقلة ذلة، وبر الوالدين من أكرم الطباع، والمخافت شراً يخاف، والزلل مع العجل، ولا خير في لـذة تعقُّ ندماً، العاقل من وعظته التجارب، ورسولك ترجمان عقلك، والهدى يجلو العمي، وليس مع الخلاف ائتلاف، من خبر خواناً فقد خان، لن يهلك من اقتصد، ولن يفتقر من زهد، ينبيء عن امريء دخيله، رب باحث عن حتفه، ولا تشوين بثقة رجاءً وما كل ما يُحشى يصير، ولرب هزل قد عاد جداً، من أمن الزمان خانه، ومن تعظم عليه أهانه، ومن ترغم عليه أرغمه، ومن لجأ إليه سلمه، وليس كل من رمي أصاب، وإذا تغير السلطان تغير الزمان، حير أهلك من كفاك، المزاح يورث الضغائن، اعذر من اجتهد، وربها أكدى الحريص، رأس الدين صحة اليقين، وتمام الإخلاص تجنب المعاصي، وخير المقال ما صدقه الفعال، السلامة مع الاستقامة، والمدعاء مفتاح رحمةٍ، سل عن الرفيـق قبـل الطريق، وعن الجار قبل الدار، وكن من الدنيا على قُلْعَةٍ، أجمل من أدل عليك، واقبل عذر من اعتذر إليك، وخذ العفو 😑

ليس كل من رمى أصاب، إذا تغير السلطان تغير الزمان، حير أهلك من كفاك، اعدر من اجتهد، رأس الدين صحة اليقين، تمام الإخلاص تجنب المعاصي، خير المقال ما صدقه الفعال، السلامة مع الاستقامة، الدعاء مفاتيح الرحمة، سل عن الرفيق قبل الطريق، وعن الجار قبل الدار، احتمل من أدل عليك، واقبل عذر من اعتذر إليك، أطع أخاك وإن عصاك؛ خذ العفو من الناس، إياك أن تذكر من الكلام قذراً، وأن تكون مضحكاً وأن حكيت عن غيرك، عوِّد نفسك السهاح، تخيَّر من كل خلق أحسنه فإن الخير عادة، إياك ومشاورة النساء فإن رأيهن إلى أفْن، وعزمهن إلى وَهْن، اكف عليهنَّ من أبصارهن بحجابك إياهنَّ فإن شدة الحجاب خير لهنَّ من الارتياب، وليس خروجهنَّ بأضر من دخول من لا يوثق به عليهنَّ، فإن استطعت أن لا يعرفن غيرك فافعل (۱) أقل الغضب، ولا تكثر العتاب في غير ذنب، فإن المرأة ريحانة وليست بقهرمانة، أحسن لماليكك لأدب، وإن أجرم أحدهنَّ جرماً فأحسن العفو، فإن العفو مع العدل أشدُّ من الضرب لا يتواكلوا، وأكرم عشيرتك فإنهم جناحك الذي به تطير، وأصلك الذي إليه تصير، وأشركهم في أمورهم، ويسِّر عن معسرهم، واستعن بالله على أمرك كله، فإنه أكرم معين، وأشركهم في أمورهم، ويسِّر عن معسرهم، واستعن بالله على أمرك كله، فإنه أكرم معين، وأشركهم في أمورهم، ويسِّر عن معسرهم، واستعن بالله على أمرك كله، فإنه أكرم معين، وأشركهم في أمورهم، ويسِّر عن معسرهم، واستعن بالله على أمرك كله، فإنه أكرم معين،

من الناس ولا تبلغ من أحد مكروهاً، أطع أخاك وإن عصى، وصله وإن جفا، وعود نفسك السياح، وتخير لها من كـل خلق أحسنه فإن الخير العادة، وإياك أن تكثر من الكلام هذراً، وأن تكون مضحكاً، وإن حكيت ذلك عـن غـيرك، وأنصف من نفسك، وإياك ومشاورة النساء...إلخ.

<sup>(</sup>۱) زيادة في نهج السعادة: ولا تملك المرأة من الأمر ما جاوز نفسها فإن ذلك أنعم لحالها، وأرخى لبالها، وأدوم لجمالها، فإن المرأة ريحانة وليست بقهرمانة، ولا تعدو بكرامتها نفسها، ولا تطمعها في أن تشفع لغيرها فيميل من شفعت له عليك معها، ولا تطل الحلوة مع النساء فيملنك وتملهن، واستبق من نفسك بقية فإن إمساكك عنهن وهن يرين أنّك ذو اقتدار خير من أن يعثرن منك على انكسار، وإياك والتغاير في غير موضع الغيرة، فإن ذلك يَدعو الصحيحة منهن إلى السقم، ولكن أحكم أمرهن فإن رأيت عيباً فعجل النكير على الكبير والصغير، وإياك أن تعاقب فيعظم الذنب، ويهون العتب، ولا تكن عبد غيرك وقد جعلك الله حراً، وما خيراً بخير لا ينال إلا بشر، ويسر لا ينال إلا بعسر، وإياك أن توجف بك مطايا الطمع وإن استطعت أن لا يكون بينك وبين الله ذو نعمة فافعل، فإنك مدرك قسمك، وآخذ سهمك، وإن اليسير من القلة من الله أكرم وأعظم من الكثير من خلقه وإن كان كل منه، فإذا نظرت فيها يطلب من الملوك ومن دونهم من القلة لعرفت أن لك في يسير ما تطلب من الملوك افتخار، وإن عليك في كثير ما تطلب من المداءة عار، وإلخ.

أستودع الله دينك ودنياك والسلام. تمت الوصية المباركة (١٠).

## [قوام الدنيا بأربع]

\* جابر بن عبد الله رحمه الله: دخل عليّ أمير المؤمنين علي الليّسَيّلٌ، فقال: يا جابر، قـوام هذه الدنيا بأربع: بعالم يعمل بعلمه، وجاهل لا يستنكف أن يتعلم، وغني جواد بمعروفه، وفقير لا يبيع آخرته بدنياه (۲).

### [وصية أخرى لولده الحسن]

\* عقبة بن أبي الصهباء (")، قال: لما ضرب ابن ملجم أمير المؤمنين صلوات الله عليه دخل عليه الحسن وهو يبكي. فقال اله أمير المؤمنين: ما يبكيك يا بني؟ فقال الحسن المستخلف: ومالي لا أبكي وأنت في أول يوم من الآخرة، وآخر يوم من الدنيا، فقال: يا بني احفظ

(٢) في نهج البلاغة قصار الحكم ٣٧٢. (يا جابر قوام الدين والدنيا بأربعة: عالم مستعمل علمه، وجاهل لا يستنكف أن يتعلم، وإذا يتعلم، وجواد لا يبخل بمعروفه، وفقير لا يبيع آخرته بدنياه، فإذا ضيَّع العالم علمه استنكف الجاهل أن يتعلم، وإذا بخل الغني بمعروفه باع الفقير آخرته بدنياه، يا جابر: من كثرت نعم الله عليه كثرت حوائج الناس إليه، فمن قام لله فيها بيا يجب فيها على يجب فيها عرضها للدوام والبقاء، وإن لم يقم فيها بيا يجب عرضها للزوال والفناء) وفي المعجم المفهرس لألفاظ نهم البلاغة عزاها إلى التفسير المنسوب للإمام العسكري، وبحار الأنوارج ١/ ١٢٨، والخصالج ١/ ٩، تحف العقول ص٥١٥، ومناقب الحوارزمي ص٢٦٦، وروضة الوعظين ١/ ٦، ومشكاة الأنوار للطبرسي ص١٢٥، وتذكرة الخواص سبط بن الجوزي ١٦٨، ومجمع الأمثال للميداني ٢/ ٤٥٤.

(٣) عقبة بن أبي الصهباء الباهلي مولاهم البصري المتوفى سنة ٦٦ه.

عني أربعاً، وأربعاً لا يضرك ما عملت معهن، فقال الحسن: وماهن يا أمير المؤمنين؟ فقال: اعلم أن أغنى الغنى العقل، وأكبر الفقر الحمق، وأوحش الوحشة العجب، وأكبر المقر الحسب حسن الخلق، فقال الحسن: يا أبة هذه الأربع فأعطني الأربع؟ فقال: يا بني، إياك ومصادقة الأحق فإنه يريد أن ينفعك فيضرك، وإياك ومصادقة الكذاب فإنه يقرب عليك البعيد ويباعد عليك القريب، وإياك ومصادقة البخيل فإنه يقعد عنك أحوج ما تكون إليه، وإياك ومصادقة الفاجر فإنه يبيعك بالتافه اليسير (۱).

### [من دعائه عليه السلام]

\* وكان أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول في دعائه: اللهم، اجعل خير عملي ما ولي أجلى، اللهم، إن ذنوبي لا تنضرك ورحمتك إياي لا تنقصك، فاغفر لي ما لا ينضرك. وأعطني ما لا ينقصك.

### [من مواعظه عليه السلام]

\* وفي بعض مواعظ أهل البيت عليه الله الله الله عليه الله علي المراكز المؤمنين، عظني؟ فقال: لا تكن عمن يرجو الآخرة بغير عمل، ويؤخر التوبة لطول الأمل (٢٠)، يقول في الدنيا قول الزاهدين، ويعمل فيها عمل الراغبين، إن أعطي منها لم يشبع، وإن منع (٢) لم يقنع،

<sup>(</sup>۱) نهج البلاغة قصار الحكم ٣٨. وقال التيك لابنه الحسن: احفظ عني أربعاً وأربعاً لا يضرك ما عملت معهن إن أغنى الغنى العقل، وأكبر الفقر الحمق، وأوحش الوحشة العجب، وأكرم الحسب حسن الخلق، يابني إياك ومصادقة الأحق فإنه يريد أن ينفعك فيضرك - إلى قوله - وإياك ومصادقة الكذاب فإنه كالسراب . الخ، مع تقديم وتأخير/ والنص في المائة المختارة للجاحظ، ودستور معالم الحكم للقضاعي، واللباب ص ١١، وتاريخ ابن عساكر، وربيع الأبرار. وهو في ترجمة الإمام الحسن من تاريخ ابن عساكر تحقيق المحمودي ص ١٦٤ رقم ٢٧٥، ونهج السعادة ج٨/ ١٦٥ رقم ٢٨، من الوصايا وعزاه إلى البحارج ١/ ٣ طبعة الكمباني ص ٨٨، وج٨/ ٢٣٦ كنز العمال طبعة الهند.

<sup>(</sup>٢) في نهج البلاغة قصار الحكم: ١٥٠ ويرجِّي التوبة بطول الأمل.

<sup>(</sup>٣) في النهج: وإن منع منها لم يقنع.

يعجز عن شكر ما أوتي، ويبتغي الزيادة فيما بقي، ينهى ولا ينتهي، ويأمر ولا يأتمر (')، يجب الصالحين ولا يعمل بعملهم (')، ويبغض الظالمين وهو منهم (')، ويكره الموت لكثرة ذنوبه، ويقيم على ما يكره الموت له (أ)، إن مرض (أ) ظل نادماً، وإن صبح أمن لاهياً، يعجب بنفسه إذا عوفي، ويقنط إذا ابتلي (أ)، تغلبه نفسه على الظن، ولا يغلبها على ما يستيقن، لا يثق من الدنيا على ما ضمن له، ولا يعمل من العمل بها فرض عليه، إن استغنى بطر، وإن افتقر قنط ووهن، فهو من الذنب والنقمة موقرٌ يبتغي الزيادة ولا يشكر، يتكلف من الناس ما لم يؤمر، ويضيع من نفسه ما هو أكبر، يبالغ إذا سئل، ويقصر إذا عمل، يخشى الموت ولا يبادر الفوت، يستكثر من معصية غيره ما يستقل أكبر منه في نفسه، ويستكثر من طاعته ما يحتقره من غيره، فهو على الناس طاعن، ولنفسه مداهن، اللغو مع الأغنياء أحب إليه من الذكر مع الفقراء، يحكم لنفسه (") على غيره، ولا يحكم عليها لغيره، وهو يُطاع ويعصي ويستوفي ولا يوفي (أ).

<sup>(</sup>١) في النهج: ويأمر بها لا يأتمر.

<sup>(</sup>٢) في النهج: عملهم.

<sup>(</sup>٣) في النهج: ويبغض المذنبين وهو أحدهم.

<sup>(</sup>٤) في النهج: من أجله.

<sup>(</sup>٥) في النهج: إن سقم.

<sup>(</sup>٦) في النهج: ويقنط إذا ابتلي، إن أصابه بلاء دعا مضطراً، وإن ناله رخاء أعرض مغتراً، تغلبه نفسه على ما يظن، ولا يغلبها على ما يستيقن، يخاف على غيره بأدنى من ذنبه، ويرجو لنفسه بأكثر من عمله، إن استغنى بطر وفتن، وإن افتقر قنط ووهن، يقصر إذا عمل، ويبالغ إذا سأل، إن عرضت له شهوة أسلف المعصية وسوَّف التوبة، وإن عرته محنة انفرج عن شرائط الملة، يصف العبرة ولا يعتبر، ويبالغ في الموعظة ولا يتعظ، فهو بالقول مدل، ومن العمل مقل، ينافس فيا بفنى، ويسامح فيها يبقى، يرى الغنم مغرماً، والغرم مغناً، يخشى الموت، ولا يبادر الفوت، يستعظم من معصية غيره ما يستقل أكثر منه من نفسه، ويستكثر من طاعته ما يحقره من طاعة غيره، فهو على الناس طاعن، ولنفسه مداهن، اللهو مع الأغنياء أحب إليه من الذكر مع الفقراء، يحكم على غيره لنفسه، ولا يحكم عليها لغيره، يرشد غيره، ويغوي نفسه، فهو يطاع ويعصى، ويستوفي ولا يوفي، ويخشى الخلق في غير ربه ولا يخشى ربه في خلقه.

 <sup>(</sup>٧) في جـ: يحكم على غيره لنفسه.

<sup>(</sup>٨) النص في نهج البلاغة قصار الحكم: ١٥٠ بلفظ: (قدمناه) وعزاه في المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: إلى تحف العقول ١٥٧، والبيان والتبيين للجاحظ ١/ ٨٧، والصناعتين للعسكري ٢٣٣، والفاضل للمبرد ٩٥، والعقد الفريد ج٣/ ١٨٥، وجهرة الأمثال ج١/ ٢٧٢، وزهر الآداب للحصري ج١/ ٣٩، ودستور معالم الدين للقضاعي ٧٧، وتذكرة الخواص لابن الجوزي ١٤٣، وكنز العال ٨/ ٢٠٠، وعين الأدب والسياسه لابن هذيل ٢٠٠.

### [في وصف الشيعة]

\* أصبغ بن نباتة، سمعت أمير المؤمنين علياً يقول: شيعتنا علماء، حكماء، بررة، أتقياء، ترى أثر الرهبانية في وجوههم (١).

# [أبغض الخلق إلى الله]

\* عبد الله بن هبيرة، قال: قال أمير المؤمنين عليك في التقوى بها أقول رهينة، وأنا به زعيم، لمن صرحت له العبرة عها بين يديه من المثلات، حجزته التقوى عن تقحم الشبهات، وليس يهيج على التقوى زرع قوم، ولا يظمأ على التقوى زرع قوم من سنخ أصل، ألا إن الخير كله عمن عرف قدره، وكفى بالمرء جهالاً أن لا يعرف قدره ألا وإن أبغض الخلق إلى الله سبحانه رجل قمش علم أن [جهلاً موضع في جهالة الأمة] عاد في أغباش الفتنة، عم بها في عقد الهدنة، سهاه أشباهه من الناس عالماً، ولم يغن في العلم يوما أغباش الفتنة، عم بها في عقد الهدنة، سهاه أشباهه من الناس عالماً، ولم يغن في العلم يوما ما لماً، بكر فاستكثر من جمع، ما قل منه خير مما كثر، حتى إذا ارتوى من آجن، وأكثر أن من غير طائل، قعد بين الناس قاضياً لتخليص ما التبس على غيره، إن نزلت به إحدى غير طائل، قعد بين الناس قاضياً لتخليص ما الشبهات مثل غزل العنكبوت، لا يدري المبهات هياً لها حشواً رثاً من رأيه فهو في قطع الشبهات مثل غزل العنكبوت، لا يعلم إذا أخطأ أخطأ أم صواب، خبّاط عشوات، ركّاب جهالات، لا يعتذر مما لا يعلم

<sup>(</sup>١) لم أجده بهذا اللفظ. وقريب منه في كلامه في وصف شيعته نهج السعادة ج١ باب الخطب ص٤٦٣ –٤٦٦، المختار١٤٢، ١٤٣، وهو في خطبة صفات المتقين من نهج البلاغة.

<sup>(</sup>٢) السنخ: الأصل من كل شيء، وسنخ كل شيء أصله.

ومنها: وكفي بالمرء جهلاً ألاَّ يعرف قدره، لا يهلك على التقوى سنخ أصل، ولا يظمأ عليها زرع قوم.

<sup>(</sup>٤) هكذا في ألنسخ.

<sup>(</sup>٥) زيادة من النهج لاستقامة المعني.

<sup>(</sup>٦) في النهج : واكتثر .

[فيسلم] ، ولا يعض على العلم بضرس قاطع فيغنم، يـذري الروايـة ذرو الـريح الهـشيم تبكي منه الدماء، وتصرخ منه المواريث، ويستحل بقـضائه الفـروج الحـرام، لا مـليٌّ والله بإصدار ما ورد عليه ولا أهل لما قرّظ به.

أيُّها الناس عليكم بطاعة من لا تعذرون بجهالته فإن العلم الذي هبط على أبي آدم وجميع ما فضل به النبيون في خاتم النبيين محمد رسول الله الله في عترته وأين يتاه بكم؟ أين تذهبون؟ (١)

## [تفسير المؤلف لبعض ألفاظ كلامه عليه السلام]

معنى قوله: الذمة: العهد ﴿لاَ يَرْقُبُونَ فِي مُوْمِن إِلا ۗ وَلاَ ذِمْةً ﴾ [الوية: ١٠]، والزعيم: الكفيل، لا يبج على التقوى زرع قوم: أي لا يجفّ، يقال: هاج النبت إذا يبس وجفّ، ومنه قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ يَعِيجُ فَتَرَنّهُ مُصّفَرًا ﴾ [المنتقبية فَتَرَنهُ مُصّفَرًا ﴾ [المنتقبية في الله على الله على الله على الله عملاً لم يفسد ذلك العمل ولم يبطل كما يفسد الزرع وإن كان المعنى واحداً، فأراد أنه من عمل لله عملاً لم يفسد ذلك العمل ولم يبطل كما يفسد الزرع يبيج أعلاه، ويعطش أصله، ولكنه لا يزال ناضراً غضاً، وأغباش الفتنة: ظلمتها، واحدها غبش، ويقال لبقايا ظلمة الليل: أغباش الليل.

<sup>(</sup>١) قوله: أيها الناس في نهج البلاغة خطبة ٨٧. فأين تذهبون؟، وأنى تؤفكون؟ والأعلام قائمة، والآيات واضحة، والمنار منصوبة، فأين يتاه بكم؟ وكيف تعمهون؟ وبينكم عترة نبيكم، وهم أزمَّة الحق، وأعلام الدين، وألسنة الصدق، فأنزلوهم بأحسن منازل القرآن، وردوهم ورود الهيم العطاش.

لقامه بها. وقوله: إذا ما ارتوى من آجن: أي ماء متغير. يقال: أجن الماء وأسن إذا تغير يشبه به عمله، ويريد إن نزلت به إحدى المبهات: أي مسألةٌ مشكلةٌ، ويقال لها: مبهمةٌ لأنها لما أبهمت عن البيان تشبيهاً بالليل البهيم الداجي، ومنه قيل لمصمت اللون الذي لا شية له: بهيم. وقوله: خباط عشوات: أي يخبط في الظلمات وخابط العشوة قيل: هو الذي يمشي في الليل بلا مصباح، فيعْمَهُ ويتحيّر ويضل، وربها تردّى في بير أو سقط على سبع فيقال في المثل: سقط العشاء به على سرحان، يقال: إن خارجاً خرج يطلب العشاء فسقط على ذيب فأكله. وقوله: (لا يعض على العلم بضرس قاطع): أي لم يُتقن ولم يُحكم، ويقال: عضّ فلان على ناجذه، وكذلك الفرس إذا عض على بارحه، ويقال: رجلٌ منجدٌ إذا كان محكماً وأصله من طلوع الناجد، والعامة تقول: إنه ضرس الحلم كأن الحلم يأتي مع طلوعه ويذهب عنه طيش الصبا وترفه، وقوله: ذرو الربح الهشيم: أي ينشر الرواية كا تنفش الربح هشيم النبت يابسه وما يتفتت. ومنه قوله: ﴿ هَشِيمًا تَذْرُوهُ ٱلرِّيَكُ وَالله بإصدار ما ورد عليه): أي ليس هو بكامل لرد ما يسئل عنه، ولا هو أهل لما قرظ به: أي مدح به.

## [في الكلام والصمت وغيره]

\* وروي عن الصادق عَلَيْتُكُمْ أنه قال: سئل أمير المؤمنين علي عَلَيْتُكُمْ: أي شيء أحسن مما خلق الله تعالى؟ فقال: مما خلق الله تعالى؟ فقال: الكلام. ثم قال: ابيضًت وجوه بالكلام واسودَّت وجوه.

\* وعنه أنه قال: لا خير في الصمت عن العلم كما لا خير في الكلام عن الجهل(١).

\* وعنه صلوات الله عليه: ألا أنبئكم بأحد الأخسرين؟ رجل جمع درهماً إلى درهم

<sup>(</sup>١) في نهج البلاغة قصار الحكم ١٨٢، ٤٧١: (لا خير في الصمت عن الحكم كما أنه لا خير في القول بالجهل) وعزاه في المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة إلى تحف العقول ٩٤، وربيع الأبرار باب السكوت، وقلة الاسترسال.

وقيراطاً إلى قيراط، فورثه عنه غيره، فوضعه في حقه، وأمسك هو من حقه (١).

\* وعنه أنه قال: لا يزال الدين والدنيا قائمين، ما دامت العلماء يستعملون ما علموا، والجهال لا يستكبرون عما لا يعلمون، والأغنياء لا يبخلون بما خولوا، والفقراء لا يبيعون آخرتهم بدنياهم (٢).

\* وروي أنه كتب إلى سلمان الفارسي رحمه الله يعزيه بامرأته: أما بعد، فقد بلغتني مصيبتك يا أبا عبد الله فبلغت مني بحيث يجب لك (")، واعلم - يا أخي -أن مصيبة يبقى لك أجرها ، خير من نعمة يبقى عليك شكرها(أ).

# [خبره مع شريح وكتاب شراء الدار]

\* يروى أن شريحاً اشترى داراً، وكتم عن أمير المؤمنين عَلَيْتَكِيْ فبلغه خبره فقال له: يا شريح ، اشتريت داراً ؟ قال: نعم. قال: كتبت كتاباً؟ قال: نعم. قال: وأشهدت شهوداً؟ قال: نعم. قال: فأضعت به شراءك قال: نعم. قال: يا شريح ، احذر أن تكون اشتريت من غير مالك، فأضعت به شراءك ونقدت مالاً من غير حله فتسئل عن حبّة حبّة وعن ذرّة ذرّة، وسيأتيك والله من لا ينظر في كتابك ، ولا يسأل عن بينتك فيزعجك من الدار عرياناً ذليلاً، فتكون قد خسرت الدارين، ولو أنك أردت شراء دار قصدتني كنت أكتب لك كتاباً، كنت أزهد الناس فيها، وكان لا يشتري أحد داراً بدرهم، فقلت: يا أمير المؤمنين، ما كنت تكتب؟ قال كنت

<sup>(</sup>١) وفي نهج البلاغة قصار الحكم ٤٣٠ قال المُتَيَكِّلُة : إن أخسر الناس صفقة وأخيبهم سعياً : رجل أخلق بدنه في طلب ماله، ولم تساعده المقادير على إرادته، فخرج من الدنيا بحسرته وقدم على الآخرة بتبعته.

<sup>(</sup>٢) وردما يقارب المعنى في قصار الحكم ٣٧٢: قوله: يا جابر قوام الدين والدنيا بأربعة.

<sup>(</sup>٣) هكذا في النسخة (ج) وفي غيرها من النسخ. متى تحبب نحب لك.

<sup>(</sup>٤) ذكرها السيد المحمودي: في نهج السعادة ج٤، ٥/ ١٠ رقم ٣ باب الكتب بلفظ: بسم الله الرحمن الرحيم قد بلغني يا أبا عبد الله سلمان: مصيبتك بأهلك، وأوجعني بعض ما أوجعك، ولعمري لمصيبة تقدَّم أجرها خير من نعمة يسأل عن شكرها، ولعلك لا تقوم بها والسلام عليك. وعزاها إلى ابن عساكر ترجمة سلمان من تاريخ دمشق ج٢١ ص١٩٢ بسندها إلى أمير المؤمنين.

أكتب (1): بسم الله الرحن الرحيم هذا ما اشترى عبد ذليل من ميت قد أزعج عنه بالرحيل (1)، اشترى له داراً من دور الغرور، من الدليل من عسكر الهالكين، ومجمع الغافلين (1)، وتجمع هذه الدار حدودٌ أربعة: فأول حد مِن حدودها إلى الهلكات، والحد الثاني ينتهي إلى الغفلات، والثالث ينتهي إلى الهوى المردِي، والشيطان المغوي، والرابع ينتهي إلى دواهي الآفات، وإليه يشرع باب هذه الدار (1)، الذي اشتراها هذا المغرور بالأمل من هذا المزعج بالأجل، وما أدرك المشتري هذه الدار من درك فعلى مبلبل أجسام الملوك، وسالب نفوس الجبابرة مثل كسرى، وقيصر، وتبع، وحمير، ونمرود، وفرعون الأكبر، ومن بنى وشيّد، وزخرف ونجد، وجمع واعتقد، إشخاصهم إلى موقف العرض إذا أبرز الكرسي لفصل القضاء وخسر هنالك المبطلون، ونادى المنادي: ما أبين الحقّ لذي العينين، إن الرحيل حقّ أحد اليومين، ليست هذه دار مقامة، ولا لمن ركن إليها دوام فبادروا بصالح الأعمال فقد كذبت الآمال وانقضت الآجال (2).

<sup>(</sup>١) في نهج البلاغة الكتاب ٣: وروي أن شريح بن الحارث قاضي أمير المؤمنين اشترى على عهده داراً بثمانين ديناراً، فبلغه ذلك، فاستدعاه وقال له: بلغني أنك ابتعت داراً بثمانين ديناراً، وكتبت كتاباً، وأشهدت فيه شهوداً. فقال شريح: قد كان ذلك يا أمير المؤمنين. قال فنظر إليه نظر مغضب ثم قال له: يا شريح، أما إنه سيأتيك من لا ينظر في كتابك، ولا يسألك عن بينتك، حتى يُخرجك منها شاخصاً، ويُسلمك إلى قبرك حالصاً، فانظر يا شريح لا تكون ابتعت هذه الدار من غير ملالك، أو نقدت الثمن من غير حلالك، فإذا أنت قد خسرت دار الدنيا ودار الآخرة، أما إنك لو كنت أتيتني عند شرائك ما اشتريت لكتبت لك كتاباً على هذه النسخة فلم ترغب في شراء هذه الدار بدرهم فها فوق. والنسخة هذه الما اشترين. والنح

<sup>(</sup>٢) في نهج البلاغة: من ميت قد أزعج للرحيل.

<sup>(</sup>٣) في نهج البلاغة: اشترى منه داراً من دار الغرور من جانب الفانين، وخطة الهالكين، وفي نهج السعادة. من جانب الفانين إلى عسر الهالكين.

<sup>(</sup>٤) في نهج البلاغة: (الحد الأول: ينتهي إلى دواعي الآفات، والحد الثاني: ينتهي إلى دواعي المصيبات، والحد الثالث: ينتهي إلى الهوى المردي، والحد الرابع: ينتهي إلى الشيطان المغوي، وفيه يشرع باب هذه الدار). وفي نهج السعادة: الحد الأول منها: ينتهي إلى دواعي الآفات. والحد الثاني منها: ينتهي إلى دواعي العاهات، والحد الثالث منها: ينتهي إلى دواعي المصيبات، والحد الرابع منها: ينتهي إلى الهوى المردي والشيطان المغوي وفيه يشرع باب هذه الدار. وفي غيرهما بلفظ مقارب.

<sup>(</sup>٥) في نهج البلاغة: اشترى هذا المغتر بالأمل من هذا المزعج بالأجل، هذه الدار بالخروج من عز القناعة، والدخول في ذل الطلب والضراعة، في أدرك هذا المشتري فيها اشترى من درك، فعلى مبلبل أجسام الملوك، وسالب نفوس الجبابرة، ومزيل ملك الفراعنة، مثل كسرى وقيصر، وتبع، وحمير، ومن جمع المال على المال فأكثر، ومن بنى وشيد، وزحرف =

#### من شعره عليه السلام

# \* ويروى عن أمير المؤمنين علي السَّلَانِ:

أب وهم آدم والأم ح واء يف اخرون به ف الطينُ والماء على الهدى لمن استهدى أدلاء والجاهلون لأهل العلم أعداء الناس من جهة التمثال أكفاء فإن يكن لهمُ في الأصل من حسب ما الفضل إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء

#### [تضمين]

# \* وقد صاغ أبو الحسن المعروف بابن طباطباً العلوي الحسني(١) قول أمير

ونجّد، وادخر وأعتقد، ونظر بزعمه للولد، إشخاصهم جميعاً إلى موقف العرض والحساب، وموضع الثواب والعقاب، إذا وقع الأمر لفصل القضاء "وخسر هنالك المبطلون"، شهد على ذلك العقل إذ خرج من أسر الهوى، وسلم من علائق الدنيا. وفي نهج السعادة، ما في نهج البلاغة إلى قوله من درك ثم بلفظ: فعلى مبلي أجسام الملوك، وسالب نفوس الجبابرة مثل كسرى، وقيصر، وتبع، وحمير، ومن جمع المال إلى المال فأكثر، ومن بنى فشيد، وزخرف فنجّد، واذخر بزعمه للولد، اشخاصهم جميعاً إلى موقف العرض والحساب، وموضع الثواب والعقاب إذا وقع الأمر لفصل القضاء "وخسر هنالك المبطلون"، شهد على ذلك العقل إذا أخرج من أسر الهوى، ونظر بعين الزوال لأهل الدنيا، وسمع منادي الزهدينادي في عرصاتها: ما أبين الحق لذي عينين، الرحيل أحد اليومين، تزودوا من صالح الأعمال، وقربوا الأمال بالآجال، فقد دنا الرحلة والزوال. وذكر في فرائد السمطين وفي رواية: إذا وضع الكرسي لفصل القضاء.

قلت: قال المحمودي في تخريجه هو في الحديث ٩ من المجلس ٥١ من أماني الصدوق ٧٧١ وعنه في الباب ٢٦ ج٧١ /٧٧ طبعة الكومباني من البحار...٧٧ /٧٧، طبعة الحديث، وأيضاً في الحديث ٤٨ باب ١٠٧ ج٩/ ٥٤٥ طبعة الكومباني ج١٤ / ١٠٧ طبعة الحديث عن نهج البلاغة، ورواه: في الباب ٢ من تذكرة الخواص ص١٥٨ عن الشعبي مع تمصحيف بل تحريف للكلام، وهو في فرائد السمطين ص ١٧٠ وهو في المختار (الكتاب الثالث) من الباب الثاني من نهج البلاغة، وأيضاً هو في دستور معالم الحكم طبعة مفيد ص ٣٥، انظر نهج السعادة ج١٠ ٢٠٢ - ٢٠٦ رقم ١٦٨، وفي المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة عزاه أيضاً إلى أربعين الشيخ البهائي ٧٧.

(١) هو: الشريف المعمر يحيى بن طباطبا العلوي توفي سنة ٤٧٨هـ والمقطوعة رواهـا: في نزهـة الألبـاء ١٦٩. والأبيـات في الموسوعة الشعرية هكذا:

حسود مريض القلب يخفي أنينه ويضحى كثيب البال عندي حزينه يلوم على أن رحت في العلم راغباً أحصل من عند الرواة فنونه وأملك أبكرا الكلام وعونه

المؤمنين عليسَ الله عنه المرئ ما يحسنه (١):

حسود مريض القلب يخفي أنينه ويضحي كئيب البال يبدي حنينه (۲) يروم بأني رحت للعلم طالباً وأجمع من عند الرواة فنونه وأعرف (۱) أبكار الكلام وعونه وأحفظ عما أستفيد عيونه ويحسن بالجهل النميم ظنونه ويرعم أن العلم لا يجلب الغنى فقيمة كل الناس ما يحسنونه فيا لائمي دعني أغالي بقيمتي

### [العلم والعمل]

\* عن أمير المؤمنين علي عَلَيْتَكُلْ: العلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل (°).

\* عامر الشعبي: سئل أمير المؤمنين على علي علي عن ابن مسعود فقال: قرأ القرآن، ووقف عنده، فأحل حلاله، وحرم حرامه، وسئل عن حذيفة، فقال: أُسِرَّ إليه علم المنافقين طلب علماً فأدركه. وسئل عن أبي ذر رحمه الله ؟ فقال: وعاء مليء علماً، وقد ضيعه الناس، وسئل عن عار رحمه الله؟ فقال: مؤمن نسّاء، فإذا ذكرته تذكر قد ملئ إيهاناً ما بين قرنه إلى قدمه. وسئل عن سلمان رحمه الله ؟ تعالى فقال: أدرك العلم الأول والآخر،

<sup>(</sup>١) قصار الحكم: ٨١.

<sup>(</sup>٢) في نسخة : عندي حنيه، وفي نزهة الألباء : كثيب القلب عندي حزينه.

<sup>(</sup>٣) في نزهة الألباء:

يلوم عليّ إن رحت في العلم راغباً أجمع من عند السرواة فنونه. وأُحَصَّلُ من عند الرواة فنونه.

<sup>(</sup>٤) في نزهة الألباء: فأعرف.

<sup>(</sup>٥) نهج البلاغة قصار الحكم: ٣٦٦.

وهو بحر لا ينزح وهو منا أهل البيت. وسئل عن نفسه فقال: إياها أردتم ،كنت إذا سكت ابتديت، وإذا سألت أعطيت، وإن بين الدفتين لعلمًا جمّا - يعني الجنبين -(١).

## [كتابه إلى محمد بن أبي بكر]

\* أبو مخنف، عن سلمان بن أبي راشد الأسدي، عن عبد الرحمن بن عبيد: أن محمد بن أبي بكر كتب إلى أمير المؤمنين علي علي المستن يسأله عن جوامع من الحلال والحرام والسنن والمواعظ، وهو إذ ذاك بمصر عامل له فقال (٢): بسم الله الرحمن الرحيم لعبد الله علي أمير المؤمنين من محمد بن أبي بكر سلام عليك فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو. أما بعد:

فإن رأى أمير المؤمنين -أراني الله فيه وجماعة المؤمنين أفضل سرورنا- أن يكتب لي كتاباً فيه فرائض وأشياء يبتلي بها مثلي من القضاء بين الناس فعل، فإن الله سبحانه يعظم الأجر لأمير المؤمنين ويحسن له بذلك الذخر. فكتب إليه جواباً عن كتابه: من عبد الله

<sup>(</sup>١) رواه الإمام أبو طالب الحديث ٦٥ باب ٣ من تيسير المطالب ص٤٩، وفي طبعة بيروت ٧٦ بلفظ مقارب، وهو في نهج السعادة ج٢ باب الخطب ٢٣٠، وعزاه إلى الحديث٤٠ كم من باب فضائل على المنتقطة من كنز العمال ج١٤١/١٥ الطبعة الثانية نقلاً عن ابن منبع، والضياء المقدسي في المختارة، وقريب منه في ترجمة ذي القرنين من تاريخ دمشق ج١١/٩، رواه بلفظ مقارب محمد بن سليهان الكوفي في مناقب أمير المؤمنين ج٢/٤٦ رقم (٥٣٥).

<sup>(</sup>٢) أورده السيد محمد باقر المحمودي في نهج السعادة ج٤ - ٥/ ١٠٣ رقم ٥٠ وعزاه إلى الغارات للثقفي، وعنه بحار الأنوارج ٨/ ١٤٥ وقريب منه تحف العقول ١٩٦ ، جزء من الكتاب هو أوله، ثم أورد بقية الكتاب رقم ١٥ ص ١٠٥ نهج السعادة ج٤ - ٥ عن الشيخ المفيد بسنده إلى أبي إسحاق الهمداني إلى أمير المؤمنين الحديث ٣ من المجلس ٣١ من أمالي المفيد ص ١٦٦ قال: وعنه شيخ الطائفة في (الحديث الأخير المجلس الأول من أماليه ص ٢٦، وعنها تفسير البرهان حديث ١ من تفسير الآية ١٠٤ من سورة هود ٢/ ٢٣٧ الطبعة الثانية، وبحار الأنوارج ٢١/ ١٠١ قال: وفرق جملاته في الأبواب المناسبة لها منها: ج ١٨ / ٤٤، ج ١٥ / ٤٠ ، ج ٣ / ١٢٨ وقبلها السيد الرضي المختار ٢٩ من كتاب النهج إلا أنه ذكر اللمع منه على عادته من ذكر الأبلغ فالأبلغ من غير ملاحظة الاتصال والاتساق قال: ومثله في تحف العقول ص ١١٩ طبعة النجف، وأيضاً الحديث ١٢ ج ٢ / ٢٠ من بشارة المصطفى للطبري وقال: أوردناه بتمامه في كتابنا الزهد، ثم بعض فقراته في تنبيه الخواطر ص ١٢، وص ٤٨٤، وعزاه في معجم ألفاظ نهج البلاغة أيضاً إلى مجموعة ورام ص ١٢، ١٩٥٥ من كتابه وعزاها إلى المختار ٢٧ من خطب نهج البلاغة.

# علي أمير المؤمنين إلى محمد بن أبي بكر (١) سلام الله عليك، أما بعد:

فقد وصل إليَّ كتابك وقرأته ، وفهمت ما سألتني عنه، فأعجبني اهتمامك بها لابد لك منه، وما لا يصلح المسلمين (٢) غيره، وعلمت أن الذي أخرج ذلك منك رأي غير مدخول، وتدبير غير ضعيف، وقد بعثت إليك بأبواب أقضية جامعة، لك فيها جماع ما أردت، ولا قوة إلا بالله وحسبنا الله وعليه توكلنا، أما بعد:

فعليك بتقوى الله سبحانه لقيامك، ومقعدك، وسرك، وعلانيتك، فإذا قيضيت بين الخصمين فاقض بها في كتاب الله سبحانه وتعالى، فإن لم يتبين لك فعليك بسنة رسول الله به فإن لم تجد فيها فاقض بها قضى الصالحون من أسلافك، فإن لم تجد فاستشر فيه إخوانك من ذوي الرأي والورع، واجتهد معهم رأيك، ثم أمض قضاك، فإن القضاء فريضة محكمة نزل بها القرآن من عند الله تعالى، وسنة سنها رسول الله به فإذا قضيت بين الناس فاخفض لهم جناحك، ولين لهم جانبك، وابسط لهم وجهك، وواس بينهم باللحظة والنظرة، حتى لا يطمع العظهاء في حيفك لهم ولا ييأس الضعفاء من عدلك عليهم، وأن تسأل المدعي البينة، وعلى المُدَّعَى عليه اليمين، فمن صالح أخاً صلحاً فأجز له صلحه، إلا أن يكون صلحاً يحل حراماً أو يحرم حلالاً، وأبراً الفقهاء، وأهل فأجز له صلحه، إلا أن يكون صلحاً يحل حراماً أو يحرم حلالاً، وأبراً الفقهاء، وأهل الصدق، والوفاء، والورع، على أهل الفجور، والكذب، والغدر، وليكن الصالحون والأبرار إخوانك، والفاجرون والغادرون أعداءك، وليكن كل شيء فيها عندك من أمر دينك آثر عندك من غيره، فإن أحب إخواني إلي أكثرهم لله ذكراً وأشدهم منه خوفاً، وأنات إليه أرجو أن تكون منهم (أ)، وأوصيك بتقوى الله فيها أنت عنه مسئول وعها أنت إليه

<sup>(</sup>١) في نهج السعادة: من عبد الله أمير المؤمنين علي بن أبي طالب إلى محمد بن أبي بكر وأهل مصر سلام علميكم فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو أما بعد. . . إلخ.

<sup>(</sup>٢) في نهج السعادة. وما لا يصلح المؤمنين غيره، وظننت أن الذي دعاك إليه نية صالحة، ورأي غير مدخول،ولا خسيس وقد بعثت إليك أبواب أقضية جامعاً لك. ولا قوة إلابالله وحسبنا الله ونعم الوكيل.

<sup>(</sup>٣) هذه الفقرة إلى هنا ليست في نهج السعادة المختار ٥١ وفقرات منها أوردها في أماكن متفرقة.

صائر (١)، فإن الله سبحانه وتعالى قال: ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَآيِقَةُ ٱلْمُوتِ ﴾ [آل عمران: ١٨٥]. و ﴿ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةً ﴾[المدر: ٣٨] (١٠). وقال: ﴿فَوَرَبِّكَ لَنَسْعَلَّنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [الحبر: ٩٣، ٩٢]. واعلم واعباد الله: أن الله سائلكم عن الصغير والكبير من أعمالكم فإن يعذب فبظلمنا، وإن يعفُ فهو أرحم الراحين("). واعلموا عباد الله: أن أقرب ما يكون العبد إلى المغفرة والرحمة حين يعمل بطاعته، ويناصحه في التوبـــة، فعلــيكم بتقوى الله سبحانه وتعالى فإنها تجمع من الخير ما لا خير غيرها، ويدرك بها من الخير ما لا يدرك بغيرها خير الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ فِي هَاذِهِ ٱلدُّنَّيَا حَسنَةٌ وَلَدَارُ ٱلْآخِرَةِ خَيرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ ٱلمُتَّقِينَ ﴾ النحل: ٣٠] (١). واعلموا عباد الله: أن المؤمن يعمل بثلاث خصال من الأعمال منها ليثاب في الأولى والأخرى، والله يثيبه بعمله في دنياه وآخرته قَالَ الله تعالى لإبراهيم: ﴿ وَءَاتَيْنَهُ أَجْرَهُ مِ فِي ٱلدُّنْيَا ۗ وَإِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَة لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ﴾[المنكبوت:٢٧]. وإما ليكفر عنه سيئاته بكل حسنة سيئة يقـول الله تعـالي: ﴿إِنَّ ٱلْحَسَنَسِ يُذْهِبْنَ ٱلسَّيِّعَاتِ ﴾ [مود:١١٤]. فإذا كان يوم القيامة حسبت حسناته، ثم أُعطوا بكل واحدة عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف. قال الله تعالى: ﴿فَأُوْلَتِكَ لَهُمْ جَزَّآءُ ٱلضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي ٱلْغُرُفَتِ ءَامِنُونَ ﴾[سا:٣٧]. فارغبوا عباد الله : فيها رغبكم ورغبوا فيه واعملوا به وتحاضّوا عليه، واعلموا أن المتقين ذهبوا بعاجل الخير وآجله، وشاركوا أهل الدنيا في دنياهم ولم يشاركهم أهل الدنيا في آخرتهم. قـال الله تعـالي: ﴿قُلِّ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ

<sup>(</sup>١) في نهج السعـادة المختار ٥١. أما بعد فإني أوصيكم بتقوى الله فيها أنتم عنه مسئولون وإليه تصيرون فإن الله تعالى يقول: ﴿كُلّ نفس بها كسبت رهينة﴾. ويقول:...إلخ.

<sup>(</sup>٢) وفي نهج السعادة بعدها: ويقول: ﴿ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير﴾. سورة آل عمران: ٢٣.

<sup>(</sup>٣) وفي نهج السعادة ج٤ - ١٠٦/٥: واعلموا عباد الله: أن الله عز وجل سائلكم عن الصغير من عملكم والكبير فإن يعذب فنحن أظلم، وإن يعف فهو أرحم الراحمين. قال المحمودي: وفي رواية الثقفي في الغارات: فاعلموا عباد الله أن الله سائلكم عن الصغير من أعمالكم والكبير.

<sup>(</sup>٤) وفي نهج السعادة: يا عباد الله: إن أقرب ما يكون العبد إلى المغفرة والرحمة حين يعمل لله بطاعته، وينصحه بالتوبة، فعليكم بتقوى الله فإنها تجمع من الخير ما لا يجمع غيرها، ويدرك بها من الخير ما لا يدرك بغيرها، من خير الدنيا وخير الآخرة قال الله عز وجل: ﴿وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيراً للذين أحسنوا في هذه الدنيا﴾.. إلخ.

<sup>(</sup>١) في نهج السعادة: من طيبات.

<sup>(</sup>٢) في نهج السعادة: وتزوجوا من أفضل ما يتزوجون.

<sup>(</sup>٣) في نهج السعادة. مع أهل الدنيا وهم غداً جيران الله، يتمنون عليه، فيعطيهم ما تمنوه، ولا يرد لهم دعوة، ولا ينقص لهم نصيباً، من اللذة، فإلى هذا يا عباد الله يشتاق إليه من كان له عقل، ويعمل له بتقوى الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.

<sup>(</sup>٤) في نهج السعادة: يا عباد الله إن اتقيتم الله، وحفظتم نبيكم في أهل بيته، فقد عبدتموه بأفضل ما عبد، وذكرتموه بأفضل ما ذكر، وشكرتموه بأفضل ما شكر، وأخذتم بأفضل الصبر والشكر، واجتهدتم بأفضل الاجتهاد، وإن كان غيركم أطول منكم صلاة، وأكثر منكم صياماً فأنتم أتقى لله عز وجل منهم وأنصح لاولي الأمر، ولم يذكر الآيات قال الله عز اسمه: ﴿الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بها كنتم تعملون ﴾. ويقول: ﴿الذين تتوفاهم الملائكة ظلمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلي إن الله عليم بها كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبش مثوى المتكبرين ﴾. وإن كان عدو الله فتحت له أبواب النار وشرعت له طرقها، ونظر إلى ما أعد الله له فيها، استقبل كل مكروه وترك كل سرور كل هذا يكون بعد الموت وعنده يكون. . إلخ.

<sup>(</sup>٥) في [ب]: يفاجئكم.

<sup>(</sup>٦) في [ب]: بخير .

فمن أقرب إلى الجنة من عاملها، ومن أقرب إلى النار من عاملها، وليس (١) أحد من الناس تفارق روحه جسده حتى يعلم أي المنزلتين يصير إلى الجنة أم إلى النار، عدو لله سبحانه أو ولي (١) ، فإن كان ولياً لله سبحانه فتحت له أبواب الجنة (١) فنظر إلى ما أعد الله له فيها فاشتغل (١) بها، وكل ذلك يكون عند الموت. اعلموا - عباد الله - أن الموت ليس منه فوت، فاحذروه قبل وقوعه، وأعدوا له عدته، فإنكم طريد (١) الموت، إن أقمتم به أخذكم، وإن فررتم أدرككم، وهو ألزم لكم من ظلكم، الموت معقود بنواصيكم (١)، فأكثروا ذكر الموت عندما نازعتكم أماني الدنيا أنفسكم، فإنه كفي بالموت واعظاً (١)، فإني سمعت رسول الله الله في يقول: أكثروا ذكر هادم اللذات - يعني الموت (١). واعلموا عباد الله: أن ما بعد الموت لمن لم يغفر الله له ويرحه أشد من الموت، عذاب القبر فاحذورا ضيقه (١) وظلمته، وغربته. إن القبر يتكلم [في كل يوم] فيقول: أنا بيت الوحدة، أنا بيت العردة، أنا بيت الدود، أنا بيت التراب، وإنها القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. وإنها العبد المسلم (١) إذا دفن قالت له الأرض: مرحباً وأهلاً لقد كنت من أحب (١) خلق الله تمشي على ظهري، فأما إذا وليتك وصرت إليًّ لتعلم كيف أصنع (١) بك

<sup>(</sup>١) في [نسخة]: إنه ليس.

<sup>(</sup>٢) في [نسخة]: أم هو ولي.

<sup>(</sup>٣) في [نسخة]: وشرعت له طرق.

<sup>(</sup>٤) في [نسخة]. ففزع من كل شغل ووضع عنه كل ثقل.

<sup>(</sup>٥) في نهج السعادة: طرداء.

<sup>(</sup>٦) في نهج السعادة: الموت معقود بنواصيكم، والدنيا تطوى من خلفكم.

<sup>(</sup>٧) فأكثروا ذكر الموت عندما تنازعكم أنفُسكم إليه من الشهوات، فكفي بالموت واعظاً، وكان رسول الله على كثيراً ما يوصي أصحابه بذكر الموت.

<sup>(</sup>٨) أكثروا ذكر الموت فإنه هادم اللذات حائل بينكم وبين الشهوات. هكذا نص الحديث في نهج السعادة وقد سبق تخريج الحديث وقوله: إن القبر يتكلم في كل يـوم ويقـول أنـا بيـت الـدود. . إلـخ، هـذا حـديث نبـوي شريـف ورد عـن رسول الله عن وقد سبق تخريجه في باب سابق.

<sup>(</sup>٩) في [نسخة]: وضنكه.

<sup>(</sup>١٠) في [نسخة]: العبد المسلم.

<sup>(</sup>١١) في [نسخة]: فمن أحب أن يمشى على ظهري.

فتفسح له مد بصره، وتفتح له باباً إلى الجنة. فإذا دفن الكافر قالت الأرض: لا مرحباً ولا أهلاً لقد كنت من أبغض خلق الله تمشى على ظهري، فإذا وليتك وصرت إليَّ ستعلم كيف أصنع بك، فتضيق موضعه، حتى تلتقي أضلاعه في حفرته، وهي من المعيشة(٢) الذي قال الله: ﴿مَعِيشَةٌ ضَنكًا ﴾ [طه: ١٢٤] ليسلط عليه في قبره حيات تهشم عظمه، لو أن واحدة منهن نفخت نفخة في الأرض لم ينبت زرع أبداً. واعلموا عباد الله أن أنفسكم وأجسادكم الرقيقة الناعمة التي يؤلمها اليسير ضعيفة عن هذا، فإن استطعتم أن ترجعوا وتتركوا ما كره الله لكم فافعلوا فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله(٢). واعلموا عباد الله: أن بعد الموت أشد من القبر يوم يشيب فيه الصغير والكبير، يسكر من غبر شراب، ويسقط فيه الجنين ﴿ تَذْهَلُ كُلُ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ ﴿ وَالْحِ: ٢] ﴿ يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا ﴾ [الإنسان: ١٠] ﴿ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ م مُسْتَطِيرًا ﴾ [الإنسان: ٧] (٤). إن شر ذلك اليوم وفزعه استطار حتى فزعت الملائكة الذين ليس لهم ذنوب، والسبع الشداد والجبال الأوتاد، والأرض المهاد ﴿ وَٱنشَقَّتِ ٱلسَّمَآءُ فَهِي يَوْمَبِنْ وَاهِيَةً ﴾ [الحانة: ١٦]، وتغيرت ﴿ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَٱلدِّهَانِ ﴾ [الرحن: ٢٧]. وكانت الجبال سراباً بعد أن كانت جبالاً صماً ﴿ وَتُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَآءَ ٱللَّهُ الزمر: ١٦٥ فكيف من يعصى بالسمع، والبصر، واللسان، واليد والرجل، والبطن ، والفرج، إن لم يغفر الله له ويرحمه شر ذلك اليوم؟! فإن صار إلى النار صارت إليه فحرُّها شديد وشرابها صديد، وقعرها بعيد، وعذابها جديد، ومقامعها حديد، لا يفتر عذابها، ولا يموت ساكنها، دار ليس لله سبحانه فيها رحمة، ولا

<sup>(</sup>١) في [نسخة]: صنيعي.

<sup>(</sup>٢) في [نسخة]: وإن المعيشة الضنك التي حذر الله منها عدوه عذاب القبر.

<sup>(</sup>٣) في نهج السعادة: اعلموا يا عباد الله: أن أنفسكم الضعيفة وأجسادكم الناعمة الرقيقة التي يكفيها اليسير تضعف عن هذا، فإن استطعتم أن تنزعوا الأجساد وأنفسكم مما لا طاقة لكم به، ولا صبر لكم عليه فاعملوا بها أحبّ الله واتركوا ما كره الله.

<sup>(</sup>٤) يا عباد الله إن بعد البعث ما هو أشدُّ من القبريوم يشيب فيه الصغير، ويسكر فيه الكبير، ويسقط فيه الجنين. وإلخ، يــوم عبوس قمطريرا، يوم كان شره مستطيرا والآيات ١٣ المزمل، ٢،١ من سورة الحج، ١٠ من سورة الإنسان.

يسمع لهم فيها دعوة، ولا يستجاب لهم عند كربه (١). اعلموا عباد الله: أن مع هذا رحمة الله التي لا تعجز عن العباد، وجنة عرضها كعرض السياوات والأرض، وحتى لا يكون معها شر أبداً ،بلذة لا تمل، وتجمع لا يتفرق أبداً، قد جاوروا الرحمن، وقام بين أيديهم الغلمان بصحائف من ذهب فيها الفاكهة والريحان (٢).

(١٨٥) [ قال رجل: يا نبي الله، إني أحب الخيل فه ل في الجنة خيل؟ قال: "والذي نفس محمد بيده إنَّ فيها خيلاً من ياقوت أحمر عليها سروج الذهب تركبون". فقال رجل: يا نبي الله إني رجل يعجبني الإبل فهل في الجنة إبل؟ قال: "نعم والذي نفس محمد بيده إن فيها لنجائب من ياقوت أحمر عليها رحائل الذهب". قال رجل: يا نبي الله هل في الجنة صوت حسن فإنه يعجبني الصوت الحسن؟ قال: "نعم والذي نفس محمد بيده إن الله سبحانه ليأمر كل شجرة أن تسمعه صوتاً بالتسبيح والتقديس فلا تسمع الآذان صوتاً أحسن منه، وإن فيها لسوقاً فيها صورة الرجال والنساء يركب أهل الجنة فإذا أعجب أحدهم الصورة قال: يارب اجعل صورتي مثل هذا فيجعل صورته عليها ثم إذا أعجبه صورة المرأة منهن قال: يا رب اجعل لفلانه لبعض أزواجه هذه الصورة فيرجع إليها وقد صارت تلك الصورة كما يشتهي، وإن أهل الجنة زُوَّار الرحمن في كل جمعة، فيكون أقربهم منه على منابر من ياقوت، ويكون الذين هم على أثرهم على منابر من لؤلؤ، ويكون الذي

<sup>(</sup>١) النص في نهج السعادة. إن فزع ذلك اليوم ليرهب الملائكة الذين لا ذنب لهم، وترعد منه السبع الشداد والجبال الأوتاد، والأرض المهاد، وتنشق السهاء فهي يومئذ واهيه، وتنغير كأنها وردة كالدهان، وتكون الجبال سراباً كثيباً مهيلا، بعدما كانت صهاً صلاباً، وينفخ في الصور فيفزع من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله، فكيف من عصى بالسمع، والبصر، واللسان، واليد، والرجل، والفرج، والبطن، إن لم يغفر له الله ويرحمه في ذلك اليوم؟ لأنه يقضي ويصير إلى غيره إلى نار قعرها بعيد، وحرها شديد، وشرابها صديد، وعذابها جديد، لا يفتر عذابها، ولا يموت ساكنها، دار ليس فيها رحمة، ولا يسمع لأهلها دعوة.

<sup>(</sup>٢) وفي النهج: واعلموا عباد الله أن مع هذا رحمة الله التي لا تعجز عن العباد جنة عرضها السماء والأرض أعدت للمتقين، لا يكون فيها شرّ أبداً لذاتها لا تمل، ومجتمعها لا يتفرق، وسكانها قد جاوروا الرحمن، وقام بين أيديهم الغلمان بصحاف ذهب، فيها الفاكهة والريحان. ولم يذكر الحديث بعده ومن هنا إلى قوله: (خوفاً له). ليست ضمن الخطبة التي أوردتها المصادر.

هم على أثرهم على منابر من فضة، ثم الذين يلون على منابر من مسك، فبينا هم كذلك ينظرون. إذ أقبلت سحابة تغشاهم فتمطر عليهم من النعمة، والبهجة، واللذة، ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. مع أن أكبر منه رضوانه الأكبر، فلولا أن الله سبحانه لم يخوفنا إلا ببعض ما شوقنا إليه من الخير لكنا محقوقين أن يشتد خوفنا من الشر، ولم يشوقنا إلا ببعض ما شوقنا إلى ما لا غنى محقوقين أن يشتد خوفنا مما لا طاقة لنا به ولا صبر لنا عليه، وأن يشتد شوقنا إلى ما لا غنى لنا عنه ولا بد لنا منه، فإن استطعتم أن يشتد خوفكم من ربكم وأن يحسن به ظنكم، فافعلوا فإن العبد إنها يكون حسن ظنه بربه على قدر خوفه، فإن أحسن الناس ظناً بالله سبحانه أشدهم خوفاً له (۱).]

واعلم يا محمد بن أبي بكر: أني قد وليتك أعظم أجنادي في نفسي أهل مصر، فإذا وليتك ما وليتك من أمرهم، فأنت محقوق أن لا تخالف فيه على نفسك، وأن تحذر فيه على دينك، وإن لم تكن إلا ساعة من الدهر فإن استطعت أن لا تسخط ربك برضى أحد من خلقه فافعل، فإن في الله خلفاً من غيره، وليس شيء خلفاً من الله، شُدّ على الظالم وجد عليه، لاين أهل الخير وقربهم واجعلهم بطانتك وإخوانك ". ثم انظر صلواتك كيف هي؟ فإنك إمام القوم "، وليس من إمام يصلي بقوم فيكون في صلاتهم نقص إلا ما كان عليه أوزارهم ولا ينقص من أجورهم شيء (أ).

(٤٨٦) وانظر إلى الوضوء فأتمه، فإنه من تمام الصلاة [ولا صلاة لمن لا وضوء له فإذا أردت الوضوء للصلاة فاغسل كفيك ثلاثاً] (٥) ثم تضمض ثلاثاً، ثم استنشق ثلاثاً، ثم

<sup>(</sup>١) القطعة بين المعقوفين ليست في نهج السعادة، ولم أجد نص الحديث وشواهده كثيرة.

<sup>(</sup>٢) في نهج السعادة: فإذا وليتك ما وليتك من أمر الناس فأنت حقيق أن تخاف منه على نفسك، وأن تحذر منه على دينك، فإن استطعت أن لا تسخط ربك عز وجل برضا أحد من خلقه فافعل، فإن في الله عز وجل خلفاً من غيره، وليس في شيء سواه خلف منه، اشتد على الظالم، وخذ عليه، ولن لأهل الخير وقربهم واجعلهم بطانتك وإخوانك وأقرانك. (٣) في نهج السعادة: فإنك إمام القوم أن تتمها ولا تخفها.

<sup>(</sup>٤) من صلاتهم شيء وتتمها وتحفظ فيها يكن لك مثل أجورهم ولا ينقص ذلك من أجرهم شيئا.

<sup>(</sup>٥) الجملة ليست في نهج السعادة.

اغسل وجهك ثلاثاً، ثم اغسل يدك اليمنى ثلاثاً، ثم اغسل يدك اليسرى ثلاثاً، ثم امسح برأسك وأذنيك ظاهرهما وباطنهما، ثم اغسل رجليك ثلاثاً فإني رأيت رسول الله الله توضأ كذا(١).

<sup>(</sup>١) في نهج السعادة: تمضمض ثلاث مرات، واستنشق ثلاثاً، واغسل وجهك، ثم يدك اليمنى، ثم يدك اليسرى، ثم امسح رأسك، ورجليك!!! فإني رأيت رسول الله على يفعل ذلك وانظر تخريج الحديث في مضانه من كتب الفقه والحديث وفي مسح الرجلين وغسلها خلاف بين الإمامية وغيرها من الفرق الإسلامية وعند الزيدية الغسل لا المسح، وصاحب نهج السعادة هو شيعى إمامى كها تعلم .

<sup>(</sup>٢) في نهج السعادة: واعلم أن الوضوء نصف الإيهان بدون إسناد إلى رسول الله الله وبعده، ثم ارتقب البصلاة فيصلها لوقتها، ولا تعجل بها قبله لفراغ، ولا تؤخرها عنه ليشغل، فإن رجلاً سأل رسول الله عن أوقات البصلاة فقال الله أتاني . إلخ والحديث بلفظ: (الوضوء نصف الإيهان). هو في مسند أحمد ج٥/ ٣٦٨، وعزاه في موسوعة أطراف الحديث إلى إتحاف السادة المتقين وبلفظ: (شطر الإيهان). وهو الأشهر ومصادره كثيرة.

<sup>(</sup>٣) في نهج السعادة: على حاجبه الأيمن، ثم أراني وقت العصر فكان ظل كل شيء مثله، ثم صلى المغرب حين غربت الشمس، ثم صلى العشاء الآخرة حين غاب الشفق، ثم صلى الصبح فغلس بها والنجوم مشتبكة فصل لهذه الأوقات، والزم السنة المعروفة، والطريق الواضح، ولم يذكر بقية فقرات الحديث.

(٤٨٨) فإن رسول الله على كان من أتم الناس ركوعاً وسجوداً وأخفهم لذلك كان إذا ركع قال: سمع الله لمن حمده. إذا ركع قال: سبحان ربي العظيم. ثلاث مرات، وإذا رفع صلبه قال: سمع الله لمن حمده. وقال: ربنا لك الحمد ملء السموات، وملء الأرض، وملء ما شئت من شيء بعد. شم يكبر فإذا سجد قال: سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات (١).

واعلم: أن كل شيء من عملك تبع لصلاتك، واعلم: أن من ضيع الصلاة فإنه لغير الصلاة من شرائع الإسلام أضيع، أسأل الله الذي يمن ويرحم أن يجعلنا وأياك ممن يجب ويرضى حتى يعيننا وإياك على ذكره، وحسن عبادته وأداء شكره وذكره وحقه، وجعلنا وإياك من المتقين الذين لا خوف عليهم ولا هم يجزنون فإن استطعتم يا أهل مصر، ولا وقوة لنا ولكم إلا بالله أن يصدق قولكم فعلكم فإنه لا يستوي المرتضى إمام الهدى، وإمام الردى ووصي النبي معدو النبي، جعلنا الله وإياكم من المتقين الذي لا خوف عليهم، وممن يحب ويرضى.

واعلم يا محمد بن أبي بكر: أن أفضل الفقه الورع في دين الله سبحانه وتعالى، والعمل

<sup>(</sup>١) في نهج السعادة: ثم انظر ركوعك وسجودك فإن رسول الله كل كان أتم الناس صلاة، وأخفهم عملاً فيها، أما قوله: كان إذا رفع صلبه فرواه الإمام أحمد بن عيسى في أماليه بلفظ مقارب، وأبو عبد الله العلوي في الجامع الكافي، ابن أبي شيبة في مصفه، والإمام زيد في مسنده بسنده إلى أمير المؤمنين، ومسلم، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجة، من حديث حذيفة.

<sup>(</sup>٢) في نهج السعادة: واعلم أن كل شيء من عملك تبع لصلاتك، فمن ضيع الصلاة فهو لغيرها أضيع، أسال الله الذي يرى ولا يُرى، وهو بالمنظر الأعلى أن يجعلنا وإياك من يجب ويرضى، حتى يعيننا وإياك على شكره، وذكره، وحسن عبادته، وأداء حقه، وعلى كل شيء اختار لنا في ديننا وآخرتنا، وأنتم يا أهل مصر فليصدق قولكم فعلكم، وسركم علانية كم، ولا تخالف ألسنتكم قلوبكم، وأعلموا أنه لا يستوي إمام الهدى، وإمام الردى، ووصي النبي، وعدوه، ولقد قال لي رسول الله عن (إني لا أخاف عليكم مؤمناً ولا مشركاً أما المؤمن فيمنعه الله بإيهانه، وأما المشرك فيعجزه الله عنكم بشركه ولكن أخاف عليكم المنافق يقول ما تعرفون ويعمل ما تنكرون)، والحديث النبوي هو في كنز العال رقم (٢٩٤١٦).

بطاعته أعاننا الله وإياك على شكره وأداء حقه والعمل بطاعته إنه سميع قريب، أوصيك بتقوى الله في سرائرك وعلانيتك وعلى أي حال كنت عليه جعلنا الله وإياك من المتقين.

واعلم: أن الدنيا دار فناء، والآخرة دار بقاء رزقنا الله وإياك بصر ما بصرنا، وفهم ما فهمنا، حتى لا نقصر عما أمرنا، ولا نتعداه إلى ما نهانا عنه، فإنه لا بدلك من نصيب من آخرتك إلى نصيبك من دنياك (۱)، وإن عرض لك أمران أحدهما للآخرة والثاني للدنيا فابدأ بأمر الآخرة فإن استطعت يا محمد بن أبي بكر أن تعظم رغبتك في الخير وتحسن فيه نيتك فافعل. فإن الله سبحانه يعطي العبد على قدر نيته، إذا أحب الخير وأهله، وإن لم يعمله كأن قد عمله.

( ٩٩٠) فإن رسول الله على حين خرج من غزوة تبوك قال: «لقد كان بالمدينة أقوام، ما سرتم من سير، ولا قطعتم وادياً، إلا كانوا معكم، حبسهم المرض»، كانت لهم نية في ذلك جعلنا الله وإياك ممن يحب ويرضى (٢). وأوصيك: بتقوى الله ثم بسبع خصال من جوامع الإسلام: تخشى الله في سرك وعلانيتك، ولا تقضي في أمر واحد بقضاءين فيختلط عليك أمرك ويزلك عن الحق، وأحب لعامة رعيتك ما تحب لنفسك وأهل بيتك، واكره لهم ما تكره لنفسك وأهل بيتك، والزم أمرك الحجة عند الله، وأصلح رعيتك، ولا تخف في الله لومة لائم، وأقم وجهك، وانصح للمرء إذا استشارك.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفات: من الأدعية ليست من المختار في نهج السعادة. وأوردها في المختار المقارن عنه بلفظه. والعبارة الأخيرة في نهج السعادة: فإن الدنيا دار بلاء، ودار فناء، والآخرة دار الجزاء، ودار البقاء، فاعمل لما يبقى، وأعدل عما يفنى، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وهي من قوله: وأوصيك بتقوى الله بلفظ الجمع. المختار ٤٩ من نهج السعادة قبله.

<sup>(</sup>٢) العبارة بين المعقوفين ليست في نهج السعادة، أو في خطبة أخرى أوردها رقم ٤٩ وعزاه إلى شرح المختار ٢٧ من خطب نهج البلاغة من شرح ابن أبي الحديد ج٦/٦٦. والحديث أخرجه مسلم في الأمارة ١٥٩، والبيهقي ج٩/٢٤، وابن ماجة ٢٧٦٤، وابن حنبل ج٣/٣٠، وهو في تفسير ابن كثير ج٢/ ٣٤١، وفتح القدير ج٨/ ١٢٦، وإتحاف السادة المتقين ج٠/٧١، ومشكاة المصابيح ٢٥٨، ٣٥١، والمغني للعراقي ج٤/ ٣٥٢، وكنز العمال رقم ١٠٧٨، وانظر موسوعة أطراف الحديث النبوي.

\* اجعل نفسك لقريب المسلمين وبعيدهم، ومر بالمعروف، وانَّهَ عـن المنكـر، واصـبر على ما أصابك (١).

(٤٩١) وعليك بالاعتكاف فإن رسول الله ﴿ اعتكف في العشر الأواخر.

(٤٩٢) وقال عَلَيْتُكُلِّ: "من صامه إيهاناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر» وقال: "من صام رمضان ثم صام بعده ستاً من شوال فكأنه صام السنة كلها».

أحسنوا يا أهل مصر موازرة محمد، واشتملوا على طاعته حتى تردوا حوض النبي النبي الله ويفتي بها فلها ظهر النبي النبي الله ويفتي بها فلها ظهر عليه وقتل، أخذ عمرو بن العاص كتبه، فبعث بها إلى معاوية، فكان ينظر فيه، فقال له الوليد بن عقبة " يوماً: مر بهذه الأحاديث فلتحرقن فقال له معاوية: لا أرى ذلك أتأمرني أن أحرق علماً مثل هذا فها سمعت بعلم أصح منه.

### [وصيته لأولاده]

\* وروي أنه عَلَيْتُكُلُّ [لما ضرب وحمل إلى منزله اعترته غشية فلما أفىاق ودعما الحسن والحسين عَلَيْتُكُلُّ] قال: أوصيكما بتقوى الله والرغبة في الآخرة، والزهد في الدنيا، وأن لا

<sup>(</sup>١) في نهج السعادة: أوصيك بسبع هن جوامع الإسلام. تخش الله عز وجل ولا تخش الناس في الله، وخير القول ما صدَّقه العمل، ولا تقض في أمر واحد بقضائين مختلفين فيختلف أمرك وتزيع عن الحق، وأحب لعامة رعيتك ما تحب لنفسك وأهل بيتك، واكره لهم ما تكره لنفسك وأهل بيتك، فإن ذلك أوجب للحجة وأصلح للرعية، وخض الغمرات إلى الحق، ولا تخف في الله لومة لائم، وانصح المرء إذ استشارك، واجعل نفسك أسوة لقريب المسلمين وبعيدهم، جعل الله عز وجل مودتنا في ديننا وخلتنا وإياكم خلة المتقين، وأبقى لكم طاعتكم، حتى يجعلنا وإياكم بها إخواناً على سرر متقابلين.

<sup>(</sup>٢) في نهج السعادة. أحسنوا يا أهل مصر موازرة محمد أميركم واثبتوا على طاعته تردوا حوض نبيكم ﷺ أعاننا الله وإياكم على ما يرضيه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

<sup>(</sup>٣) الوليد بن عقبه بن أبي معيط القرشي توفي سنة ٦١هـ، والي، صاحب مجون، أخو عثمان لأمه، أسلم يوم الفتح، شهد عليه بشرب الخمر فعزل، وأخبار فجوره كثيرة في مصادرهم، ومع ذلك فهو عندهم صحابي تنطبق عليه قاعدة تعديل الصحابة بالمفهوم الذي اصطلحوا عليه وهو ما يذكرني بعبارة. (هذا قبر سيدنا حجر بن عدي رضي الله عنه الذي قتله سيدنا معاوية رضي الله عنه).

تأسفا على شيء فاتكما منها، اعملا للخير، وكونا للظالم خصماً، وللمظلوم عوناً، ثم دعا محمداً، فقال: أما سمعت ما أوصيت به أخويك؟ قال: بلى. قال: فإني أوصيك به، وعليك ببر أخويك، وتوقيرهما، ومعرفة فضلهما، ولا تقطع أمراً دونهما، ثم أقبل عليهما فقال: أوصيكما به فإنه شقيقكما وابن أبيكما، ومن تعلمان أن أباكما كان يحبه فأحباه (1).

فلها قضي عليه قالت أم العريان:

وكنا قبل مهلك بخير نرى نجوى رسول الله فينا قتلتم خير من ركب المطايا وأكرمهم ومن ركب السفينا ألا أبلغ معاوية بن حيرب فيلا قرت عيون الشامتينا

### [من أقواله وأخبار شجاعته]

\* وعنه عَلَيْتُكُلُّ: من أكثر النظر في العواقب لم يشجع. المراد به من فكر في الاعتلاء على قرنه، والظفر بعدوه، أو عليه لم يشجع ولكن ينبغي أن يحكم دينه ثم لا يفكر في الموت.

\* وقال لابنه الحسن عَلَيْتَكُلُّ: لا تبدأ بالدعاء إلى البراز، وإن دعيت إليه فأجب، فإن طالبه باغ والباغي مصروع، وكانت درعه صدراً فقالوا له: لو احترزت؟ فقال: إن العدو إذا مكنته من ظهري لا وألت - أي لا نجوت -.

\* وروي أنسه عَلِيَتَكُمْ كان إذا اعتلى قدّ، وإذا اعترض قطّ. القد يكون طولاً، والقط: عرضاً.

وأخبرني أبو الحسن بن فارس، عن بعضهم: إن ضربات على كانت أبكاراً، إذا اعتلى قدّ، وإذا اعترض قطّ.

<sup>(</sup>١) أوردها السيد محمد باقر المحمودي في نهج السعادة باب الوصايا ٧/ ١٤٩ رقم ٦ عن تــاريخ الطــبري ٤/ ١٦٣، ١١٣، ومروج الذهب ٢/ ٢٥،٤، والكامل لابن الأثيرج٣، والمختار من نهج البلاغة ٤٧، وكشف الغمة، ونظم درر السمطين ١٤٠ الطبعة الأولى، والخوارزمي في المناقب ٢٧٨.

\* مُصَنِّفُه: وأجمع المناوئ، والموالي، والمكاشح، والمصافح، أن أمير المؤمنين ما وَلَى في حرب، ولا ثنَّى ضربة على محارب. وقيل له: أنت رجل مطلوب فلو ركبت الخيل. فقال: أنا لا أفر عمن كرَّ، ولا أكِرُّ على من فرّ، فالبغلة ترحبني - أي تكفني -.

(٤٩٣) وقيل لسعد بن أي وقاص: أتحب أمير المؤمنين علياً؟ فقال: وما يمنعني من ذلك وقد قال رسول الله الله الله الله وال من والاه، وعادِ من عاداه (١). وقد كان يوم خيبر يحمحم كحمحمة الفرس، ويحمل على المشركين ويقول:

ماتنقم الحرب العوان مني تخلف عامين حديث سني سنجنج الليل كأني جسني لشل هذا ولدتني أمي (٢)

(٤٩٤) وعن زيد بن دريد، عن أبي حاتم، عن أبي زيد، أن رسول الله كان إذا عطس قال له أمير المؤمنين عَلَيْتُكُمْ إذا عطس قال له أمير المؤمنين عَلَيْتُكُمْ إذا عطس قال له النبي الله الله على الله كعبك يا على وقد فعل».

\* وروي أن سعد بن أبي وقاص رأى رجلاً بالمدينة راكباً على بعير يشتم أمير المؤمنين المين فقال: اللهم، إن كان هذا يشتم ولياً من أوليائك فأرنا قدرتك فيه فنفر به

(١) هو جزء من حديث الغدير الشهير ومن رواية سعد انظرها وتخريجها في ترجمة الإمام علي من تاريخ ابن عـساكر ٢/ ٥٣ تحقيق محمد باقر المحمودي.

(٢) أخرجه الإمام محمد بن سلبهان الكوفي في مناقب أمير المؤمنين ج ٢/ ٥٦٩ رقم (١٠٨٠) تحقيق السيد محمد باقر المحمودي ونصه: قال أبو أحمد: حدَّثنا محمد بن ربيعة الحارثي، قال، حدَّثنا محمد بن الحسن بن معلى القردوسي، قال، حدَّثنا أبو عوانة، عن الأعمش، عن الحكم، عن مصعب بن سعد، عن سعد بن أبي وقاص، قال: قال لي معاوية أراك تحب علياً؟ قلت: وما يمنعني؟ وقد سمعت رسول الله عليه يقول: إنه مني بمنزلة هارون من موسى ولقد رأيته بارز يوم بدر وهو يجمحم:

بازل عامين حديث سني للسنجنج الليل كأبي جني لمثل هذا ولدتني أمي

فها رجع حتى خضب سيفه، قال المحمودي: وأخرجه ابن البطريق الحلي في عمدة الأبرار ص١٣٣ رقم (١٩٥) عن مناقب ابن المغازلي، وقد رواه: ابن المغازلي رقم ٢١٩ من كتابه مناقب علي ﷺ ص٣١، ١٨٣، ١٥٩، وابن عساكر تحت الرقم ٣٨٤، ٣٨٥، ٣٨٥، ٣٨٥ الطبعة الثانية، والخوارزمي في الفصل ١٤ من مناقبه ص٥٥، وأبو نعيم في فضائل علي من كتاب المعرفة الورق ٢٢/أ.

بعيره نفرة فألقاه فاندقث رقبته (١).

### [من حكمه وأشعاره عليه السلام]

\* وعن أمير المؤمنين عَلَيَكُ : البشر من البر، من بخل بدنياه جمع لغيره، وخير مالك ما أغناك، وخير منه ما وقاك، من بخل بدينه عظم ربحه، ومن أحب العافية رزق السلامة، اتق الظلم فإن الحكم عدل، خالطة الأحمق خطر، ومفارقته ظفر، لا تتخذ لئيماً خليلاً ما وجدت إليه سبيلا، الامتنان بالمعروف يبطل الحمد، ويمحق الأجر والله يقول: ﴿لَا تَبْطِلُوا صَدَقَتِكُم بِٱلْمَنَ وَٱلْأَذَى ﴾..الآية البقرة: ٢٦٤]. ثم أنشد:

وصاحب سلفت منه إليَّ يدٌ أبطاعليه مكافاتي فعاداني للمات عليه مكافاتي فعاداني للمات عليه مكافاتي فعاداني للمات على المناف أولاني أبدى الندامة في المائدة في المناف أفسدت بالمن ما أوليت من نعمم ليس الكريم إذا أسدى بمنان

الكريم نفسه سخية، وعطيته هنية، خالط الكرام، واهجر اللئام تسلم الملام، قلة

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام محمد بن سليهان الكوفي في مناقب أمير المؤمنين ج ١/ ٢٩١ رقم (٢١٢) وفي ج ٢/ ٥٤٢ رقم ١٠٥٦ بسنده عن عامر بن سعد ولفظ الأول المسند إلى السدي قال: رأيت رجلاً من كلب قد اجتمع الناس حوله بالمدينة يقع في على المنته الأولى المسند إلى السدي قال: ما يقول هذا؟ قالوا: يشتم علياً. قال: أفر جوا إليَّ عنه، فأفر جوا له فقال: علام تشتم علياً؟ أليس أقرب الناس إلى رسول الله الله وأولهم إسلاماً، وأعلمهم علماً، وأشد الناس بأساً، وأنكاه في المشركين، وأزهدهم في الدنيا، وأعلمهم بحلال الله وحرامه، ثم قال: اللهم إن كان كاذباً فأر المؤمنين والمسلمين به خزياً قال: فجالت به ناقته ثم قذفت به على صخرة من أحجار الزيت. وقال السدي: فنظرت إلى دماغه وعينيه على الصخرة، وفي الرواية الثانية: فخرجت بختية من دار فلان، مادة عنقها لا يرد صدرها شيء حتى انتهست إليه فتفرق الناس عنه فألفته في قوائمها ثم لم تزل به حتى طفي، وأخرجه الحاكم في المستدرك ج ٢/ ٥٠٠ بلفظ مقارب وقال: صحيح على شرط الشيخين، وافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٢) أورده في كنز العمال رقم (٣٦٦٤٤) عن أبي بكر وعزاه إلى ابن عساكر وابن النجار، ورقم (٣٧١٠) أيضاً، وهو في تاريخ بغداد ج١/٤٤ كذلك، وعند عبد الرزاق في المصنف ج١١ رقم (٣٢٤٢) أن النبي قالها لسعد بن معاذ، وأخرجه أبو نعيم في الحلية عن أبي حازم عن سعد بن أبي وقاص ١/ ٩٥، والحاكم في المستدرك ٣/ ٥٦، وقال: حديث تفرد به الشجرى وهو ثقة ووافقه الذهبي.

الطمع سلامة من آفات السقم، لا تطلبن ملاطفة عن ليست له مخالطة، من طالت لحيته كثرت غفلته، ومن لم يسمع فارفع عنه مؤونة كلامك، لا تواخ من يظهر ودّاً ويضمر حقداً، إذا زالت الدولة بدت العورة، من أكل أمرار (١) الملح وثني الوسادة وترقى الحائط ظهر للناس رقاعته وهانت عليهم نفسه.[لاتكرمن من لا يكرمك] لا تحملوا الفروج على السروج، وتهيجوهنَّ للفجور.

\* قيل لأهل فارس: أي ملوكهم كان أحمد عندهم سيرة، وأوطى سريرة؟ قالوا: لأردشير فضيلة وسبق في المملكة غير أن أحمدهم سيرة أنوشروان. قال: فأي أخلاقه كان أعود عليه؟ فقالوا: الحلم والأناة. فقال أمير المؤمنين عَلَيْتَكُلُّ: هما توأمان تنتجها علو الهمة.

# 

يأتيك رزقك حين يؤذن فه يأتيك حين الوقت أو تأتيه بالعبد أرأف من أب ببنيد تهضني حسشاك وأنت لاتبديه فكأنماعن نفسه يخفيه

لا تعتبن على العباد فإنها سبق القضاء لوقته فكأنيا فشثقن بمولاك اللطيف فإنه وأشبع غنباك وكبن لفقبرك صبائنأ فالحريكتم دائما أعدامه

\* عن أبي حاتم: أحمد بن حمدان الرازي(٢)، عن عبد الصمد بن محمد العباداني، عن أبيه، أن أمير المؤمنين علياً عليتُكُلُّ كان يقول:

فإن يقض لك الرحمن رزفاً ﴿ تَعُدُدُ لُرزِقَهِ المقضى بابا ولارأي الرجال له اكتسابا بحيلتك القضاء ولاالكتاك

وإن يحرمك لا تسطع بحول مقصِّر في خطاك فلست تعدو

<sup>(</sup>١) ويمكن: أبزار.

<sup>(</sup>٢) أحمد بن حمدان بن أحمد الوسامي الليثي أبو حاتم الرازي توفي سنة ٣٢٢هم، إسماعيلي له مؤلفات.

## \* وعن أمير المؤمنين على عَلَيْتُكُمْ:

لوكانت الأرزاق تجريعلى مقدار ما يستاهل العبد لكان من يخدم مستخدماً وغاب نحسس وبدا سعد واعتدر السدهر إلى أهله واتصل السؤددوالجد لكنها تحري على سمتها بمايريد الواحد الفرد

\* وعنه عَلَيْتُكُمْ كان يقول: قبلة الرجل ولده رحمة، وقبلة المرأة شهوة، وقبلة الولد والده بر وعبادة، وقبلة الأخ أخاه زين، وقبلة الإمام العادل طاعة.

\* وروي أن جارية كانت لأمير المؤمنين عَلَيْتَكُلُّ: تقضي أربهم وحاجتهم فرجعت يوماً إليه فقالت (١): إن شاباً لقيني فيقول: إني أحبك. فقال لها: فقولي أيضا إني أحبك فمه؟ فخرجت الجاريه يوماً في حاجاتها فاستقبلها الشاب فقال لها: إني أحبك. فقالت الجارية: أيضاً وإني أحبك فمه؟ فقال الشاب: نصبر إلى أن ﴿إِنَّمَا يُوفَى ٱلصَّبِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابِ الزم: ١٠] فسمع أمير المؤمنين مقالتهما فأعتق الجارية وزوجها من الشاب.

\* ويروى أن أمير المؤمنين عَلَيَكُ كان يأكل يوماً الفالوذج، فقال لمن حضره: هلموا فها اضطرب الغاران إلا لهذا، والغاران: الجيشان، وهما: أيضاً البطن والفرج، والغار أيضاً: اسم العود الطيب، وللجبل العظيم، والغار: غار الجبل.

\* وروي أن رجلاً دعاه إلى مأدبته فقال: أجيبك إليها شرط أن لا تتكلف ما ليس عندك، ولا تدخر عنا ما هو عندك.

\* وعنه عَلَيْتَكُلُخ أنه قال: ما ابن آدم والفخر أما أوله نطفة، وآخره جيفة، لا يرزق نفسه، ولا يدفع حتفه (٢)، وقد صاغه بعضهم شعراً:

<sup>(</sup>١) في النسخة (ج): فقالت يا أمير المؤمنين إن مؤذنك الشاب الذي يؤذن لك يتعرض لي كلم خرجت في الطريق فيقول: إني أحبك. . إلخ.

<sup>(</sup>٢) نهج البلاغة قصار الحكم ٤٥٤.

## مابال من أوله نطفة وجيفة آخره يفخرر

أخبرنا أبو جعفر محمد بن القاسم الحسني النسابة، أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن مهدي الطبري (١) ، أخبرنا أبو محمد عبيد الله بن عبد الرحمن البكري ببغداد، أخبرنا أبو يعلى زكريا بن خلاد المنقري (١) ، حدَّثنا الأصمعي، حدَّثنا سلمة بن بلال، عن مجالد، عن الشعبي، قال: قال أمير المؤمنين عَلَيْتَكُمْ لرجل وكره له مصاحبته رجلاً:

ف الا تصحب أخا الجهل وإيال وايال وا

\* وروي أن أمير المؤمنين عَلَيْتُنَكُمْ خرج ذات يـوم في حاجتـه فـسمع أصـحابه خلفـه فوقف اليَّيِّكُمْ فقال: ارجعـوا، فـإن خفـق النعال خلف أعقاب الرجال مفسدة لقلوب النوكي.

\* وروي عنه عَلَيْتُكُلُّ: إذا جلست إلى عالم فكن على أن تسمع أحرص منك على أن تقول، وتعلم حسن الاستماع، كما تعلم حسن القول، ولا تقطع على أحد حديثه.

\* وروي أنه عَلِيَتُنْ قال: من لانت كلمته وجبت محبته، وليأتين على الناس زمان

<sup>(</sup>١) على بن محمد بن مهدي الطبري أبو الحَسن الأشعري كان حياً سنة ٣٢٤هـ.

<sup>(</sup>٢) زكريا بن يحيى بن خلاد المنقري أبو يعلى من جلساء الأصمعي.

<sup>(</sup>٣) الأبيات أوردها ابن عُساكر في ترجمة أمير المؤمنين من تاريخه ٣٠٤/٣ رقم (١٣٣٨) تحقيق محمد باقر المحمودي بسند هو: أخبرنا أبو سعيد محمد بن إبراهيم بن أحمد بن إبراهيم القرني، أنبأنا أبو بكر محمد بن إساعيل بن السري بن النون التفليسي، أنبأنا أبو عبد الرحمن السلمي، أنبأنا عمر بن أحمد بن شاهين ببغداد. حيلوله: وأنبأنا أبوالحسن بن النقور وأبو منصور بن العطار قالا: أنبأنا أبو طاهر المخلص، قالا: أنبأنا عبيد الله بن السمر قندي، أنبأنا ذكريا بن يحيى المنقري، أنبأنا الأصمعي، أنبأنا سليمان بن بلال، وفي حديث ابن السمر قندي: سلمه وهو الصواب، عن مجالد، عن الشعبي، قال: قال على بن أبي طالب لرجل ذكره له صحة رجل رهق . الأبيات.

منكرو الحق فيهم تسعة أعشارهم.

\* وروي أنه عَلَيْكُ قال لعمر: إذا أردت أن تلقى صاحبك، فرقّع قميصك، واخصف نعلك، وقصر أملك، وكل شبعك.

\* وروي أنه عَلَيْكُلُ كان إذا حضر وقت الصلاة تزلزل وتلون فقيل له: مالك يا أمير المؤمنين؟ فيقول: جاء وقت أمانة عرضها الله سبحانه على السموات والأرض والجبال ﴿فَأَبَيْنَ أَن تَحْمِلْهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلُهَا ٱلْإِنسَانُ ﴿ [الاحزاب: ٢٧]، فلا أدري أحسن إذا ما حملت أم لا؟

\* وروي أن الحسن بن على عَلَيْتُكُمْ كان إذا توضأ ارتعدت مفاصله واصفر لونه فقيل له: في ذلك. فقال: حق على كل مؤمن وقف بين يدي رب العرش أن يصفر لونه وترتعد مفاصله.

\* ويروى عن على عَلَيْتَكُلْ قال: من كان يُؤَمِّلُ أن يعيش غداً، فإنه يؤمل أن يعيش أبداً، ومن كان يؤمل أن يعيش أبداً، قسا قلبه، ورغب في دنياه، وزهد فيها لدى ربه سبحانه.

\* وروي عن أمير المؤمنين أنه قال: من سعادة المرء خمسة أشياء: أن تكون امرأته موافقة له، وأولاده أبراراً، وإخوانه أتقياء، وجيرانه صالحين، ورزقه في بلده.

\* وعنه عَلَيْكُ أنه قال: الناس أربعة أصناف: جواد، وبخيل، ومسرف، ومقتصد، فالجواد الذي يعطي نصيب آخرته لدنياه، والمسرف الذي يجعل نصيب آخرته لدنياه، والبخيل الذي لا يعطي لواحد منهم نصيبه، والمقتصد الذي يأخذ من دنياه لآخرته.

\* الأصبغ بن نباتة، عن أمير المؤمنين عَلَيْتُكُمْ أنه قال: الإنسان أصله لُبُّه، وعقله دينه، ومروءته حيث يجعل نفسه، والرزق مقسوم، والأيام دول، والناس إلى آدم شرّع سواء.

\* وسئل عَلَيْتُكُمْ عن الزهد في الدنيا فقال: الزهد فيها حرامها فتنكبها(١).

\* وعن حذيفة: لو وضع أعهال الأولين والآخرين في الميزان، وقتل علي علي المين عمرو بن عبد ود حين حاد منه المسلمون وتضيّق عليهم الخطب لرجح (٢). ولما بلغ قتل عمرو أخته أم كلثوم فقالت: من قتله؟ فقالوا: أمير المؤمنين عليسَن المين المؤمنين إياه:

لوكان قاتل عمروغير قاتله بكيته ما أقام الروح في جسدي لكن قاتله من لايعابه وكان يدعى قديمًا بيضة البلد (٣)

\* وروي عن ابن عباس: ما رأيت رئيساً كأمير المؤمنين علي علي السيط، ولقد رأيته يوم صفين وعلى رأسه عهامة بيضاء، وكأن عينيه سراجا سليط، وهو يحمس أصحابه إلى أن انتهى إليّ، وأنا في كتف، فقال: معاشر المسلمين استشعروا الخشية، وغضوا الأصوات، وتجلببوا السكينة، واعملوا اللؤم، واخفوا الجنن، وقلقلوا السيوف في الغمد قبل السلة، والحظوا الشزر، واطعنوا البتر، ونافحوا بالظبا، وصلوا السيوف بالخطا، وامشوا إلى الموت سجحا، وعليكم بالرواق المطنب، واضربوا ثبجه (أ) فإن الشيطان راكد في كسره،

(١) في نهج البلاغة قصار الحكم: ١١، لا ورع كالوقوف عند الشبهة، ولا زهد كالزهد في الحرام.

(٣) الأبيات أوردها محمد رضا كحاله في ترجمة أم كلثوم بنت عبد ودمع زيادة قولها: لم يأت يومه إلا على يـ د كـف- كـريم وأنشدت:

> أسدان في ضيق الكرار تجاولا وكلاهما كف ع كريم باسل فتخالسا سلب النفوس كلاهما وسط المحال مجالد ومقاتل وكلاهما حسر القناع حفيظة لم يثنه عن ذاك شغل شاغل

> فاذهب علي فما ظفرت بمثله قول سديدليس فيه تحامل

(٤) ثبجه: أي وسطه. والثبج: معظم الشيء.

<sup>(</sup>٢) هو جزء من حديث طويل عن حذيفة أخرجه محمد بن سليمان الكوفي في مناقب أمير المؤمنين ج ١/ ٢٢٢ رقم (١٤١)، بلفظه قال المحمودي ورواه: ابن أبي الحديد في شرح النهج المختار ٢٣٠ من الباب الثالث ج٥/ ١٣٥ طبعة الحديث بيروت، ولـ ه شواهد أخرى بعضها في تفسير نزول الآية ٢٥ من سورة الأحزاب من شواهد التنزيل ج٢/٣ ـ ٩ الطبعة الأولى.

نافج حضنيه مفترش ذراعيه، وقد قدم للوثبة يداً، وأخر للنكوص رجلاً ، قيل السليط: الزيت، وقوله: يحمس: أي يعظهم، يقال: من أحمست الرجل إذا أغضبته، وأحمست النار إذا ألهبتها، الكتف: الجهاعة، وغضوا الأصوات: أي اخفوها نهاهم عن اللغط، واللوَّم جمع لأُمة: وهي الدروع، والجنن: الترسه من جننت الشيء إذا سترته وكأنه يسمَّى بذلك لأنها تستر صاحبها، وقلقلوا السيوف: أي سهلوها للسل حتى يهون لهم ذلك عند الحاجة حتى لا تتعسر، والظبا جمع ظبة: السيف أي حده، وصلوا السيوف بالخطا إذا قصرت عن الضرائب تقدموا حتى تلحقوا، والرماح: النبل، أي إذا قصر نبل الرمح ببعد من تطعنه عنك فارمه بالنبل والسهم، وقوله: امشوا إلى الموت مشياً سجحاً: أي سهلاً، وعليكم الرواق المطنب، أي رواق البيت المشدود بالأطناب وهي حبال يشد بها الخيم، والحظوا الشزر: وهو النظر بمؤخر العين، والطعن البتر: ما كان وجاه وجهك وحذاءه، والبتر من الطعن الحلس، وقد قيل: البتر مأخوذ من قولهم (ضرب هبر، وطعن بتر، ورمى سعر) أي يقطع من اللحم قطعة يلقمها، رمى سعر: أي كأنه نار، يقال سعرت النار إذا أضر متها يقطع من اللحم قطعة يلقمها، رمى سعر: أي كأنه نار، يقال سعرت النار إذا أضر متها وألمبتها، والحضنان: الجنبان.

\* وعن أمير المؤمنين عَلَيْكُمْ: الصمت داعية المحبة (١).

<sup>(</sup>۱) أخرجها الشريف الرضي في نهج البلاغة خطبة ٦٦، وأوردها السيد محمد باقر المحمودي في نهج السعادة ج٢/١٥٩، رقم (١٩٧، ١٩٨)، بألفاظ مقاربة وعزاها إلى الإرشاد ص ١٤١ طبعة الغري، وكتاب صفين ٢٠٤ مسنداً، وإلى شرح ابن أبي الحديد ج٤/ ٢٦، قال: وذكر بعض فقراته في الحديث ٣٧٤ من ترجمة أمير المؤمنين من كتاب أنساب الأشراف ج١/ الورقة ١٨٦، وبحار الأنوار ١/ ٥٠ طبعة الكمباني، والكافي ٥/ ٣٩، ونص الخطبة في نهج البلاغة: معاشر المسلمين: استشعروا الحشية، وتجلببوا السكينة، وعضوا على النواجذ، فإنه أنبي للسيوف عن الهام، واكملوا اللأمة، وقلقلوا السيوف في أغهادها قبل سلها، والحظوا الحزر، واطعنوا الشزر، ونافحوا بالنضبا، وصلوا السيوف بالخطا، واعلموا أنكم بعين الله ومع ابن عم رسول الله فعاودوا الكرَّ، واستحيوا من الفر، فإنه عار في الأعقاب، وناريوم الحساب، وطيبوا عن أنفسكم نفساً، وامشوا إلى الموت مشياً سجحاً، وعليكم بهذا السواد الأعظم، والرواق المطنب، فاضربوا ثبجه فإن الشيطان كامنٌ من في كسره، وقد قدَّم للوثبة يداً وأخر للنكوص رجلاً، فصمداً صمداً، حتى ينجلي لكم عمود الحق، وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعالكم.

<sup>(</sup>٢) في قصار الحكم ٣٢٤: بكثرة الصمت تكون الهيبة.

## \* وعنه عَلَيْكُمْ: إذا انقضت المدة كان الحتف في العدة.

\* يروى أنه قيل في الحسن البصري: إنك قلت في أمير المؤمنين عَلَيْتَكُلُّ: لوكان في المدينة يأكل من حشفها (١) كان خيراً مما صنع. فقال: يالكع: أما والله لقد فقد تموه سهماً من مرامي الله، غير نؤوم عن أمر الله، ولا سروقة لمال الله سبحانه، أعطى الكتاب عزائمه فيها جل عليه وله، وأحل حلاله وحرم حرامه، حتى أورده ذلك حدائق مونقة، ورياضاً مغدقة، ذلك أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عَلَيْتَكُلُ يالكع (١).

\* وروي أنه عليم افتقد ابن عباس في وقت صلاة الظهر، فقال لأصحابه: ما لابن عباس لم يحضر؟ فقالوا: ولد له مولود فلما صلى قال: امضوا بنا إليه فأتاه فهنأه فقال: شكرت الواهب وبورك لك في الموهوب، ورزقت بره وبلغ أشده ما سميته؟ فقال: فذ أو يجوز لي أن أسميه حتى تسميه، فأخرج إليه فأخذه فحنكه ودعا له ثم رده إليه فقال: خذ إليك أبا الأملاك قد سميته علياً، وكنيته أبا الحسن، وكان مفلقاً بليغاً ذا سؤدد وشرف.

\* وروي أنه كانت له خمسائة أصل زيتون يصلي كل يوم إلى أصل ركعتين فكان يدعى ذا الثفنات.

\* وضرب بالسوط مرتين كلتاهما ضربه الوليد بن عبد الملك لتزوجه لبابة بنت عبد الله بن جعفر (٣). وروي أنها كانت عند عبد الملك فعض تفاحة وناولها إياها وكان عبد الملك أبخر موصوفاً به فدعت السكين فقال: ما تصنعين؟ فقالت: أميط وأنحى الأذى عنها، فطلقها،

<sup>(</sup>١) الحشف: التمر الرديء.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن عساكر (ترجمة الإمام علي من تاريخ ابن عساكر بتحقيق محمد باقر المحمودي ج٣/ ٢٥٣، بسنده وبلفظ مقارب. وإن الرجل الذي أتى الحسن من الأزارقة قال المحمودي: ورواه أيضاً أبو نعيم في حلية الأولياء ١/ ٨٤، عن عنبسة النحوي قال: شهدت الحسن بن أبي الحسن أتاه رجل من بني ناجية الخبر وقريباً منه ذكره في هامشه عن كتاب آداب الحسن البصري ٣٨ مرسلاً، وقريباً منه رواه ابن أبي الحديد شرح المختار ٥٧ من نهج البلاغة ج٤/ ٥٩، عن كتاب الاستيعاب ٢/ ٤٦٤ طبعة حيدر أباد، ورواه الجاحظ في البيان والتبيين ج٢/ ١٢١ طبعة الاستقامة، والقالي في ذيل كتاب الأمالي والنوادر ص ١٧٠ طبعة مصر، وفي إحقاق الحق ٨/ ٢٣٠ عنها وعن الاستيعاب، والعقد الفريد ٢/ ١٩٤، وفرائد السمطين ونظم درر السمطين.

<sup>(</sup>٣) انظرها في المعجم وأعلام النساء ج٤/ ٢٧٣.

فتزوجها على فضربه الوليدلذلك. والأخرى لروايته أن هذا الأمر سيكون في ولده.

\* قال الصادق جعفر بن محمد على أن يقعد فقال له: اقعد عليها فإنه لا يأبى وسادة فقعد أحدهما عليها وأبى الآخر أن يقعد فقال له: اقعد عليها فإنه لا يأبى الكرامة إلا الحمار(١).

\* وعن الصادق أنه قال: إن أمير المؤمنين عَلَيَكُم كان يقول: التواصل بين الإحوان في الحضر التزاور، وفي السفر التكاتب.

(٤٩٦) وعن أبي عبد الرحمن السلمي، عن أمير المؤمنين اليَّكُ عن النبي الله في قوله تعالى: ﴿وَتَجَعُلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ ﴾ [الراقعة: ١٨]. قال: «يقولون: مطرنا بنجم كذا».

\* وفي بعض مواعظ أهل البيت عَلَيْكُلْ: عن أمير المؤمنين عَلَيْكُلْ: الموت غاية المخلوقين، وسبيل العالمين، معقود بنواصي الباقين، ولا يعجزه لحاق الهاربين، وعند حلوله بأشر أهل الدنيا، تهدم كل لذة وتزايل كل نعمة، يقشع كل بهجة، والدنيا دارٌ منازلها الفناء، ولأهلها منها الخلا، فأكثرهم ينوي بقاها ويعظم فناها، وهي حلوة خضرة

<sup>(</sup>١) رواه ابن عساكر ٣/ ٢٩٢ رقم ١٣١٨ ترجمة أمير المؤمنين بتحقيق المحمودي.

<sup>(</sup>٢) له شواهد كثيرة من حديث رسول الله عليه منها ما رواه أبو داود رقم ٩٠٤، وأحمد ٣/ ٤٢٩.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود في الطب الباب ٢٢ من سبنه رقم ٣٩٠٥ بلفظ: (من اقتبس علماً من النجوم اقتبس شعبة من السحر وما زاد زاد). وابن ماجة رقم (٣٧٢٦)، وأحمد ج١/ ٣١١ عن ابن عباس، وعزاه في موسوعة الأطراف: إلى البيهقي ج٨/ ١٨٨، ومصنف ابن أبي شيبة ج٨/ ٤١٤، وجمع الجوامع ج٢/ ٣٩، وإتحاف السادة المتقين ج٩/ ١١٨، ومشكاة المصابيح رقم (٣٥٩١)، وصحيحة الألباني ٧٩٣، والدر المتورج ٣/ ٣٥، وكنز العمال رقم (٢٩١٥)، والمغني للعراقي ج٤/ ١١٤.

قد عجلت للطالب وتزينت بقلب الناظر، تطأ ذا الثروة الضعيف، ويجتنبها الخائف الوجل، فارتحلوا رحمكم الله منها بأحسن ما يحضركم، ولا تطلبوا منها أكثر من البلاغ، ولا تسألوا منها فوق الكفاف، وأرضوا منها ناسها، ولا تمدن أعينكم فيها إلى ما مُتّع به المترفون، واستهينوها ولا تؤثر وها على الآخرة، ولا توطئوها، وأضروا بأنفسكم فيها، وإياكم والتنعم والتلهي والفكاهات، فإن ذلك غفلة واغترار، ألا إن الدنيا قد تنكرت وأدبرت واخلولقت وآذنت بوداع، ألا إن الآخرة قد رحلت فأقبلت وأشرفت وأذنت باطلاع، ألا وإن المضمار اليوم والسبق غداً، ألا وإن السبقة الجنة، والغاية النار، أفلا تائب من خطيئته قبل منيته، أو عامل لنفسه قبل يوم بؤسه وفقره (۱).

\* وكان أمير المؤمنين علي يقول في خطبته: لا ترتابوا فتشكوا، ولا تشكوا فتكفروا، ولا ترخصوا أنفسكم فتداهنوا، ولا تداهنوا في الحق فتخسروا، إن من الحزم أن تتفقه وا، وإن من الفقه أن لا تغروا، وإن أنصحكم لنفسه أطوعكم لربه، وإن أغشكم لنفسه أعصاكم لربه، من يطع الله يأمن ويرشد، ومن يعصه يخب ويندم، سلوا الله اليقين، وارغبوا إليه في العاقبة أنتم بخير ما دام في القلوب اليقين، أيها الناس إياكم والكذب، فإن كل راج طالب، وكل خائف هارب(٢).

\* وفي بعض مواعظ أهل البيت عليه أن رجلاً أتى أمير المؤمنين في مقامه فقال: ما أحسن ذل الأغنياء على الفقراء رجاء ثواب الله، وأحسن من ذلك تيه الفقراء عزاً بالله فقال: فقلت: زدني فأخرج يده فإذا فيها مكتوب:

قد كنت ميتاً فصرت حياً فعن قليل تعود ميتاً ابنياً ترج بدار البقاء بيتاً

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة خطبة ٢٨ أما بعد: فإن الدنيا أدبرت وأذنت بوداع، وإن الآخرة قد أقبلت وأشرفت باطلاع، ألا وإن اليوم المضهار وغداً السباق، والسبقة الجنة والغاية النار، أفلا تائب من خطيئته قبل منيته، ألا عامل لنفسه قبل يــوم بؤســه، ألا وإنكم في أيام أمل من وراءه أجل...إلخ. (٢) قريب منه ورد في الخطبة ٨٦ من نهج البلاغة.

\* قال أمير المؤمنين عَلَيْتُ في مناجاته: اللهم كفي بي عزاً أن تكون لي رباً، وكفي بي فخراً أن أكون لك عبداً، أنت كما أحب فاجعلني كما تحب.

 الأعمش، عن خيثمة، عن سويد بن غفلة (١)، أن أمير المؤمنين علياً السِّئَالِ كان ينشد هذه الأسات:

إلاّ التي كان قبل الموت بينيها وإن بناها بشر خاب بانيها واعلم بأنك بعد الموت تجنيها

لادار للمرء بعدالموت يسكنها فإن سناها بخسر كان مغتبطاً فاغرس أصول التقي ما دمت مجتهداً

### \* ولأمر المؤمنين عَلَيْتُكُمْ:

فلن تأكل الشهد إلا بسم ترقب زوالأإذاقيل تم

همومك بالعيش مقرونة فلن يقطع الدهر إلا بهم ملابسك اليوم مذمومة فلن تلبس الحمد إلابذم إذا كنت في نعمة فارعها فإن المعاصي تزيل السنعم إذا ته شيء بدا نقصه

\* وعن أمير المؤمنين عَلَيْتَكُمُّ: ثلاثة لا يعرفون إلا في ثلاثة مواطن: لا يعرف الأخ إلا عند الحاجة، ولا الحليم إلا عند الغضب، ولا الشجاع إلا عند اللقاء.

\* وروى عنه عَلَيْكُ أنه قال: عليكم بالإخوان فإنهم عدة الزمان في الدين والدنيا ألم سمع الله تعالى يقول في حقهم: ﴿ فَمَا لَنَا مِن شَيفِعِينَ ﴿ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيم السَّراء :١١١،١٠٠].

### \* لأمر المؤمنين عَلَيْتُكُمْ:

عليك أمور ظل يلحاك لائها من الدهر لم يسبر ح ليشك واجما

وليس أخوك الذي إن تسعبت أخوك الذي إن أجهضتك ملمَّة

<sup>(</sup>١) سويد بن غفلة بن عوسجة الجعفى صحابي معمر توفي سنة ٨١هـ.

\* وعنه عليَتُكُلِّ أنه قال: لا يكون الصديق حتى تحفظه (١) من ثلاثـة أشـياء: في غيبتـه، ونكبته، وبعد وفاته.

\* وروي أنه اللِّيِّيُّلِيِّ وقف على قبر فاطمة اللَّهُ الله بعدما دفنها وواراها وأنشأ يقول:

وإن افتقادي فاطأ بعد أحمد دليل على أن لا يدوم خليل سَيْعرضُ عن ذكري وتنسى مودي ويحدث بعدي للخليل خليل

\* ويروى أنه عَلَيْتُكُمْ: كان يـزور قـبر النبـي ﴿ وقـبر فاطمـة عَلَيْهُ فِي كـل أسـبوع مرة وينشد:

أرى الأرض تبقى والأخلاء تـذهب عتبت ولكن مـاعـلى المـوت معتـب إلى الله أشكو لا إلى الناس أنني أخلاي لوغير الحام أصابكم

\* وروي له هذان البيتان:

أرحني فقد أفنيت كل خليل كأنك تنحو نحوهمم بدليل ألا أيها الموت الذي ليس تساركي أراك بسصيراً بالسندين أحبه ما

\* لأمير المؤمنين عَلَيْتَكُلْم:

مضى نفس منها انتقصت به جزءاً ومالك من عقل تحسس به رزءاً غُدوُّك حادما يزيدنكا هزؤاً حياتك أنفساس تعد فكلها فتصبح في نقص وتمسي بمثله ويحسيك ما يفنيك في كل ليلة

\* وروي أن رجلاً قال: يا أمير المؤمنين ما لنا نحب الدنيا؟ قال: لأنَّا منها، وهل يلام الرجل بحبه لأمه وأبيه؟

<sup>(</sup>١) هكذا في جميع النسخ وفي نهج البلاغة قصار الحكم ١٣٠: لا يكون الصديق صديقاً حتى يحفظ أخاه في ثلاث: في نكبته، وغيبته، ووفاته.

<sup>(</sup>٢) في [ب]: أجلهم.

\* وفي بعض مواعظ أهل البيت عليه الله الله المالية المال

ونحن بنوالدنيا خلقن الغيرها وماكنت منه فهو شيء محبب \* وروي عن أمير المؤمنين عليت الله قال: لا تحمل هم يومك الذي لم يأتك على اليوم الذي أنت فيه، فإنه إن يك بقي من أجلك يأت الله تعالى فيه برزقك، واعلم أنه لا تكتسب شيئاً فوق قوتك إلا كنت فيه خازنا لغيرك(٢).

\* ابن دريد، عن الرياشي، لأمير المؤمنين عَلَيْتُكُلِّ:

دليك أن الفقر خير من الغنى وأن قليل المال خير من المشري لقاؤك مخلوقاً عصى الله للغنى ولم تر مخلوقاً عصى الله للفقر

\* وروي أن رجلاً مدحه في وجهه فقال: اللهم ،أنت أعلم بنفسي مني، وأنا أعلم بنفسي منهم، فاغفر لي ما لا يعلمون، واجعلني خيراً مما يظنون (").

\* وأثنى عليه رجل – وهو متهم عند أمير المؤمنين – فقال له أمير المؤمنين عَلَيْتَنْلْ: أنا دون ما قلت، وفوق ما في نفسك (٤٠).

<sup>(</sup>١) أبو العباس أحمد بن يحيى بن زيد بن سيار الشيباني النحوي المعروف بثعلب(٢٠٠-٢٩١٥).

<sup>(</sup>٢) النهج قصار الحكم: ٣٧٥ بلفظ: قال ٪: يابن آدم الرزق رزقان: رزق تطلبه، ورزق يطلبك، فإن لم تأته أتاك، فلا تحمل هم سنتك على هم يومك، كفاك كل يوم على ما فيه، فإن تكن السنة من عمرك فإن الله تعالى سيأتيك في كل غد جديد ما قسم لك، وإن لم تكن السنة من عمرك فها تصنع بالهم فيها ليس لك ولن يسبقك إلى رزقك طالب، ولمن يغلبك عليه غالب ولن يبطي عنك ما قدر لك.

<sup>(</sup>٣) نهج البلاغة قصار الحكم: ١٠٠، اللهم إنك أعلم بي من نفسي، وأنا أعلم بنفسي منهم، اللهم: اجعلنا خيراً مما يظنون، واغفر لنا ما لا يعلمون.

<sup>(</sup>٤) نهج البلاغة قصار الحكم: ٨٣ قال عليتك لرجل أفرط في الثناء عليه وكان له متها أنا دون ما تقول وفوق ما في نفسك. أخرجه ابن عساكر مسنداً ترجمة الإمام على من تـاريخ دمـشق بتحقيـق المحمـودي ج٣/ ٢٩٣ رقـم (١٣٢٠،١٣٢) وروى عنه وعن الدينوري صاحب كنز العمال ٤٥٤ باب فضائل علي ج١٥/ ١٦٠، وهو في الحـديث ٣٢٠ من ترجمـة الإمام من أنساب الأشراف ج١ والحديث ١٠٧ من باب فضائل علي من كتاب الفضائل لأحمد بن حنبل.

\* وروي أن رجلاً جاءه. فقال له: إني أحبك حباً خالصاً، وودًا ماحضاً. فقال: إني أبغضك بغضاً خالصاً، فقيل له: لو رددت عليه جواباً أحسن من هذا وأرفق كان خيراً؟ فقال: أجده قد نافقني في قوله هذا. قال الرجل: صدقت وقد زال من قلبي ما كان فيه. فقال: إني أحبك الآن.

\* وروي عنه علي أنه قال: أول عوض الحليم من حلمه أن الناس أنصاره على الجاهل(١).

\* وروي عنه عَلَيْتُ للا تعملن شيئاً من الخير رياءً ولا تتركنه حياءً.

\* وعن أمير المؤمنين أنه قال: زين الحديث الصدق، وأعظم الخطايا عند الله سبحانه اللسان الكذوب، وشر العذيلة عذيلة أحدكم نفسه عند الموت، وشر الندامة ندامة أحدكم يوم القيامة.

أخبرنا أبو الحسين الحسن بن محمد الوبري، أخبرنا أبو بكر الجعابي، حدَّثنا القاسم، حدَّثنا أبي، عن أبيه محمد بن عبد الله، عن أبيه محمد بن عمر، عن أبيه: عمر بن علي المَسَيِّلُةُ هذا الحديث إلا أنه قال: أعظم الخطايا الكذب. بدل قوله: وأعظم الخطايا عند الله اللسان الكذوب.

\* وروى عباد بن يعقوب الأسدي، قال: كان أمير المؤمنين قاعداً في الرحبة فأطال الحديث، وأكثر ثم نهض فتعلق به رجل من همدان فقال: يا أمير المؤمنين حدثني حديثاً. قال: قد حدثتكم كثيراً. قال: أجل إنه كثر فلم أحفظه، وغزر فلم أضبطه، فحدثني حديثاً جامعاً ينفعني الله به، فقال أمير المؤمنين عليت في حدثني رسول الله الله المؤمنين عليت في رواءً، ويَرِدُ عدونا ظِهاءً). خذها إليك قصيرة من طويلة، أنت مع من أحببت، ولك ما اكتسبت، أرسلني يا أخا همدان.

\* وروي أن أمير المؤمنين عَلَيْتَكُم قال: من أحبنا فليعد للفقر جلباباً أو تحفافاً (٢)، والمراد

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة قصار الحكم ٢٠٦.

<sup>(</sup>٢) في نهج البلاغة قصار الحكم ١١١٠: من أحبنا أهل البيت فليستعد للفقر جلباباً.

بذلك: من أحبنا زهد في الدنيا وطلبها، وجعل الصبر لفقره جلباباً، لأنه يستر الفقر كالجلباب والتحفاف الذي يستتر به الشيء.

### [جوابه على أسئلة بعض الخوارج]

\* عن أبي الطفيل عامر بن واثلة، قال: شهدت أمير المؤمنين يخطب وسمعته يقول: سلوني فوالله ما من آية إلا وأنا أعلم بليل نزلت أم بنهار، أو في سهل نزلت أم في جبل (() فقال إليه عبد الله بن الكوا، فقال: ما الذاريات ذرواً؟ فقال له: ويلك سل تفقهاً ولا تسأل تعنتاً. الذاريات ذرواً: الرياح، والحاملات وقراً: السحاب، والجاريات يسراً: السفن، والمقسمات أمراً: الملائكة. قال: في السواد الذي في القمر؟ فقال: أعمى يسأل عن عميا قال الله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ ءَايَتَبّنِ فَمَحَوّنَا ءَاية ٱلنّيلِ وَجَعَلْنَا ءَاية ٱلنّهار من الليل، من عند الله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا مَا الله بنها إذ كانا نورين انفصلا من عند الله. قال: في كان ذو للولا ذلك [الفصل] ما فصّل بينها إذ كانا نورين انفصلا من عند الله قال: في كان ذو القرنين؟ أنبياً كان أم ملكاً؟ قال: لم يكن نبياً ولا ملكاً ولكن كان عبداً لله تعالى، أحب الله فأحبه الله، وناصح إليه فنصحه، بعثه الله إلى قوم يدعوهم إلى الهدى فضربوه على قرنه فأحبه الله، وناصح إليه فنصحه، بعثه الله إلى قوم يدعوهم إلى الهدى فضربوه على قرنه علامة كانت بين نوح علي الثور. قال: فها هذه القوس التي تظهر في السهاء؟ قال: هي علامة كانت بين نوح علي فرنه تعالى وهي أمان من الغرق. قال: فها البيت المعمور؟ قال: بيت فوق سبع سموات تحت العرش يقال له: الصراح يدخله كل يوم سبعون ألف قال: بيت فوق سبع سموات تحت العرش يقال له: الصراح يدخله كل يوم سبعون ألف

<sup>(</sup>۱) أورد هذا الحوار: السيد محمد باقر المحمودي في كتابه نهج السعادة مستدرك نهج البلاغة ج٢/ ٦٦١ - ٦٢٣ برقم (٣٣٥)، ورقم (٣٤٣) من طرق وأسانيد متعددة وبألفاظ مقاربة وزيادة ونقصان وعزاها إلى شواهد التنزيل ج٢/ ٣٦ رقم (٣٣٤)، وترجمة أمير المؤمنين من تاريخ ابن عساكر بتحقيق المحمودي ج٣/ ٢٢ الحديث ١٠٣٦ والفتوحات الإسلامية لأحمد زيني دحلان ج٢/ ٣٣٧، والأميني في الغدير ج٢/ ٤٤، وهامش الإصابة ٢/ ٥٠٥، وفي ترجمة أمير المؤمنين في الاستيعاب هامش الإصابة ج٣/ ٤٣ عن أبي الطفيل، وترجمة أمير المؤمنين من كتاب الجرح والتعديل ج٢/ ١٩٢١ برقم (٣٤٤) والجزء ١٢ من مسند عبد الله بن مسعود وأبي الطفيل من كتاب مسند الصحابة للهيثم بن كليب الورقة ٢٨، والطحاوي في مشكل الأثار ج٢/ ٥٠٠، كما في فضائل الخمسة ج٣/ ٢٢، والرياض ج٢/ ٢٠، وكنز العمال باب فضائل علي خرا ابن منيع والمقدسي في المختارة، ورواه: ابن عبد البر في كتاب جامع بيان العلم ١/ ١٠، وغيرهم.

ملك لا تعود إليه إلى يوم القيامة. قال: فها بال الذين بدلوا نعمة الله كفراً؟ قال: هم الأفجران من قريش قد كفيتموهم يوم بدر. قال: فمن ﴿ ٱلَّذِينَ صَلَّ سَعَيْهُمْ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱللَّذِينَ وَهُمْ مَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مَحْسِبُونَ صَنْعًا ﴾ [الكهف: ١٠٤]؟ قال: قد كان أهل حرورى منهم. وروي في خبر آخر أن أمير المؤمنين قال له حين سأله عن قوله: ﴿ وَهُمْ مَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مَحْسَبُونَ مَنْعًا ﴾ أنت يابن الكوا وأصحابك. وذلك أن عبد الله هذا كان متهاً ببغض أمير المؤمنين إلا أنه يميل إليه لعلمه.

### [بعض ما جاء في غرائب أحكامه في القضاء]

\* وروي أن رجلاً أصابته ضربة على رأسه فضعف منها بصر إحدى عينيه، فاشتبه على الحكام وجل الصحابة، وغمض عليهم وجه الحكومة وقدر الأرش والدية، فأمر أمير المؤمنين الرجل أن يرمي ببصره الصحيح إلى أبعد مداه وعرف مقدار ذلك، ثم أمره أن ينظر بالعين السقيمة ويقبض على العين الصحيحة فألزمه من الدية بمقدار ما عجز عنه من مرأى الصحيحة. وقيل: إنه اعتبر بالبيضة المضبوط عليها. وكذلك اللسان لما قطع فنقص من الكلام فاعتبر فيه الحروف المقطعة (١).

\* وروي أنه قضى في القامصة، والقارصة، والواقصة، وهن ثلاث جوار كن يلعبن معاً، فركبت إحداهن صاحبتها، فقرصتها الثالثة، فقمصت المركوبة، فوقعت الراكبة، فوقصت عنقها. قضى بالدية أثلاثاً وأسقط حصة الراكبة لما أعانت على نفسها.

\* مُصَنِّفُه: فكيف لا يهتدى من دعا الله وسأل رسول الله الله الله عليه: أن يهدي قلبه ويثبت لسانه؟!

(٤٩٨) يروى في الظاهر من الأخبار أنه صلوات الله عليه وعلى آله لما هـمَّ أن يوجهـه

<sup>(</sup>١) قال الإمام القاسم في الاعتصام ج٥/ ٢٠، وفي الجامع الكافي قال محمد بن منصور المرادي، وإن قطع بعضه \_ أي بعض اللسان ففيه يقدر بها نقص من حروف المعجم وهي تسعة وعشرون حرفاً وذلك أن يستقرأ التسعة والعشرين حرفاً فها أقام منها سقط من الجاني بقدره وروي عن على عليتين أنه نحو ذلك.

إلى اليمن قال أمير المؤمنين: يا رسول الله : بعثتني إلى قوم لأقضي بينهم، ولا أعلم بالقضاء فضرب بيده على صدره فقال: «اللهم، اهد قلبه وثبت لسانه» . فقال أمير المؤمنين: فها شككت في القضاء بين اثنين (١).

(٤٩٩) أخبرنا الشريف أبو جعفر محمد بن القاسم، أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن مهدي، أخبرنا ابن جرير، حدَّثنا أبو كريب، حدَّثنا يحيى بن عبد الله الأرحبي (٢)، حدَّثنا إبراهيم بن يوسف، عن أبيه، عن أبي إسحاق، عن السبراء، قال: بعث رسول الله على خالداً إلى أهل اليمن يدعوهم إلى الإسلام، فكنت فيمن سار معه، فأقام عليهم ستة أشهر لا يجيبونه، فبعث علي بن أبي طالب عَليَّكُ ، فاستجمعوا لديه فصلي بهم على علي عَليَكُ ، وقرأ كتاب رسول الله على فأسلمت همدان في يوم واحد، وكتب بذلك إلى رسول الله على همدان» - ثلاثاً - وتتابع أهل اليمن على الإسلام.

أخبرنا أبو جعفر محمد بن القاسم الحسني، أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن مهدي، حدَّ ثنا الناصر للحق، أخبرنا محمد بن علي بن خلف العطار، عن أبي حذيفة، عن عبد الرحمن بن قبيصة بن ذؤيب، عن أبيه، عن ابن عباس قال أبو الحسن علي بن محمد بن مهدي، أخبرنا أيضاً أنه وجد في كتاب أبيه سماعاً، قال: حدَّ ثنا ابن زكرياً يحيى بن هاشم، حدَّ ثنا أبو الجارود، عن عثمان، عن زاذان، عن علي عَلَيْتُ إِنَّ قال: والله لو كسرت لي الوسادة ثم جلست عليها لقضيت بين أهل التوراة بتوراتهم، وبين أهل الإنجيل بإنجيلهم، وبين أهل الزبور بزبورهم، وبين أهل الفرقان بفرقانهم، حتى يرجعوا إلى الله عز وجل، والله ما من آية نزلت في بر ولا بحر ولا سماء ولا أرض ولا ليل ولا نهار إلا

<sup>(</sup>١) أخرجه محمد بن سليان الكوفي في مناقب أمير المؤمنين ج٢/ ١٢ رقم (٥٠١) وابن عساكر في تاريخه انظر ترجمة أمير المؤمنين من تاريخ دمشق بتحقيق المحمودي ج٢/ ٤٩٠ - ٤٩٧ الطبعة الثانية، والنسائي في الحديث ٣٢ من خصائص أمير المؤمنين ص٥٥ طبعة بيروت، وأحمد بن حنبل ١٨٥، ٨٥، ١١١، ١٥١، وانظر شواهده وطرقه في ترجمة أمير المؤمنين من تاريخ دمشق تحقيق السيد محمد باقر المجمودي.

<sup>(</sup>٢) لم أظفر بـه ولعله تصحيف. فهو يحيى بن عبدالرحمن الأرحبي. يروي عن إبراهيم بن يوسف، وعنه أبو كريب.

وأنا أعلم متى نزلت، وفي أي شيء نزلت، وما من رجل من قريش جرت عليه المواسي (١٠) إلا وأنا أعلم أي آية نزلت فيه أتسوقه إلى جنة أم إلى نار.

(٠٠٠) وروى ابن عباس: عن رسول الله الله عن أقضى أمتي بكتاب الله تعالى على «أقضى أمتي بكتاب الله تعالى على فمن أحبني فليحبه، فإن العبد لا ينال ولايتي إلا بحب على «٢٠).

\* وعن ابن عباس، قال: ما نزلت آية فيها: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ إلا وعلي أميرها وسيدهم (٣).

\* وعن الحسن، أن عمر أي بامرأة قد ولدت لستة أشهر فهم بها، فقال له على: وقد يكون همذا، قال الله سبحانه: ﴿ وَحَمَلُهُ وَفِصَلُهُ وَلَيْتُونَ مَثَهُرًا ﴾ [الاحقاد: ١٥]. وقال: ﴿ وَكَمَلُهُ وَفِصَلُهُ وَلَيْنِ كَامِلَيْنِ ﴾ [القرة: ٢٣٣]. فترك عمر جلدها (٤).

\* سعيد بن المسيب: كتب معاوية إلى أبي موسى الأشعري يسأله أن يسأل أمير المؤمنين الشيخي عن رجل وجد مع امرأته رجلاً يفجر بها فقتله. ما الذي يجب عليه؟ فلم سأله قال: عزمت عليك لما بينت لي أين حلت هذه المسألة؟ فليست من مسائل بلادنا. فأخبره أن معاوية كتب إليه من الشام بذلك يأمره أن يسأله عنها. فقال أمير المؤمنين: إن كان الزاني محصناً فلا شيء على قاتله لأنه قتل من عليه القتل، وإن كان غير محصن فعليه القتل لأنه قتل من لا يجب عليه القتل ".

\* مُصِّنَّفُه: أراد عَلَيْتَكُلِّ: قتل من عليه القتل بحق الله تعالى، فإن من قتله لا قـود عليـه، وإذا كـان

<sup>(</sup>١) المواسي: كناية عن الحتان.

<sup>(</sup>٢) له شوآهد بلفظ: (أقضاكم وأقضى أمتي) في فتح القدير ج٠١/ ٥٩٠، وكشف الخفاء ج١/ ١٨٤، قال: وروى البغوي في المرفوع عن أنس أيضاً: (أقضى أمتي علي). وعزاه إلى الطبري في الرياض النضرة للحاكم بسند عن معاذ مرفوعاً.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبن عساكر في ترجمة أمير المؤمنين ج٢/ ٤٢٨ رقم ( ٩٣٥، ٩٣٦، ٩٣٧ - ٧٣٩) من طرق عن علي عَن ابن عباس، قال المحمودي: ورواه أبو نعيم في الحلية ج ١/ ٦٤ مرفوعاً، ورواه في الباب ٣١ من كفاية الطالب ص ١٣٩ طبعة الغري، وفي شواهد التنزيل الفصل ٦ من المقدمة ما يقرب من خمسة وعشرين طريقاً عن ابن عباس، ورواه الطبراني كها في مجمع الزوائد ج ١/ ١١٢.

<sup>(</sup>٤) هو في الحديث ٢٩ من ترجمة أمير المؤمنين من أنساب الأشراف للبلاذري ٢/ ٩٩.

<sup>(</sup>٥) أورده في تتمة الاعتصام ٥/ ١٨١، عن الشفاء للأمير الحسين قال. وأخرَّجه في الموطأ عن ابن المسيب.

ممن يستحق الجلد دون القتل فيقتل لأنه ما استحق القتل بحق الله، وليس ذاك لحد القصاص لأنه من حقوق الآدميين إليه استيفاء ماشاء من قود أو دية أو عفو، فمن قتله قتل به.

\* وروي عن عمر: لولا على لهلك عمر، وكان يقول: أعوذ بالله من معضلة ليس فيها أبو حسن (١).

\* وعن ابن عباس في وصف أمير المؤمنين علي علي الله يشبه القمر الباهر، والحسام الباتر، والربيع الباكر، والفرات الزاخر، والليث الحادر، وأشبه من القمر ضوءه وبهاءه، ومن الحسام حده وجلاءه، ومن الربيع خصبه وحلاءه، ومن الفرات جوده وسخاءه، ومن الليث شجاعته ومضاءه.

\* وعنه أيضاً في وصفه ونعته قال: لأمير المؤمنين عَلَيْتَكُمْ خَصال قواطع: بسطة في العشيرة، وصهر بالرسول، وعلم بالتنزيل، وفقه بالتأويل، وصهر إذا دعيت نزال.

\* وعن ابن عباس: وجدنا العلم على ستة أسداس لأمير المؤمنين علي عَلَيْكُمْ خمسة أسداس خاصة، ولسائر الناس سدس واحد ويشاركهم فيه أمير المؤمنين علي (٢).

\* السدي، عن أبي مالك، أنه قال: لقد علم أصحاب رسول الله ، أن أمير المؤمنين علياً عَلِيَّكُ كان للداء إذا عضل، وللرأي إذا شكل، وللحرب إذا توقدت نيرانها.

\* مُصَنِّفُه: ولو لم يكن من جود أمير المؤمنين وسخائه علي وفضله عند الله تعالى واعتلائه إلا نومه على فراش رسول الله الله التوغل في إطناب، ومندوحة عن الشروح في إسهاب.

<sup>(</sup>١) قول مشهور، مصادره كثيرة، يصعب متابعتها.

<sup>(</sup>٢) من شواهده. أخرج ابن عساكر في ترجمة أمير المؤمنين من تاريخ دمشق ج٢/ ٨٨ رقم ١٠٠٩،١٠٠٨ بسنله إلى عبد الله بن عباس قال: كنت عند النبي الله ققال: قسمت الحكمة عشرة أجزاء فأعطي علي تسعة منها، والناس جزءاً واحداً. قال المحمودي: رواه أبو نعيم في الحلية ج١/ ١٤، والحموي في فرائد السمطين الحديث ٩٣، وذكر مصادر أخرى كثيرة، وما ورد في الاعتبار أخرجه ابن عساكر بسنده إلى ابن عباس رقم (١٠٨٣) ترجمة أمير المؤمنين من تاريخ دمشق ج٣/ ٥٨، قال السيد المحمودي: ورواه الخوارزمي في المناقب ٥٥، وفي مقتل أمير المؤمنين ج١/ ٥٤ الطبعة الأولى وذكر أسانيد كثيرة.

\* وذكر غيره: إذا كان كل شيء دون النفس حلالاً يسيراً، وخطباً حقيراً، وأمراً تافها يسيراً، ولقد تفاخر القحطانيون والعدنانيون في الأجواد، فزعمت القحطانية أن حاتما الطائي (۱)، المذكور في الكور، والمشهور في الآفاق والسير، والمضروب به الأمثال، والمعقود به الخنصر والأقوال منهم، وهو الذي كان يسير بأرض عنز إذ ناداه رجل: يا أبا سفانة، قتلني [ الأسار والقِل ] (۱)، فقال حاتم: أسأت يا رجل حين نوهت باسمي وما معي شيء أفديك به، وليس لك مترك، ولا عن رفض إجابتك مسلك، ثم ساوم العنزيين فاشتراه منهم وأدخل نفسه في الفداء مكانه حتى أتاه قومه بالفداء. فقال لهم العدنانية: لعمري لقد جادت نفس حاتم [بنيقة وبعران] (۱)، فدى نفسه بها لكن لا يقاس ذلك بجود من جاد بنفسه، ولا بجود من جاد بابنه، وقرة عينه، وذلك: أن كعب بن مامة الإيادي (۱) الذي هو من عدنان صحب رجلاً وهو من النمر بن قاسط (۱)، وهو في شهر شديد الحر فضلا الطريق، وتصافيا ماءهما، وجعل النمري يشرب نصيبه، فإذا أصاب كعباً قال: اسق أخاك النمري. فيؤثره على نفسه ويسقيه حتى نفد الماء وأضرً به العطش فاستحث راحلته والعطش يغلبه فهات فقال فيه بعض الإيادين:

أوفى على الماء كعب شم قيل له رِدْ كعب إنك وراد فها وردا \* ولبعضهم في هذا المعنى:

تجودب النفس إذمَن الجوادبها والجودب النفس أقصى غاية الجود

<sup>(</sup>١) حاتم بن عبد الله بن سعد بن الحشرج الطائي القحطاني أبو عدي المتوفى سنة ٤٦ ق. شاعر، فارس، جواد، جماهلي، يضرب المثل بجوده.

<sup>(</sup>٢) في النسخ: الاقتار والقل.

<sup>(</sup>٣) في النسخ: بنفسه وبعدان، ولعله كما أثبتناه.

<sup>(</sup>٤) كعب بن مامة بن عمرو بن ثعلبة الإيادي أبو داود كريم جاهلي يضرب به المثل في حسن الجوار.

<sup>(</sup>٥) النمر بن قاسط جد جاهلي كان له بالمدينة عقب كثير.

أما الذي جاد بدم ابنه فقيس بن عاصم وذلك أنه أي بأسير وسرير عليه ابنه مقتول فها قطع حديثه ولا حلَّ حبوته وأمر بدفن ابنه، وقال للقاتل وكان ابن عمه: قطعت رحمك، وأوهنت عزك، وقصصت جناحك، وأمر بإطلاقه، وقال لابن له على رأسه قائم: يا بني سق إلى أم أخيك مائة ناقة فإنها غريبة فينا.

\* وفيه قال الفرزدق:

وماحلَّ من جهل حبى حلمائنا ولاقائل المعروف فينا يعنَّف (')

\* ويكفيك قصيرة من طويلة، واختصار من إسهاب، قتله عمرو بن عبد ود ('')،
ومبارزته مع مرحب اليهودي يوم خيبر حتى قتله، وما كان منه يوم بدر من مناصفته
جميعهم في عدد القتلى أو قريباً منه.

(۱۰۰) وشهادة النبي في في لم يختلف فيه الولي والعدو ولا النائي ولا الرائمي منه: «لأعطين الراية غداً رجلاً يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله كرار غير فرار»(۲). ولما برز اليه مرحب صاحب الحصن وعليه مغفر يقول:

<sup>(</sup>١) في ديوان الفرزدق: ولا قائل المعروف فينا يعنف ، والبيت من قصيدة طويلة مطلعها: عزف بأعشاش وما كدت تعرف وأنكرت من حدراء ما كنت تعرف

انظر: ديوان الفرزدق ص ٣٢٦ طبعة مؤسسة الأعلمي ١٩٩٦م.

<sup>(</sup>٢) انظر الحديث ٢١٥ - ٢١٦، ج١/ ١٦٩ من ترجمة أُمير المؤمنين في تاريخ ابن عساكر، والمستدرك ١/ ٣٢، وعشرات المصادر غيرها من كتب السيرة والتاريخ الإسلامي .

<sup>(</sup>٣) حديث الراية وفتح خيبر شهير ورد من طرق متعددة سرد ابن عساكر منها ١/١٧٤ - ٢٤٦ عن سهل بن سعد الساعدي، وسلمة بن الأكوع، وبريدة بن الخصيب، وعبد الله بن عمر، وابن عباس، وعمران بن الحصين، وأبي سعيد الحدري، وأبي ليلي الأنصاري، وأبي رافع، وجابر بن عبد الله، وسعد بن أبي وقاص، وعمر بن الخطاب، وانظر هناك متابعات، وتخريج المحمودي لهذه الطرق، وانظر أيضاً مناقب أمير المؤمنين لمحمد بن سليان الكوفي ٢/ ٩٥٥ - ٥١٠ وموسوعة أطراف الحديث النبوي ٦/ ٥٤٥ - ٥٤٥، قال السيد مجد الدين المؤيدي في لوامع الأنوار ج١/ ١٠٩ الطبعة الأولى: وقد روى فتح خيبر حفاظ الأنام وأئمة الإسلام فمن آل محمد الإمام الأعظم زيد بن علي المنتقب والإمام الناصر للحق، والإمام أبو طالب عن جابر من طريقين... إلىخ،

أنا الذي سمتني أمي «مرحب» شاك السلاح بطل مجرب إذا الليوث أقبلت تلقب وأحجمت عن صولة المعلب فقال أمير المؤمنين علي عليه سلام الله ورضوانه:

أنا الذي سمتني أمي حيدرة أكيلكم بالسيف كيل السندرة كليث غابات كريه النظرة أضرب بالسيف وجوه الكفرة

\* مُصِنِّفُه: فناوشه عَلَيْتَكُمْ بضربة قد مغفرَه ورأسه وحنكه وأضراسه وفتح خيبر الحيدرة الأسد.

\* وروي أن أم أمير المؤمنين على عَلَيْتَكُمْ فاطمة بنت أسد لما ولدت أمير المؤمنين كان أبو طالب غائباً فسمته أسداً باسم أبيها، فلما قدم أبو طالب تكره هذا الاسم وسماه علياً، فلما رجز أمير المؤمنين عَلَيْتَكُمْ يوم خيبر ذكر الاسم الذي سمته أمه به والسندرة قيل إنه اسم رجل كان يكيل كيلاً وافياً، وقيل: هي الكزبرة، وقيل: سنارة من شجرة يعمل منها القسي والنبل، يقال لها سندرة. ورووا قول مرحب: إذا الليوث أقبلت تُحزّب: أي تتحزّب يقال حزبته فتحزب: أي هيجته فتهيج. ويقال: أخذ فلان حزبته إذا أخذه ما يغضب له ويشتد عليه، ولما مات حرب بن أمية وبُكي عليه ونيح فقيل: واحزباه في المارد في كل زمان.

\* مُصَنِّفُه: ولأن بارز غير أمير المؤمنين عَلَيْتُكُمْ فلا كبرازه، ولا قام فائدة مقامه، ولا عايدة اصطلامه، ولو لم يكن له إلا ذريته الذين هم أطواد الدين وأعلام الهدى واليقين عصراً بعد عصر، وزماناً بعد زمان، تعترف ألسنة المناوي والموالي بفضلهم وسؤدهم ونبلهم ومحتدهم، وليس ذلك لعرق من عروق القبائل، ففيه مقنع عن إطالة وبينات عند كل جهاله، فيهم سائر أنواع الفضائل، وقلادة الوسائل، وغبطة الرتب في عاجل الأرب

وآجل القرب، لكفي. وفيهم يقول الفرزدق:

مقدم بعدذكر الله ذكرهم في كل حين و مختوم به الكلم \* مُصَنِّفُه: فانظر في فصول فضائلهم، وبواهر مناقبهم، بحيث قهر العدو المارد والمكاشح المعاند، والولي البار، والودود العاطف، حتى يظهرها بين أيديهم فلا يجدون لإنكارها معدلاً ولا لجحودها مركباً.

#### قصة الفرزدق وهشام وزين العابدين

\* روي أن هشام بن عبد الملك بن مروان حج في خلافته سنة من السنين فليا كان في البيت زوحم على الركن، فلما هم باستلامه رجع إلى موضع مصلاه وسلامه خلف المقام، واجتمع عنده عدة من الناس، وفيهم الفرزدق الشاعر فنظر هشام بن عبدالملك زين العابدين صاحب السجادة ذا الثفنات (الله على بن الحسين بن على بن أبي طالب علي وهو يطوف بالبيت كلما بلغ الركن انفرج عنه الناس وتخلي له عنه حتى يستلمه، فأغضب ذلك هشاماً وعاب على زين العابدين علي المستهزاء به والاستخفاف فقال: من هذا؟ فقال الفرزدق:

هـذا الله نبي تعرف البطحاء وطأته هـذا الله كلهم هـذا الله كلهم بكفه خيرزان ريحه عبت يكاديم كاديم عرفان راحته مشتقة من رسول الله نبعته من معشر حبهم دين وبغضهم

والبيت يعرف والحرّ والحرم هـذا التقي النقي الطاهر العلم مسن كف أروع في عسرنينه شمم ركسن الحطيم إذا ما جاء يستلم طابت مغارسه والخيم والسشيم كفرٌ وقربهم منجي ومعتصم

<sup>(</sup>١) الثفن من البعير: الركبة وما مس الأرض من أعضائه إذا استناخ وغلظ، والثفنات: غلظ جلد الجبهة من أثر السجود.

مقدم بعدد ذكر الله ذكرهم في كل حين و مختوم به الكلم إن عداً هـم (۱) الله فك الوائمة هـم أن على المارض قيل هم أن فأمر هشام بإسقاط صلة الفرزدق من الديوان، فبلغ ذلك زين العابدين عَلَيْتَكُلْم، فأمر ببدرة فلها حملت إليه ردها وقال: إنها تكلمت وقلت ما قلت لله عز وجل، ولا أقبل عوضاً

(١) القصيدة كاملة:

والبيست يعرفسه والحسل والحسرم همذا التقسي النقسي الطساهر العلسم بجَـده أنبياء الله قـد ختمـوا العُرب تعرف من أنكرت والعجم يـــستوكفان ولا يعروهمــــا عـــدم يزينه اثنان حُسن الخلق والشهم حلو المشائل تحلو عنده نعم الولا التشهدكانت لاؤه نعيم عنها الغياهب والإملاق والعدم إلى مكارم هذا ينتهي الكرم ف إي يُكل م إلا حين يبت سم من كف أروع في عرنينه شمم ركن الحطيم إذا ما جاء يستلم جسري بذاك لمه في لوحمه القلم لأوليـــة هــــذا أو لـــه نعـــم فالدين من بيت هذا ناله الأمم عنها الأكفُّ وعن إدراكها القدم وفيضل أمته دانست له الأمهم طابعت مغارسه والخسيم والهشم كالشمس تنجاب عن إشراقها الظلم كفسر وقسريهم منجسي ومعتصم في كــل حــين ومختــوم بــه الكلــم أوقيل من خير أهل الأرض؟ قيل هم والأسد أسد الشرى والبأس محتدم سيان ذلك إن أشروا وإن عدموا ويسترق به الإحسان والنعم هذا اللبني تعرف البطحاء وطأته هــذا ابــن خــير عبـاد الله كلهــم هــذا ابــن فاطمــة إن كنــت جاهلــه ولسيس قولك مسن هدا بسضائره كلتا يديه غياث عيمٌ نفعها سهل الخليقة لا تخمشي بروادره حمَّال أثقال أقروام إذا افتدحوا ما قال لا قط إلا في تهده عمم البريمة بالإحمسان فانقمعت إذا رأته قريش قائلها يُغضى حياء ويُغضى من مهابته بكفيه خيرزان ريحيه عبيق يكاد يمسكه عرفان راحته الله شرَّف ، ق دماً وعظم ، أي الخلائـــق ليـــست في رقـــابهم من يسشكر الله يسشكر أولية ذا ينمسى إلى ذروة الدين التي قصم ت من جده دان فضل الأنبياء له مسشقة مسن رسول الله نبعته ينشق ثبوب المدجى عنن نبور غرتبه مسن معسشر حبهم ديسن وبغضهم مقددم بعد ذكر الله ذكرهم إن عد أهل التقيى كانوا أئمتهم لايستطيع جمواد بعمد جمودهم هـم الغيوث إذا ما أزمة أزمت لا يستقص العمس بسطاً من أكفهم يستدفع الشر والبلوي بجبهم وأجراً، ورد البدرة على زين العابدين فردها إليه زين العابدين عَلَيْتُكُلُّ وقال: نحن أهل بيت إذا خرجت عنا صلة لم ترجع إلينا أبداً.

\* مُصَنِّفُه: ولقد كانوا يدنسون أهل الحق، ويصدونهم، وينادى على رؤوسهم بفضائل العترة عَلَيْكُ ويكبتون بالحجة، فلا ترهقهم رهبة، ولا ترهقهم عنها هيبة، ولا يصرفهم عنها عطاؤهم، ولا يذودهم عن ذكرها ضراؤهم.

\* قال كثير بن كثير السهمي (١) بمكة في ولاية بني أمية:

لعن الله من يسب علياً وبنيه من سوقة وإمام \* وقال أبو دهبل الجمحي (٢):

ييت السكارى من أمية نوم ويالطف قتلى لا ينام حميمها \* وقال سليان بن قتة (٣):

وإن قتيل الطف من آل هاشم أذل رقب المسلمين فذلت الله وقال الكميت بن زيد (٤) وهو جار خالد بن عبد الله القسري (٥) بالعراق وسيف خالد يقطر من دماء الشيعة وظمآن لا يروى:

فقل لبني أمية حيث حلوا وإن خفت المهند والقطيعا أجيعا أجيعا الله من بجوركم أجيعا

وما هذا بمستبدع ولا يعجب فها كان في أيام المسوّدة من شعرائهم على رؤوسهم يجأرون بتفضلهم وإن كرهوه، ويخبرون بمحاسنهم التي خصهم الله بها وإن سخطوها

<sup>(</sup>١) كثير بن كثير بن المطلب بن أبي وادعة بن هبيرة السهمي القرشي المكي.

<sup>(</sup>٢) وهب بن زمعة بن أسد أبو دهبل الجمحي توفي سنة ٦٣ هدله ديوان مطبوع.

<sup>(</sup>٣) سليمان بن قتة القرشي العذري مولى تيم بن مرة شاعر آل البيت توفي سنة ٢٦ ه.

<sup>(</sup>٤) الكميت بن زيد بن تحنيس الأسدي (٦٠ - ١٢٦هـ) شاعر آل البيت.

<sup>(</sup>٥) خالد بن عبد الله القسري أبو الهيثم (٦٦ - ٢٦١هه) من بجيلة، أمير العراقين لهشام بن عبدالملك الأموي.

قال منصور بن الزبرقان(١) على بساط هارون:

آل النبي ومسن يحسبهم يتطسامنون مخافة القتل المسن النبي ومسن يحسبهم مسن أمسة التوحيد في أزل أمسن النبي التوحيد في أزل

\* وقال دعبل بن على الخزاعي وهو غرس بني العباس وصنيعهم وشاعرهم: ألم ترأني مذ ثمانين حجة أروح وأغدو دائم الحسرات أرى فيئهم في غيرهم متقسماً وأيديهم من فيئهم صفرات

\* وقال علي بن العباس الرومي وهو مولى المعتصم:

بآية أن لا يسبر ح المسرء مسنكم يكب على حسر الجبين فيعفج أكسل أوان للنسبي محمسد قتيل زكي بالدمساء مضرح

\* وقال إبراهيم بن العباس الصولي شاعرهم وكاتبهم في الرضاعلي بن موسى في أيام المأمون:

يمسن علسيكم بسأموالكم وتُعطَون مسن مائسة واحسداً يهيلون الذهب والفضة على الطغاة والأغتام (٢) استرجاعاً لموالاتهم ومجباتهم، واستهالة لقلوبهم من أغهار الطهاطم وقلوب الأعاجم وأغوياء الأنباط الجهلة، وتترك عترة رسول الله وأولاده بضروب البلاء والامتحان وأنواع الكروب والاصطلام طرداً، وشرقاً، وغرباً، حبساً وقتلاً كها قال دعبل بن علي:

مشردون نفواعن عقر دارهم كأنهم قد جنوام اليس يغتفر

<sup>(</sup>١) منصور بن الزبرقان بن سلمة بن شريك النمري أبو القاسم المتوفي سنة ١٩٠هـ.

<sup>(</sup>٢) الأغتام: الغتمة عجمة في المنطق ورجل أغتم وغتمي لا يفصح شيئاً والغتمي الثقيل الروح.

وبؤساً وفقراً، وتوارياً وستراً، لا يسلبهم ذلك ما كساهم الله تعالى ولا يقطع عنهم ما وصل لهم الله جل وعز من الفضل المغبوط، والقدم المبسوط.

## فصل في المعروف

الروياني، وأبو جعفر محمد بن عبد الحميد الطبري، عن أبي الحسن علي بن مهدي الروياني، وأبو جعفر محمد بن عبد الحميد الطبري، عن أبي الحسن علي بن مهدي الطبري، حدَّننا الناصر للحق، أخبرنا محمد بن خلف، أخبرنا حسان بن أبي شجاع، عن الوليد بن صالح قال: اجتمع على باب النبي الله أمير المؤمنين علي وجعفر والعباس وعمر فتذاكروا المعروف فقال علي علي المعروف حصن وكنز من الكنوز، فلا يمنعك كفر من كفر، فقد شكرك عليه من لم يستمتع منه بشيء، وقد تدرك بشكر الشاكرين ما أضاع جحود الكافرين. فقال جعفر علي المعروف ومن الحاجة إليه ما ليس للطالبين إليهم فيه، وذلك أنك إذا فعلت معروفاً كان لك مجده وسناؤه وذكره ورفعته، فا بالك تطلب من غيرك شكر ما أتيت لنفسك. وقال العباس: لا يتم المعروف إلا بثلاثة أشياء: تعجيله وتصغيره وستره، لأنك إذا عجلته هنأته، وإذا صغرته فقد عظمته، وإذا مسترته فقد أتمته. وقال عمر: لكل شيء أنف وأنف المعروف سراجه.

قال: فخرج رسول الله على قال: «فيم كنتم؟» قالوا: كنا في ذكر المعروف يا رسول الله. فقال رسول الله: «المعروف معروف كاسمه، وأهل المعروف في الدنيا كأهل المعروف في الآخرة»(١).

<sup>(</sup>١) أخرجه في المستدرك ج ١/ ١٢٤ كجزء من حديث عن أنس مختصراً بلفظ: (أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة). وأخرجه الخطيب البغدادي بزيادة: (وأهل المنكر في الدنيا هم أهل المنكر في الآخرة). تاريخ بغداد ج ١١ /٣٢٦/١ بسنده عن علي (ع) وفي ج ١٠ / ٤٢٠ عن أبي الدرداء، وفي ج ٢/ ٢٤٤ عن علي، وفي كنز العمال رقم (١٥٩٦٩) وعزاه إلى النز أبي الدنيا في قضاء الحوائج عن ابن عباس، وهو في مصادر كثيرة، انظر موسوعة أطراف الحديث النبوي.

(٥٠٣) وروى الصادق جعفر بن محمد السَّيِّكُلُّ، عن أبيه، عن جده عن علي أمير المؤمنين السِّيُكُلُّ قال: قال رسول الله الله الماسات المعروف إلى من هو أهله وإلى من ليس بأهله فإن أصبت فأهله وإلا كنت أهله»(١).

\* وأنشد واحد عند عبد الله بن جعفر قول الشاعر:

إن الصنيعة لا تكون صنيعة حتى يصاب بها طريق المصنع فقال عبد الله بن جعفر أما إني أقول:

يد المعروف غنم حيث كانت تلقّاها كفور أم شكور فعند الله ما جدد الكفور

حدً ثنا الشريف أبو جعفر محمد بن القاسم الحسني، قال حدَّ ثنا أبو جعفر محمد بن عبد الحميد، عن أبي الحسن علي بن مهدي الطبري، قال أخبرنا علي بن محمد بن هاشم (۱) قال حدَّ ثنا ابن أبي الدنيا، عن أبيه، قال حدَّ ثنا علي بن عاصم، عن خالد الحذاء، عن محمد بن سيرين، أنَّ دهقاناً كلَّم عبد الله بن جعفر ليكلم علياً عليَ الله في حاجة فقيضاها فأرسل إليه الدهقان بألف درهم فردها وقال: إنا أهل بيت لا نقبل على معروفنا ثمناً.

\* قال جعفر بن محمد عَلَيْتُكُلُّ: المعروف يقي مصارع السوء، وكل معروف صدقة، وأهل المعروف في الاخرة، وأول الناس دخولاً إلى الجنة أهل المعروف، وأول الناس دخولاً إلى النار أهل المنكر، وصدقة السر تطفي غضب الرب،

<sup>(</sup>۱) أورده في كشف الخفاء ١/ ١٤٨ رقم (٣٨٤) بلفظ: (اصنع المعروف إلى من هو أهله، وإلى من ليس أهله، فإن أصبت أهله فهو أهله وإن لم تصب أهله فأنت من أهله )، وقال: رواه القضاعي مرسلاً، والدارقطني، وأورده الخطيب البغدادي في رواة مالك عن ابن عمر، وابن النجار في تاريخه عن علي، قال السخاوي: وقد أوردت من الأحاديث في هذا المعنى جملة في كتاب الجواهر المجموعة، وعزاه في موسوعة أطراف الحديث إلى إتحاف السادة المتقين ج٦/ ٢٥٣، المعنى جملة في كتاب الجواهر المجموعة، وعزاه في موسوعة أطراف الحديث إلى إتحاف السادة المتقين ج٦/ ٢٥٣، جملاء كان مراكب عند كردة الحفاظ ٦٩، والمغني للعراقي ج٢/ ١٩٣، والفوائد للشوكاني ٨٣.

وصلة الرحم تزيد في العمر.

\* عبيد الله بن الوليد زاد فيه: وأهل المنكر في الدنيا أهل المنكر في الآخرة فقط.

\* عن أبي عبد الله عَلَيْتُكُلُّ قال: من صنع إليه معروف فليكافئ بـه، فـإن لم يقـدر عليـه فلينشر ومن كتمه فقد كفر.

\* زرارة: عن أبي جعفر علي قال: من صنع بمثل ما صنع إليه فإنها كافأ، ومن ضعف كان شكوراً، ومن شكر كان كريهاً، ومن علم أن ما صنع إنها إلى نفسه لم يستبطيء الناس في شكرهم، ولم يستزدهم في مودتهم، فلا تلتمس من غيرك شكر ما أتيت إلى نفسك، ووقيت به عرضك، واعلم أن الطالب إليك الحاجة لم يكرم وجهه عن وجهك فأكرم وجهك عن رده.

#### [التواضع]

\* وقد كان رجل من العرب بالمدينة لـه أم ولد فهات عنها فتزوجها عـلي بـن الحسين فكتب بذلك إلى عبد الملك بن مروان فكتب إليه: أما كان لـك في قـريش وأفناء العـرب كفاية؟ ما فخرك أن تتزوج أمّةَ رجل؟ فكتب إليه علي بن الحسين أما بعد:

فإن الله تبارك وتعالى قرب بالإسلام النسب البعيد، وباعد بالإسلام النسب القريب، ورفع به الخسيسة، وأتم به الناقصة، وكرَّم به اللؤم، فلا لؤم على امرئ مسلم، إنها اللؤم لؤم الجاهلية قد تزوج رسول الله الله أمة، وامرأة عبده. وقال هشام: فلما ورد كتاب على بن الحسين على عبد الملك بن مروان قال عبد الملك بن مروان، على بن الحسين يرتفع من حيث يتضع الناس (۱).

### [من حكم ومواعظ آل البيت]

\* على بن الحسين عَلِيَّكُ ما الدنيا والآخرة إلا ككفتي الميزان فأيهما رجح ذهب بالآخر ثم قرأ: ﴿ إِذَا وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ ۞ لَيْسَ لِوَقَعِمًا كَاذِبَةً ۞ خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ ﴾ [الواقعة:٣،٢،١]. قال: خفضت والله بأعداء الله إلى النار، ورفعت بأولياء الله إلى الجنة (٢).

\* الصادق السِّيِّكِمْ: أبعد ما يكون المرء من الله العزيز الجبار من لا يهمه إلا بطنه وفرجه.

\* عن أبي جعفر عَلَيْتَكُلْ: قوله عز وجل: ﴿ فَكُبْرِكِبُواْ فِيهَا هُمْ وَٱلْغَاوُرِنَ ﴾ [الشعراء: ٩٤] قال قوم وصفوا عدلاً بألسنتهم ثم خالفوا إلى غيره.

\* أبو بصير (٢)، عن أبي عبد الله عَلَيْتُكُل: هم قومٌ وصفوا العدل، وعملوا بخلافه.

\* مر علي بن الحسين عَلَيْتُ على الحسن البصري وهو لا يعرفه وهو يعظ القوم، فقال

<sup>(</sup>١) قريب منها في العقد الفريد ٧/ ١٧١، وحياة زين العابدين لباقر القرشي ٢/ ٣٥٩.

<sup>(</sup>٢) رواها في حياة زين العابدين ٢/ ٤٩ عن الزهري وعزاها إلى الخصال ص٦٤ وفي أولها: من لم يتعز بعزاء الله تقطعت نفسه على الدنيا حسرات، والله ما الدنيا والآخرة . . . إلخ.

<sup>(</sup>٣) أبو يصير يحيى بن أبي القاسم، مكفوف، مولى لبني أسد، واسم أبي القاسم، إسحاق، وأبو بصير كان يكنى بـأبي محمد، وفي معجم رجال الحديث: أبو بصير يكنى به جماعة : يحيى بن القاسم، وليث بـن البخـتري، وعبـد الله بـن محمـد الأسدي، ويوسف بن الحارث، وحاد بن عبد الله بن أسيد الهروي.

له علي بن الحسين: يا شيخ، هل ترضى لنفسك من نفسك يـوم بعثك؟ قال: لا. قال: فتحدث نفسك بترك ما لا ترضاه لنفسك من نفسك يوم بعثك؟ قال: نعـم بـلا حقيقة. قال: فمن أغش لنفسه منك لنفسك إذا كنت لا ترضى نفسك لنفسك يوم بعثك، وأنـت لا تحدث نفسك بترك ما لا ترضاه لنفسك بحقيقة؟! ثم مضى فقال الحسن: من هـذا؟ قيل: على بن الحسين عَلَيْتُكُلْ.

\* الصادق عَلَيْتُكُمْ: من لا يصبر أهلكه الجزع.

## فصل في الإمام زيد عليه السلام

وأخبرني الحسن بن محمد، حدَّثنا أحمد بن علي بن محمد إملاءً، حدَّثنا أبو سعيد (''، قال: حدَّثنا عارة بن زيد (''، حدثني: الحسين بن زيد، عن جعفر بن محمد علي المنتخفظ في الدنيا تنصرم، زيد بن علي علي المنتخفظ دخل إلى أبي جعفر علي وعنده أصحابه فقال لهم: الدنيا تنصرم، والأجل ينقطع، وما أسلفه المرء فعليه يقدم، وسيعلم العبد غب التفريط، وعاقبة التسويف، ثم تنحى ناحية فقام يصلي، فقال أبو جعفر: هذا أخي زيد بن علي يقوم داعياً إلى الحق وآمراً بالحق وإن استنصر كم فانصروه وإن دعاكم فأجيبوه (").

<sup>(</sup>١) لعله: أبو سعيد الأشج عبد الله بن سعيد بن حصين الكندي الكوفي الحافظ توفي سنة ٥٧ هـ.

<sup>(</sup>٢) عمارة بن زيد الخيواني الهمداني أبو زيد له مؤلفات منها: المغازي، وحروب أمير المؤمنين.

<sup>(</sup>٣) وأخرج الإمام المرشد بالله يحيى بن الحسين بن إسهاعيل - ابن المؤلف - في أماليه الاثنينية ما نصه: أخبرنا الشريف أبو عبد الله أخبرنا أبو القاسم علي بن محمد بن حاجب قراءة عليه، قال: حدَّثنا محمد بن الحسين الأشناني، قال: حدَّثنا محمد بن الحسين الأشناني، قال: حدَّثنا عمد بن المهاعيل بن إسحاق الراشدي، قال: حدَّثنا محمد بن إبراهيم أبو جعفر، قال: حدَّثنا محمد بن المؤين على أبي ععفر محمد بن على المهاعيل فأصبنا منه خلوة فقلنا اليوم نسأله عن حوائجنا كما نريد فبينا نحن كذلك إذ دخل زيد بن علي المهاعيل وقد لثقت عليه [اللتق الماء والطين مختلطان] ثيابه، فقال أبو جعفر: بنفسي أنت ادخل فأفض عليك من الماء ثم اخرج إلينا قال: فخرج إلينا متفضلاً، قال الشريف: أي مبتذلاً. قال: فأقبل أبو جعفر فسأله وأقبل زيد يخبره بها يحتج عليه والذي يحتج به، قال: فنظروا إلى وجه أبي جعفر يتهلل، قال: ثم التفت إلينا أبو جعفر، قال: يا أبا السدير هذا والله سيد بني هاشم إن دعاكم فأجيبوه، وإن استنصر كم فانصروه. وهذا الخبر أيضاً في ترجمة الإمام زيد بن علي في الحدائق الوردية (مخطوطة).

وأخبرني أبو الحسين الحسن بن محمد بن جعفر الوبري، أحبرنا أبو بكر الجعابي محمد بن عمر الحافظ، حدثني: أبو محمد الحسن بن محمد بن يحيى بن الحسن العلوي، حدَّثنا حسن بن يحيى، حدَّثنا حسن بن يحيى، حدَّثنا حسن بن عسين، عن أبي داود الطهوي، قال : سمعت عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب، يقول: لقد أصيب عندكم رجل ما كان في زمانه وما أرى أن يكون بعده مثله. قلت: من هو؟ قال: زيد بن علي عَلِيَتَكُلُّ. قلت: فإنك لتقول ذاك؟ قال: نعم. أنا أكبر منه مولداً لقد أتت علي تسعون سنة ولقد رأيته وهو غلام حديث السن وإنه ليسمع الشيء من ذكر الله تعالى فيغشى عليه حتى يقول القائل: ما هو بعائد إلى الدنيا(۱).

(٤٠٥) أخبرني أبو الحسين الحسن بن محمد بن جعفر الوبري، أخبرنا أبو بكر الجعابي، حدَّثنا القاسم بن محمد، حدثني: أبي، عن أبيه محمد بن عبد الله بين محمد، عن أبيه عمر بن علي، عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب علياتين، قال: قال رسول الله الله المسلم على أخيه ثلاثون حقاً، لا براءة له منها إلا بالأداء، أو العفو له: يغفر زلته، ويرحم عبرته، ويستر عورته، ويقيل عثرته، ويقبل معذرته، ويرد غيبته، ويديم نصيحته، ويخفظ خلته، ويرعى ذمته، ويعود مرضته، ويشهد مبتته، ويجيب دعوته، ويقبل هديته، ويكافئ صلته، ويشكر نعمته، ويحسن نصرته، ويحفظ حليلته، ويقضي حاجته، ويشفع ويكافئ صلته، ويشكر نعمته، ويرد سلامه، ويبر إنعامه، ويصدق إقسامه، مسألته، ويشمت عطسته، ويرشد ضالته، ويرد سلامه، ويبر إنعامه، ويصدق إقسامه، يواليه ولا يعاديه، وينصره ظالماً أو مظلوماً، أما نصرته ظالماً فيرده عن ظلمه، وأما نصرته

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام المرشد بالله في الأمالي الاثنينية من طريقين. قال: أخبرنا شيخنا أبو سعد إسهاعيل بن علي بن الحسين بقراءتي عليه و حان الفرانين، قال، بقراءتي عليه، قال، حدّثنا أبو الحسين الحسن بن علي بن محمد بن سعمة الجعابي الحافظ قراءة عليه، قال: حدثني أبو محمد الحسين بن محمد بن يحيى بن الحسين العلوي، قال: حدثني الحسن بن محمد بن يحيى بن الحسين العلوي، قال: حدثني الحسن بن يحيى، قال، حدّثنا حسين بن حسين بن أبي داود الطهوي، قال: سمعت عاصاً ...الخبر.

والطريق الثاني: أخبرنا الشريف أبو عبد الله محمد بن علي بن الحسين بن أبي الجراح الغطفاني قراءة عليه، قال: أخبرني أبو داود الطهوي، قال: سمعت عاصماً بن عبيدالله يقول:..، وقد أوردها في أعيان الشيعة ج٧/ ١٠٠.

له مظلوماً فيعينه على أخذ حقه، ولا يسلمه، ولا يخذله، ويحب له من الخير ما يحب لنفسه، ويكره له من الشر ما يكره لنفسه، ثم قال: سمعت رسول الله عليه يقول: إن أحدكم ليدع من حقوق أخيه شيئاً فيطالبه به يوم القيامة فيقضى له عليه ».

\* عن أبي معمر ('')، قال: كان زيد بن على عَلَيْتُكُ إذا كلمه إنسان فخاف أن يقدم على أمر يخاف منه مأثمًا، قال: يا عبد الله، أَمْسِكْ، انظر لنفسك ثم يكف الكلام فلا يكلمه.

أخبرني أبو الحسن، أحبرنا أبو أحمد، حدَّثنا الجوهري، حدَّثنا القاسم بن الحسن، حدَّثنا القاسم بن الحسن، حدَّثنا إبراهيم بن إسحاق، عن العتبي، قال: قال علي بن الحسين عَلَيْتُكُمْ لابنه: يا بني، إن الله تعالى رضيني لك فحذرني فتنتك، ولم يرضك لي فأوصاك بي، يا بني: إن خير الآباء من لم يدعه البر إلى الإفراط، وخير البنين من لم يدعه التقصير إلى العقوق (٢٠).

#### وصية موسى بن جعفر عليه السلام لبعض ولده

قال المُسَيِّكُ لِبعض ولده: يا بني، إياك وأن يراك الله تعالى بمعصية نهاك عنها، وإياك أن يفقدك عن طاعة أمرك بها، وعليك بالجد لا تخرجن نفسك منها إلى التقصير في عبادة الله وطاعته، فإن الله لا يعبد حق عبادته، وإياك والمزاح فإنه يذهب بنور إيهانك، ويستخف بمروءتك، وإياك والكسل فإنها يمنعانك حظك من الدنيا والآخرة.

(٥٠٥) وعن موسى بن جعفر علي أنه قال: أبلغ خيراً وقبل خيراً، ولا تبك إمّعة. قيل: وما الإمّعة؟ قبال: لا تقول: أنبا مع النباس وأنبا كواحد من النباس... إن رسول الله على قال: « أيها الناس إنها نجدان: نجد خيرٍ أونجد شرٍ، فها بال نجد الشر أحب إليكم من نجد الخير؟» (٣).

<sup>(</sup>١) أبو معمر، لعله: عباد بن عبد الصمد، أنكروا حديثه، وجرحه ابن عدي، فقال: عابد، ما يرويـه في فـضائل عـلي وهــو ضعيف، غال في التشيع.

<sup>(</sup>٢) أورده باقر شريف القرشي في كتابه حياة الإمام زين العابدين ج١/ ٥٦ نقلاً عن العقد الفريد ج٣/ ٨٩.

<sup>(</sup>٣) في [ب]: نجد خير ونجد شر.

\* الصادق علي الله في العداء النعم فإنك لن تكافئ من عصى الله فيك بأفضل من الله فيك بأفضل من أن تطيع الله فيه (١).

# فصل فيما جاء في الإمام زين العابدين علي بن الحسين

(٥٠٦) وأخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد، أخبرنا أبو أحمد الحسن بن عبد الله، أخبرنا الحسن بن علي بن زكريا، حدَّثنا العباس بن بكار، حدَّثنا أبو بكر الهذلي، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: سمعت رسول الله على يقول: «يولد للحسين ابن يقال له: علي، إذا كان يوم القيامة نادى منادي ليقم سيد العابدين» (٢).

أخبرنا أبو الحسن، أخبرنا أبو أحمد، أخبرنا أحمد بن يحيى بن زهير"، حدَّثنا عبد الله بن محمد الزهري، حدَّثنا سفيان بن عيينة. قال: سمعت ابن شهاب الزهري يقول: ما رأيت هاشمياً أفضل من علي بن الحسين (1).

وأخبرنا أبو الحسن، أخبرنا أبو أحمد، حدَّثنا علي بن الحسين الصابوني عدد مدَّثنا على بن الحسين الصابوني قال: عيسى بن أبي حرب الصفار (1)، حدَّثنا علي بن المديني (٧)، عن سفيان، عن الزهري، قال: ما رأيت قرشياً أفضل من علي بن الحسين، والله ما قال هاشمي ، قال: فكان يبخل (٨) فلها

<sup>(</sup>١) أورده الأميني في أعيان الشيعة ج٢/ ١١، وقال: إنه قاله للفضل.

<sup>(</sup>٢) أورده كجزء من حديث طويل بسنده إلى أبي ذر في ترجمة الإمام زيد في الحدائق الوردية.

<sup>(</sup>٣) التستري تقدم.

<sup>(</sup>٤) قول الزهري تجده في خلاصة تهذيب الكال ج٧/ ق٢، والأغاني ج٥/ ٣٢٥، والبداية والنهاية ج٩/ ١٠٤، وسير أعلام النبلاء ج٤/ ٣٧، وتاريخ الإسلام ج٢/ ٢٦٦، والكاشف ج٢/ ٢٨٢، وطبقات الفقهاء ج١/ ٣٤، انظر حياة الإمام زين العابدين لباقر القرشي، وأعيان الشيعة ج١/ ٣١٧.

<sup>(</sup>٥) لم أظفر به.

<sup>(</sup>٦) عيسى بن موسى بن أبي حرب الصفار أبو يحيى.

<sup>(</sup>٧) علي بن عبد الله بن جعفر بن نجيح السعدي البصري المعروف بابن المديني أبو الحسن (١٦١ \_ ٢٣٤هـ) محدث، حافظ.

<sup>(</sup>٨) يبخل: أي ينسب إليه البخل لكتهانه البذل. تمت (بدر الدين)

مات وجد له مائة أهل بيت يقوتهم، قال: وكان يعمد إلى الخبز فيجعله في جراب ثم يحمله بالليل فيتصدق به ويقول: بلغني أن صدقة السر تطفي غضب الرب، فلم مات وجد في ظهره محل. قال: فبلغني أنه كان يستقى لضعفة جيرانه بالليل (١).

\* إبراهيم بن حَمْزة: حدَّثنا عبد العزيز بن أبي حازم، عن أبيه، قال: ما رأيت هاشمياً قط أفقه من على بن الحسين (٢).

\* عبد الله بن محمد قال: سمعت الثوري يقول: كان علي بن الحسين يخرج كل ليلة جراباً من خبز فيتصدق به ويقول: إن الصدقة بالليل تطفي غضب الرب<sup>(۱)</sup>.

\* حبيب بن أبي ثابت، عن علي بن الحسين كان يقول: لأن أقوت أهل بيت فقراء في المدينة شهراً صاعاً في كل يوم أحبُّ إليَّ من حجة في إثر حجة.

\* وعنه عَلَيْتُ إِنْ عَـدوي ليـأتيني في الحاجـة فأُبـادر إلى قـضائها خوفـاً مـن أن أرده فيستغنى عني.

\* على بن الحسين عَلَيْتُكُمُّ: العافية ملك خفي.

(٥٠٧) وعنه ﷺ: «أقرب ما يكون من ربه العبد وهو ساجد»(أ).

\* وعنه عَلَيْتُكُمْ: أقرب ما يكون العبد من غضب الله إذا غضب.

أخبرنا أبو الحسن على بن أحمد، أخبرنا أبو أحمد الحسن بن عبد الله، حدثني أبي(١)،

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٢) رواه محمد بـاقر القرشي في حياة الإمام زين العابدين ١/ ١٣١، بلفظ: ما رأيت هاشمياً قط أفضل من علي بـن الحـسين وعزاه إلى تاريخ دمشق وتهذيب الكمال ج٧/ ورقة ٣٣٦، كشف الغمة ج٣/ ٢١١.

<sup>(</sup>٣) قوله: إن الصدقة بالليل، أورده القرشي في حياة الإمام زين العابدين ج ١/ ٨٩، وعزاه إلى تـذكرة الحف اظ ج ١/ ١٥، و واخبار الدول ١١٠، نهاية الأرب ٢١/ ٣٢٦.

<sup>(</sup>٤) الحديث سقط من [أ]، وهو في بقية النسخ وعزاه في موسوعة أطراف الحديث ج٢/ ٩٧ إلى مسلم رقم ٢١٥، وأبي داود رقم ٨٧٥، والنسائي ج٢/ ٢٦٦، وأحمد ج٢/ ٢٤١، والبيهقي ج٢/ ١١٠، والترغيب والترهيب ج١/ ٢٤٩، وتفسير ابن كثير ج٨/ ٤٦١، وفتح القدير ج٢/ ٣٠٠، ج١ ١١/ ١٣٢، وغيرها انظر الموسوعة.

حدَّثنا حبيب بن نصر المهلبي، حدَّثنا إبراهيم بن عبد الله، حدثنا عبد العزيز بن الحطاب، حدَّثنا إدريس بن سكين أبو محمد، عن سعيد بن شعيب، عن أبيه، عن المنهال بن عمرو، قال: دخلت على على بن الحسين علي والبيت مملوء من العراقي والشامي فسلمت عليه فرد السلام وقلت: كيف أصبحت أصلحك الله؟ فقال ورفع رأسه فقال شيخ من أهل مصر -بلغ من السن ما لا يدرى-: كيف أصبحنا؟ أما إذا لم تدر فسأخبرك: أصبحنا في قومنا بمنزلة بني إسرائيل في قوم فرعون، إذ كان يذبح أبناءهم ويستحيى نساءهم، وأصبح شيخنا وسيدنا وأقربنا من رسول الله على يتقرب بشتمه على منابر المسلمين، وأصبحت قريش كلها ترى أن لها الفضل على العرب بأن محمداً على منهم لا تعد أن لها فضلاً إلا به، وأصبحت العرب تعد بأن لها الفضل على العجم بأن محمداً الله منا، فضلاً إلا به، وأصبحت العرب تعد بأن لها الفضل على العجم بأن محمداً الله منا، فأصبحوا يأخذون بحقنا، ولا يعرفون لنا حقاً، فهكذا أصبحنا ".

\* يحيى بن الحسين الحسني صاحب الأنساب: زرارة بن أعين، قال: سمع سائل في جوف الليل وهو يقول: أين الزاهدون في الدنيا؟ أين الراغبون في الآخرة؟ قال: فهتف هاتف من ناحية البقيع يسمع صوته ولا يرى شخصه وهو يقول: ذاك على بن الحسين المَسَيَّلِيُّ.

\* يحيى بن الحسين، عن يونس بن (٢) محمد بن أحمد، قال حدثني أبي، وغير واحد من أصحابنا: أن فتى من قريش جلس إلى سعيد بن المسيب فطلع علي بن الحسين. فقال الفتى: من هذا يا أبا محمد. قال: هذا سيد العابدين علي بن الحسين (١).

\* عن علي بن الحسين عليت إلى: ما تجرعت جرعة أحب إلى من جرعة غيظ ألا أكافئ

<sup>(</sup>١) عبد الله بن سعيد العسكري.

<sup>(</sup>٢) أخرجه محمد بن سليمان الكوفي في مناقب أمير المؤمنين ٢/ ١٠٨ رقم ٥٩٨ بسنده إلى المنهال، قال المحمودي: ورواه ابن سعد في. الطبقات الكبرى ٥/ ٢١٩، والطبري كما في منتخب الذيل المذيل ٦٣، وابن عساكر في ترجمة السجاد من تاريخه.

<sup>(</sup>٣) في [أ]: يونس بن محمد بن أحمد، وفي [ب]: عن محمد بن أحمد.

<sup>(</sup>٤) قول سعيد بن المسيب أورده القرشي في حياة الإمام زين العابدين وعزاه إلى الفصول المهمة ص١٨٩.

عليها صاحبها(١).

\* حسين بن علوان: عن أبي علي بن زياد بن رستم، عن سعيد بن كلثوم، قال: كنت عند جعفر بن محمد فذكر علي بن أبي طالب فأطراه فقال: والله ما أكل علي من الدنيا حراماً قط، حتى مضى لسبيله، وما عرض عليه أمران قط هما لله برضاً إلا أخذ بأشدهما عليه في دينه، وما نزلت برسول الله على نازلة إلا دعاه فقدمه أمامه ثقة به، وما أطاق عمل رسول الله عن من هذه الأمة غيره، وإن كان ليعمل عمل رجل كأن وجهه بين الجنة والنار، يرجو ثواب هذه، ويخاف عقاب هذه، ولقد أعتق من ماله ألف مملوك في طلب وجه الله والنجاة من النار مما كذّ بيده، ورشح منه جبينه، وإن كان ليقوت أهله بالزيت والخل والعجوة، وما كان لباسه إلا الكرابيس إذا فضل شيء عن يده من كمه دعا بالجلم نقصه، وما أشبههه من ولده ولا أهل بيته أحد، وإن كان أقرب القوم به شبهاً في لباسه وفقهه علي بن الحسين عليت المناه الله الكرابيس وفقهه علي بن الحسين عليت المناه الله الكرابيس وفقهه على بن الحسين عليت المناه المناه المناه وفقهه على بن الحسين عليت المناه المناه المناه الله المناه وفقهه على بن الحسين عليت المناه المناه المناه وفقهه على بن الحسين عليت المناه المناه المناه المناه المناه وفقهه على بن الحسين عليت المناه المناه المناه المناه وفقهه على بن الحسين عليت المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه وفقهه على بن الحسين عليت المناه المناه

\* محمد بن علي قال: كان علي بن الحسين يصلي في كل يوم وليلة ألف ركعة، وكانت الركعة تميله بمنزلة السنبلة.

\* دخل محمد بن على علي عليت على أبيه فإذا هو قد بلغ من العبادة ما لم أر أحداً قط بلغه وإذا به قد اصفر لونه، ورمصت عيناه من البكاء، ودبرت جبهته، وانخرم أنفه من السجود، وورمت ساقاه وقدماه من الصلاة، فرأيته بحال فلم أملك أن بكيت من رحمته فإذا به يفكر ثم قال: يا بني، أعطني تلك الصحف التي فيها عبادة أمير المؤمنين علي عليت فأعطيته بعضها في قرأ منها إلا يسيراً حتى رمى بها تضجراً وقال: من يقوى على عبادة على المستلالة.

<sup>(</sup>١) في أعيان الشيعة ج١/ ٦٣٠: ما تجرعت جرعة أحب إليّ من جرعة غيظ أعقبها صبراً، وما أحب أن لي بذلك حمر النعم. (٢) الجلّم: الذي يجزُّ به وهما جَلَهان. اهـ مختار الصحاح.

### [من كتب أمير المؤمنين]

\* وروي أن أمير المؤمنين علي كتب إلى ابن عباس حين أحد من مال البصرة ما أحد لم الله وروي أن أمير المؤمنين علي الله كتب إلى ابن عباس حين أحد من أهل بيتي الما ولا منها إلى مكة: إني أشركتك في إمامتي، ولم يكن رجل من أهل بيتي أوثق منك في نفسي، فلما رأيت الزمان على ابن عمك قد كلب (۱)، والعدو قد حَرِب (۱) قلبت لابن عمك ظهر المجن، بمفارقته مع المفارقين، وخذلانه مع الخاذلين، واختطفت ما قدرت عليه من أموال الأمة اختطاف الذئب الأزل (۱) دامية (۱) المعزى، فضح رويداً فكأن قد بلغت المدى وقد عرضت عليك أعمالك بالمحل الذي ينادي به المغتر بالحسرة، ويتمنى المضيع التوبة، والظالم الرجعة (۱).

- حزب الرجل إذا غضب يقال: أسد محزب، أي: مغضب. وقوله: [ قلبت لابن عمك ظهر المجن ] مثلاً يضرب لمن كان على محبة ورعاية مع صاحبه ثم انقلب عن ذلك، والمجن: الترس لأنه يُوارى فسمي بذلك، يقال: جننت الشيء إذا سترته، وقوله: رويداً وصبراً قليلاً. وضح رويداً: يقال: إنه مثل كما يقال: اصبر قليلاً. ويقال: أصله من تضحية

<sup>(</sup>١) كَلِبَ : اشتد وخشن.

<sup>(</sup>٢) حَرِبِّ: اشتد غضبه واستأسد في القتال، ولعلها حزب كما في النسخة (أ) من التحزب ولما سيأتي في عقبه.

<sup>(</sup>٣) الأزلُّ: السريع الجري.

<sup>(</sup>٤) في نسخة: دانية المعزى.

<sup>(</sup>٥) أورده بطرق وألفاظ متعددة متقاربة السيد محمد باقر المحمودي: في نهج السعادة ج٥/ ٣٢٥ رقم (١٦٨)، وعزاه إلى ابن عبد ربه في العقد الفريد، وإلى رجال الكشي، وتذكرة سبط ابن الجوزي، والسيد المرتضي في النهج، قال: ورواه باختلاف طفيف، الميداني في المشال المعروف (قلب ظهر المجن) من كتاب مجمع الأمثال، ورواه البلاذري في ترجمة أمير المؤمنين من أنساب الأشراف ٣٣٣، وهو في نهج البلاغة الكتاب ٤١ بلفظ: أما بعد: فإني كنت أشركتك في أمانتي، وجعلتك شعاري وبطانتي، ولم يكن رجل من أهلي أوثق منك في نفسي لمواساتي وموازري وأداء الأمانة إليًّ، فلها رأيت الزمان على ابن عمك قد كلب، والعدو قد حرب، وأمانة الناس قد خربت وهذه الأمة قد فنكت وشغرت، قلبت لابن عمك أسيت، ولا الأمانة عمك ظهر المجن، ففارقته مع المفارقين، وخذاته مع الخاذلين، وخنته مع الخائنين، فلا ابن عمك آسيت، ولا الأمانة أديت، وكأنك لم تكن الله تريد بجهادك، وكأنك لم تكن على بينة من ربك، وكأنك إنها كنت تكيد هذه الأمة عن دنياهم، وتنوي غرتهم عن فينهم، فلم أمكنتك الشدة في خيانة الأمة أسرعت الكرَّة، وعاجلت الوثبة واختطفت ما قدرت عليه من أموالهم المصونة لأراملهم وأيتامهم، اختطاف الذئب الأزل دامية المعزى الكنيرة، فحملته إلى الحجاز رحيب الصدر بحمله، غير متأثم من أخذه – إلى قوله بعد كلام كثير – فضح رويداً، فكأنك قد بلغت المدى، ودفنت تحت الشرى، وغرضت عليك أعهالك بالمحل الذي ينادي الظالم فيه بالحسرة، ويتمنى المضيع فيه الرَّجعة ﴿ولات حين مناص﴾.

الإبل، ويقال: أضحيتها إذا غديتها، وإنها خص المعزى الدامية لأن الذئب إليها أسرع لدمها.

\* وكتب أمير المؤمنين إلى عماله الذي يرجفهم الجيش ويأتيهم العسكر ويطوي عليهم:

أما بعد: فقد سرحت جنوداً هي مارة بكم إن شاء الله تعالى، وقد أوصيتهم بها يجب عليهم وما يجب لكم عليهم، وكف الأذى عنكم، وأنا أبرأ إليكم وإلى ذمتكم من معرة الجيش، إلا من جوعة المضطر لا يجدن عنها مذهباً إلى شبعة فامنعوا من تناول منها ظلها عن الظلم، وخذوا على يدي سفهاءكم في التعرض للجيش ومصارفهم، واحذروا من الله تعالى من الإدهان وترك القيام بالحق فإن دعوة المظلوم ليس لها دون الله حجاب، وأنا بين أظهر الجيش، فارفعوا إليَّ مظالمكم وما عراكم مما يغلبكم من الجيش وما أنتم بسبيله إن شاء الله (۱).

\* روي أن أمير المؤمنين علياً عَلَيْتَكُمْ وجَّه جرير بن عبد الله إلى معاوية ليأخذه بالبيعة فقال له: إن حولي من ترى من المهاجرين والأنصار ولكنني اخترتك لقول رسول الله عليه:

(٥٠٨) "إنك خير ذي يمن" ائت معاوية، وخذ بالبيعة (٢)، فقال: والله ما أدخرك من نصرتي شيئاً وما أطمع لك في معاوية. فقال: إنها قصدي [في] حجة أقيمها. فلما أتاه جرير دافعه. فقال له جرير: إن المنافق لا يصلي حتى لا يجد من الصلاة بداً، ولا أراك تبايع حتى

<sup>(</sup>١) أورده السيد محمد باقر المحمودي: في نهج السعادة ج ٤ / ٢٠ رقم (٨٨) نقلاً عن نهج البلاغة الكتاب رقم ٢٠ بلفظ مقارب. (٢) كتاب أمير المؤمنين ليستنظ إلى معاوية مع جرير بن عبد الله البجلي، وحوار جرير، وكتاب معاوية، ورد أمير المؤمنين، أورده السيد محمد باقر المحمودي: في نهج السعادة ج ٤ / ٨٨ رقم (٤٤)، نقلاً عن ابن عساكر بسنده إلى الشعبي: أن علياً بعد قدومه الكوفة نزع جرير بن عبد الله البجلي من همدان فأقبل جرير حتى قدم الكوفة على علي فبايعه . والح . كيا أورد كتاب أمير المؤمنين إلى معاوية حمله جرير، ثم عزاه: إلى كتاب صفين ٢٩ الطبعة الثانية بمصر، وص ١٨ طبعة إيران، قال المحمودي: وقريب منه في العقد القريد ٣/ ١٠٠ الطبعة الثانية، والإمامة والسياسة لابن قتيبة ج ٢/ ٩٨، وابن أبي الحديد في شرح المختار ٤٣ من خطب نهج البلاغة ٣/ ١٧، وابن عساكر في ترجمة معاوية من تاريخ دمشق ج ٥ ص ٩٧٤، ١٠، برواية الكلبي قال: ولما بلغ كتابه علين المعاوية كتب إليه: أما بعد، فلعمري . وإلخ . كيا أورد المحمودي: في نهج السعادة ج ٤ / ٩٣ رقم (٥٤) بلفظ قريب وعزاه إلى العقد الفريد ج ٣/ ١٠١ الطبعة الثانية. قال: ومثله في ألفاظ طفيفة في الإمامة والسياسة. أما قوله على المؤرد (١٤) بدورة عي من عير دورية الاعتبار وابن عساكر.

لا تجد من البيعة بداً. فقال معاوية: إنها ليست بخدعة الصبي عن اللبن إنه أمرٌ له ما بعده، فأبلعني ريقي فناظر عمراً، فطالت المناظرة بينهما، فألح عليه جرير، فقال معاوية: ألقاك بالفصل في أول المجلس، ثم كتب إلى أمير المؤمنين: من معاوية بن صخر إلى على بن أبي طالب أما بعد:

فلعمري إن بايعك القوم الذين بايعوك، وأنت بريء من دم عثمان كنت كأبي بكر وعمر، ولكنك أغريت بعثمان المهاجرين وخذلت عنه الأنصار، فأطاعك الجاهل، وقوي بك الضعيف، وقد أتى أهل الشام إلى قتالك حتى تدفع إليهم قتلة عثمان، فإن فعلت كانت شورى بين المسلمين، ولعمري ما حجتك علي كحجتك على طلحة والزبير لأنها بايعاك ولم أبايعك، وما حجتك على أهل الشام كحجتك على أهل البصرة، أطاعوك ولم يطعك أهل الشام، وأما شرفك في الإسلام وقرابتك من رسول الله وموضعك من قريش فلست أدفعه.

فلم ورد الكتاب أجابه أمير المؤمنين علي عَلَيْتَكُمْ بقوله:

أما بعد فقد أتاني منك كتاب امرئ ليس له بصر يهديه، ولا قائد يرشده، دعاه الهوى فأجابه، وقاده فاتبعه، زعمت أنه أفسد عليك بيعتي خطيتي في عثمان، ولعمري ما كنت إلا رجلاً من المهاجرين أوردت كها أوردوا، وأصدرت كها أصدروا، وما كان الله ليجمعهم على ضلال، ولا ليبصرهم (1) بالعمى. وبعدُ فها أنت وعثمان إنها أنت رجل من بني أمية، وبنو عثمان أولى بمطالبة دمه، فإن زعمت أنك أقوى على ذلك، فادخل فيها دخل فيه المسلمون، ثم حاكم القوم إليّ، وأما تمييزك بينك وبين طلحة والزبير وبين أهل الشام وأهل البصرة، فلعمري ما الأمر فيها هناك إلا سواء لأنها بيعة شاملة (1)، لا يستثنى فيها الخيار، ولا يستأنف فيها النظر، وأما شرفي في الإسلام، وقرابتي من رسول الله، وموضعي من قريش، فلعمري لو استطعت دفعه لدفعته.

<sup>(</sup>١) في [أ]: ليضربهم. وهو كذلك في شرح النهج.

<sup>(</sup>٢) وردت في جميع النسخ شاظة وهو خطأ.

#### جملة من صفات وأقوال أمير المؤمنين

أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن القاسم، أخبرنا أبو جعفر محمد بن عبدالحميد، أخبرنا أبو الحسن، حدَّثنا أبو الحسن الطبراني، حدَّثنا يحيى بن عبد الرحمن، حدَّثنا يزيد بن هارون، حدَّثنا نوح بن قيس، عن الطبراني، حدَّثنا يحيى بن عبد الرحمن، حدَّثنا يزيد بن هارون، حدَّثنا نوح بن قيس، عن سلامة الكندي، عن الأصبغ بن نباتة: أن رجلاً جاء إلى أمير المؤمنين على عَلَيْتُ فقال: إن ليك حاجة قد رفعتها إلى الله تعالى قبل أن أرفعها إليك فإن قضيتها أحمد الله تعالى وأشكرك، وإن لم تقضها أحمد الله تعالى وجه الأرض لكي لا أرى ذل السؤال على وجهك فكتب الرجل: إني فقير. فأمر له بحلة فأنشأ الرجل يقول:

كسوتني حلة تبلى محاسنها فاليوم أكسوك من حسن الشاحللا إن نلت حسن ثنائي نلت مكرمة ولست أبغي لما قد قلته بدلا إن الشاء ليحيي ذكر صاحبه كالغيث يحيي نداه السهل والجبلا لا تزهد الدهر في عرف بدأت به فكل عبد سيجزى بالذي فعلا

فأمر له بهائتي درهم. فقال الأصبغ: قلت: يا أمير المؤمنين حلة ومائتا درهم؟ فقال: نعم.

(٥٠٩) سمعت رسول الله على يقول: «أنزلوا الناس منازلهم». هذه منزلة هذا الرجل عندي(١).

<sup>(</sup>١) رواه في كنز العمال رقم ١٧١٤ بكامله إلى قوله: «أنزلوا الناس منازلهم» وعزاه إلى ابن عساكر وأبي موسى المديني في كتاب استرعاء الناس من كبار الناس. ونص حديثه ﷺ: روي عن عائشة في قصة مشاجمة قديكون مما اختلق ونسب إلى غير أمير المؤمنين امتثالاً لأمر معاوية وقد أخرجه عن عائشة أبو داود رقم (٤٨٤٢) وهو في كنز العمال رقم (٧٧١٧)، وعزاه إلى مسلم وأبي داود. وفي موسوعة أطراف الحديث عزاه إلى من سبق، وإلى إتحاف السادة المتقين ج٦/ ٢٠٥، والمغني للعراقي ج١/ ٥٧، والمبداية النهاية ج٨/ ٩.

\* وروى مطر البصري (١)، قال: كنت من شباب ذلك الزمان. فبينا أنا أمشي في المسجد، وقد أسبلت إزاري، وأرخيت شعري، إذ نادى رجلٌ من خلفي يا عبد الله، ارفع إزارك واتق ربي سبحانه فإنه أبقى لثوبك، وأتقى لربك، وخذ من شعرك إن كنت مسلمًا. فإذا رجلٌ كأنه أعرابي في إزار ورداء ومعه درّة، فجئت حتى قمت من خلفه، وقلت لامريء من المسلمين: من هذا؟ فقال: أغريب أنت؟ فقلت: نعم من أهل البصرة. فقال: هذا أمير المؤمنين على بن أبي طالب عليس فلمشيت خلفه حتى خرج من المسجد فمر بأصحاب الإبل فقال: يا أصحاب الإبل بيعوا ولا تحلفوا، فإن اليمين تزين البيع وتمحق البركة. ثم مضى حتى أتى أصحاب التمر فإذا هو بجارية تبكي. فقال: يا هذه الجارية ما يبكيك؟ فقالت: بعثني مولاي بدرهم فابتعت من هذا تمراً، فأتيتهم فلم يرضوه، فلمَّا أتيته به أبي أن يقبله. فقال: يا عبد الله ، إنها خادم وليس لها أمر، فاردد إليها درهمها وخل التمر، فقام إليه الرجل فلكزه. فقال له رجل من المسلمين: ويحك أتدري من هذا؟ هذا أمير المؤمنين فارتاع الرجل واصفر وأخذ التمر ونثره ورد إليها درهمها ثم قال: يا أمير المؤمنين ارض عني. فقال: ما أرضاني عنك إن أنت أصلحت أمرك. ثم مشي بوسطهم. فقال: يا أصحاب التمر أطعموا المسكين وابن السبيل فإن ربحكم يربو. ثم مشي حتى أتي أصحاب السمك، فقال: ألا لا يباع في سوقنا طافي، ثم مشي فأتي قوماً يبيعون قميصاً من هذه الكرابيس، فابتاع قميصاً بثلاثة دراهم، فلبسه فكان ما بين الرسغين إلى الكعبين فلم وضعه في رأسه، قال: بسم الله الحمد الله الذي رزقني من الرياش ما أتجمل به في الناس، وأواري به عورتي. فقالوا: يا أمير المؤمنين قلته برأيك أم سمعت رسول الله عليه

<sup>(</sup>۱) حديث مطر البصري عن أمير المؤمنين رواه ابن عساكر في ترجمة أمير المؤمنين ٣/ ٢٤١ رقم (١٢٦١) تحقيق المحمودي بألفاظ مقاربة وبسنده إلى أبي مطر، قال السيد المحمودي. ورواه عنه في البداية والنهاية ٨/ ٤، وعنه في ذيل إحقاق الحق ج٨/ ٦٦٣، وفي منتخب كنز العمال بهامش مسند أحمد ج٥/ ٥٧، ورواه أحمد في الحديث الأول من باب قضاءاته المستلام إلى أبي مطر، ورواه عنه وعن هناد في الحديث ٤٥٧ باب فضائل على من كنز العمال ج٥ / ١٦١، وتحمت رقم بسنده إلى أبي مطر، ورواه عنه وعن هناد في الحديث ٤٥٧ باب فضائل على من كنز العمال ج٥ / ١٦١، وتحمت رقم (١٥٧٧) من مسند أبي داود الطيالسي، وكذلك في كتاب الزهد لابن المبارك ٣٦، وهمو في كنز العمال رقم (٤١٨٣٧) وعزاه إلى أحمد، وهناد، وأبي يعلى، وبعض القطع فيه مروية في مسند أحمد ج١/ ١٥٧ الطبعة الأولى.

يقول هذا القول عند الكسوة (١٠) فقال: لا بل سمعت رسول الله هي يقول هذا القول عند الكسوة .

ثم مشى حتى أتى المسجد فجلس فيه ثم أخذ بلحيته فقال: ما يحبس أشقاها أن يخضب هذه من هذا فأشار عليم إلى رأسه فوالله ما كذبت ولا كُذّبتُ.

\* وعن أمير المؤمنين: ليس الخير أن يكثر مالك، ولكن الخير أن يعظم حلمك ويكثر علمك، وأن تباهي الناس بعبادة ربك سبحانه، فإن أحسنت حمدت الله، وإذا أسأت استغفرت الله تعالى (٢).

إذا أمسى ابن زيدلي صديقاً فحسبي من مودته نصيب فمن ذا بالفعال أدل من وأصبر عند نازلة الخطوب

\* وروي أن أمير المؤمنين علي عَلَيْتَكُلُخ كان إذا عَزَّى في ميت قال: صلى الله على محمد وآله كان أعز مفقود، أعظم الله أجوركم، ورحم ميتكم.

\* وروي أنه كان يقول عند المصيبة: اصبروا صبر الأحرار، وإلاًّ سلوتم سلو الأغهار  $(^{"})$ .

\* وروي عن زيد بن علي عَلِي الله قصد رجلاً معزياً فقال: أخبرني أبي، عن أبيه، عن

<sup>(</sup>۱) ما بين القوسين سقط من كل النسخ وهو في النسخة (ج) والحديث عن رسول الله الله الخرجه أحمد ١/١٥٨، وفي كننز العيال رقم ٢١١٩، وعزاه إلى هناد عن علي، وعزاه في موسوعة أطراف الحديث: إليهما وإلى مجمع الزوائد ٥/١١٩، ومشكاة المصابيح ٤٣٧٣، وكنز العيال ٢/١٤، ٤١٨٣٧، وابن كثير ٣/ ٣٩٦، والبداية والنهاية ٨/٤، والدر المنثور ١٦٢/٤ وغيرها.

<sup>(</sup>٢) في نهج البلاغة . قصار الحكم ٩٤: وسئل عن الخير ما هو؟ فقال: ليس الخير أن يكثر مالك وولدك، ولكن الخير أن يكثر عملك، وأن يعظم حلمك، وأن تباهي الناس بعبادة ربك، فإن أحسنت حمدت الله، وإن أسأت استغفرت الله، ولا خير في الدنيا إلا لرجلين: رجل أذنب ذنوباً فهو يتداولها بالتوبة، ورجل يسارع في الخيرات.

<sup>(</sup>٣) نهج البلاغة: قصار الحكم: ١٣.

أمير المؤمنين الليكي : من طال عمره كانت مصيبته في أحبابه (۱)، ومن قبصر عمره كانت مصيبته في نفسه.

\* وذكر أنه عزَّى الأشعث بن قيس على أخيه: إنك إن تحزن عليه فقد استحقت الرحم ذلك منك مع أنك إن جزعت يجري عليك القدر وأنت مأزور، وإن صبرت جرى عليك القدر وأنت مأجور. ثم قال:

أتصبر للبلوى عزاء وحسبة فتؤجر أم تسلو سلُوَّ البهائم خلقنا رجالاً للتجلد والأسى وتلك الغواني للبكا والماتم (٢)

\* وروي أنه عَلَيَتُكُمْ قال لعدي بن حاتم (") وقد ذهبت عينه يـوم الجمـل: أعلمت ما أعاض الله من ذهبت كريمته في طاعته؟ فقال: لا. فقال: نـور يمـشي بـه في ظلمته وذوو العيون عمي عن سلوكها، فقال عدي: حسبي بها عوضاً. وكان عـدي هـذا يكنى أبا طريف وكان من مخلصي أصحابه ومحبيه ولإمامه قتل ابنه قدامـه يـوم الجمـل، وبقي بـلا عقب، وفقئت عينه في طاعته يوم الجمل.

\* وروي أن معاوية - لعنه الله - قال له يوماً: ما أبقى لك الدهر من حب على؟ فقال: إن حبه يتجدد في اللسان. فقال لأصحابه: إن طيًّا وغفاراً كانوا حراديين، لا يحجون بيتاً، ولا يعظمون لله تعالى حرمة. فقال عدي: صدقت حيث كان البيت لا ينفع قربه، ولا يضر بعده، فها أزهدنا فيه، فأما إذا نفع قربه وضر بعده فقد غلبنا الناس عليه ثم خرج وهو يقول:

<sup>(</sup>١) في [أ]: في حياته.

<sup>(</sup>٢) أورده المحمودي في نهج السعادة ج ٦١٧/١٥ رقم (١٧١)، ج ٢/ ٤٧ رقم (١٦٧) عن ابن عساكر بسنده إلى سفيان قال: عزى علي بن أبي طالب الأشعث بن قيس عن ابنه فقال له: إن تحزن فقد استحقت منك الرحم، وإن تصبر ففي الله خلف من ابنك، إنك إن صبرت جرى عليك القدر، وأنت مأجور، وإن جزعت جرى عليك وأنت مأثوم، قال المحمودي: رواه في ترجمة الأشعث من تاريخ دمشق ج ٢/ ١٠٦، ورواه أيضاً في تهذيب م ٣/ ٧٤، وللكلام مصادر كثيرة.

<sup>(</sup>٣) عدي بن حاتم الطائي: ترجمه في معجم الشعراء ٢٥١، وذكر ولاءَه لأمير المؤمنين وبيتين من قصيدته الآتية.

يجادلني معاوية بن حرب وليس إلى الذي يهوى سبيل يهذكرني أباحسن علياً وحظي في أبي حسن جليل يكاشرني ويعلم أن طرفي على ما في المضمير له دليل ويسزعم أنساقوم شقاة حراديون ليس لناعقول فكان جوابه عندي يسيراً ويكفي مثله شيء قليل

(٥١٠) أخبرنا الشريف أبو جعفر محمد بن القاسم، حدَّثنا أبو جعفر محمد بن عبد الحميد الطبري، حدَّثنا أبو الحسن على بن محمد بن مهدي، أخبرنا على بن الحسين، حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الرحيم السمرقندي، حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن لقان، حدَّثنا على بن نصر بن حرب الهمداني، حدَّثنا الحسين بن الربيع الكوفي، عن عبد الحميد بن صالح الترجى، عن زكريا بن عبد الله، عن أبيه، عن كميل بن زياد النخعى، قال: قال أمير المؤمنين: يا سبحان الله ما أزهد كثيراً من الناس في الخبر. عجبت لرجل يأتيه أخوه المؤمن في حاجة فلا يرى نفسه أهلاً، فوالله لو كنا لا نرجو جنة ولا ثواباً ولا نحذر عقاباً ولا ناراً لكان من سبيل المرء أن ينهض لمكارم الأخلاق ويطلب معاليها، فإنها تـ دل عـ لي سبيل النجاح. فقام إليه رجل فقال: يا أمير المؤمنين، أسمعت هذا من رسول الله الله قال: نعم. وما هو خبر منه. لما أتانا سبايا طيء، وقعت جارية حمّاء حبوّاء، لعساء، لمياء، عيطاء، شياء الأنف، معتدلة القامة، ودرماء الكعبين، لفَّاء الفخذين، خيصة الخصرين، ضامرة الكشحين، خدجّة الساقين، فلم رأيتها أعجبت بها، وقلت: لأطلبن إلى رسول الله الله الله الله أن يجعلها من فيئي فلما تكلّمتْ نسيتُ جمالها لِما رأيت من فصاحتها. فقالت: يا محمد إن رأيت أن تخلى عنى ولا تشمت بي العرب فإني ابنة سرة قومي، كان أبي يفك العاني، ويقرى الضيف، ويشبع الجائع، ويفرج عن المكروب، ويطعم الطعام، ويفشى السلام، ومارد طالب حاجة قط عنها، إني ابنة حاتم الطائي. فقال رسول الله عليه خلوا عنها، فإن أبوك إسلامياً لترحمنا عليه خلوا عنها، فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق. فقام أبو بردة فقال: يا رسول الله، الله يحب مكارم الأحلاق؟ قال: نعم يا أبا بردة لا تدخل الجنة إلا بحسن الخلق(١).

قيل في قوله: حمّاء: أي سمراء، وكذلك الحواء من الحوّة في اللون ومنه قوله تعالى: ﴿ عُنْآءً أَحْوَى ﴾ [الاعل: ٥]، ومنه قيل لامرأة آدم حوّاء، واللمياء واللعساء: سواد يستحسن في الشفة، قال ذو الرمة:

### لمياء في شفتها حوة لعسس وفي اللشات وفي أنيابها شنب

واللعس: هو الحوة فكرر ذلك لاختلاف اللفظين على عادتهم. وقد قيل: إنه لما ذكر الحوّة خشي أن يسبق إلى فهم السامع سواداً مستهجنا قبيحاً فأردفه باللعس، وهو مستحسن في الشفة. والدرماء: هي التي قد خفي العظم في ساقها لحماً وسمناً، واللقّاء، من اللفف: وهو اجتماع اللحم على الفخذ يلتف بعضه على بعض، ومنه قوله تعالى: ﴿فَإِذَا جَآءَ وَعَدُ ٱلْاَحِرَةِ جِقْنَا بِكُرِ لَفِيفًا ﴾ [الإسراء:١٠٤] أي مجتمعين، والعيطاء: طويلة العنق، والشمّاء: من الشمم في الأنف، وهو تطامن القصبة ومنه قول الشاعر:

### شم الأنوف من الطراز الأول.

وقيل: يكون أنفه مرتفعاً ومنه قول الفرزدق: في عرنينه شمم. وقوله: ضامرة الكشحين: الكشح والخصر واحد وهو ما يلي الخاصرة. قيل: فلان عدو كاشح أي معرض مولِّ عنك وقيل: إنها يقال للعدو: كاشح لأنه يضمر العداوة في كشحه، ويقال: فلان طوى كشحه عني إذا أعرض. وقال رسول الله الله المناه المناه عني المناه عني المناه المناه عن الماء إذا المناه عن المناه عن الماء إذا المناه عن الماء إذا المناه عن الماء إذا المناه عن المنا

<sup>(</sup>١) انظر قصة ابنة حاتم الطائي واسمها سفانة في سيرة ابن هشام ج٢/ ٥٣٦، والقصة على لسان أمير المؤمنين في أعلام النساء ج٢/ ١٩٦. بنصها في الاعتبار مع اختلاف طفيف في اللفظ، وعزاها المؤلف كحاله: إلى الإصابة، والأغاني، وتاريخ ابن عساكر، وذيل الأمالي للقالي، والروض الأُنف للسهيلي، وتاريخ الطبري، وترجمة سفانة في الإصابة ج١/ ٣٢٥ رقم (٥٤٦).

أدبر عنه، وقولها: سرة قومي: أي صميمهم وخالصهم، وقولها: يفك العاني: أي يطلق الأسير، والعناة جمع ومنه قوله تعالى: ﴿ وَعَنَتِ ٱلْوَجُوهُ لِلَّحَيِّ ٱلْقَيُّومِ ﴾ [ط:١١١]. أي خشعت.

(١١٥) وقول رسول الله على « النساء عوان عند أزواجهن » أي مأسورات في أيديهم.

## باب في ذكر عقيل وجعفر والحسن والحسين ومحمد بن علي (ع)

(١٣٥) أخبرنا أبو طالب يحيى بن الحسين، عن أبيه، عن أبي محمد الحسن بن محمد بن يحيى، حدَّثنا جدي يحيى بن الحسين، وأخبرني أبو جعفر محمد بن الحسن بن زهير، أخبرنا أبو الحسن على بن محمد بن على بن متويه القلانسي، حدَّثنا أبو محمد محمد بن يحيى، حدَّثنا جدي: يحيى بن الحسين بن جعفر، حدثني: يحيى بن حسن، حدثني: إبراهيم بن محمد بن يوسف الفريائي المقدسي، حدَّثنا على بن الحسين أ، عن إبراهيم بن رستم، عن أبي حزة السكري، عن جابر بن يزيد الجعفي، عن عبد الرحن بن سابط، قال: كان النبي الله يقول لعقيل: "إني لأحبك حبين حبًا لك، وحبًا لحب أبي طالب لك "".

\* ولأبي طالب بن عبد المطلب في النبي صلى الله عليه وعلى آله:

وقد حلَّ مجد بني هاشم محل النعائم والزهرة ومحض بني هاشم أحمد رسول المليك على فترة (٣)

\* أنشدني: الشريف أبوالحسن أحمد بن الحسين الهاروتي (١٠) لأبي طالب بن عبد المطلب:

<sup>(</sup>١) علي بن الحسين هكذا ولعله: علي بن الحسن بن موسى الهلالي أبو الحسن بن أبي عيسى الداربجردي المتوفى سنة ٦٧ ٢هـ يروي عن إبراهيم بن رستم.

<sup>(</sup>٢) رواه السيد أبو العباس الحسني في المصابيح (طبع) بإسناده إلى عبد الرحن بن سابط بلفظه وهو بلفظ: (إني لأحبث يا عقيل). في موسوعة أطراف الحديث النبوي وعزاه إلى المستدرك ج٣/ ٥٧٦.

<sup>(</sup>٣) أوردها أبو العباس الحسني في كتابه المصابيح في السيرة (طبع) بتحقيق الأخ عبد الله بن عبد الله الحوثي.

<sup>(</sup>٤) أبو الحسين أحمد بن الحسين الهاروني الإمام المؤيد بالله (٣٣٣ - ٢١١هـ) انظر المعجم وانظر مقدمة الأمالي الصغرى للمؤيد بالله بتحقيقنا.

ألم تعلم واأنا وجدنا محمداً نبياً كموسى خط في أول الكتب ألـيس أبونـــا هـــاشم شـــــد أزره وأوصى بنيه بالطعان وبالضرب

\* وروى ذلك على بن مهدي<sup>(۱)</sup> عنه أيضاً.

\* وكتب للنبي مُشَيُّكُ أبو طالب إلى النجاشي:

تعلُّم أبيت اللعن أن محمداً رسول كموسى والمسيح ابن مريم أتى بالهدى مثل الندي أتسياب فكل بأمر الله يهدي ويعصم

\* وله أيضاً:

منعنا الرسول رسول المليك ببيض تلألأ كلمع البروق حماية حام عليه شفيق أذب وأحمي رسيول المليك

فهذه الأبيات تدل على إسلامه وغيرها من الأخبار لا تدل. فإذا روي الإسلام والكفر، فالإسلام مقدم، ولذلك قدمت شهادة الإسلام على شهادة الكفر. وإلى الكفر طريق معلوم والإسلام طريقه الظن، فإذا لم يعلم الكفر ونقل الإسلام يجب الحكم بإسلامه".

\* وروى أن عقيل بن أبي طالب دخل على امرأته فاطمة بنت عتبة بن ربيعة وسيفه ملطخ بالدماء، فقالت له:إنى قد عرفت أنك قد قاتلت فها أصبت من غنائم المشركين؟ قال: دونك هذه الإبرة فخيطي بها ثيابـك فـدفعها إليهـا فـسمعا منـادي رسـول الله عليه

بصدق حديث لاحديث التراجم وإنكــــم تتلونـــه في كتـــــابكم لف ضلك إلاَّ أُرجع وابالتكرم وإنك ما تأتيك مناعصابة ف لا تجعل والله نداً وأسلموا في فيان طريق الحق ليس بمظلم

<sup>(</sup>١) علي بن مهدي الطبري تقدم.

<sup>(</sup>٢) الأبيات أوردها أبو العباس الحسني في كتابه المصابيح (طبع) وبعدها:

<sup>(</sup>٣) قضية إسلام أبي طالب تكاد تكون إجماعاً عند أصحابنا، وفي الموضوع بحث لطيف أثبتناه في هامش الأمالي الصغري للإمام المؤيد بالله بتحقيقنا تعليقاً على حديث المناشدة ص ١١٥ الطبعة الأولى.

يقول: من أصاب شيئاً (<sup>()</sup> من غنائم المشركين فليؤده ولو كانت إبرة، فرجع عقيل إلى المراته فأخذ الإبرة عنها فألقاها في الغنائم.

\* وحكي عن بعض أهل العلم أنه كان من أنسب الناس وآدبهم.

# فصل في ذكر جعفر" بن أبي طالب عليه السلام

(١٤) أخبرنا أبو جعفر، حدَّثنا أبو الحسن على بن محمد، حدَّثنا أبو محمد الحسن بن محمد بن يحيى، حدَّثنا جدي يحيى بن الحسين، حدَّثنا هارون بن موسى الفروي، حدَّثنا عبد الله بن إسحاق الجعفري، حدَّثنا الحسين بن عبد الحميد، قال: قال رسول الله الله إن آل عبد المطلب من شجرة واحدة، وأنا وجعفر من غصن من أغصانها فأشبه خَلْقه خُلْقي وخُلُقه خُلُقي».

(١٥٥) وبهذا الإسناد عن محمد بن الحسين (٣)، قال: حدَّثنا محمد بن ميمون البزاز (١٠) حدَّثنا سليهان بن حرب (٥)، حدَّثنا حماد بن سلمة عن عبد الله بن المختار (٢)، قال: قال رسول الله (١٠٠٠): «مرَّ بي جعفر الليلة في ملأ من الملائكة مخضب الجناحين بالدم بيض لقوادم (٧٠).

<sup>(</sup>١) قوله ﷺ: (من أصاب شيئاً) عزاه في الموسوعة: إلى كنز العمال برقم (١١٦٠٢).

<sup>(</sup>٢) جعفر بن أبي طالب ﷺ أخباره كثيرة في كتب المغازي والسير وانظر بعض مصادر ترجمته في هذيب لكمال ٥٠٠٥.

<sup>(</sup>٣) هكذا: محمد بن الحسين في جميع النسخ، وربها يكون يحيى بن الحسين.

 <sup>(</sup>٤) محمد بن ميمون البزاز الخياط، أبو عبد الله المكي المتوفى سنة ٢٩٦هـ.
 (٥) سليمان بن حرب بن بجيل الأزدي الواشجي أبو أيوب (١٤٠ – ٢٢٤هـ).

<sup>(</sup>٦) عبد الله بن المختار البصري.

<sup>(</sup>٧) حديث (مربي جعفر بن أبي طالب) عزاه في موسوعة أطراف الحديث النبوي: إلى فتح القدير ج٧/ ٩٦، والمستدرك ج٣/ ٢١٢، وطبقات ابن سعدج٤/ ٢٦/١، وصحيحة الألباني ج٣/ ٢٢٨، وهو في كنز العمال رقم (٣٣٠٢٧)، وقريباً منه رواه: في تهذيب الكمال وعزاه إلى الطبراني رقم (١٢١٢١)، وأيضاً في تهذيب الكمال ج٥/ ٥٩ حديث مقارب طويل وقال: أخرجه الحاكم ٣/ ٢٠٩ - ٢١٠.

\* قتل بمؤتة فوجد في القتلى وبه بضع وتسعون ضربة وطعنة ورمية، وذلك فيها أقبل من جسده، رواه: نافع، عن ابن عمر قال: كنا بمؤتة مع جعفر بن أبي طالب ففقدناه فوجدناه في القتلى كها ذكرت.

\* وقد هاجر الهجرتين جميعاً إلى الحبشة، وهاجر إلى المدينة، وهو الذي لما تدلى عمرو بن العاص إلى النجاشي ليفتك بالمسلمين انتدب وذب عنهم فتلا سورة مريم وصدًّقه في ذلك النجاشي، وهو أول من صلى مع رسول الله الله عليه صلاة الجهاعة.

(١٦٥) عن يحيى بن الحسن، عن داود بن القاسم الجعفري، حدثني: غير واحد، قال: مر أبو طالب ومعه ابنه جعفر بن أبي طالب بالنبي في ومع النبي على علي المين قائبان وهما يصليان، فقال أبو طالب: صل جناح ابن عمك فجاء جعفر إلى النبي في وصلى النبي بعلي وجعفر وكانت أول صلاة جماعة صلاً ها رسول الله في.

(۱۷) و لما قدم جعفر من أرض الحبشة وكان مهاجراً بها وذلك يوم فتح خيبر قام إليه رسول الله صلى الله عليه وقبّل بين عينيه ثم قال: « ما أدري بأيها أنا أسر بقدوم جعفر أم بفتح خيبر؟» (١). قيل: وهو ابن ثلاثين سنة وقيل: ابن خمس وعشرين سنة، والأول صح (٢).

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك ج ٢/ ٢٦٤، ج ٣/ ٢٠٨، وابن سعد في الطبقات ج ٤/ ١/ ٢٣، وابن أبي شيبة في المصنف ج ٢/ ١٠١، ١٠١، وهو في كنز العمال برقم (٣٣١٦)، (٣٦٩١٤)، والطبراني ج ٢/ ٢٠، ١٠١، والبداية والنهاية ج ٤/ ٢٠٦، ومشكاة المصابيح رقم ٣٦٩١، وانظر موسوعة أطراف الحديث النبوي ج ٩/ ١٤. (٢) وانظر في كل ما أورده المؤلف عن جعفر بن أبي طالب عليت في مصادر ترجمته وهي كثيرة.

#### فصل

\* عن يحيى بن الحسن، حدَّثنا الحسن بن داود بن محمد بن المنكدر، حدَّثنا عبد الرزاق، حدثني: الثوري، عن سلمة بن كهيل، عن حبة العربي، عن عكيم الكندي، عن سلمان الفارسي، قال: إن أول هذه الأمة وروداً على نبيها أولها إسلاماً علي بن أبي طالب<sup>(۱)</sup>.

(٥١٨) أنس بن مالك: أوحى الله تعالى إلى النبي الله يوم الاثنين وأسلم على بـن أبي طالب يوم الثلاثاء(٢).

(٥١٩) يحيى بن الحسين، حدَّثنا سعيد بن روح أبو حفص العجلي، حدَّثنا مالـك بــن

(١) الحديث أخرجه محمد بن سليهان الكوفي في مناقب أمير المؤمنين ١/ ٢٨٨ رقم (٢٠٦)، عن عكيم، عـن سـلمان، ورقـم (٢٠١) عن سلمان قال: وردت على رسول الله ﷺ وهو على رأس ركى فالتفت إليَّ فرآني فقال: سلمان؟ قلت: نعم يــا رسول الله. قال: أما إنك من أهل الجنة وأول أمتي وروداً عليَّ الحوض أولهم إسلاماً علي بـن أبي طالب وبـرقم ١٧٥ بلفظ الاعتبار، وقريباً منه أخرجه ابن عساكر رقم (١١٥) ج١/ ٨٢ ورقم (١١٦) ترجمة أمير المؤمنين من عدة طرق إلى سلمة بن كهيل. قال المحمودي: ورواه أيضاً: أبو بكر بن أبي شيبة في باب فضائل عـلي في المـصنف ج٦/ ١٥٨، وأبــو الحسين الكلابي في الحديث ١٠ من مناقبه المطبوع، والطبراني كما في مجمع الزوائد ج٩/ ١٠٢، قبال: ورجالـه ثقبات، ورواه في كنز العمال ج١٥/ ١٢٦، حديث ٣٦٧ باب فضائل علي، والحديث ٨ من كتـاب سـمط النجـوم ج٢/ ٤٧٧، ختام ترجمة أمير المؤمنين وقال: أخرجه ابن القلعي، ورواه أيضاً: في ترجمة أمير المؤمنين مـن كتــاب الآحــاد والمشــاني لأحمد بن عمر بن أبي عاصم، النبيل ورقة ١٥، وابن الأعرابي في مِعجم الشيوخ ج٥/ ورقة ١٦٠، وابن المغازلي حديث ٢٤ من مناقبه، والحاكم في المستدرك ج٣/ ١٣٦، والسيوطي في اللآلئ المصنوعة ج٩/ ١٦٩ وكأنه نقله عن ابن حبان، وفي ترجمة أمير المؤمنين من أسد الغابة ج ٤/ ١٧، وأول ترجمته من الاستيعاب ج ٢/ ٤٤٧، وابن أبي الحديد شرح المختار ٥٧ من نهج البلاغة ج٤/ ١١٧ طبعة الحديثة مصر وغيرها أنظر ترجمة أمير المؤمنين في تاريخ مشق.

(٢) أخرجه مجمد بن سليهان الكوفي في مناقب أمير المؤمنين ج١/ ٢٥٩ رقم (١٧١، ٢١٥)، من طريقين، وابن عساكر بعـدة أسانيد رقم (٧٢١ ـ ٧٩٠) من ترجمة أمير المؤمنين في تاريخ دمشق ج١١/ ٥٠ ـ ٥٢، وساق المحمودي تخريجه من مصادر عديدة منها. رواه أحمد بن جعفر الحنبلي المتوفى سنة ٣٦٥هـ في جزء من حديثه ضمن المجمـوع ٤٦ مـن المكتبـة الظاهرية، والخطيب البغدادي في ترجمة أمير المؤمنين من تاريخ بغداد ج١/ ١٣٤، ورواه أبو عثمان البصري في العثمانية ٢٩١ طبعة مصر كما في ذيل إحقاق الحق ٧/ ٥٥٦، وابن الأعرابي في معجم الـشيوخ ج٢/ ورقـة١٢١، وأســد الغابــة ج٤/ ١٧ كما في ذيل إحقاق الحق ج ٧/ ٥٢٧، والحاكم في المستدرك ج٣/ ١٣ ، والترمذي رقم ٣٧٢٨، وله

شواهد أخرى.

\* يحيى بن الحسن، حدَّثنا حسين بن حريث أبو عمار ( $^{\circ}$ )، حدَّثنا الفضل بن موسى  $^{(1)}$ ، أخبرني شريك، عن عمان بن أبي زرعة  $^{(V)}$ ، عن سالم بن أبي الجعد، قال: سئل جابر بن عبد الله عن علي ؟ فقال: ذاك خير البشر من شك فيه فقد كفر  $^{(\Lambda)}$ .

\* وروي عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله ﴿ : «محمد وعلي خير البشر».

\* عن سعيد بن المسيب قال: لقد أصابت علياً يوم أُحد ستة عشر ضربة كل ضربة تلزمه الأرض فها كان يرفعه إلا جبريل عَلَيْتَكُلْ.

<sup>(</sup>١) مالك بن إسماعيل بن درهم ويقال: ابن زياد بن درهم النهدي الكوفي توفي سنة ١٩ ٢هـ.

<sup>(</sup>٢) عمرو بن حريث الأشجعي: محدث انظر المعجم.

<sup>(</sup>٣) بردعة بن عبد الرحمن البناني: محدث، أنكروا عليه رواية الفضائل.

<sup>(</sup>٤) أخرجه محمد بن سليان الكوفي في مناقب أمير المؤمنين بطرق وصيغ عديدة عن أنس بأرقام (٤) أخرجه محمد بن سليان الكوفي في مناقب بالمؤمنين بطرق ٢٣٢، ٢٩٥، ١٣٥، وابن عساكر ٧٧٣ ترجمة أمير المؤمنين تاريخ دمشق، والخوارزمي في مناقبه ص ٤١، وغيرهم انظر تخريج المناقب.

<sup>(</sup>٥) حسين بن حريث بن الحسن بن ثابت بن قطبة الخزاعي مولاهم أبو عمار المروزي توفّي سنة ٢٤٢هـ.

<sup>(</sup>٦) الفضل بن موسى الشيناني المروزي أبو عبد الله مولى بني قطيعة (١١٥ ـ ١٩٢هـ).

 <sup>(</sup>٧) عثمان بن المغيرة الثقفي أبو المغيرة الكوفي يقال: عثمان الأعشى، وعثمان بن أبي زرعة.

<sup>(</sup>٨) أخرجه أبن عساكر ج٣/ ١٤٢ رقم (١١٥٧) ترجمة أمير المؤمنين من تاريخ دمشق بتحقيق المحمودي بلفظ سئل جابر عن قتال علي، فقال: ما يشك في قتال الأكافر، قال المحمودي: ورواه الخطيب في المتفق والمفترق، وأخرجه بنص الاعتبار هنا رقم (٩٦٥ إلى ٩٧١) وبألفاظ مقاربة وانظر تخريجه هناك، وفي مناقب أمير المؤمنين لمحمد بن سليمان الكوفى ٢/ ٢٢٥ رقم (١٠٢٤).

حدَّثنا عبيد الله بن المهلب البصري، عن المنذر بن زياد النصبي، عن ثابت البناني، عن أنس بن مالك: والمنذر، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن النبي الله قال: بعث أنس بن مالك: والمنذر، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن النبي الله قال: بعث النبي مُصدِّقاً إلى قوم فعدوا على المصدِّق فقتلوه، فبلغ ذلك النبي الله فبعث علياً علياً علياً علياً المناتلة وسبى الذرية فبلغ ذلك النبي الله فسرَّه فلما بلغ أدنى المدينة تلقاه رسول الله الله عضدي بك كما شد عضد موسى بهارون».

(٥٢١) وروي أنه لما أسري بالنبي هي هتف به هاتف في السموات: يـا محمد إن الله يقرئك السلام ويقول لك: «أقرئ على بن أبي طالب مني السلام».

(٥٢٣) يحيى بن الحسن، حدَّثنا بكير بن عبد الوهاب (٢)، حدَّثنا محمد بن عمر (٣)، حدَّثنا إسماعيل بن عياش الحمصي، عن يحيى بن سعيد (٤)، عن ثعلبة بن أبي مالك (٥)، قال: كان سعد بن عبادة صاحب راية رسول الله في المواطن كلها، فإذا كان وقت القتال أخذها على بن أبي طالب.

\* عبد الوهاب بن مجاهد (أ)، عن أبيه، عن ابن عباس في قوله: ﴿ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أُمُّوا لَهُم بِالَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً ﴾ [القرة: ٢٧٤]، قال: نزلت في على بن أبي طالب، كانت

<sup>(</sup>۱) أخرجه بلفظه ابن عساكر ترجمة أمير المؤمنين من تاريخ دمشق ٢/ ١٨٥ رقم (٦٧٢، ٦٧٣)، ٦٧٤، عن أبي سعيد ورقم (١٧٥) عن جابر، وانظر تخريجه هناك، وأخرجه محمد بن سليهان الكوفي في مناقب أمير المؤمنين بلفظ: ( من أحبني وقد وجبت عليه محبت عليه محبت عليه محبت عليه محبت عليه محبت عليه عبتي، وكذب من زعم أنه يحبني ويبغض علياً ). ج٢/ ٢٧٦ رقم (٩٧٤).

<sup>(</sup>٢) في النسخ: ولعله: كما أثبتناه بكير بن عبد الوهاب بن محمد بن الوليد المدني ابن أخت الواقدي توفي سنة ٥٥ هـ.

<sup>(</sup>٣) محمد بن عمر بن واقد السهمي الأسلمي بالولاء، المدني، الواقدي، أبو عبد الله (١٣٠ -٧٠ ١٨) مؤرخ شهير.

<sup>(</sup>٤) يحيى بن سعيد بن قيس بن عمرو بن سهل الأنصاري أبو سعيد المدني القاضي توفي سنة ١٤٤ه.

<sup>(</sup>٥) تعلمة بن أبي مالك القرطبي حليف الأنصار أبو مالك ويقال: أبو يحيى المدني.

<sup>(</sup>٦) عبدالوهاب بن مجاهد بن جبير المكي مولى عبدالوهاب بن السائب المخزومي.

له أربعة دنانير، فتصدق بدينار منها نهاراً، وبدينار منها ليلاً، وبدينار سراً، وبدينار سراً، وبدينار سراً، وبدينار لانية (١).

\* يحيى بن الحسن، حدَّثنا أبو يزيد أحمد بن يزيد، حدَّثنا عبد الوهاب بن دارم بن حماد، عن محلد عن الحسين بن المبارك، عن الحسن، قال: قال عمر بن الخطاب: أخرجت مالي صدقة يتصدق بها عني وأنا راكع أربعة وعشرين مرة على أن ينزل فيَّ ما نزل في على بن أبي طالب فها نزل.

\*عن زياد بن المحاربي<sup>(۱)</sup> قال: سألت محمد بن الحنفية فقلت: صف لنا علياً؟ فقال: كان ضخم الهامة، عريض المنكبين، عظيم المشاشين<sup>(1)</sup>، ضخم البدن، حش الساقين، كأنها كسرت عظامه ثم جبرت، والله لو أخذ الأسد لافترسه<sup>(0)</sup>.

\* يحيى بن الحسن: حدثني: الحسن بن علي الحلواني، حدَّثنا يزيد بن هارون، حدَّثنا نوح بن قيس، حدَّثنا سليهان بن عبد الله أبو فاطمة، عن معاذة العدوية، قالت: سمعت علياً على المنبر وهو يقول: أنا الصديق الأكبر أسلمت قبل أن يسلم أبو بكر<sup>(1)</sup>.

<sup>(</sup>١) أخرجه محمد بن سليمان الكوفي في المناقب ج١/ ١٦٦ برقم (٩٩) قال السيد المحمودي. وللحديث مصادر وأسانيد كثيرة يجد الباحث كثيراً منها في تفسير الآية في كتاب شواهد التنزيل ج١/ ١٠٩ هـ ١١٥ الطبعة الأولى، ورواه أبو نعيم في تفسير الآية من كتاب النور المشتعل ص ٤٠، والحموئي بسنده عن أبي نعيم وغيره في الباب ٦٦ من كتاب فرائد السمطين ج١/ ٣٥٦ طبعة بيروت، والواقدي في أسباب النزول ص ٢٤ الطبعة الأولى، انظر أسانيد كل منهم في تخريج المحمودي.

<sup>(</sup>٢) لعله: مخلد بن زيد القرشي مولاهم الحراني.

<sup>(</sup>٣) زياد المحاربي الكوفي من أصحاب الباقر والصادق.

<sup>(</sup>٤) المشش: ورم يأخذ في مقدم عظم الوظيف أو باطن الساق.

<sup>(</sup>٥) وانظر أوصافه الجسمانية بروايات عدد ممن رآه في ترجمته من تاريخ دمشق ج١/ ٣٥. ـ

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن عساكرج ١/ ٢٠ رقم (٨٨) بسنده إلى نوح بن قيس ورقم (٨٨) بسنده إلى البخاري إلى سليهان بن عبد الله قال المحمودي: والحديث مع كونه مخالفاً لشيعة أبي سفيان، ومبايناً لما اعتقدوه، وكانوا يتجنبون عن رواية أمثاله خوفاً، وطمعاً، وحقداً، وحسداً، ومع ذلك قد أجرى الله أقلام جماعة من أجله المتقدمين بروايته وإيداعهم إياه في إسنادهم فإليك بعض ما عثرنا عليه مما رواه أكابر القوم وساق الأسانيد، والروايات وذكر من المصادر: البلاذري في الحديث ٢٦ من ترجمة أمير المؤمنين في أنساب الأشراف ج١/ ٣٢٤، وابن قتيبة في المعارف ١٦٩، وعنه الحديث ٨ مما ورد في شأن علي في ختام ترجمته من سمط النجوم ج٢/ ٤٧٦، والحديث ٤ منه ص ٤٧٥، والأسكافي في رده على عثمانية ورد في شأن علي في ضرح الخطبة القاصعة ١٨٣ من شرح النهج لابن أبي الحديد، والدولابي في الكنى والأسهاء ج٢/ ١٨ طبعة الهند، والعقيلي في ضعفائه الورقة ٨، وابن عدي في الكامل ترجمة سليهان بن عبد الله، وأحمد بن عصرو بن عاصم في المند، والعقيلي في ضعفائه الورقة ٨، وابن عدي في الكامل ترجمة سليهان بن عبد الله، وأحمد بن عصرو بن عاصم في ح

\* عن قيس بن الربيع قال: كان الحسن بن علي يفطر عنده علي أمير المؤمنين صلوات الله عليه فلا يزيد على ثلاث لقم. قال: فيقول: يا أبه لو زدت. فيقول: أحب أن ألقى الله خميصاً.

\* عثمان بن المغيرة، قال: لما دخل رمضان جعل على يتعشى ليلة عند الحسن، وليلة عند الحسن، وليلة عند الحسين، وليلة عند عبد الله بن جعفر، لا يزيد على ثلاث لقم، يقول: يا بني يأتيني أمر الله حين يأتيني وأنا خميص، وإنها هي ليلة أو ليلتان (١).

\* ورأى على أمير المؤمنين عَلَيَكُ رسول الله على المنام، قال على: شكوت إليه ما لقيت من أهل العراق فوعدني الراحة عن قريب، فما لبث بعد ذلك إلا جمعة أو جمعتين (٢).

\* جعفر بن محمد، عن آبائه على المراه المؤمنين علي كان يخرج إلى الصبح وفي يده درة يوقظ بها الناس فضربه ابن ملجم لعنه الله، فقال على: أطعموه، واسقوه، وأحسنوا إساره، فإن عشت فالحق حقي، أعفو إن شئت وإن شئت استقدت (٢).

\* وفي بعض الأخبار حين ضربه ابن ملجم المرادي قال: كفُّوا عنه وأوثقوه فإن أعش فالحق حقي أرى فيه رأيي، وإن أمت فرأيكم في حقكم (''). ولعلي عَلَيْتَكُمْ أولاد لم يـدركوا

كتاب الأحاد والمثاني الورقة ٢٦، والبخاري تحت رقم (١٨٣٥) من تاريخه الكبير ق٢ ج٢/ ٢٤ الطبعة الأولى، وقال: لا يتابع عليه ولا يعرف ساع سليهان عن معاذة، قال السيد المحمودي: وما هذاه البخاري رواه ابن عدي والعقيلي. قلت: وهو في تهذيب الكيال ج٢ ١/ ١٨ في ترجمة سليهان عن البخاري قال: وروى له النسائي في سند علي هذا الحديث الواحد، وشواهد الحديث كثيرة رووها في كتبهم.

(١) أخرجه محمد بن سليهان الكوفي ٢/ ٧١ رقم ٥٥٥ عن ابن عباس، وابن عساكر في ترجمة أمير المؤمنين من تاريخ دمشق ٣/ ٣٥ رقم ١٤١٣ عن عنمان بن المغيرة، ومثله نقله عنه، وعن يعقوب بن سفيان في الحديث ٤٩٨ من كنز العمال، والحديث ٤٩٠ منه باب فضائل على ج١٥ / ١٧٠ نقلاً عن العسكري.

(٢) ورد بصيغ متعددة منها مقارب للفظ الاعتبار، رواه: ابن عساكر جه ٣٥٩ رقم ١٤١٦، وهو في كنز العمال ج ١٥/ ٧٠ رقم (٤٨) ط ق، وفي مقاتل الطالبيين ٤٦ طبعة مصر، وشرح النهج لابن أبي الحديد ج٦/ ١٧، وأخرجه أيضاً ابن عساكر رقم (١٤٢٠ – ١٤٢٢) عن الحسن بن علي، ومثله في ترجمة أمير المؤمنين من أسد الغابة ج٤/ ٣٧، وفي كامل ابن الأثير ج٣/ ٩٥، وبعضها يفيد الرؤيا ليلة مقتله المستقل .

(٣) أخرجه ابن عســـاكر ج٣/ ٣٦١ رقم (١٤١٩) بسنده إلى أنس بن عباس، عن جعفر، وهو في كنــز العـــال حـــديث ٥٠٣. باب فضل أمير المؤمنين ٥/ ١٧٦ الطبعة الثانية.

(٤) أخرجه ابن عساكر ٣/ ٣٦٢ رقم (١٤٢٠) من حديث طويل عن محمد بن الحنفية، وهو في بقات بن عد ٣/ ٣٠.

بعد فقتل الحسن بن على المرادي. وعن بعض أصحابنا: قتله لأنه كان مرتداً. وعند بعضهم: لأنه كان من المفسدين في الأرض لا بحق القود.

\* يحيى بن الحسن: حدثني: النضر بن سلمة، حدثني: الحسن بن عار، عن أبيه، قال: نظرت إلى الناس حين انصر فوا من الفجر وهم ينشبون أسنانهم، ويثبون عليه كأنهم السباع، ويقولون: يا عدو الله ماذا صنعت؟ أهلكت الأمة قتلت خير الناس، إنه لمسح ما يتكلم.

قتل في شهر رمضان سنة أربعين، وضرب ليلة تسعة عشر، ومات أول ليلة من العشر، وصلى عليه الحسن بن علي عليتَنظ. وكبر خساً، كان سنه يوم قتل ثلاث وستون سنة.

\* وحكى عن محمد بن الحنفية: لما جاوز خمساً وستين قال: جاوزت سن أبي بسنتين.

\* الحسن بن علوان، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، قال: قتل علي بن أبي طالب وهو ابن ثهان وخمسين (١).

\* وعن يحيى بن الحسن: حدثني: سلمة بن شبيب، عن عبد الرزاق، قال: أخبرنا الأجلح، عن أبي إسحاق، عن (٢) هبيرة بن يريم، قال: لما مات علي بن أبي طالب صعد الحسن المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد أبها الناس فإنه قد أصيب فيكم الليلة رجلٌ لم يسبقه الأولون ولا يدركه الآخرون بعلم، ما ترك صفراء ولا بيضاء، إلا سبعائة درهم بقيت من عطائه أراد أن يبتاع بها خادماً لأهله، ولقد كان رسول الله بيعثه البعث فيكتنفه جبريل عن يمينه وميكائيل عن يساره فما ينثني حتى يفتح الله على يديه، ولقد صعد بروحه في الليلة التي صعد فيها بروح يحيى بن زكريا (٢).

<sup>(</sup>٢) في النسخ أبن. وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبن عساكر من تاريخه ٣/ ٣٩٨ من رقم (١٤٩٦ - ١٥٠٤) عن أبي إسحاق، عن هبيرة، والنسائي في الحديث ٢٢ من خصائصه ص٢٠، وأبو نعيم في حلية الأولياء ج١/ ٦٥، والطبراني في الكبير ج١/ ١٣١ بطرق متعددة عن الأجلح، وأحمد في المسند ج١/ ١٩٩ الطبعة الأولى، وابن أبي الدنيا في مقتل أمير المؤمنين، وكلهم بألفاظ مقاربة منها نص الخطبة في الاعتبار.

\* وقالت أروى بنت الحارث بن عبد المطلب (١)، ترثى أمير المؤمنين علياً عَلَيْتَ لَإِ: ألاَّ تبكي أمير المؤمنينا ألاياعين ويحك أسعدينا رزئنا خير من ركب المطايسا وفارسها ومن ركب السفينا ومن قرأالشاني والمثينا ومن لبس النعال ومن حذاها إذا استقبلت وجه أبي حسين رأيست البدر زاغ الناظرينسا وحسسن صلاته في الراكعينا يقيم الحدلاير تاب فيه ويقــضي في الفــرائض مــستينا أفي شهر الصيام فجمعتمونا بخير الناس طرأ أجمعينا وكان الناس إذ فقدوا علياً نعام جال في بلد سنينا يُـرى فينا وصي المـسلمينا وكسناقبل مهلكه بخسير أشاب ذوائبي وأطار جهدي أمامــة حــين فارقــه القرينـا وعسبرة أم كاشوم بحزن تجرعها وقدرأت القنيا فلاتشمت معاوية بن صخر فإنَّ بقية الخلفاء فينا<sup>(١)</sup> وأمه فاطمة بنت أسد بن هاشم بن مناف (٣)، وهي أول هاشمية ولدت هاشمياً لهاشمي.

<sup>(</sup>١) أروى بنت الحارث بن عبد المطلب بن هاشم القرشي صحابية فصيحة توفيت نحو سنة ٥٠ هـ.

<sup>(</sup>٢) رواه في الحدائق الوردية في تاريخ أئمة الزيدية \_ خ \_ ص٥٨ وفي ترجمتها بكتاب أعلام النساء لكحالة ١/ ٣٠، وعزاها إلى بلاغات النساء لطيفور، والعقد الفريد لابن عبد ربه، وثمرات الأوراق لابن حجة الحموي.

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمتها في المعجم وأعلام النساء ج٤/ ٣٣، نقلاً عن الاستيعاب، وطبقات ابن سعد، وتنقيح المقال، وأعيان الشيعة وغيرها.

امرأة بايعت رسول الله علي وكانت مهاجرة مبايعة بالروحاء مقابل حمام أبي قطيفة.

(٥٢٥) وروى عيسى بن عبد الله: لما ماتت فاطمة بنت أسد دفنها رسول الله الله الله الله في فلك وكفَّنها في قميصه، ونزل في قبرها، وتمرغ في لحدها، فقيل له في ذلك، فقال: «إن أبي هلك وأنا صغير، فأخذتني هي وزوجها، فكانا يوسعان عليَّ ويؤثراني على أولادهما، فأحببت أن يوسع الله عليها في قبرها، فليوسع عليها» أظنه من طريق جعفر بن محمد السَّيَّةُ.

### فصل الحسن بن علي عليه السلام

\* الحسن بن علي ولد سنة ثلاث من الهجرة في النصف من شهر رمضان (١).

(٧٢٥) وحلق رسول الله عليه رأس الحسن السِّيِّكِ.

(٥٢٨) الزهري: عن أنس بن مالك: لم يكن أحد أشبه برسول الله الله الله

<sup>(</sup>۱) ميلاده علي في هذا التاريخ أخرجه الإمام المرشد بالله في الأمالي الاثنينية باب ٩ من عدة طرق، وابن عساكر في ترجمة الإمام الحسن من تاريخ ابن عساكر تحقيق المحمودي ص ١٠- ١١ تحت أرقام ٨ - ١٢، من طرق عن الأصبغ بن نباتة، ومحمد بن عمر، وخليفة بن خياط، وأحمد عبد الله البرقي، وذكره ابن سعد: مسنداً في أول ترجمة الإمام من الطبقات الكبرى، والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ج ١٠- ١٤٠ مسنداً.

<sup>(</sup>٢) تجد مصادر الحديث في أغلب كتب الفقه، وأخرجه ابن سعد في ترجمة الإمام الحسن من طبقاته، والطبراني في الكبير ج١/ ٢٨٩، ج٣/ ١٧.

<sup>(</sup>٣) رواه ابن سعد في أول ترجمة الإمام من طبقاته، وابن عساكر في ترجمة الإمام الحسن من تاريخ دمشق ص٤٣ رقم ٣١ تحقيق المحمودي.

<sup>(</sup>٤) قولـه: (طهر وأحد) أخرجـه ابن عساكر في ترجمة الإمام الحسين ١٣ رقم (١٣، ١٤) من طريقين عن الصادق والباقر، والطبراني في الكبير، الحديث الأول من ترجمته عَلَيْتَكُلُّ عن الصادق، والدولابي، كما في ترجمة الإمام الحسن من أسدالغابة ج٢/ ٩.

\* وروي أن جبريل[الْمَلِيَّكُمْ] نزل به في خرقة من حرير من ثياب الجنة (٢٠).

أخبرنا عن مشائخنا، عن يحيى بن الحسن، حدثني: محمد بن إسحاق البغدادي، حدَّثنا شبابة بن سوار (ئ)، عن رجل (ه)، عن أبي إسحاق (أ)، عن هانئ بن هانئ بن هانئ بن هانئ أشبه علي، قال: الحسن أشبه الناس برسول الله الله الله المال من ذلك (١٠).

(١) أخرجه ابن عساكر في ترجمة الإمام الحسن من تاريخه ص٢٧ من رقم ٤٤ -٥٠ والبخاري في صحيحه باب مناقب الحسن والحسين ٥/ ٣٣، والترمذي في سننه ج١٩٦/ ١٩٦ وقال: حسن صحيح.

(٢) أخرجه ابن عساكر ترجمة الإمام من تاريخه ص ٢٠، ٢١ من رقم (٢٤ – ٢٦) من عدة طرق عن الباقر، وعكرمة، ونقلاً عن ابن سعد، عن الباقر، وميمونة، وأخرجه الإمام المرشد بالله في الأمالي الاثنينية.

(٣) أي نزل بالاسم.

(٤) شبابة بن سوار الفزاري مولاهم أبو عمر المدائني المتوفى سنة ٥٥ ١هـ، وقيل: سنة ٥٦ ١هـ.

(٥) الرجل: إسرائيل كما في طرق الحديث في المصادر الأخرى.

(٦) هو أبو إسحاق السبيعي تقدم.

(٧) هانئ بن هانئ الكوفي الهمدان.

(٨) أخرجه محمد بن سليمان الكوفي في مناقب أمير المؤمنين ج ٢/ ٢٥٥ رقم (٧٢١)، والإمام المرشد بالله في الأمالي الاثنينية - خ - فصل ٩ بسنده، عن إسرائيل عن أبي إسحاق، وابن سعد في ترجة الإمام من طبقاته الحديث ٢٣ ج ٨، وأحمد بن حساكر حنبل في الحديث ٢١ من باب فضائل الحسن والحسين من كتاب الفضائل ج ٢، وعنه وعن أبي نعيم أخرجه ابن عساكر في ترجة الإمام من تاريخ دمشق ص ١ الطبعة الأولى، وص ٢٦ بتحقيق المحمودي بأرقام ٢٠، ٢١، ومن ٤٠ - ٤٦ قال المحمودي: ورواه: الترمذي في الحديث ١٣ من باب مناقب الحسن والحسين من سننه ٣/ ١٩٦، وقال: حسن صحيح غريب، وله شواهد أخرى عن هبيرة، عن علي المستخلين.

(٩) أخرجه ابن عساكر في ترجمة الإمام ص٤٦ رقم ٦٨، ٦٩ من طرق عن نافع، عن ابن عمر. قبال المحمودي: ورواه في كتاب معجم الشيوخج٥، والحاكم في المستدرك ٣/ ١٦٧، عن ابن عمر.

قلت: وأخرجه محمد بن سليان الكوفي في المناقب بأرقام (٦٨٧، ٧١٦، ٧١٦، ٧١٦)، من طرق عدة، وابن عساكر رقم (١٣٨) عن أبي سعيد، وأمير المؤمنين، والحسن المنتخذ، وابن عباس، وعمر بن الخطاب، وابنه عبد الله بن مسعود، ومالك بن الحويرث، وحذيفة بن اليان، وجابر بن عبد الله، وأنس بن مالك من رقم (٢٦ ـ ٨٣) من ترجمة الإمام، وانظر تخريج المحمودي لكل طريق، والحديث: في الشافي للإمام عبد الله بن حزة، والأمالي الاثنينية للإمام المرشد بالله ـ خ ـ، وهو في الترمذي رقم (٧٦٣) وإبن ماجمة ١٦٨، والمستدرك ج٣/ ١٦٦، ١٦٧، ومسند أحمد ج٣/ ٣، ٢٢، ٢٤، ٢٨، وعشرات غيرها انظر موسوعة أطراف الحديث النبوي ج٤/ ٥٦٩.

(٥٣١) وروي أن رسول الله كان يصلي بالناس فجاء الحسن بن علي التَّلَّ يُتب على ظهره إذا سجد فلما فرغ قال: «إن ابني هذا سيصلح الله به بين فئتين من المسلمين» (٢)

- \* وقال الحسن البصري: فلما ولي ما أهريق في سببه محجمة دم.
- \* جعفر بن محمد السِّيِّكُلِّ: أن الحسن بن علي السِّيِّكُلِّ مات وهو ابن ثمان وأربعين سنة".
- \* عن عمر بن بشر الهمداني: قلت لأبي إسحاق: متى ذل الناس؟ قال: حيث مات الحسن بن علي، وادعي زياد، وقتل حجر بن عدي.
- \* وسقته السم جعدة (١) بنت الأشعث بن قيس الكندي زوجته لمائة ألف وجهها إليها

قلت: وأخرجه الحاكم في المستدرك ج٣/ ١٧٧، وقال: صحيح الإسناد، وأبو يعلى ج١١/ ٣٧٥ رقم (٦٢٥١) ومصادره كثيرة جداً، وله شواهد بألفاظ مقاربة عن أبي هريرة، وأنس، وابن مسعود، وأسامة، وسلمان، وابن عباس، وزيد بن أرقم.

(٢) أخرجه ابن عساكر في ترجمة الإمام الحسن ص ١٣٢ رقم ٢١٨، ٢١٨ من طريقين عن مبارك بن فضالة، عن الحسن بن أبي بكرة، وأحمد في مسئلة عن الحسن بن أبي بكرة، وأحمد في مسئلة أبي بكرة من مسئلة ج٥/ ٤٤، وابن سعد في الحديث ٤٠ من ترجمة الإمام في الطبقات وأبو داود الطيالسي في مسئلة ص ١٨٨ رقم ٤٨٨، وأحمد في المسئلة ج٥/ ٥٦، وابن حبان مورد الظمآن ٢٢٣٢، والطبراني في الكبير ج٣/ ٢٢ رقم (٢٥٩١)، وأبو نعيم في الحلية ج٢/ ٣٥، وهو في مصادر عدة كثيرة (انظرها و تعليق المحمودي كرت ٢٥٢).

(٣) وأخرج ابن عساكر من طرق عن جعفر، عن أبيه قال: توفي الحسن وهو ابن سبع وأربعين ص٢٣٧، ٢٣٨، من رقم (٣٧٦) إلى رقم (٣٨١) ترجمة الإمام الحسن وهناك أقوال أخرى.

(٤) في النسخ: أسماء. وهو خطأ وسهو فهي جعدة ودسها السم بإيعاز وإغراء من معاوية رواه البلاذري حديث ٧ من ترجمة الإمام الحسن من أنساب الأشراف ج٣/ ٥٥ الطبعة الأولى، وهو في الاستيعاب بهامش الإصابة ج١/ ٣٥٥، والطبراني في المعجم الكبير ٣ الطبعة الأولى حديث ١٦٥ من ترجمة الإمام الحسن، والمستدرك ج٣/ ١٧٦، وشرح النهج لابن أبي الحديد، المختار ٣١، وتذكرة الخواص لسبط ابن الجوزي ص ٢١١ طبعة الغري، ومقاتـل الطالبين ص٥ وص ٥٥، والزخشري في ربيع الأبرار باب ٨١، وانظر بقية المصادر في الغدير للأميني ج ١١/ ١ الطبعة الثالثة.

<sup>(</sup>١) أخرجه محمد بن سليهان الكوفي في المناقب رقم (٧٠٠) ج٢/ ٢٣٥، وابن عساكر ٢٢رقم (٧٧) من ترجمة الإمام الحسن والخطيب في تاريخ بغداد ج١/ ١٤١، وابن عساكر أيضاً رقم (١٢٣) من ترجمة الإمام الحسين ص٨٨ الطبعة الأولى تحقيق المحمودي، وابن سعد رقم (٥٥، ٥٦)، ترجمة الإمام من طبقاته تحقيق السيد عبد العزيز الطبطبائي قال المحقق: وأخرجه أحمد، وابن ماجة، والترمذي، والنسائي ج٢/ ٢٨٨، ٤٤٠، ٥١١، وابن ماجة ١٤٣٣ من سننه ج١/١٥.

### فيوم على بغل ويدوم على جمل

فجمع مروان من هناك من بني أمية وأتباعهم، والأوغاد الطغاة وبلغ ذلك الحسين بن على المُتَنظِّ فجاء ومن معه في السلاح ليدفنوا حسناً في بيت النبي الله وأقبل مروان في أصحابه وذويه وهو يقول:

#### يارب هيجاءهي خيرمن دعه

أيدفن عثمان في البقيع، ويدفن الحسن بن علي في بيت رسول الله الله الله الله والله لا يكون ذلك أبداً وأنا أحمل السيف، فلم كادت الفتنة تسعر، والحسين يأبى أن يدفنه إلا مع رسول الله الله في فكلمه عبد الله بن جعفر، ومسور بن خرمة ليدفنه في البقيع، وقال له عبد الله بن جعفر: إنه عهد إلي أن أدفنه بالبقيع بحقي عليك عزمت أن لا تكلمني بكلمة، فمضى هناك وانصرف، واتصل الخبر بمعاوية بن أبي سفيان فاستحمد مروان على ذلك فقال مرتين: إيها مروان أنت!!

\* وحكي عنه: إن يك ظني صادقاً بمروان لن يصلوا إلى ذلك أبداً.

\* وقرأت في بعض الكتب: دفن إلى جنب أمه الزهراء بنت رسول الله ﴿

\* وقيل: أن الحسن بن علي السِّيِّكُم لما قيل له: اشتبكت بنو هاشم بالسلاح وبنـو أميـة للِّقاء والقتال فقال: إن يك كذلك فادفنوني إلى جنب أمى فاطمة عليَّهَكُم (١).

\* مُصَنِّفُه: فرحل هو السَّيِّلِ إلى ربه شهيداً ممدوحاً، وقاتلته ومَنْ أَمَرَهَا بذلك مذموماً، فلا ذلك المال بقي ولا هم، فشتان موردهما وقت النداء وعند الجزاء.

<sup>(</sup>١) انظر قصة منع دفنه علي عند جده رسول الله الله الله في ترجمة الإمام الحسن من تاريخ ابن عساكر ص٢١٦ \_ ٢٢٤. تحقيق المحمودي، وانظر بقية المصادر هناك.

### فصل الحسين بن علي عليه السلام

\* ولد الحسين بن علي الليك لليال خلون من شعبان سنة أربع من الهجرة (١).

(٥٣٣) فدخلت به يوماً فوضعته في حجره ثم حانت مني التفاتة فإذا عينا رسول الله هالك؟ قال: «أتاني جبريل رسول الله هالك؟ قال: «أتاني جبريل فأخبرني أن أمتي ستقتل ابني هذا. - فقلت: هذا؟ - قال: نعم. وأتاني بتربة من تربته حمراء».

<sup>(</sup>١) اتفق على مولده ﷺ مننة ٤هـ، وأغلبهم ساق ما في الاعتبار، وفي ترجمته من تاريخ ابن عساكر رواية أنه ولـد لخمـس ليال خلون من شهر شعبان.

<sup>(</sup>٢) ابن زهير كها ورد في سند سابق.

<sup>(</sup>٣) في النسخ: بن نوح، والصحيح ما أثبتناه وقد تقدم.

<sup>(</sup>٤) عبد الله بن شداد بن الهاد أبو عهار، وفي النسخ: عن أبي عمار وهو خطأ.

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن عساكر من طريقين عن محمد بن مصعب (به) ترجمة الإمام الحسن من تاريخه ص١٨٦ رقم (٢٣١، ٢٣٢)، وقريباً منه رواه محمد بن سليمان الكوفي في المناقب ج / ١٩٩ رقم (٦٧٢)، والحاكم في المستدرك ج ٣/ ١٧٦، وابن عساكر ٢٣٣ من ترجمة الإمام من تاريخ دمشق، وابن سعد في طبقاته ٨/ ٢٧٣، وأخرجه ابن ماجة في السنن كتاب تعبير الرؤيا رقم ٢٩٣٣ وسبط ابن الجوزي في تذكرة الخواص ص ٢٣٢ عن طبقات ابن سعد.

(٥٣٤) يعلى بن مرة (١)، قال: سمعت رسول الله الله الله الله على بن مرة (١)، قال: سمعت رسول الله الله الله على الأسباط (٢).

\* قتل يوم عاشوراء فقيل: كان يوم الاثنين، وقيل: يـوم الجمعـة. وقيل: كـان يـوم السبت في المحرم سنة إحدى وستين، قتله سنان بن أنس النخعي، وأجهز عليه خـولي بـن يزيد الأصبحي من حمير، وحز رأسه وأتى به عبيد الله بن زياد اللعين وقال:

قتلت خير الناس أماً وأبا أوقرركابي فضة وذهبا أنا قتلت أعلى الناس حقاً نسباله المحجبا قتلت أعلى الناس حقاً نسباله

ويقال: إن يد خولي بن يزيد الأصبحي أرعدت، فقال له سنان: أبان الله يدك. فنزل إليه واحتز رأسه وفيه يقول الشاعر ترثية له:

ف أي رزية عدلت حسيناً غداة يبينه كفر اسنان الله عن محمد بن جعفر المستنظم وجد عليه ثلاث وثلاثون طعنة، وأربعة وثلاثون ضربة، ووجدنا في جبة جرد كانت على الحسين المستنظم مائة خرق، وبضعة عشر خرقاً ما بين رمية

وضربة وطعنة.

<sup>(</sup>١) يعلى بن مرة بن وهب بن جابر الثقفي شهد الحديبية، وفتح خيبر.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن عساكر في ترجمة الإمام الحسين من تاريخ دمشق ص٧٩ من رقم (١١٦ - ١١٥) من طرق عن يعلى بن مرة، وابن سعد في طبقاته ترجمة الإمام ج٨، قال المحقق عبد العزيز الطبطبائي: وأخرجه البخاري في الأدب المفرد ح١/ ١٥٥ رقم (٣٦٤) وفي الكبير ج٨/ ١٤٤ بطريقين، والترمذي في سننه ج٥/ ٢٨٥ رقم (٣٧٧)، وأحمد في الفضائل ١٣٦١، والمسند ج٤/ ١٧٢، وابن ماجة في سننه رقم (١٤٤) بطريقين، وابن حبان في صحيحه ١٨٤ ب، موارد الظمآن ٢٤٠، والدولايي في الكنى والأسماء ج١/ ٨٨، والنسوي في المعرفة والتاريخ ج١/ ٢٠٨، والحاكم في المستدرك ج٣/ ٧٧٠ وصححه ووافقه الذهبي، وابن أبي شيبة في المصنف ج٢/ ٢٠١، والطبراني في الكبير ج٣/ ٢٠ رقم (٢٥٨، ٢٥٨٠، ٢٥٨، ٢٥٨، وأبو حاتم، وسعيد بن منصور، كما في ذخائر العقبي ص١٣٦، وهو في جامع الأصول ج٩/ ٢٩، وأسد الغابة ج١/ ٢٠، وإتحاف السادة ج٣/ ١٦، وسير أعلام النبلاء ج٣/ ١٩ عن أحمد وتهذيب الكمال ج٦/ ٢٠، وقال المحمودي: رواه الخوارزمي ج١/ ٢١، والحموثي باب ١٧ من فرائد المسمطين وهو في فضائل الخمسة ج٣/ ٢٦، وتصادر عدة.

<sup>(</sup>٣) رواه ابن سعد في الطبقات، وعنه سبط ابن الجوزي في تذكرة خواص الأمة ٢٥٦.

\* وعن الشعبي: وجد في ثـوب الحسين السَّكِيُّ مائـة خـرق وبـضعة عـشر خرقاً مـن الضرب والرماح والسهام.

حدثنا عن يحيى بن الحسن مشائخي، قال يحيى: حدثني: الزبير، حدثني: عمي مصعب (۱) ، قال: ولد العباس بن علي يسمونه السقاء، ويكنونه أبا قربة، شهد مع الحسين بن علي كربلاء فعطش الحسين علي فأخذ قربة واتبعه إخوته لأمه وهم: عثمان (۱) ، وجعفر (۱) ، وعبد الله (۱) ، فقتل إخوته قبله، لا عقب لإخوته، وجاء بالقربة مملوءة إلى الحسين بن علي علي السين فشرب منها الحسين علي السين فشرب منها الحسين المستن العباس من بعد إخوته، وهو العباس الأكبر قتل بكربلاء (۱) ، ومنه العقب.

\* وعن بعضهم: لم يضرب أحد في الإسلام منذ كان أكثر من ضرب الحسين عليتَ لله وجد مائة وعشرون ضربة، ضربة بسيف، وطعن ورمية، وخذف بحجر.

\* أخذ سراويل الحسين بن علي السِّكُم بحر بن كعب (١)، فكانت يداه تقطران دماً إذا أشتى، وإذا أصاف يبستا، وعادتا كأنها عود يابس.

\* وأخذ قطيفته قيس بن الأشعث بن قيس، وأخذ برنسه مالك بن نسير الكندي(٧)،

<sup>(</sup>١) في نسخة: شعيب، ونفس الإسناد في مقاتل الطالبيين ص٨٩.

 <sup>(</sup>٢) قتل عثمان بن علي وعمره إحمدى وعشرون سنة، قال الضحاك المشرقي: إن خولي بن يزيد لعنه الله رمى عثمان بن علي
بسهم فأوهطه، وشد عليه رجل من بني أبان بن دارم فقتله وأخذ رأسه ، انظر مقاتل الطالبين٨٩

<sup>(</sup>٣) روى أبو الفرج بسنده عن يحيى بن الحسن، عن علي بن إبراهيم: قتل جعفر بن علي بن أبي طالب وهو ابن تسع عشرة سنة. وقال أبو محنف في حديث الضحاك المشرقي: إن العباس بن علي قدم أخاه جعفراً بين يديه لأنه لم يكن له وللد ليحوز ولد العباس على ميراثه فشد عليه هانئ بن ثبيت الحضرمي فقتله، وروى نصر بن مزاحم: بإسناده عن الباقر: أن يحوز ولد العباس على ميراثه فشد عليه هانئ بن ثبيت الحضر مي فقتله، وروى نصر بن مزاحم: بإسناده عن الباقر: أن حولي بن يزيد الأصبحي هوالذي قتل جعفراً. انظرمقاتل الطالبين ٨٨.

<sup>(</sup>٤) عبد الله بن علي بن أبي طالب قتل وهو ابن خمس وعشرين ولا عقب لـه قال الضحاك المشرقي: قال العبـاس بـن عـلي لأخيه: تقدم بين يدي حتى أراك واحتسبك فإنه لا ولد لك فتقدم بين يديه وشد عليه هانئ بن ثبيت الحضرمي لعنه الله فقتله. المقاتل ٨١.

<sup>(</sup>٥) العباس الأكبر ويكنى أبا الفضل، وكان يقال له: قمر بني هاشم، وكان لواء الإمام الحسين معه يوم قتل قتله الـشقيان: زيد بن رقاد الجنبي، وحكيم بن الطفيل الطائي. المقاتل ٨٩.

<sup>(</sup>٦) في جميع النسخ: يحيى بن كعب، وهو بحر بن كعب التميمي.

<sup>(</sup>٧) في المصادر: مالك بن نسير الكندي، وفي النسخ: بشر تارة، وتارة بشير.

وكان من خز فأتى به أهله، فقالت امرأته: وكانت بنت عبد الله بن حرب: أَسَلَبُ الحسين يدخل بيتي أخرجه عني، فلم يزل محتاجاً حتى مات (١).

\* وعن ابن قتيبة: انتهب الناس ورساً من عسكر الحسين بن علي السَّيِّلِيَّ يـوم قتـل فـا طلت به امرأة إلا برصت، وكذلك رواه سيار أبو الحكم (٢).

\* الثوري، قال: ذكروا عن محمد بن علي بن الحنفية: قتل منا مع الحسين بن علي تسعة عشر شاباً، كلهم قد ارتكض في بطن فاطمة بنت أسد علي الله المسلمة عشر شاباً، كلهم قد ارتكض في بطن فاطمة بنت أسد علي الله المسلمة ا

(١) وأخذ سيفه: الفلافس الفهشلي وسيفاً آخر أخله جميع بن الخلق الأودي، وأخذ نعليه: الأسود بـن خالـد الأودي، وأخذ عامته: جابر بن يزيد، وأخذ رجل من أهل العراق: حلي فاطمة بنت الحسين وهـو يبكـي، فقالـت: لم تبكـي؟ فقال: أسلب ابنة رسول الله على ولا أبكي؟ فقالت: دعه. قال: إني أخاف أن يأخذه غيري!!

(٢) سيار أبو الحكم العنزي الواسطي ويقال: البصري، وهو سيار بن أبيُّ سيار، واسمه: وردان. وقيل: ورد. وقيل: دينار

توفى سنة ١٢٢هـ.

(٣) قال السيد المحمودي المحقق في هامش ترجمة الإمام الحسن من تاريخ دمشق ص٢٢٨ نقلاً عن طبقات ابن سعد: وقتل مع الحسين اثنان وسبعون رجلاً، وقتل من أصحاب عمر بن سعد ثمانية وثمانون رجلاً، وهذه أسهاء من قتـل مـن بنـي هاشم وأولاد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عَلِيَتَكُمْ مع الحسين بن علي رضي الله عنهما:

١ - الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قتله: سنان بن أنـس النخعي، وأجهـز عليـه وحـز رأسـه الملعـون

خولي بن يزيد الأصبحي.

٢ - والعباس بن علي بن أبي طالب الأكبر قتله: زيد بن رقاد الجنبي، وحكيم السنبسي من طيء.

٣- وجعفر بن علي بن أبي طالب الأكبر قتله: هانئ بن ثبيت الحضر مي.

٤- وعبد الله بن علي بن أبي طالب قتله أيضاً: هانئ بن ثبيت الحضرمي.

٥-وعثمان بن علي بن أبي طالب رماه خولي بن يزيد بسهم فأثبته وأجهز عليه رجل من بني أبان بن دارم.

- وأبو بكر بن علي بن أبي طالب، يقال: إنه قتل في مآقيه.
 - ومحمد بن علي بن أبي طالب الأصغر وأمه أم ولد قتله: رجل من بني أبان من دارم.

٨- وعلى بن الحسين الأكبر قتله: مرة بن النعمان العبدي.

٩- وعبد الله بن الحسين قتله: هانئ بن ثبيت الحضر مي.

١٠ ـ وجعفر بن الحسين.

١١ - وأبو بكر بن الحسين بن على قتلهما: عبد الله بن عقبة الغنوي.

١٢ - وعبد الله بن الحسن [هكذا في الهامش المذكور] وفي ترجمة الحسين في الطبقات لابن سعد المنشورة في مجلة تراثنا عدد ١ سنة ٣ بتحقيق السيد عبد العزيز الطبطبائي: عبد الله بن الحسين قتله: ابن حرملة الكاهلي من بني أسد.

١٣ ـ والقاسم بن الحسن قتله: سعيد بن عمرو الأزدي، وفي الهامش: عمرو بن سعيد الأزدي.

١٤ - وعون بن عبد الله بن جعفر قتله: عبد الله بن قطبة الطَّائي.

١٥ ـ ومحمد بن عبد الله بن جعفر قتله: عامر بن نهشل التميمي.

١٦ - ومسلم بن عقيل بن أبي طالب قتله: عبيدالله بن زياد بالكوفة صبراً.

\* أبو موسى: سمعت الحسن يقول: قتل مع الحسين ستة عشر رجلاً من أهل بيته ما يعلم على وجه الأرض أهل بيت يشبهونهم.

(٥٣٥) عبد الله بن يعقوب (١) قال: سأل رجل ابن عمر عن دم البعوضة يصيب الثوب. قال له ابن عمر: من أين أنت؟ قال: من أهل العراق. قال ابن عمر: تسألوني عن دم البعوضة وقد قتلتم ابن فاطمة، وقد سمعت رسول الله الله الله الحسن والحسين - (١).

\* سفیان بن عیینة: عن جعفر بن محمد بن علی آلیکی قال: قال: قتل الحسین و هو ابن ثهان و خمسین سنة.

\* لسليان بن قتة (٢) ، رواه: يحيى بن الحسين عن الزبير بن بكار عنه:

### وإن قتيل الطف من آل هاشم أذل رقاباً من قريش فذلت

١٧ ــ وجعفر بن عقيل قتله: بشر بن حوط الهمداني ويقال: عروة بن عبد الله الخثعمي.

١٨ ــ وعبد الرحمن بن عقيلٍ قتله: عثمان بن خالد بن أسير الجهني، وبشر بن حوط.

١٩ ـ وعبد الله بن عقيل وأمه أم ولد قتله: عمرو بن الصبح الصدائي.

<sup>·</sup> ٢ ـ وعبد الله بن عقيل آخر وأمه أم ولد قتله. عمرو بن الصبح الصدائي ويقال: قتله أسيد بن مالك الحضرمي. ٢١ ـ ومحمد بن أبي سعيد بن عقيل قتله: لقيط الجهني.

٢٢ ـ ورجل من آل أبي لهب لم يسم لنا اسمه.

٢٣ ـ ورجل من آل أبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب يقال له: أبو الهياج، وكان شاعراً، وسليهان مولى الحسين بن علي قتله: سليهان بن عوف الحضرمي، ومنجح مولى الحسين بن علي، وعبد الله بن يقطر رضيع الحسين، قتل بالكوفة رمى به من فوق القصر وهو الذي قبل فيه: (وآخر يهوي من طهار قتيل).

<sup>(</sup>١) هكذا في جميع النسّخ: وفي أسانيد الحديث عند غير المؤلف: محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب، عن ابن أبي نعم.. إلخ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن عساكر في ترجمة الإمام الحسن من تاريخ دمشق ٣٦ من رقم ٥٨ - إلى رقم (٢٠) من عدة طرق قال المحمودي: وأخرجه الترمذي في الحديث ٤ من باب مناقب الحسن والحسين من سننه ج٤/ ٣٤٩، وبشرح التحقة للأحوذي ج١/ ١٩٣، قال: قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث صحيح. وقد رواه: شعبة ومهدي بن ميمون، عن محمد بن أبي يعقوب وقد روى عن أبي هريرة عن النبي المحمد عن قال: ورواه أيضاً: البخاري في الحديث الأخير من باب مناقب الحسن والحسين من صحيحه ٧/ ٧٧، وفي طبعة ٥/ ٣٣، والنسائي في الحديث ١٣٩ من الخصائص ص١٢٤ طبعة الغري، وابن سعد الحديث ٩ من تزجمة الإمام الحسن من طبقاته الكبرى ج٨، والبلاذري حديث ٨٥ من ترجمة الإمام الحسن من أنساب الأشراف ج٣/ ٢٢٧ الطبعة الأولى، والطبراني الحديث ١٦٦ من ترجمة الإمام الحسن في المعجم الكبير، وأبو نعيم في حلية الأولياء ج٥/ ٧٠، ورواه غيرهم.

<sup>(</sup>٣) سليهان بن قتة ـ وقتة كضبة - اسم أم سليهان بن حبيب المحاربي التابعي المشهور.

فإن تتبعوه عايد البيت تصبحوا<sup>(1)</sup>
مررت على أبيات آل محمد
وكانوالناغناً فأمسوا<sup>(7)</sup> رزية
فلا يبعد الله الديار وأهلها
إذا افتقرت قيس خبرنا فقيرها
وعند عدي قطرة من دمائنا

كعاد تعمت عن هداها وضلّت فالفيتها (٢) أمثالها حيث حلّت لقد عظمت تلك الرزايا وجلّت وإن أصبحت منهم برغمي تخلّت وتقتلنا قييس إذا النعل زلّت سيجزيهم يوماً بها حيث حلّت لفقد حسين والبلاد اقشعرّت (٤)

# فصل محمد بن علي بن أبي طالب

\* فأما محمد بن علي بن أبي طالب الحنفية.

(٥٣٦) عن محمد بن الحنفية، حدَّثنا مشائخي، عن يحيى بن الحسين، حدَّثنا العباس بن عبد العزيز السندي، حدَّثنا عبد العزيز الحطاب، حدَّثنا قيس بن الربيع، عن الليث، عن محمد بن نشر الهمداني (٥)، عن محمد بن الحنفية، عن علي بن أبي طالب، قال: قال رسول الله العلي: «يا علي يولد لك غلام نحلته اسمي وكنيته بكنيتي» فولد له محمد (١).

<sup>(</sup>١) في ترجمة الإمام من تاريخ ابن عساكر: تفضحوا.

<sup>(</sup>٢) في أُسد الغابة ٢٢/٢ ومصادر أخرى: (فلم أرها) وعند ابن عساكر وابن سعد بلفظ الاعتبار.

<sup>(</sup>٣) في تاريخ ابن عساكر: فعادوا.

<sup>(</sup>٤) الأبيات أخرجها: ابن عساكر بسنده إلى الزبير بن بكار، وابن سعد في الطبقات ج ٨ آخر ترجمة الإمام، وهي في أسد الغابة ج ٢/ ٢٧، وحكاها سبط ابن الجوزي: في تذكرة خواص الأمة ص ٢٧٢ عن ابن سعد، وشطر من الأبيات في مقاتل الطالبيين ص ١٢٠، وهي في أغيان الشيعة ج ٧/ ٣٠، والحدائق الوردية ج ١/ ١٣١.

<sup>(</sup>٥) محمد بن نشر الهمداني مؤذن ابن الحنفية.

<sup>(</sup>٦) رواه في كنز العمال رقم (٣٤٣٣٢) وعزاه إلى الخطيب عن علي، ورقم (٣٧٨٥٨) وعزاه إلى البيهقي في الـدلائل، وابـن الجوزي في الواهيات، وابن عساكر، وهو في كشف الخفاء بلفظ: يا علي سيولد لك ولـد وقـد نحلته اسـمي وكنيتي. =

\* وكانت الشيعة تسمي محمد بن علي المهدي (٢).

\* وعن منذر الثوري (أ)، قال: كنا نسلم على محمد بن الحنفية بأمير المؤمنين فكره ذلك. فقلنا له: يا مهدي. فقال: نعم كل مؤمن مهدي، ولِكُثَيرِ فيه:

هـ والمهدى خبرناه كعب أخو الأحبار في الكتب الخوالي

\* وروي أن محمد بن الحنفية قال لعبد الملك بن مروان: إنَّ هذا - يعني الحجاج - قد آذاني واستخف بحقي، ولو كانت همسة لأرسل إليَّ فيها، فقال عبدالملك للحجاج: أدرك فاستل سخطه. فأدركه، فقال له: إن أمير المؤمنين أمرني أن أستل سخطك، ولا مرحباً بشيء ساءك، فأقبل عليه محمد وقال: ويحك يا حجاج اتق الله، واحذر الله صباحاً ومساءً، فما من صباح يصبحه العباد إلا ولله تعالى في كل عبد من عبيده ثلاثهائة وستون لحظة،

وروي ثلاثمائة وستون نظرة، إن أخذ أخذ بقدرة، وإن عفا عنا عن حلم فخف الله. فقال الحجاج: لا تسألني شيئاً إلا أعطيتكه. قال: أو تفعل؟ قال: نعم. قال: فإني أسألك صرفي

وعزاه إلى الديلمي، عن أنس، وفي موسوعة أطراف الحديث النبوي عزاه إلى المصادر السابقة، وإلى لسان الميزان ج٥/١٠، والعلل المتناهية ج١/ ٢٤٥، وانظر ترجمة ابن الحنفية في طبقات الزيدية، وأنساب الأشراف، وأعيان الشبعة ٩/ ٤٣٥.

<sup>(</sup>١) طلحة بن عبيد الله بن عثمان التيمي القرشي المدني أبو محمد (٢٨ ق.م - ٣٦٥) أحد السنة الذين اختارهم عمر للشورى.
(٢) نص الحوار الذي دار أورده في كنز العمال رقم (٣٧٨٥٤) عن محمد بن الحنفية وعزاه إلى ابن سعد، وابن عساكر وبرقم (٣٧٨٥٦) مسند علي عن ابن الحنفية وعزاه إلى ابن عساكر بلفظ الاعتبار، وبرقم (٣٧٨٥٧) أيضاً عن الربيع بن شذر، عن أبيه قريب من لفظ الاعتبار وعزاه إلى ابن عساكر.

<sup>(</sup>٣) هي طائفة الكيسانية. وهم أصحاب المختار الثقفي، ومنهم: كُثير عزة كما سيأتي.

<sup>(</sup>٤) هوّ المنذر بن يعلى الثوري أبو يعلى الكوفي ذكره: ابّن سعد في الطبقة الثالثة من أهل الكوفة.

الدهر. قال: فذكر الحجاج لعبد الملك، فأرسل إلى رأس الجالوت فذكر له ذلك فقال له الجالوت: ما خرجت هذه الكلمة إلا من بيت النبوة (١).

\* عبد الله بن عقيل (٢)، قال: سمعت محمد بن علي بن الحنفية يقول: سنة الحُجاف (٣) هذه خمس وستون سنة جاوزت سن أبي بسنتين فتوفي فيها عليت ﴿ ٤).

\* الواقدي: توفي سنة إحدى وثمانين.

\* عبد الله بن محمد بن علي، يقول: تـوفي أبي في المحـرم سـنة ٨١هـ، وصـلى عليـه في المقيع، وفيه يقول كثير عزة:

ألا إن الأئمة من قريش ولاة الحق أربعة سواء على والثلاثة من بنيه هم الأسباط ليس بهم خفاء في الثلاثة من بنيه هم الأسباط ليس بهم خفاء في سبط سبط إيان وبر وسبط غيبته كربلاء وسبط لايذوق الموت حتى يقود الخيل يقدمه اللواء تغيب لايرى عنهم زماناً برضوى عنده عسل وماء (٥)

\* وولد عبد الله بن محمد بن الحنفية، وكان يكني أبا هاشم فتوفي بالجميمة، وكانت لم براعة وسلاطة، وبيان وبلاغة لسان، يرجع إليه معرفة الأصول، وإليه يُنهي متكلمونا

(١) في كنز العمال رقم (٣٧٨٥) وعزاه إلى ابن عساكر بلفظ: عن علي بن الحسين قال: كتب ملك الروم إلى عبدالملك بن مروان يهده، ويتوعده، ويحلف له ليحمل إليه مائة ألف في البر ومائة ألف في البحر، أو يؤدي الجزية فسقط في يديه، فكتب إلى الحجاج: أن اكتب إلى محمد بن الحنفية فتهدده، وتوعده، ثم اعلمني ما يرد عليك، ثم كتب الحجاج: إلى ابن الحنفية بكتاب شديد يهدده ويتوعده فيه بالقتل فكتب إليه ابن الحنفية: إن لله تعالى ثلاثهائة وستين لحظة إلى خلقه وأنا أرجو أن ينظر الله إلى نظرة يمنعني بها منك، فبعث الحجاج بكتابه إلى عبدالملك: فكتب عبدالملك إلى ملك الروم بنسخته فقال ملك الروم: ما خرج هذا منك ولا أنت كتبت به، ما خرج إلا من بيت نبوة.

(٢) هو عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب أبو محمد الهاشمي المدني أمه زينب الصغرى بنت على عَلَيْمَ وفي بعد سنة ١٠٠ هـ. (٣) قال في اللسان: قال (أي الأزهري) وهو الحُبُجاف والجُحاف مُغسٌ في البطن شديد.

(٤) أخرجه ابن عساكر من طرق رقم (١٤٦٨، ١٤٦٧) عن عبد الله بن محمد بن عقيل بلفظ مقارب، وهو في ترجمة أمير المؤمنين من تاريخ بغداد ج ١٣٦/ ١٣٦، وطبقات ابن سعد ج ٣/ ٣٨ طبعة بيروت والحديث ٥٣٧ من ترجمته علمت المتنافية بأنساب الأشراف، والحديث ٤٩ من مقتل أمير المؤمنين لابن أبي الدنيا.

(٥) أسرف مؤلفو الفرق والملل والنحل في الاستشهاد بالأبيات انظر مصادرها في ترجمة ابن الحنفية.

صنعهم، فوفد على سليمان بن عبد الملك فلم رآه وكماله وحسن مقامه وجماله، غمه وحسده فتدلى إلى بعض مواليه ليسقيه السم في الطريق فسقاه سماً أعطاه إليه سليمان فتوفي بالجميمة، وأوصى إلى محمد بن علي بن عبد الله بن العباس، وصرف الشيعة إليه، ومات عنده ولا عقب له على ما قيل.

\* وروي أنه وجد في رحله صحيفة فيها أسهاء الخلفاء من بني العباس، وسأفرد كتاباً في هذا الفن إن شاء الله تعالى فإني إن شرعت فيه طال هذا الكتاب وبالله الثقة.

تم كتاب السلوة بحمد الله ومنِّه وكرمه وفضله وإحسانه فله الحمد كثيراً بكرة وأصيلاً.



تمت قصاصة كتاب الاعتبار وسلوة العارفين بتاريخ لعله ٢٥ شهر ربيع الآخر ١٤٢٠هـ. وكتب بدر الدين الحوثي وفقه الله.

وأقول تمت مراجعته المراجعة الأخيرة من قبل الأخ الفاضل الأستاذ/ أحمد بن عمد بن عباس إسحاق، الذي بذل جهداً كبيراً في تصحيح الأخطاء المطبعية والموضوعية، فجزاه الله خير الجزاء، وجعل الأعمال خالصة لوجهه الكريم. بتاريخه ١٤٢٦م، ٢٠٠٠م، ١٤٢٠م، ١٤٢٨مه.

عبد السلام عباس الوجيه

# قائمة بأهم مصادر ومراجع التحقيق

- ١- مسند شمس الأخبار المنتقى من كلام النبي المختار مع حاشية كشف الأستار للجلال. المؤلف: الشيخ علي بن حميد القرشي منشورات: مكتبة اليمن الكبرى صنعاء اليمن. مطبوعات مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان. الطبعة الأولى سنة (١٩٨٧هم).
- ۲- الترغيب والترهيب من الحديث الشريف. المؤلف: عبد العظيم عبد القوي المنذري. ضبط وتعليق: مصطفى محمد عمارة منشورات: دار الجيل بيروت لبنان. عن دار الحديث القاهرة. طبعة سنة (١٤١٧هـ/ ١٩٨٧م).
- ٣- إحياء علوم الدين. المؤلف: الإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي طبعة دار إحياء التراث العربي. وبذيله المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار. المؤلف: عبد الرحيم العراقي.
- ٤- المعجم المفهرس الألفاظ القرآن الكريم. المؤلف: محمد فؤاد عبد الباقي. ط دار الفكر بيروت.
- ٥- الأمالي الخميسية. للإمام المرشد بالله يحيى بن الحسين بن إسماعيل الشجري.
   ط سنة (١٤٠٣هـ/ ١٩٨٣م) .عالم الكتب.
- ٦- الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان. لعلاء الدين علي بن عليان الفارسي.
   تحقيق شعيب الأرناؤوط مؤسسة الرسالة بيروت.
- ٧- تيسير المطالب في أمالي السيد أبي طالب. للإمام يحيى بن الحسين بن محمد بن

- هارون الهاروني. منشورات دار مكتبة الحياة بيروت -لبنان.
- ٨- الـزهـد. للإمام أحمد بن حنبل تحقيق: محمد السعيد بـن بـسيوني زغلـول. دار
   الكتاب العربي ط١ سنة(١٩٨٦)م.
- 9- مسند الإمام أحمد بن حنبل.طبعة دارإحياء التراث العربي سنة (١٩٩١م/ ١٤١٢ه) والطبعة القديمة.
- ۱۰ موسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف.إعداد: محمد السعيد بن بسيوني زغلول. طعالم التراث- بيروت. (۱۶۱۰ه/ ۱۹۸۹م).
- 11- كشف الخفاء ومزيل الإلباس المؤلف: إسماعيل بن محمد العجلوني. تعليق: أحمد القرشي مؤسسة الرسالة (١٤٠٣هـ/ ١٩٨٣م).
- ١٢ سنن ابن ماجة. المؤلف: أبي عبد الله محمد بن زيد القزويني. تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي دار إحياء التراث العربي (١٣٩٥ه/ ١٩٧٥م).
- ١٣ ترجمة الإمام الحسن من تاريخ مدينة دمشق. تحقيق: الشيخ محمد باقر المحمودي طبع مؤسسة المحمودي للطباعة والنشر بيروت. الطبعة الأولى (١٩٨٠م).
- 18- ترجمة الإمام علي بن أبي طالب من تاريخ دمشق. تحقيق: الشيخ محمد باقر المحمودي الطبعة الثانية المحمودي للطباعة والنشر الطبعة الثانية (١٣٩٨هـ/ ١٩٧٨م).
- ١٥- كنز العمال سنن في الأقوال والأفعال. للعلامة علاء الدين المتقي بن حسام الهندي. طبع مؤسسة الرسالة (٩٠٤هـ/١٩٨٩م).
- ١٦- الجامع الصحيح لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري. الناشر دار إحياء التراث العربي. بيروت لبنان طبعة (١٩٠٠م).

- ١٧- كتاب الشافي. للإمام عبد الله بن حمزة. منشورات دار اليمن الكبري. طبع مؤسسة الأعلمي بيروت الطبعة الأولى. (٢٠٦ه/ ١٩٨٦م).
- 14- الأمالي الصغرى. للإمام المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني. تحقيق عبد السلام الوجيه منشورات دار التراث الإسلامي اليمن صعدة. الطبعة الأولى (١٤١٤هـ/١٩٩٣م).
- ١٩ صحيح مسلم لأبي الحسن مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري. تحقيق
   محمد فؤاد عبد الباقي طبعة دار إحياء التراث بيروت لبنان.
- ٢- المستدرك على الصحيحين لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري. تحقيق مصطفى عبد القادر عطا- طبع دار الكتب العلمية الطبعة الأولى (١٤١١ه/ ١٩٩٠م).
- ٢١ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. لعلي بن أبي بكر الهيثمي. منشورات دار التراث العربي. بيروت لبنان. الطبعة الثالثة (٢٠٤هـ/ ١٩٨٢م).
- ٢٢ الموطأ. للإمام مالك بن أنس. تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي دار إحياء التراث العربي لبنان. طبعة (٢٠١هـ/١٩٨٥م).
- ٢٣- رأب الصدع. (أمالي الإمام أحمد بن عيسى) بتحقيق: السيد علي بن إساعيل بسن عبد الله المؤيد، طبعة دار النفائس. الطبعة الأولى (١٤١٠هـ/ ١٩٩٠م).
- ٢٤- الجامع الصحيح. (سنن الترمذي) لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي. دار إحياء التراث العربي تحقيق: أحمد محمد شاكر.
- ٧٥- سنن النسائي. بشرح الحافظ السيوطي وحاشية الإمام السندي- تحقيق عبد الفتاح أبو غدة طبعة ثالثه ( ٩٠٩ ه/ ١٩٨٩ م) دار البشائر الإسلامية.

- ٢٦ المصنف. للحافظ عبد الرزاق بن همام الصنعاني. ومعه كتاب الجامع. لمعمر بن راشد. تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي طباعة المجلس العلمي الطبعة الثانية (١٤٠٣هـ/١٩٨٣م).
- ۲۷- الفلك الدوار في علوم الحديث والفقه والآثار. المؤلف: السيد صارم الدين الوزير. تحقيق: محمد يحيى سالم عزان طباعة دار التراث اليمني الطبعة الأولى (١٤١٥هـ/ ١٩٩٤م).
- ٢٨ الاعتصام بحبل الله المتين. للإمام القاسم بن محمد طبع مكتبة اليمن
   الكرى صنعاء.
- ٢٩ نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة. تأليف: الشيخ محمد باقر المحمودي مطبعة النعمان النجف الأشرف الطبعة الأولى (١٣٨٥هـ/١٩٦٥م).
- ٣- المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة. تأليف: كاظم محمدي ومحمد دشتي-طباعة دار الأضواء- بيروت ( ١٤٠٦هـ/ ١٩٨٦ م).
- ٣١- شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم طبعة دار الفكر الطبعة الثالثة ( ١٩٧٩هـ/١٩٧٩ م).
- ٣٢- شواهد التنزيل لقواعد التفضيل. تأليف: عبيد الله بن عبد الله بن أحمد المعروف بالحاكم الحسكاني تحقيق: محمد باقر المحمودي منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بيروت الطبعة الأولى (١٣٩٣هـ/١٩٧٤م).
- ٣٣- جامع بيان العلم وفضله. ليوسف بن عبد البر- طباعة دار الكتب العلمية- بيروت- لبنان (١٩٧٨هـ/١٩٧٨م).
- ٣٤- الغدير من الكتاب والسنة والأدب. تـأليف: عبد الحسين بـن أحمد الأميني النجفي -الناشر دار الكتاب العربي الطبعة الخامسة (٣٠١ اهـ/١٩٨٣٩م).

- ٣٥- مسند أبي يعلى الموصلي. تحقيق: محمد حسين أسد- طبع دار المأمون للـتراث- الطبعة الاولى ( ١٤٠٧هـ/ ١٩٧٨م).
- ٣٦- لوامع الأنوار في جوامع العلوم والآثار. تأليف: السيد مجد الدين بن محمد بن منصور المؤيدي طباعة مكتبة الـتراث الإسلامي صعدة الطبعة الأولى ( ١٩٩٣هـ / ١٩٩٣ م).
- ٣٧- مناقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. تأليف: ابن المغازلي الشافعي منشورات دار مكتبة الحياة.
- ٣٨ مقاتل الطالبيين لأبي الفرج الأصبهاني. شرح وتحقيق: السيد أحمد صقر منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات الطبعة الثانية ( ١٩٨٧هـ/ ١٩٨٧م).
- ٣٩- مناقب الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. تأليف: الحافظ محمد بن سليمان الكوفي. تحقيق: محمد باقر المحمودي طبع مجمع إحياء الثقافة الإسلامية إيران الطبعة الأولى(١٤١٢هـ).
- · ٤ سنن أبي داود سليان بن الأشعت السجستاني. تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان .
- 13- عمدة عيون صحاح الأخبار في مناقب إمام الأبرار. تأليف: يحيى بن الحسن الأسدي المعروف بابن البطريق- طبع مؤسسة النشر الإسلامي- جمادى الأولى سنة (٧٠).
- ٤٢ لسان العرب المحيط للعلامة ابن منظور. إعبداد وتصنيف: يوسف حياط طباعة دار لسان العرب بيروت.
- ٤٣- ربيع الأبرار للإمام محمود بن عمر الزمخشري تحقيق: سليم النعيمي ط دار الذخائر قم إيران.

- ٤٤ الكـــشاف. تـــأليف: جـــار الله محمـــود بـــن عمـــر الزخـــشري طبعة دار المعرفة بيروت .
- ٥٥ كتاب الجرح والتعديل. تأليف: محمد بن عبد الرحمن بن أبي حاتم طبعة دار الفكر مصورة على الطبعة الأولى حيدر أباد.
- 23- ميزان الاعتدال في نقد الرجال. تأليف: محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي طبعة دار الفكر العربي .
  - ٧٧ طبقات الشافعية. لأبي بكر بن هداية الله الحسيني تحقيق: عادل نويه.
    - ٤٨ أعلام النساء. تأليف: عمر رضا كحالة مؤسسة الرسالة.
- 29 تجريد الأغاني. تأليف: ابن واصل الحموي تحقيق: طه حسين وزميله دار إحياء التراث العربي.
- ٥٠ تاريخ الثقات. تأليف: أحمد بن عبد الله العجلي تحقيق: عبد المعطي قلعجي دار الكتب العلمية بيروت.
- ١٥- تهذيب الكمال في أسماء الرجال. للحافظ أبي الحجاج يوسف المزي تحقيق: بشار عواد وآخرون طبع مؤسسة الرسالة طبعة ثانية (٤٠٤هـ/ ١٩٨٤م).
  - ٥٢ معجم المؤلفين. تأليف عمر رضا كحالة. طبعة دار إحياء التراث العربي.
- ٥٣ شذرات الذهب في أخبار من ذهب. تأليف: عبد الحي بن العماد الحنبلي طباعة دار الفكر (١٤٠٩هـ/ ١٩٨٨م).
- ٥٥ الأنساب. تأليف: عبد الكريم بن محمد السمعاني طبعة دار الكتب العلمية بيروت ودار الجنان طبعة أولى (٤٠٨هـ).
- ٥٥- طبقات الحفاظ والمفسرين. مع دراسة عن السيوطي ومؤلفاته. للشيخ عبد العزيز السيروان طبعة عالم الكتب.

- ٥٦- كتاب الضعفاء والمتروكين. تأليف: أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي. تحقيق: بوران الضناوي وكمال يوسف الحوت طبعة أولى(١٤٠٥هـ).
  - ٥٧- تنقيح المقال في علم الرجال. للمامقاني طبعة أولى .
- ٥٨- لسان الميزان. تأليف: أحمد بن علي بـن حجـر العسقلاني- دار الفكـر الطبعـة الأولى (١٤٠٨هـ/ ١٩٨٨م).
  - ٥٩- كتاب الثقات. تأليف: محمد بن حبان البستي. طبعة دار الفكر على طبعة حيدر أباد.
- ٦- تاريخ بغداد. لأبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي طبعة المكتبة السلفية المدينة المنورة.
- ٦١- التاريخ الكبير. تأليف: أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري طبعة مؤسسة الكتب الثقافية بيروت على طبعة قديمة.
- ٦٢ معجم رجال الحديث تأليف: آية الله أبو القاسم الخوئي منشورات مدينة العلم إيران قم.
- 7٣- أعيان السيعة تأليف: السيد محسن الأمين طبعة دار التعارف للمطبوعات (٢٠١١ه/ ١٩٨٦م).
- ٦٤- معجم الأدباء. طبعة دار إحياء التراث العربي على مطبوعات دار المأمون المصرية.
- ٦٥- الإصابة في تمييز الصحابة. لابن حجر ومعه الاستيعاب-طبعة دار الكتاب العربي على طبعة قديمة.
- ٦٦- الأعلام. تأليف: خير الدين الزركلي دار العلم للملايين بيروت الطبعة السادسة نوفمبر (١٩٨٤م).

- ٦٧- طبقات الزيدية. تأليف: السيد إبراهيم بن القاسم (طبعت).
- ٦٨- الجداول. تأليف: السيد عبد الله ابن الإمام الهادي القاسمي (خطيه).
  - ٦٩ طبقات أعلام الشيعة. لأغا بزرك طبعة دار الكتاب العربي.
- ٧٠ تاريخ واسط. تأليف: أسلم بن سهل الواسطي المعروف بنه شل تحقيق:
   كوركيس عواد طبعة عالم الكتب .
- ٧١ رجال النجاشي. تأليف: أحمد بن علي النجاشي تحقيق: محمد جواد النائيني طبعة دار الأضواء بيروت.

## الفهارس العامة للكتاب

## فهرس الآيات القرآنية

| رقم الصفحة   | رقم الآية   | الآية                                                                    |
|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 0 V 0        | 3,77        | لَا تُبْطِلُوا صَدَقَتِكُم بِٱلْمَنِّ وَٱلْأَذَى                         |
| ٧٢٧          | <b>YV</b> 1 | إِن تُبَدُّواْ ٱلصَّدَقَتِ فَنِعِمًا هِيَ                                |
| £ \ V        | 17.         | إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا                        |
| 108          | 109         | إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَآ أَنزَلْنَا مِنَ ٱلْبَيِّنَتِ وَٱلْهُدَىٰ |
| 1 + 0        | 317         | أُمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا ٱلْجَنَّةَ                                |
| 717          | 188         | قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي                             |
| 717          | ۸١          | بَلَىٰ مَن كَسَبَ سَيِّعَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيّتَتُهُ                |
| <b>7</b> £ 9 | 737         | أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ حَرَجُوا مِن دِيَرِهِمْ وَهُمْ أَلُوفٌ       |
| 175          | ٧٢          | وَٱللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنتُم تَكْتُمُونَ                               |
| ٤٥٨          | 777         | أَيُودُ أَحَدُ كُمْ أَن تَكُونَ لَهُ، جَنَّةً                            |
| ١٦٧          | 778.        | كَٱلَّذِى يُنفِقُ مَالَهُ ورِثَآءَ ٱلنَّاسِ                              |

| رقم الصفحة | رقمالآية | الآية                                                                    |
|------------|----------|--------------------------------------------------------------------------|
| 777        | YV£      | ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَ لَهُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ                |
| 173        | ٣٧       | فَتَلَقَّىٰٓ ءَادَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَتِ                               |
| ۳۱٦        | ۸۳       | وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا                                              |
| 777        | 7.1      | وَٱتَّقُواْ يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى ٱللَّهِ                      |
| 433        | 3 Y      | فَٱتَّقُواْ ٱلنَّارَ ٱلَّتِي وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ          |
| ٧٥         | AFY      | ٱلشَّيْطَىٰنُ يَعِدُكُمُ ٱلْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِٱلْفَحْشَآءِ          |
| YA*        | ٤٣ ·     | وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا ٱلزَّكَوٰةَ                            |
| ۱۳۰،۱۳۳    | ٤٤       | أَتَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلَّبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ               |
| 097        | 777      | وَٱلْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أُولَلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ         |
|            |          | آل عمران                                                                 |
| ۲۰۳        | 791, 791 | لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي ٱلْبِلَندِ              |
| 370        | ٣١       | قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَأَتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ ٱللَّهُ |
| 117        | ٣٧       | هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَآءُ             |
| 15,717,750 | 140-     | كُلُّ نَفْسٍ ذَا بِقَهُ ٱلْمُوْتِ                                        |
|            | 7.1.7.1  | وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ                            |
| 779        | 19.4     | وَمَا عِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِّلْأَبْرَارِ                                |
| ٤٧١        | 100      | فَمَن زُحْزِحَ عَنِ ٱلنَّارِ وَأَدْخِلَ ٱلْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ          |
|            |          |                                                                          |

| رقم الصفحة | رقم الآية | الآبة                                                                           |
|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1 & &      | ١٨        | شَهِدَ ٱللَّهُ أُنَّهُ لِآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَٱلْمَلَتِيِكَةُ                 |
| 779        | ۱۷۸       | إِنَّمَا نُمْلِي هُمْ لِيَزْدَادُوا إِنَّمًا                                    |
| 144        | V 9       | وَلَكِكِن كُونُواْ رَبَّانِيِّتِنَ بِمَا كُنتُم تُعَلِّمُونَ ٱلْكِتَلَ          |
| ۲٦٠        | 1.7       | ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ                                              |
| 0 • 9      | 1 • 8     | وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى ٱلخَيْرِ                             |
| 1.0        | 187       | وَكَأَيِّن مِّن نَبِّيٍ قَسَلَ مَعَهُ رِبِيُّونَ كَثِيرٌ                        |
| 777        | 177       | يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ                           |
| 17.        | ١٨٨       | وَّيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا هِمَا لَمْ يَفْعَلُوا                              |
| ١٨٨        | ١٨٧       | لَتُبَيِّنْنَهُ ولِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ و فَنَبَذُوهُ                    |
|            |           | النساء                                                                          |
| 194        | 1.        | إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أُمْوَالَ ٱلْيَتَامَىٰ ظُلْمًا                      |
| ١٦٤        | 180       | إِنَّ ٱلْنَنفِقِينَ فِي ٱلدَّرِّكِ ٱلْأَسْفَلِ مِنَ ٱلنَّارِ                    |
| 97         | 18.       | وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِتَنبِ                                        |
| ٤٥٠        | 70        | كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُم بَدَّلْنَهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا                   |
| 190        | ٥٨ .      | وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحَكُّمُوا بِٱلْعَدْلِ                   |
| ٤١٧        | 17        | إِنَّمَا ٱلتَّوْبَةُ عَلَى ٱللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسُّوءَ هِهَ اللَّهِ |
| ٥١٨        | 90        | وَفَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْمُجَهِدِينَ عَلَى ٱلْقَعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا            |
|            |           |                                                                                 |

| رقمالصفحة   | رقمالآية | الآية                                                             |
|-------------|----------|-------------------------------------------------------------------|
| 1906108     | 100      | كُونُواْ قَوَّامِينَ بِٱلْقِسْطِ                                  |
| <b>YA</b> * | ١        | وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ ٱلَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامَ       |
|             |          | المائدة                                                           |
| ٤١٧         | ٣٩       | فَمَن تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ                                  |
| 190         | ٤٤       | إِنَّا أَنزَلْنَا ٱلتَّوْرَنَةَ فِيهَا هُدِّي وَنُورٌ             |
| 277         | ۱۱۷      | وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ                   |
|             | 111      |                                                                   |
| 0 • 9       | ٧٩       | كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَعَلُوهُ                  |
| 0.40        | 1.0      | عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ                                            |
| 190         | ٤٧       | فَأُوْلَتَيْكِ هُمُّ ٱلْفَسِقُونَ                                 |
| 190         | ٤٥       | فَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلطَّالِمُونَ                                 |
| 717         | ۲        | وَتَعَاوَنُوا عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقُوى                          |
|             |          | الأنعام                                                           |
| 197         | ١.       | وَلَا تَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ |
| ٥٨          | ٤٤       | حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُوا بِمَآ أُوتُوا أَخَذْنَهُم بَغْتَةً         |
|             |          | الأعراف                                                           |
| £ £ V       | ١٨٧      | لَا يُحَلِّيهَا لِوَقْتِهَآ إِلَّا هُوَ                           |
|             |          |                                                                   |

| رقم الصفحة                                    | رقم الآية | الآية                                                                                |
|-----------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 370                                           | ٣٢        | قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ - وَٱلطَّيِّبَتِ مِنَ |
|                                               |           | ٱلرِّزْقِ                                                                            |
| 213                                           | ٥٦        | إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ ٱلْمُحْسِنِينَ                                  |
| 0 • 9                                         | 199       | خُذِ ٱلْعَفْوَ وَأَمْر بِٱلْعُرْفِ                                                   |
| <b>***</b> *** *** *** *** *** *** *** *** ** | 1 10      | وَأَنْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَدِ ٱقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ                                  |
| 779,709                                       | 99-97     | أَفَأُمِنَ أَهْلُ ٱلْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا بِيَنتًا                       |
| 173                                           | 77        | ظَلَمْنَآ أَنفُسنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ       |
|                                               |           | ٱلْخَسِرِينَ                                                                         |
| <b>£</b> ∨ <b>£</b>                           | 23        | وَنُودُوٓا أَن تِلْكُمُ ٱلۡجَنَّةُ                                                   |
| ٤١٧                                           | 104       | وَٱلَّذِينَ عَمِلُوا ٱلسَّيِّعَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا                      |
| 414                                           | 99        | أَفَأُمِنُوا مَصَرَ ٱللَّهِ                                                          |
|                                               |           | التوبة                                                                               |
| 000                                           | ١.        | لَا يَرْقُبُونَ فِي مُوْمِنِ إِلاَّ وَلَا ذِمَّةً                                    |
| ٥١٨                                           | 111       | إِنَّ ٱللَّهُ ٱشْتَرَىٰ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأُمْوَ كُمْ                |
| AY                                            | 97        | وَلَا عَلَى ٱلَّذِينَ إِذَا مَآ أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ                              |
| ٤,٤٥,                                         | 118       | إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأُوَّاهُ حَلِيمٌ                                                |
| ٤٠٠                                           | 177       | أُولَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ      |
|                                               |           |                                                                                      |

|            | ropus program i program della di |                                                                    |
|------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| رقم الصفحة | رقم الآية                        | الآية                                                              |
| 710        | 44                               | بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ مَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ   |
| 0.9        | ٧١                               | وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَتُ بَعْضُهُمْ أُوْلِيَاءُ بَعْضٍ     |
|            |                                  | يونس                                                               |
| 808        | **                               | وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةً مَّا هُم مِّنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ         |
|            |                                  | هود                                                                |
| 777        | 1.7                              | إِنَّ أَخْذَهُ مَ أَلِيمٌ شَدِيدً                                  |
| 3 7 7      | ٧٥                               | إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أُوَّاهٌ مُّنِيبٌ                     |
| ٥٦٣        | 118                              | إِنَّ ٱلْحَسَنَتِ يُذْهِبْنَ ٱلسَّيِّعَاتِ                         |
| ٨٤         | ٦                                | وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا    |
| 777        | ۲۰۱۰                             | ذَالِكَ يَوْمٌ مُجْمُوعٌ لَّهُ ٱلنَّاسُ                            |
|            | 1 . 8                            |                                                                    |
| 0.9        | 711                              | ﴿ فَلَوْلَا كَانَ مِنَ ٱلْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أُولُوا بَقِيَّةٍ |
|            |                                  | يوسف                                                               |
| ٥٢٧        | ٥٣                               | إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأَمَّارَةً بِٱلسُّوءِ                            |
| 177        | 9.                               | إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ                                     |
| ٤٨٥        | ٢٨                               | إِنَّمَآ أَشْكُوا بَثِّي وَحُزِّنِيٓ إِلَى ٱللَّهِ                 |
| ٤٨٥        | ٨٥                               | تَفْتَؤُا تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّىٰ تَكُونَ حَرَضًا                 |
|            |                                  |                                                                    |

| الآية                                                              | رقم الآية | رقم الصفحة |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| سَلَمَّ عَلَيْكُر بِمَا صَبَرَّةً                                  | 7 8       | ٨٧         |
| أُكُلُهَا دَآبِمٌ وَظِلُّهَاۚ تِلْكَ عُقْبَى ٱلَّذِينَ ٱتَّقُوا    | 70        | . 17.3     |
| وَيَخَافُونَ شُوَّءَ ٱلْحِسَابِ                                    | ۲۱        | 777        |
| وَٱلْمَلَتِيِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَاسٍ           | 77        | ٤٧٧        |
| إبراهيم                                                            | ·         |            |
| وَمَا يَخْفَىٰ عَلَى ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ                            | ٣٨        | 1,49       |
| يَوْمَ تُبَدُّلُ ٱلْأَرْضُ غَيْرَ ٱلْأَرْضِ وَٱلسَّمَوَاتُ         | 0 54      | ٤٣٦        |
| يَوْمَ تُبَدَّلُ ٱلْأَرْضُ غَيْرَ ٱلْأَرْضِ                        | ٤A        | £40        |
| وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ                                     | 14-10     | ٤٥٠        |
| أُوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَا لَكُمْ مِّن زَوَالٍ | ٤٥،٤٤     | 7.4        |
| وَيَأْتِيهِ ٱلْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ                            | ١٧        | ٤٠٧        |
| وَذَكِّرْهُم بِأَيْدِمِ ٱللَّهِ                                    | 0         | ۱۵۹،۸۹     |
| يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ                              | 1         | ٤٥٣        |
| سرابيلهٔ مين قطران                                                 | ٥٠        |            |
| وَلَا تَحْسَبَنَ ٱللَّهَ غَيفِلاً عَمَّا يَعْمَلُ ٱلظَّلِمُونَ     | 80-84     | 240        |
|                                                                    |           |            |

| movement and the second of the |           | Let a see the endemonal endemonary and the endemonary and the second second second second second second second |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| رقم الصفحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | رقمالآية  | الآية                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | الحجر                                                                                                          |
| ٨٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>AA</b> | لَا تَمُدُّنَّ عَينَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِۦٓ أَزْوَا جًا مِّنْهُمْ                                    |
| AF3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٤٨        | لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبُ                                                                                  |
| 777                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٥٠        | وَأُنَّ عَذَلِي هُوَ ٱلْعَذَابُ ٱلْأَلِيمُ                                                                     |
| ٤٨١ ، ٤٨٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0 + 6 £ 9 | نَبِيْ عِبَادِيَ أَيِّيَ أَنَا ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ                                                           |
| . ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ٣         | ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلِّهِمُ ٱلْأَمَلُ                                                      |
| 97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ٩٩،٩٨     | فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ ٱلسَّنجِدِينَ                                                           |
| 750                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 97        | فَوَرَبِّكَ لَنَسْعَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | النحل                                                                                                          |
| 733.770                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 171       | إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقُواْ وَّٱلَّذِينَ هُم تُحْسِنُونَ                                            |
| £1V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 119       | ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا ٱلسُّوٓءَ بِجَهَالَةٍ                                                  |
| 104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 17.       | إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا                                                     |
| 0.9.101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 170.      | آدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ                                                                     |
| 773                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | VV        | وَمَآ أُمرُ ٱلسَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ ٱلْبَصِرِ                                                               |
| 777                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . 117     | قَرْيَةً كَانَتْ ءَامِنَةً مُّطْمَيِنَةً                                                                       |
| 101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 74        | وَعِظْهُمْ وَقُل لَّهُمْ فِي أَنفُسِمٍ قَوْلاً بَلِيغًا                                                        |
| 770                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٣.        | لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَنذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً                                                         |

| رقم الصفحة | رقمالآية      | الآية                                                            |
|------------|---------------|------------------------------------------------------------------|
| . (1) (1)  | 9V            | فَلَنْحْيِنَنَّهُ وَحَيُواةً طَيِّبَةً                           |
| ٣0٠        |               |                                                                  |
|            |               | الإسراء                                                          |
| 217        | 01            | أَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُرْ                    |
| YV1        | 1 • 4 - 1 • V | إِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ مِن قَبْلِمِ                  |
| 709        | 7.            | لَوْ يُوَّاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا                                |
| P07, P37   | ٥٩            | وَمَا نُرْسِلُ بِٱلْاَيَسِ إِلَّا تَخْوِيفًا                     |
| 175        | .14           | وَكُلَّ إِنسَينِ أَلْزَمْنَهُ طَتِيرَهُ وِفِي عُنْقِمِ           |
| 77.        | 1 • 8         | فَإِذَا جَآءَ وَعُدُ ٱلْأَخِرَةِ جِئْنَا بِكُرِ لَفِيفًا         |
| ۸٧         | ۸۳            | وَإِذَا أَنْهُمْنَا عَلَى ٱلْإِنسَنِ أَعْرَضَ وَنَفَا بِجَانِيهِ |
| 019        | ١٢            | وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ ءَايَتَيْنِ                    |
| 277        | 1 • 9         | وَيَحِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا      |
| ٤٨٤        | ١٠٩           | وَسَحِرُونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ                              |
| Y 0'9      | 7.            | وَخُوِفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَنًّا كَبِيرًا        |
|            |               | الكهف                                                            |
| 114        | ٤٦            | ٱلْمَالُ وَٱلْبَنُونَ زِينَةُ ٱلْحَيَاةِ ٱلدُّنْيَا              |
| £7V        | ٤٩            | لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَلْهَا       |

| رقم الصفحة | رقم الآية | الائت                                                                                |
|------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| ٨٢١        | 11.       | فَمَن كَانَ يَرْجُوا لِقَآءَ رَبِّهِ                                                 |
| ۳          | ٤٩        | مَالِ هَنذَا ٱلْكِتَسِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا                |
|            |           | أحصَلهَا                                                                             |
| 007        | ٤٥        | هَشِيمًا تَذْرُوهُ ٱلرِّيَكِ                                                         |
| 09.        | ١٠٤       | ٱلَّذِينَ ضَلَّ سَعْيَهُمْ فِي ٱلْحَيَّوٰةِ ٱلدُّنْيَا                               |
| ٥٤         | ٤٥        | وَأَضْرِبَ لَهُم مَّثَلَ ٱلْحَيَّوٰةِ ٱلدُّنْيَا كَمَآءٍ أَنزَلْنَكُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ |
| 97         | 17        | فَأُوْرَاْ إِلَى ٱلْكَهْفِ                                                           |
| ٩٣         | . 7.      | وَٱصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدَوْةِ وَٱلْعَشِيِّ      |
| 79         | 73        | وَٱلْبَيْقِيَاتُ ٱلصَّلِحَاتُ                                                        |
| ٤٨٠        | 0 •       | أَفَتَتَّخِذُونَهُۥ وَذُرِّيَّتَهُۥ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِي                           |
|            |           | مريم                                                                                 |
| ٣٨٢        | ٨         | وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ ٱلْكِبَرِ عِتِيًّا                                              |
| ٤٤١        | ٨٥        | يَوْمَ خَشُّرُ ٱلْمُتَّقِينَ إِلَى ٱلرَّحْمَنِ وَفْدًا                               |
| 7.7        | ٩٨        | وَكُمْ أَهْلُكْنَا قَبْلَهُم مِن قَرْنٍ                                              |
| 718        | ٨٤        | إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا                                                       |
| 371, PA1   | 09        | فَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُ أَضَاعُوا ٱلصَّلَوٰة                                   |
| 011        | ٣١        | وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنتُ                                              |

| •           |              | A                                                                        |
|-------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|
| رقم الصفحة  | رقمالآية     | الآية -                                                                  |
| 809         | 49           | وَأُنذِرْهُمْ يَوْمَ ٱلْخَسَرَةِ                                         |
| YV £        | ١٢           | وَءَاتَيْنَهُ ٱلْحُكْمَ صَبِيًا                                          |
| 97          | ٤٩،٤٨        | وَأُعْتِرِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ                       |
|             |              | طه                                                                       |
| 2773        | 10           | إِنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَاتِيَةً أَكَادُ أُخْفِيهَا                            |
| ٤٣٥         | 1.4-1.1      | يَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ وَخَمُّ أُلَّمُجْرِمِينَ يَوْمَبِنْ ِزُرْقًا |
| ٤٨٢،٤٨٠     | ٤٤           | فَقُولَا لَهُۥ قَوْلاً لَيِّنًا                                          |
| ٨٦          | ١٣٢          | وَأَمْرٌ أَهْلَكَ بِٱلصَّلَوٰةِ وَٱصْطَبِرْ عَلَيْهَا                    |
| £7 · . £1V  | ۸۲           | وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَءَامَنَ                               |
| 177         | 111          | وَعَنَتِ ٱلْوُجُوهُ لِلْحَيِّ ٱلْقَيُّومِ                                |
| 770         | 178          | مَعِيشَةً ضَنكًا                                                         |
|             |              | الأنبياء                                                                 |
|             | 1.4          | لَا يَخُزُنُهُمُ ٱلْفَزَعُ ٱلْأَكْبَرُ                                   |
| · 288       | 1 • ٣- 1 • • | لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ                      |
| 577         | £ V , £ 7    | وَلَبِن مُسَتَّهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ                       |
| <b>Y</b> VY | 9.           | إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ                            |
| 191         | ٧٣           | وَجَعَلْنَهُمْ أَيِمَّةً يَهْدُونَ بِأُمْرِنَا                           |
|             |              |                                                                          |

| الآية                                                               | رقمالآية | رقمالصفحة |
|---------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| وَمَن يُهِنِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ                        | ١٨       | 141       |
| تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّآ أَرْضَعَتْ                         | ۲ .      | 770       |
| وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَمَا                           | ٤٨       | 7.7       |
| فَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَنَهَا وَهِي ظَالِمَةٌ            |          | 7.7       |
| المؤمنون                                                            |          |           |
| ٱخْسَفُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ                                 | 1.4      | ٤٥٨       |
| قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُوْمِنُونَ                                        | 1        | 271.279   |
| إِنَّ ٱلَّذِينَ هُم مِّنْ حَشْيَةِ رَبِّهِم مُّشْفِقُونَ            | ٥٧       | 173       |
| وَمِن وَرَآبِهِم بَرْزَخُّ إِلَىٰ يَوْمِرِيُبْعَثُونَ               | 1 * *    | £ £ 9     |
| رَبِّ ٱرْجِعُونِ                                                    | 149      | £ £ 9     |
| حَتَّى إِذَا جَآءَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ٱرْجِعُونِ      | 149      | 4.4       |
| وَهُمْ فِيهَا كَلِحُونَ                                             | 1 • 8    | ٤٥٤       |
| يَوْمَ يَسْمَعُونَ ٱلصَّيْحَةَ بِٱلْحَقِّ                           | 13,73    | 240       |
| فَإِذَا نُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَلَآ أَنسَابَ بَيَّنَّهُمْ يَوْمَ بِنْ | 1.1.     | 54.3      |
| رَبَّنَآ أُخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَلِمُونَ      | 1 • V    | ٤٥٨       |
| ٱخْسَئُواْ فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ                                | 1.1-1.1  | 157, 403  |

| رقم الصفحة                 | رقمالآية |                                                                             |
|----------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| (Assessment St.) 12-7-14-2 |          | النور                                                                       |
| ٤٩٠                        | 19       | إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ ٱلْفَنجِشَةُ فِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا |
| 133                        | 3.7      | يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم       |
|                            |          | الفرقان                                                                     |
| ٤٥٠                        | 18-17    | إِذَا رَأَتْهُم مِّن مَّكَانٍ بَعِيدٍ                                       |
| - <b>£ £</b> 0 · ·         |          | أُصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ يَوْمَبِنِ حَيِّرٌ مُّسْتَقَرُّا                        |
| 7 5 7 , 7 5 0              | ٥٨       | وَتَوَكُلُ عَلَى ٱلْحَيِّ ٱلَّذِي لَا يَمُوتُ                               |
| ١٢٨                        | ٣١       | وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُوًّا مِّنَ ٱلْمُجْرِمِينَ           |
| 770                        | 77.70    | وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱصْرِفْعَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ             |
| 14461.8                    | ۲.       | وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضِ فِتْنَةً                                    |
|                            |          | الشعراء                                                                     |
| ٥٨٥                        | 1:1:1.   | فَمَا لَنَا مِن شَنفِعِينَ                                                  |
| ٤٠٣                        | ۸۰       | وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ                                           |
| ٨٤                         | A+ 6V9   | وَٱلَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ                                      |
| 7.2                        | 9.5      | فَكُتِكِبُوا فِيهَا هُمْ وَٱلْغَاوُدِنَ                                     |
| An analysis of             |          | النمل                                                                       |
| 777                        | ٥٢       | فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوٓا                              |

| ************              |          | المحتب ( وسود العارفية                                                                |
|---------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| رقمالصفحة                 | رقمالآية | الآية                                                                                 |
|                           |          | الفصص                                                                                 |
| <b>£77</b> 76 <b>27</b> £ | V7       | إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَحُدِبُ ٱلْفَرِحِينَ                                               |
| ۲۰۳،۹۳                    | ٥٨       | وَكُمْ أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا                                 |
|                           | ÷        | ألعنكبوت                                                                              |
| ٥٤                        | 3 8      | وَمَا هَنذِهِ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا لَهُوَّ وَلَعِبٌ                          |
| 1                         | 27       | وَتِلْكَ ٱلْأُمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ                                           |
| ٨٤                        | ٦,       | وَكَأَيِّن مِّن دَآبَّةٍ لا تَحْمِلُ رِزْقَهَا                                        |
| ٥٦٣                       | **       | وَءَاتَيْنَهُ أَجْرَهُ مِنِي ٱلدُّنْيَا                                               |
|                           |          | الروم                                                                                 |
| rov                       | 70       | وَمِنْ ءَايَنتِهِ أَن تَقُومَ ٱلسَّمَآءُ وَٱلْأَرْضُ بِأُمْرِهِ                       |
| 1 £ £                     | YA       | نُفَصِّلُ ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ                                               |
| ٨٠                        | ٧        | يَعْلَمُونَ ظَهِرًا مِّنَ ٱلْحَيَاةِ ٱلدُّنْيَا                                       |
|                           | •        | لقمان                                                                                 |
| YA*                       | 1 &      | أَنِ آشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ                                                      |
| 0 • 9                     | 1 🗸      | يَلبُنَّ أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَمْرٌ بِٱلْمَعْرُوفِ                                   |
| ٣.,                       | . 17     | يَنبُنَّى إِنَّهَآ إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرِّدَلٍ                         |
| 0 \$                      | 44       | يَتَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمْ وَٱخْشَوْا يَوْمًا لَا تَجْزِي وَالَّذِ عَن |
|                           |          |                                                                                       |

| رقم الصفحة | رقمالآية | - الآية                                                                     |
|------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------|
|            | *41.     | وكدرم                                                                       |
|            |          | السجدة                                                                      |
| £ \ \ \    | 1        | فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةٍ أَعْيُنٍ             |
| 777, 773,  | 71       | تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلمَّضَاجِعِ                                   |
| 293        |          |                                                                             |
| ٤٢٠        | 71       | وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَدْنَىٰ دُونَ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَكْبِرِ |
|            |          | الأحزاب                                                                     |
| 127        | ٦٧       | إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَآءَنَا                                  |
| 0 7 9      | ٧٢       | فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا                             |
|            |          | سبأ                                                                         |
| AV         | 40,45    | وَمَآ أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ                                |
| ٤١٩        | ٥٢       | وَأَنَّىٰ لَهُمُ ٱلتَّنَاوُشُ مِن مَّكَانٍ بَعِيلٍ                          |
| ٣٦٥        | ٣٧       | فَأُولَتِهِكَ لَمُمْ جَزَآءُ ٱلضِّعْفِ                                      |
|            |          | فاطر                                                                        |
| ***        | ٣٧ .     | أُولَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّر                    |
| £ £ A      | 18       | وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةً إِلَى حِمْلِهَا                                     |
| 709        | ٤٥       | وَلَوْ يُؤَاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِمَا كَسَبُوا                            |
| ٤٦٨        | 40-44    | جَنَّتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُحَلُّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ   |

| الآية                                                                 | رقمالآية      | رقمالصفحة |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|
| وَلُوۡٓلُوۡا                                                          |               |           |
| إِنَّمَا يَخْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَتُواْ                | ۲۸            | 331,783   |
| أُوَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذُكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرُ            | ٣٧            | 471       |
| ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا ٱلْحَزَنَ                   | 78            | 478       |
| وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ                           | ۲۷،۷۳         | ٤٥٠       |
| وَجَآءَكُمُ ٱلنَّذِيرُ                                                | ٣٧            | 441       |
|                                                                       |               |           |
| قَالَ يَالَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ                                   | <b>77, 77</b> | 808       |
| وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ ٱلْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ | 01            | 541       |
| يَنسِلُونَ                                                            |               |           |
| لصافات                                                                |               |           |
| فِي جَنَّنتِ ٱلنَّعِيمِ ﴿ عَلَىٰ سُرُرٍ مُّتَقَسِلِينَ                | 73-93         | ٤٦٨       |
| ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمَ لَإِلَى ٱلْجَحِمِ                            | ٦٨            | \$ \$ 0   |
| لِمِثْلِ هَنذَا فَلْيَعْمَلِ ٱلْعَامِلُونَ                            | 17            | 711       |
| أَذَالِكَ خَيْرٌ نُزُلاً أَمْ شَجَرَةُ ٱلزَّقُومِ                     | ソアースア         | ٤٥٠       |
| فَأَطَّلَعَ فَرَءَاهُ فِي سَوآءِ ٱلْجَحِيمِ                           | 00            | 204       |
| آحْشُرُوا ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ                          | 77            | 191       |
| 1 0 0 0 0                                                             |               |           |

| رقم الصفحة | رقمالآية | الآية                                                                    |
|------------|----------|--------------------------------------------------------------------------|
| ٨٠١،٣٠٤    | ٤٤       | إِنَّا وَجَدْنَيهُ صَابِرًا                                              |
| 800        | . "      | وَّلَاتَ حِينَ مَنَاصٍ                                                   |
| 777        | 77       | فَأَحَكُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ                                     |
| 190        | 77       | يَندَاوُردُ إِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِيفَةً فِي ٱلْأَرْضِ                    |
|            |          | الزمر                                                                    |
| 077        | 70       | أَن تَقُولَ نَفْسٌ يَنحَسْرَتَىٰ عَلَىٰ مَا فَرَّطَتُ فِي جَنْبِ ٱللَّهِ |
| ٤٨٣،٤٨٠    | ٥٣       | قُلْ يَنعِبَادِي ٱلَّذِينَ أَسْرَفُواْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ                |
|            | ۳.       | إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ                                   |
| ٥٧٧        | ١.       | إِنَّمَا يُوَفِّي ٱلصَّبِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ                |
| 13, 773,   | ٦٨       | وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْض   |
| 703,770    |          |                                                                          |
| 073        | V •      | وَوُقِيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مِمَّا عَمِلَتْ                                  |
| 13, 703    | ٥٦       | يَنحَسْرَتَيْ عَلَىٰ مَا فَرُطتُ فِي جَنْبِ ٱللَّهِ                      |
|            |          | غافر                                                                     |
| 177        | 1.4      | إِذِ ٱلْقُلُوبُ لَدَى ٱلْخَتَاجِرِ                                       |
| 220        | ٣٣       | يَوْمَ تُولُّونَ مُدْبِرِينَ                                             |
|            |          |                                                                          |

| رقم الصفحة    | رقمالآية | الآية                                                                     |
|---------------|----------|---------------------------------------------------------------------------|
| 2 2 0         | 44       | يَوْمَ ٱلتَّنَادِ                                                         |
| ٤١٧           | ٣        | عَافِرِ ٱلذُّنْبِ وَقَابِلِ ٱلتَّوْبِ                                     |
| 808           | 11       | قَالُوا رَبَّنَا أَمُتَّنَا ٱثَنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا ٱثَنَتَيْنِ       |
| 177           | 0 . 64   | ٱدْعُواْ رَبُّكُمْ يَحْنَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ ٱلْعَذَابِ            |
| £ 1V          | ٧        | ٱلَّذِينَ حَكْمِلُونَ ٱلْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ                           |
|               |          | فصلت                                                                      |
| <b>TVX</b>    | ۳.       | أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحَّزَنُوا                                        |
| 0 • 9         | ٣٣       | وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِّمِّن دَعَآ إِلَى ٱللَّهِ                       |
| ٦٨            | 17,77    | وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي ٓ أَنفُسُكُمْ                               |
|               | P1-77    | وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَآهُ ٱللَّهِ إِلَى ٱلنَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ      |
| <b>**</b> 0 * | ٣١،٣٠    | تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَلَتِهِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحَزَّنُوا |
|               |          | الشورى                                                                    |
| ۱۲À           | **       | وَلَوْ بَسَطَ ٱللَّهُ ٱلرِّزْقَ لِعِبَادِهِ ع                             |
| ٤١٧           | 70       | وَهُوَ ٱلَّذِي يَقْبَلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِمِ                        |
| ٤٨٨           | ٧ .      | فَرِيقٌ فِي ٱلْجُنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي ٱلسَّعِيرِ                           |
| , etc., in    |          | الزخرف                                                                    |
| ۸٧            | ٣١       | لَوْلَا نُزِّلَ هَدَا ٱلْقُرْءَانُ عَلَىٰ رَجُلٍ                          |

| الآيــة رقم الآية                                                             | رقم الآية | رقمالصفحة |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| يُطَافُ عَلَيْهِم بِصِحَافِ مِن ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ                            | ٧١        | ٤٦٨       |
| أَنتُمْ وَأَزْوَا جُكُرْ تَحْبُرُونَ                                          | ٧٠        | ٤٧٧       |
| إِنْكُمْ مُّلِكِتُونَ                                                         | ٧٧        | £0A       |
| وَلَوْلَآ أَن يَكُونَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَحِدَةً                               | **        | 4.        |
| وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ ٱلْأَنفُسُ وَتَلَذُّ ٱلْأَعْيُنُ                     | 17, 77    | 404       |
| لِيَقْضِ عَلَيْنَا ٧٧                                                         | ٧٧        | £0A       |
| وَنَادُوْاْ يَسَمِلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ                             | ٧٧        | £0A'      |
| الدخان                                                                        |           |           |
| كَمْرْ تَرْكُواْ مِن جَنَّنت وَعُيُونِ                                        | YA-Y0     | 777, 777  |
| كَٱلْمُهْلِ يَغْلِي فِي ٱلْبُطُونِ                                            | ٤٥        | ٤٥٤       |
| الجاثية                                                                       |           |           |
| أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ آجْتَرَحُوا ٱلسَّيِّعَاتِ أَن خُبَعَلَهُمْ كَٱلَّذِينَ  | ۲۱        | ٤٨٧       |
| ءَامَنُوا                                                                     |           |           |
| الأحقاف                                                                       |           |           |
| كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُواْ إِلَّا سَاعَةً ٢٥ | 40        | 209.888   |
| وَحَمَّلُهُ وَفِصَ لِلْهُ وَ ثَلَيْثُونَ شَهْرًا                              | 10        | 094       |
| أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمْ ٱلدُّنْيَا                         | ۲.        | 371       |
|                                                                               |           |           |

| رقمالصفحة | رقمالآية | الآبة                                                            |
|-----------|----------|------------------------------------------------------------------|
| 204       | 10       | وَسُقُوا مَآءٌ حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَآءَهُمْ                  |
| •         |          | الفتح                                                            |
| 072       | ٧        | وَلِلَّهِ جُنُودُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ                      |
|           |          | الحجرات                                                          |
| ٤٩٠       | ١٢       | وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا               |
| ٤٩٠ .     | 11       | يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ |
|           |          | ق                                                                |
| ٤٩.       | ١٨       | مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ         |
| Y \ A     | 77       | لَّقَدْ كُنتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَنذَا                          |
| ξ • V.    | ١٩       | وَجَآءَتْ سَكْرَةُ ٱلْمَوْتِ بِٱلْخَقِّ                          |
|           |          | الذاريات                                                         |
| 220       | ١٣       | يَوْمَ هُمْ عَلَى ٱلنَّارِ يُفْتَنُونَ                           |
| YOA       | 00       | وَذَكِّرٌ فَإِنَّ ٱلذِّكْرَىٰ تَنفَعُ ٱلْمُؤْمِنِينَ             |
|           |          | الطور                                                            |
| - YV8     | ۲٦       | إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ                   |
| ۱۸٤       | ٣٢       | فَلَا تُرَكُّوا أَنفُسَكُمْ                                      |
| ٤٦٧       | P0-17    | أَفَمِنْ هَنذَا ٱلْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ                           |
|           |          |                                                                  |

| بفحة          | ية رقماله | رقمالا     | الآية                                             |
|---------------|-----------|------------|---------------------------------------------------|
|               |           |            | القمر                                             |
| 70            | ٩         | 7          | بَلِ ٱلسَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ                      |
| ٢3            | 1         | Α          | يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي ٱلنَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِم م |
|               |           |            | الرحمن                                            |
| ؛ ۲۰۷         | ۳۱۱ .     | 17         | كُلُّ مِنْ عَلَيْهَا فَانِ                        |
| ··· ··· {-\}. | ٩         | <b>≈</b> o | يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِن نَّارٍ           |
| ٤٥            | ξ .       | 1          | يُعْرَفُ ٱلْمُجْرِمُونَ بِسِيمَنَهُمْ             |
| 70            | ۲ '       | *V         | فَكَانَتْ وَرْدَةً كَٱلدِّهَانِ                   |
| ٤٨            | 9         | <b>~1</b>  | سَنَفُرُغُ لَكُمْ أَيُّهُ ٱلنَّقَلَانِ            |
| ٤٨            | ٩         | 72         | يَطُوفُونَ بَيْنَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ ءَانٍ         |
|               |           |            | الواقعة                                           |
| 7.            | 3         | -1         | إِذَا وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ                       |
| ٤٠            | ٧         | ٦.         | خُنْ قَدَّرْنَا بَيْنَكُرُ ٱلْمَوْتَ              |
| ٤٧            | 1         | ۳۰         | وَظِلٍّ مُّمْدُودِ                                |
|               | ٩ ٨٥      | - ^~       | فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ ٱلْجُلِّقُومَ            |
| ٥٨            | <b>*</b>  | AY         | وَجَعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنْكُمْ تُكَذِّبُونَ      |
|               |           |            |                                                   |

| 50명 15 1 (\$5%) 4 : [ 1 - 전명상 2 - 15 - 3 1 2 - 전명 |           |                                                                               |
|---------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|
| رقم الصفحة                                        | رقم الآية | الآيث                                                                         |
|                                                   |           | الحديد                                                                        |
| 000                                               | ۲.        | ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَنهُ مُصْفَرًا                                             |
| ¥7V                                               | 17        | أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِحْرِ ٱللَّهِ |
| ٤٥                                                | 77        | لِّكَيْلًا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا ءَاتَنكُمْ   |
| ٥٤                                                | ۲.        | ٱعْلَمُوا أَنَّمَا ٱلْحَيَاةُ ٱلدُّنْيَا لَعِبُّ وَلَمْوَّ وَزِينَةٌ          |
| ٤٢٠                                               | ١٤        | وَغَرَّتُكُمُ ٱلْأَمَانِيُّ حَتَّىٰ جَآءَ أَمْرُ ٱللَّهِ                      |
|                                                   |           | المتحنة                                                                       |
| 744                                               | 14        | يَتَأَيُّهُا ٱلنَّبِيُّ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُؤْمِنَتُ                           |
|                                                   |           | الجمعة                                                                        |
| 144                                               | ٥         | مَثَلُ ٱلَّذِينَ حُمِّلُوا ٱلتَّوْرَئةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا               |
| ,                                                 |           | التفابن                                                                       |
| ۸٧                                                | 1 8       | إِنَّ مِنْ أَزْوَا حِكُمْ وَأُوْلَلدِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ                    |
|                                                   |           | التغابن                                                                       |
| 114                                               | 10        | وَٱللَّهُ عِندَهُ وَ أَجْرً عَظِيمٌ                                           |
| ۸٧                                                | 10        | إِنَّمَا أَمْوَ لُكُمْ وَأُولَكُ كُرْ فِتْنَةً                                |
|                                                   |           | الطلاق                                                                        |
| 711                                               | ٤         | وَمَن يَتَّقِى ٱللَّهُ يَجْعُل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ عَيْسًرًا                  |
| ١٢٤٨ ، ٨٤                                         | ۲         | وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجُعُل لَّهُ وَخُرْجًا                                 |

| الآية – الآية                                                        | رقمالآية | رقم الصفحة |
|----------------------------------------------------------------------|----------|------------|
|                                                                      |          | 711        |
| وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهُ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّعَاتِهِ                  | ٥        | .771       |
| وَمَن يَتُوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ                      | ٣        | 7 8 0      |
| التحريم                                                              |          |            |
| قُوٓا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا                               | ٦        | 0 + 9      |
| ्या।                                                                 |          |            |
| ءَأُمِنتُم مَّن فِي ٱلسَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ ٱلْأَرْضَ         | 71,71    | 709        |
| الحاقة                                                               |          | ,          |
| فَإِذَا نُفِخَ فِي ٱلصُّورِ نَفْخَةٌ وَحِدَةٌ                        | 71-11    | 840        |
| وَٱنشَقَّتِٱلسَّمَآءُ فَهِيَ يَوْمَبِنِ وَاهِيَةٌ                    | 17       | ٥٦٦        |
| المعارج                                                              |          |            |
| يَوَدُّ ٱلْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِى مِنْ عَذَابِ يَوْمِيِذٍ بِبَنِيهِ | 11-31    | ٤١         |
| نوح                                                                  |          |            |
| أُغْرِقُوا فَأَدْخِلُوا نَارًا                                       | Y 0      | 700        |
| المزمل                                                               |          |            |
| إِنَّ لَدَيْنَآ أَنكَالاً وَحَجِيمًا                                 | 17,17    | ٤٥٤        |
| القيامة                                                              |          |            |
| وَلَا أُقْسِمُ بِٱلنَّفْسِ ٱللَّوَّامَةِ                             | ۲        | 297        |
|                                                                      |          |            |

| الآيــة<br>الإنسان                                                                     | رقم الآية                             | رقمالصفحة     |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|
| هَلَّ أَيَّىٰ عَلَى ٱلْإِنسَين حِينٌّ مِّنَ ٱلدَّهْر                                   | 1                                     | YV•           |
| يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ و مُسْتَطِيرًا                                                   | ν, _                                  | ٥٦٦           |
| وَإِذَا رَأَيْتَ ثُمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا                            | ۲.                                    | 707           |
| يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا                                                          | 1 •                                   | 077           |
| وَمُلْكًا كَبِيرًا<br>النازعات                                                         | ۲.                                    | ٤٧̈́٧         |
| فِيمَ أَنتَ مِن ذِكْرَائِهَآ                                                           | 73,33                                 | 2773          |
| وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى ٱلنَّفْسَ عَن ٱلْهُوَىٰ                    | ٤١،٤٠                                 | ٥٢٧           |
| فَإِذَا جَآءَتِ ٱلطَّآمَّةُ ٱلْكُبْرَىٰ                                                | 37                                    | £ £ £         |
| كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوَا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحُنَهَا<br>عبس | ٤٦                                    | 809           |
| لِكُلِّ ٱمْرِي مِّهُمْ يَوْمَبِنِ شَأْنٌ يُغْنِيهِ<br>التكوير                          | ٣٧                                    | £ £ 7 . £ ₹ Λ |
| إِذَا ٱلشَّہْسُ كُوِّرَتْ<br>لِمَطْفَفِين                                              | <b>V</b>                              | V73, A33      |
| كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِم                                                      | 1 &                                   | 94            |
| أَلَا يَظُنُّ أُولَتِيِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ<br>لأعلى                              | 7-8, ;                                | 777           |
| غُثْآءً أُحْوَىٰ                                                                       | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 77.           |
|                                                                                        | and the second second                 |               |

| رقم الصفحة       | رقم الآية   | الآية<br>الغاشية                                  |
|------------------|-------------|---------------------------------------------------|
| <b>***</b> 70.01 | ٧           | لَّا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِن جُوعِ<br>العلق    |
| 11.              | ۲،۷         | كَلَّآ إِنَّ ٱلْإِنسَىٰنَ لَيَطَّغَىٰٓ<br>الزلزلة |
| 244              | ٤           | يَوْمَبِنْ تَحُدِّثُ أَخْبَارَهَا<br>التكاثر      |
| 305              | ,           | أَلْهَاكُمُ ٱلتَّكَاثُرُ<br>الماعون               |
| 177              | V- <b>£</b> | فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ<br>النصر                 |
| 711              | 1           | إِذَا جَآءَ نَصْرُ ٱللهِ وَٱلْفَتْحُ<br>المسد     |
| 0.1              | ٤           | حَمَّالَةَ ٱلْحَطَبِ                              |

## فهرس الأحاديث

|      | حرف الألف                                    |
|------|----------------------------------------------|
| 7°V  | أتاني جبريل فأُخبرني أن أمتي ستقتل ابني هذا  |
| 1117 | أتاني ملك الموت، فقال: يا محمد               |
| ٤٨١  | أتضحكون؟ لا أراكم تضحكون                     |
| 179  | اتقوا الله في السرائر                        |
| 17.  | أجرأكم على النار أجرأكم على الفُتيا          |
| 117  | الأجوفان: الفرج، والبطن                      |
|      | أحب الأعمال إلى الله، كلمة حق عند سلطان جائر |
| ٣.٢  | أحبب حبيبك هوناً                             |
| ٤٨١  | أحسنوا الظن بالله، فإن الله عند ظنكم         |
| \0A  | احيوا هذه القلوب                             |
| 177  | أخاف على أمتي ثلاثاً                         |
| 171  | أخاف على أمتي من بعدي الشرك                  |
| 017  | أخبرني ما أفضل الإسلام قال: الإيهان بالله    |
| 118  | أخروه عني هذا شراب المترفين                  |
| 119  | أخلاًء ابن آدم ثلاثة                         |
| 99   | إذا أراد الله بعبدٍ خيراً آنسه بالوحدة       |
| YV7  | اذا اقشع حلد المؤمر: خشبة الله               |

| الاعتبار وسلوة العارفين | الفهارس العامة للكتاب                           |
|-------------------------|-------------------------------------------------|
| 197                     | إذا جار الحكام؛ هلكت البهائم في الصحاري         |
|                         | إذا رأيتم الرجل أعطي زهداً                      |
| 0,                      | إذا رأيتم الرجل قد أوتي زهداً                   |
|                         | إذا كان حين يحمل عدو الله إلى قبره ينادي حملته  |
| 141610                  | إذا كان يوم القيامة افترقت أمتي ثلاث فرق        |
|                         | إذا كان يوم القيامه نودي: أين أبناء الستين      |
| 017,                    | إذا كثر الزنا، كثر موت الفجأة،                  |
| 197                     | إذا كن خمساً: كن خمساً                          |
| Yo                      | إذا ما مست الأجساد الأجساد                      |
| 17                      | إذا مات ابن آدم تقول الملائكة بعضهم لبعض ما قدم |
|                         | إذا مات لأحدكم ميت فأحسنوا كفنه                 |
|                         | إذا كنتم كذلك                                   |
| ٤٧,                     | اذكروا هادم اللذات                              |
| ۲۸۰                     | ا أربع أسرع شيء عقوبة                           |
| ۲۸۰                     | أربع القليل منها كثير                           |
| 94                      | أربع خصال مفسدة للقلب                           |
| \AV                     | أربع من عِلامات المنافق                         |
|                         | أربع من علامات النفاق جمود العين                |
| 177                     | أربع من كن فيه كان منافقاً                      |
| ۲۸۰                     | أربع يذهبن ضلالاً                               |
| ۲۸۰                     | أربعة لا ترد لهم دعوة                           |

| الفهارس العامة للكتاب | لاعتبار وسلوة العارفين                               |
|-----------------------|------------------------------------------------------|
| ٤٢٥                   | ارحموا ترحموا                                        |
|                       | أرض بيضاء نقية كأنها الفضه                           |
| VV                    | ارض من الدنيا بالقوت                                 |
|                       | ارغب فيها عند الله يجبك الله                         |
|                       | أروني الضعفاء                                        |
|                       | ازهد في الدنيا يجبك الله                             |
|                       | أستعيذوا بالله من جُب الحزن                          |
|                       | أشرار أمتي الذين ولدوا في النعيم وغذوا به            |
| To1                   |                                                      |
|                       | اصبر على أذاه واكفف                                  |
|                       | اصنع المعروف إلى من هو أهله                          |
| TT 1                  | اطَّلع في القبور ، واعتبر بالنشور                    |
| ۸۸                    | اطلعت على الجنة فإذا عامة من دخلها الفقراء والمساكين |
|                       | أطلعه على القبور، واعتبر بالنشور                     |
| ٤١٣٣/3                | أعلمك رأس العلم خير لك                               |
| ٣٨٢                   | أعهار أمتي ما بين الستين إلى السبعين                 |
| 797                   | اغتنم خمساً قبل خمس                                  |
|                       | آفة الدين: الحسد، والعجب، والفخر                     |
|                       | آفة العلم النسيان، وآفة الحديث الكذب                 |
| o \ V                 | أقرب الناس مني موقفاً يوم القيامة                    |
| 7 • 9                 | أقرب ما يكون من ربه العبد وهو ساجد                   |

| الاعتبار وسلوة العارفين               | غمارس العامة للكتاب                                          |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                                       | أقضى أمتي بكتاب الله تعالى على                               |
| •                                     | أقل أمتي أبناء السبعين                                       |
|                                       |                                                              |
|                                       | أكثر منافقي أمتي قراؤها                                      |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | الأكثرون هم الأسفلون يوم القيامة                             |
|                                       | أكل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جشباً ولبس خشناً       |
| \oY                                   | ألا أخبركم عن أجود الأجواد                                   |
| £ £ \                                 | ألا تسألوني ممَّ أضحك                                        |
| <b>****</b>                           | ألا تعجبون من أسامه                                          |
| Λξ                                    | ألم أنهك أن ترفعي لغد شيئاً                                  |
|                                       | ألهاكم التكاثر يقول ابن آدم: مالي مالي                       |
| £17                                   | أليس الموت بعده                                              |
| ξ·ν                                   | أما إنكم لو أكثرتم ذكر هادم اللذات لشغلكم عما أرى            |
| 170                                   | إن ابني هذا سيصلح الله به بين فئتين من المسلمين              |
| TV1                                   | إن أخوف ما أخاف على أمتي: الهوى، وطول الأمل                  |
| £00                                   | إن أدنى أهل النار عذاباً الذي يجعل له نعلان يغلي منهما دماغه |
| ٥٢١                                   | إن استجيب لك أهريق دمك في سبيل الله                          |
| 9.A                                   | إن أعجب الناس إليَّ رجل يؤمن بالله ورسوله                    |
| 375                                   | إن آل عبدالمطلب من شجرة واحدة                                |
| 171                                   | إن الاتقاء على العمل أشد من العمل                            |
| ٤٧٥                                   |                                                              |
| ξξ.                                   | إن الذي يحشرهم على أقدامهم                                   |

| غمارس العامة للكتاب | المتبار وسلوة العارفين المستوات المستوا |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>***</b>          | إن القبر ليقول للميت إذا وضع فيه: ويحك يا بن آدم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 777                 | إنّ القبور أول منازل من منازل الآخرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٤٤٥                 | إنَّ الكافر ليلجمه العرق يوم القيامة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۲۸۱                 | إن الله تعالى حرم الجنة على كل فحاش بذيء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٤ ٩٧                | إن الله تعالى يبغض أهل بيت اللحم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ١٢٨                 | إن الله تعالى يحمي الدنيا عن المؤمنين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٤٦٩                 | إن الله جل ذكره لما حاط حائط الجنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٤٤٥                 | إنَّ الله حرم الجنة أن يدخلها جسد غُذيَ بحرام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٣٣٩                 | إنَّ الله عزَّ وجلَّ كرَه لكم أربعاً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۱۷۳                 | إن الله لا يقبل من العمل إلا ما أخلص له                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٤٧٠                 | إن الله لما خلق جنات عدن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1 • 1               | إن الله يحب الخفي التقي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۲۷۳                 | إن الله يحب كل قلب حزين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 111                 | إن الله يغضب إذا مدح الفاسق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| £V٣                 | إنَّ أهل الجنة: يأكلون، ويشربون، ولا يتمخطون، ولا يتغوطون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| \ • V               | إن أهل العافية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| غه ۲۵۱              | إن أهون أهل النار عذاباً يوم القيامة لرجل يوضع في أخمص قدميه جمرة تغلي منها دما:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| £ V٣                | إن أول زمرة تدخل الجنة، وجوههم مثل القمر ليلة البدر لا يتمخطون ولا يبصقون -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| £ £ +               | إن أول عظم يتكلم من الإنسان يوم يختم على الأفواه، فخذة من رجله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| £ £ +               | إنَّ أول ما ينطق من ابن آدم يوم القيامة فخذه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1 • Y               | إن خمسة كلهم ضامن على الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| الاعتبار وسلوة العارفين | الفهارس العامة للكتاب                                                 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 784                     | أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رخص لعلي أن يجمعهم               |
| ن عليه السلام ٥٧٤       | أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا عطس قال له أمير المؤمنير |
| .'                      | أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يلبس القطن والكتان           |
| , EV.)                  | إنَّ في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها             |
|                         | إنَّ في الجنة لغرفاً يرى بطونها من ظهورها                             |
| ٤٧٢                     | إن في الجنة لمراغاً من مسك                                            |
|                         | إن في النار لحيات مثل أعناق البخت                                     |
|                         | إن كنت تحبني فاعد للفقر تجفافا                                        |
|                         | إن للمنافقين علامة                                                    |
|                         | إن لهذه القلوب أوابد                                                  |
|                         | إن مثل من يُعَلِّم الناس الخير وينسى نفسه                             |
| 178                     | أن من أشد الناس عذاباً يوم القيامة                                    |
| £79                     | إن من أشراط الساعة: أن يرفع العلم                                     |
| ٤٢٨                     | إن من اقتراب الساعة: كثرة المطر، وقلة النبات                          |
| 170                     | إن من السرف أن يأكل الرجل ما يشتهيه                                   |
| 107                     |                                                                       |
|                         | إن ناركم هذه التي توقدون جزء من سبعين جزءاً من حر جهنَّم              |
| £90                     | إن ناساً من المنافقين اغتابوا ناساً من المؤمنين                       |
|                         | ان هذه الدنانير و الدراهم أهلكا من كان قبلكم                          |
|                         | إن يوم الجمعة سيد الأيام، وأعظمها عند الله تسميد                      |
|                         | أنا أول من يدعي، وأول من يعطي                                         |

| الفهارس العامة للكتاب | الاعتبار وسلوة العارفيت                                                       |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 710                   | أنزلوا الناس منازلهم                                                          |
| 1.7                   | إنك تعيش وحدك، وتموت وحدك                                                     |
| 717                   | إنك خير ذي يمن                                                                |
|                       | إنك لتنظر إلى الطير في الجنة                                                  |
| ٤٣٨                   | إنكم محشورون حفاة عراة                                                        |
| 701                   | إنها استراح من غفر له                                                         |
|                       | إنَّما القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار                          |
|                       | إنَّما يكفي أحدكم ما قنعت به نفسه                                             |
| ۸٧                    | إنها يكفيك من الدنيا كزاد الراكب                                              |
|                       | إنه سيأتيكم أقوام من أقطار الأرض                                              |
|                       | إنه قد أنزل عليَّ آية لا يضرك كان عليك ثياب أم لا                             |
| ١٠٨                   | إنه من كان من قبلكم من الأمم                                                  |
| 197                   | إني أخاف عليكم: استخفافاً بالدم، وبيع الحكم                                   |
|                       | إني لا أخاف على أمتي مؤمناً ولا مشركاً                                        |
| ov                    | إني لا أخاف على أمتي مؤمناً، ولا مشركاً                                       |
| Υ ξ Λ                 | إني لأعلم آية لو أخذتها الناس                                                 |
| 777                   | إني لأحبك حبين حبًّا لك                                                       |
|                       | إني محدثكم بأشراط القيامة، فاسمعوا وعوا                                       |
|                       | أوحى الله تعالى إلى النبي (ص) يوم الإثنين وأسلتم علي بن أبي طالب يوم الثلاثاء |
|                       | أوصاني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بحب المساكين والدنو منهم            |
|                       | أوصيك فاحفظ لعلّ الله ينفعك به                                                |

| الاعتبار وسلوة العارفين | القمارس الغامم للخناب                             |
|-------------------------|---------------------------------------------------|
| ٤٤٣                     | أوقد عليها ألف عام حتى احمرت                      |
| ٤٧٣                     | أول زمرة تدخل الجنة، على صورة القمر ليلة البدر    |
|                         | أولِ من دخل الحمام ووضعت له النورة سليمان بن داود |
|                         | أي أخوتي لمثل هذا اليوم فأعدوا                    |
|                         | إياك والتنعم                                      |
|                         | إياك وما تعتذر منه                                |
|                         | إياك وما يسوء الأذن                               |
|                         | إياكم وشرك السرائر                                |
|                         | إياكم ومجالسة الموتى                              |
|                         | أيكم يحب أن يصح ولا يسقم                          |
|                         | أين أنت من الإستغفاريا حذيفة                      |
|                         | أيُّها النَّاس استحيوا من الله حق الحياء          |
|                         | أيها الناس: إنهها نجدان                           |
|                         | أيها الناس، توبوا إلى الله قبل أن تموتوا          |
|                         | أيها الناس، كأن الموت فيها على غيرنا كتب          |
|                         | حرف الباء                                         |
| 771                     |                                                   |
|                         | بأبي أنت وأمي شدالله عضدك كها شد عضد موسى بهارون  |
|                         | بحسب امرئ من الشر أن يشار إليه بالإصابع           |
|                         | ب شر هذه الأمة بالسنا والرفعة                     |
|                         | بعث الله نوحاً عليه السلام إلى قومه               |
| 1 7/1                   |                                                   |

| الفهارس العامة للكتاب | الاعتبار وسلوة العارفيت                                     |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------|
| ٦٩                    | بقي الجميع إلا العنق                                        |
| 277                   | بين يدي الساعة: حسف، ومسخ، وقذف                             |
|                       | حرف التاء                                                   |
| . £ ₹ V               | تبارك خالقها، وطاويها طي السِّجل                            |
| 787737                | تحفة المؤمن الموت                                           |
| £٣٨                   | تدعون يوم القيامة مفدمة أفواهكم بالفدام                     |
|                       | تدنو الشمس يوم القيامة على قيد ميل                          |
| ξοξ                   | تشويه النار فتقلص شفته العليا                               |
| ١٣٩،١٣٣               | تعلموا ما شئتم أن تعلموا                                    |
|                       | تعوذوا بالله من جب الحزن                                    |
| ٤٥٦                   | تعوذوا من وادي الحزن                                        |
| · AA                  | تفرغوا من هموم الدنيا ما استطعتم                            |
| £ £ ¥                 | تقول جهنم للمؤمن يوم القيامة: يا مؤمن جز فقد أطفأ نورك لهبي |
|                       | التوبة مبسوطة، مالم ينزل سلطان الموت                        |
| ٤١٨                   | التوبة مقبولة مالم تطلع الشمس من مغربها                     |
| ٤٢٥                   | التوبة من الذنب، أن تتوب ثم لا تعود إليه                    |
|                       | حرف الثاء                                                   |
| ۲۸۱                   | ثلاث إن لم تظلمهم ظلموك                                     |
| 71                    | ثلاث مجالستهم تميث القلب                                    |
| 175                   | ئلاث من كن فيه فهو منافق                                    |
| ۲۸۱                   | ثلاث مهلكات: شح مطاع                                        |

| تمعارف الغامة للحباب                                      | الاعتبار وسلوة العارفين |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------|
| ثلاث يحسن فيهن الكذب                                      | ۲۸                      |
| ثلاث: فرضهن الله تعالى                                    | ۲۸۰                     |
| ثلاثة أعين؛ لا تمسها النار                                | ξΛξ                     |
| حرف الجيم                                                 |                         |
| جالسوا العلماء وخاطبوا الحكماء وجالسوا الفقراء            |                         |
| الجرأة مع عظم البلاء                                      |                         |
| الجنة مائة درجة                                           | 5V0                     |
| حرف الحاء                                                 |                         |
| حال الأجل دون الأمل                                       | **VY                    |
| الحسرة أن يرى أهل النار منازلهم في الجنة فهي الحسرة       |                         |
| الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة                         | 775                     |
| حسين مني وأنا من حسين                                     | 774                     |
| حفت الجنة بالمكاره                                        |                         |
|                                                           |                         |
| الحكمة ضالة المؤمن ومن حيث وجدها فهو أحق بها              | £0                      |
| الحمى رائد الموت                                          | ٤٠٤                     |
| الحياء من الإيمان                                         | YA1                     |
| عرف الخاء                                                 |                         |
| خدمة غلام يخدم أصحابه في سبيل الله                        |                         |
| خرج داود النَّبيّ صلَّى الله عليه وغلقت امرأته الباب      |                         |
| خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعليه جبة صوف | 117                     |
|                                                           | ٣٠٤                     |
|                                                           | -                       |

| الفهارس العامة للكتا | الاعتبار وسلوة العارفين                                              |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 747                  | خيراً رأيت. تلد فاطمة ولداً يكون في حجرك                             |
|                      | حرف الدال                                                            |
| 117                  | دخلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو في عباة يهنأ بعيراً له    |
| ٤٧                   | دع ما يريبك إلى ما لا يريبك                                          |
|                      | الدنيا أهون على الله من هذه على أهلها                                |
|                      | الدنيا دول، فها كان منها                                             |
|                      | الدنيا سجن المؤمن، وجنة الكافر                                       |
|                      | حرف الراء                                                            |
| 178                  | -<br>رأيت ليلة أُسريَ بي أقواماً في النار تقرض شفاههم بمقاريض من نار |
|                      | رب صائم ليس له من صومه إلا الجوع والعطش                              |
| o Y V                | رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر                             |
|                      | رحمة الله على خلفائي                                                 |
|                      | الرياء شرك إن الله يحب الأنقياء، الأخفياء، الأبرياء                  |
|                      | حرف الزاي                                                            |
| ****                 | زر القبور تذكر بها الآخرة                                            |
|                      | و زكاة العلم النشر                                                   |
|                      | زملوهم بدمائهم                                                       |
|                      | زوروا قبور موتاكم                                                    |
|                      | حرف السين                                                            |
| £٣7                  | صلت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يشفع لي يوم القيامة         |
| 091                  | السلام على همدان_ثلاثاً                                              |

| الاعتبار وسلوة العارفين                | الفهارس العامة للكتاب                        |
|----------------------------------------|----------------------------------------------|
|                                        | سمع هذَّة فقال: ياجبريل ما هذه الهدَّة       |
|                                        | سيكون بآخر هذه الأمة قلوب أعاجم وألسنة أعراب |
|                                        | حرف الشين                                    |
| ٣٨٩                                    | الشباب شعبة من الجنون                        |
| £٣٩                                    | شبت قبل أن يحين شيبي، شيبتني هود وأخواتها    |
|                                        | شر الناس يوم القيامة من يُتَّقَى مجلسه لفحشه |
|                                        | شرار عباد الله: المشاؤون بالنميمة            |
|                                        | شيعة علي كانوا خمص البطون                    |
|                                        | حرف الصاد                                    |
| 710                                    | صلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام   |
|                                        | صنفان من أمتي إن صلحت صلحت أمتي              |
|                                        | حرف الطاء                                    |
| £9٣                                    | طوبي لمن أمسك الفضل                          |
|                                        |                                              |
|                                        |                                              |
| W//V                                   | الظالم نادم وإن مُدحطننت أن الساعة قد قامت   |
|                                        |                                              |
| Y11                                    |                                              |
| 777                                    | العبد المؤمن بين مخافتين                     |
| £ • 0                                  | عجبت للمؤمن وجزعه من السقم                   |
| 1.0                                    | عظم الجزاء على عظم البلاء                    |
| \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | العلياء إذا فسدوا                            |

| الفمارس العامة للكتاب | الاعتبار وسلوة العارفين                                                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 07                    | على النساء جهاد لا قتال فيه                                             |
|                       | عودوا المريض                                                            |
|                       | حرف ا <b>لغين</b>                                                       |
| - 0.19                | غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها                        |
|                       | الغيبة أشدَّ من الزنا                                                   |
|                       | حرف الفاء                                                               |
| ٤٣٩ ٩٣٤               | فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد وأمة                                     |
| ξ \ Λ                 | فإن داءكم الذنوب، ودواءكم الإستغفار                                     |
| ovy                   | فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اعتكف في العشر الأواخر            |
|                       | فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان من أتم الناس ركوعاً وسجوداً - |
|                       |                                                                         |
| ٤١٩                   | فإنها تعظكم وتذكركم بالآخرة                                             |
|                       | فكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي على الرجل يخدم أصحابه في ال |
|                       | فلصبر أحدكم ساعة من النهار                                              |
|                       | حرف القاف                                                               |
| <b>791</b>            | قال الله: وعزتي، وجلالي، وفاقة خلقي إليَّ                               |
|                       | قال رجل: يا نبي الله، إني أحب الخيل                                     |
|                       | قال موسى بن عمران عليه السلام: يا رب، لا مرض يضنيني                     |
|                       | · قال: استغفر ربك                                                       |
|                       | القبر روضة من رياض الجنّة، أو حفرة من حفر جهنّم                         |
|                       | قبل قيام الساعة يرسل الله ريحاً باردة طيبة                              |

| وسلوة العارفين | لفهارس العامم للكتاب الاعتبار ر                                                 |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                |                                                                                 |
|                | قدم مالك، فإن قلب المرء مع ماله                                                 |
| ٤٣٩            | قرن ينفخ فيه                                                                    |
| ٥٢٨            | قل يا حصين                                                                      |
| V.9            | القناعة مال لا ينفد                                                             |
| £ 4            | قولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل                                                   |
|                | حرف الكاف                                                                       |
| ٣٢٣            | كان النَّبيّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم إذا تبع الجنازة أطال الصمت             |
|                | كان تحت الجدار الذي ذكر الله في القرآن                                          |
| ٣٢٣            | كان رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم إذا تبع جنازة أكثر الصمات             |
| 11             | كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يبيت طاوياً ليالياً                       |
| AYF            | كان سعد بن عباده صاحب راية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم                    |
| ۱۸۳            | كان لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قميص قطن، قصير                           |
| AYF            | كذب من زعم أنه يحبني ويبغض هذا                                                  |
| ٤٥٤            | كغلي الزيت ، فإذا قرَّبَه إلى فِيْهِ سقطت فروة وجهه                             |
|                | كفي بالموت واعظاً، وكفي بالموت مفرقا                                            |
|                | كل نعيم ينقطع إلا نعيم أهل الجنة                                                |
| ٤٩١            | كلام ابن آدم عليه لا له                                                         |
| 0.9            | كلام ابن آدم كله عليه لا له إلاَّ أمراً بمعروف                                  |
| ٥٤             | كن في الدنيا كأنك غريب                                                          |
| ٤١٨            | كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المجلس الواحد مائة مرة: اغفر لي  |
|                | كنا نصلي الفجر خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والنساء متلفعات بمروطهن - |
|                |                                                                                 |

| الفمارس العامة للكتاب | الاعتبار وسلوة العارفين                                    |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|
| ٣٣١                   | كنت نهيتُكم عن زيارة القبور فزوروها فإنَّها تذكر بالموت    |
| ٣٣٤                   | كيف أنت يا عمر، إذا كنت من الأرض لأربعة أذرع               |
|                       | كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته             |
| . 1 ; 9 =             | كيف أنعم وصاحب القرن قد التقمه                             |
|                       | حرف اللام                                                  |
| \\\                   | لا تزال أمتي يد الله عليها                                 |
|                       | لا تطلبوا العلم لثلاث خصال                                 |
|                       | لا تعلموا العلم لثلاث خصال                                 |
|                       | لاتقعد إلا إلى عالم                                        |
|                       | لا تقوم الساعة إلا على شرار أمتي                           |
|                       | لا تقوم الساعة حتى تكون عشر                                |
| ٤٣١1٣3                | لا تقوم الساعة حتى لا يعبد الله في الأرض قبل ذلك بمائة سنة |
|                       | لا تقوم الساعة حتى يُجعل كتاب الله عاراً                   |
| £ Y 9                 | لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب               |
|                       | لا تكثروا الكلام في غير ذكر الله "                         |
|                       | لا تكون مسلمًا حتى يسلم الناس من لسانك ويدك                |
|                       | لا تمنَّوا الموت فإنَّ هول المطلع شديد                     |
| 781                   | لا تمنَّ الموت وإن كنت من أهل الجنَّة                      |
| Y * *                 | لا تولينَّ أمانة                                           |
|                       | لا قدس الله أمة لا يأخذ ضعيفها من قويها حقه غير متعتع      |
|                       | لاكرب على أبيك بعد اليوم                                   |

| عارفين  | الفهارس العامة للكتاب الاعتبار وسلوة                        |  |
|---------|-------------------------------------------------------------|--|
| 781     | لا يتمنَّ أحدكم الموت                                       |  |
| P-3 T.  | لا يتمنين الموت أحدكم فإن ذلك انقطاع عمله                   |  |
| 297     | لا يدخل الجنة سيء الملكة                                    |  |
| 10 · No | ٧ ٤ يدخل الجنة قتات                                         |  |
|         | لا يدخل الجنة مُرَاءِ                                       |  |
|         | لا يدخل الجنة مرائي                                         |  |
|         | لا يزال الناس بخير ما تباينوا                               |  |
|         | لا يزال قلب الكبير شاباً في اثنتين                          |  |
|         | لا يسكن مكة سافك دمـــــــــــــــــــ                      |  |
|         | ا<br>الأعطين الراية غداً رجلاً يحب الله ورسوله              |  |
|         | لبنة من فضة، ولبنة من ذهب                                   |  |
| 244     | نتقون كها تنتقى حثالة التمر                                 |  |
|         |                                                             |  |
|         | لركعتان خفيفتان مما تحقرون أحب إلى صاحب هذا القبر من دنياكم |  |
|         | لشبر من الجنة خير من الدنيا وما فيها                        |  |
|         | لقد أطلت الأمل، وزهدت في الآخرة                             |  |
| 297     | لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير                                |  |
| 011     | لقد كان بالمدينة أقوام، ما سرتم من سير                      |  |
|         | لكل أمة فتنة وعجل                                           |  |
| ٣٨,١    | لکل شيء حصاد                                                |  |
| 4.1     | لكل شيء معدن                                                |  |
| 7.7     | للمسلم على أخيه ثلاثون حقاً                                 |  |

| الفهارس العامة للكتا | الاعتبار وسلوة العارفين                                                         |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                      | للمنافقين علامات تعرفونهم بها                                                   |
| Υ ξ ο                | لم يتوكل من استرقى واكتوى                                                       |
| ٦٣٤                  | لم يكن أحد أشبه برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الحسن عليه السلام         |
|                      | لما خلق الله الجنة، قال لجبريل                                                  |
| ٣١١                  | لما كان قبل وفاة النَّبيّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم بثلاث                     |
|                      | لما ماتت فاطمة بنت أسد دفنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكفَّنها في قميص |
|                      | لن تقوم الساعة حتى تروا عشر آيات                                                |
| 091                  | اللهم ، اهد قلبه وثبت لسانه                                                     |
| ٣٥٠                  | '<br>اللهم اجعل الحياة زيادة لي في كل خير                                       |
|                      | اللهم حجة لا رئاء فيها ولا سمعة                                                 |
|                      | اللهم سدد رميته، وأجب دعوته وكان رامياً                                         |
|                      | اللهم من أحبني فارزقه الكفاف والعفاف                                            |
|                      | اللهم وال من والاه، وعادِ من عاداه                                              |
|                      | اللهم، احيني مسكيناً                                                            |
|                      | اللهم، ارزقني عينين هطالتين                                                     |
|                      | اللهم، أعني على سكرات الموت                                                     |
|                      | اللهم، إني أعوذ بك من علم لا ينفع                                               |
|                      | اللهم، طهر لساني من الكذب                                                       |
|                      | لو أنَّ امرأة من نساء أهل الجنة                                                 |
|                      | لو أن حجراً قذف به في جهنم لهوى سبعين خريفاً قبل أن يبلغ قعرها                  |
| Y7                   | لو أن غرباً من جهنم في وسط الأرض                                                |

|                                        | الاعتبار وسلوه ال                                                                                                                                       |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| . 201                                  | لو أن غرباً من جهنم وضع في وسط الأرض لآذي ريحه وشدة حرِّه مَنْ بين المشرق والمغرب                                                                       |
|                                        | لو أن مؤمناً على ذروة جبل                                                                                                                               |
| 207                                    | لو ضرب بمقمع من مقامع الحديد الجبل لتفتت فعاد غباراً                                                                                                    |
|                                        | لوكان في هذا المسجد مائة ألفٍ أو يزيدون                                                                                                                 |
|                                        | لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة                                                                                                                  |
|                                        | لو لم يعمل أحدكم إلا لساعة الموت                                                                                                                        |
|                                        | لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم عذاب القبر                                                                                                      |
|                                        | ليدخلن عليَّ اليوم البيت رجل هو خير الأوصياء                                                                                                            |
|                                        | ليس الزهادة في الدنيا تحريم الحلال، ولا إضاعة المال                                                                                                     |
|                                        | ليلة أسري بي مررت بقوم تقرض شفاههم بمقاريض من النار                                                                                                     |
|                                        | حرف الميم                                                                                                                                               |
|                                        | المؤمن بيته قصب                                                                                                                                         |
|                                        |                                                                                                                                                         |
| ۱۲۸                                    |                                                                                                                                                         |
| 171                                    | المؤمن بيبه قصبالمؤمن بين شدائد خمسالمؤمن بين شدائد خمس المؤمن حزين                                                                                     |
| 777                                    | المؤمن بين شدائد خمس                                                                                                                                    |
| 144                                    | المؤمن بين شدائد خمسالمؤمن بين شدائد خمس المؤمن حزينالمؤمن حزين                                                                                         |
| 7V7<br>VA1<br>7A1                      | المؤمن بين شدائد خمسالمؤمن بين شدائد خمس المؤمن حزينالمؤمن حزين المؤمن عذر، كيسالمؤمن فطن، حذر، كيس                                                     |
| 7VY<br>1AV<br>7A1<br>7A1               | المؤمن بين شدائد خمسالمؤمن بين شدائد خمس المؤمن حزينالمؤمن حزين المؤمن حزين المؤمن عندر، كيسالمؤمن فطن، حذر، كيسالمؤمن نهمته في الصلاة والصيام والعبادة |
| 7V7<br>VA1<br>7A1<br>- VP              | المؤمن بين شدائد خمسالمؤمن حزينالمؤمن حزين                                                                                                              |
| 7V7<br>VAI<br>TAI<br>TAI<br>TAI<br>TAI | المؤمن بين شدائد خمس                                                                                                                                    |

| العامم للدباب | عتبار وسلوة العارفيت                                               |
|---------------|--------------------------------------------------------------------|
| 770           | ما أدري بأيهما أنا أسر بقدوم جعفر أم بفتح خيبر؟                    |
|               | ما أصرَّ من استغفر                                                 |
|               | ما اغبرَّت قدم أحد في سبيل الله فطمعت فيه النار                    |
|               | ما المسئول عنها بأعلم من السائل، ولكن لها أشراط                    |
|               | ما أوحى الله إليَّ: أن أجمع المال                                  |
|               | ما بريدة، أتراه مرائياً                                            |
|               | ما تصدق رجل بصدقة أفضل من علم ينشره                                |
|               | ما حق امرئ مسلم له مال يوصي فيه                                    |
|               | ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم                                       |
|               | ما رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رغيفاً محوراً             |
|               | ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مستجمعاً ضاحكاً          |
| ٤٦٩           | ما رأيت مثل الجنة نام طالبها،                                      |
|               | ما رأيت منظراً إلا والقبر أفظع منه                                 |
| 170           | ما زين الله رجلاً بزينة أفضل من عفاف بطنه                          |
| 0 * *         | ما صام من ظل يأكل لحوم الناس                                       |
| ٤٩            | ما عبد الله بشيء أفضل من الزهد في الدنيا                           |
| £VY           | ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر                   |
| 11            | ما ملأ ابن آدم وعاء شراً من بطنه                                   |
| #1×           | ما من بيت يكون إلا وملك الموت يقف على بابه                         |
|               | ما من عمل أزكى عندالله من الزهد في الدنيا                          |
| ٤٤٠           | ما من غني ولا فقير إلا يودُّ يوم القيامة أنه أولي في الدنيا كفافاً |

| الاعتبار وسلوة العارفين | الفهارس العامة للكتاب                                |
|-------------------------|------------------------------------------------------|
| ψΨΥ·                    | ً ما من يوم إلا وينادي منادٍ: يا أهل القبُور         |
| 109                     |                                                      |
|                         | مالي ما أرى ميكائيل ضاحكاً                           |
| 09                      | مالي وللدنيا، مالي ولها                              |
| TVY                     | مثل الإنسان والأجل والأمل،                           |
| £77                     | مثل الآيات، كمثل خرزات منظومات في سلك                |
| ١٣٤                     | مثل الذي يُعلِّم الخير ولا يعمل                      |
|                         | المجاهد من جاهد نفسه                                 |
|                         | المجنون من تمنّى على الله جنته وهو يعصيه             |
|                         | المحروم من حرم وصيته                                 |
| 375                     | مرَّ بي جعفر الليلة في ملأ من الملائكة مخضب الجناحين |
| ٣٠٩                     | مرحباً بكم حياكم الله، آواكم الله                    |
| 01                      | مروا بالمعروف وإن لم تعملوا                          |
| ٣٥١                     | مستريح أو مستراح منه                                 |
| £7£                     | المستغفر باللسان والمُصرّ على الذنوب، كالمستهزئ بربه |
| <u> </u>                | معترك المنايا ما بين الستين إلى السبعين              |
| 7.1                     | المعروف معروف كاسمه                                  |
| 17                      | ُ المفتي يدخل فيها بين الله وبين عباده               |
| TAT                     | من أتت عليه ستون سنة فقد أعذر الله عليه في العمر     |
| .: 179                  | من أحسن صلاته حيث يراه الناس                         |
| £7£                     | من أخطأ خطيئة، أو أذنب ذنباً                         |

| الفهارس العامة للكتاب | الاعتبار وسلوة العارفين                                   |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
|                       | من أراد أن يسلم، فليحفظ لسانه                             |
| 799                   | من استوى يوماه فهو مغبون                                  |
| ٤٧٠،٤٨                | من اشتاق إلى الجنة سارع إلى الخيرات                       |
| £YA                   | من أشراط الساعة: الفحش، والتفحش                           |
|                       | من أصابته فاقة فأنزلها بالناس                             |
|                       | من أصبح آمناً في سربه                                     |
|                       | من اعتزل [الناس] من الشر سقط في الخير                     |
|                       | من اغتيب عنده أخوه المسلم                                 |
|                       | من اقتبس علمًا من النجوم اقتبس شعبة من الكفر              |
|                       | من تزين للناس بها يحب الله ّعز وجل                        |
|                       | من تعلم باباً من العلم ليعلم الناس                        |
|                       | من تعلم علمًا ثما يبغي به وجه الله يسم                    |
|                       | من توكل على الله وقنع كفي الطلب                           |
|                       | من جعل قاضياً فقد ذبح بغير سكين                           |
|                       | من حكم بين اثنين تحاكها إليه                              |
| 891                   | من خزن لسانه، ستر الله عورته                              |
|                       | من ذكر امرأً بها ليس فيه ليعيبه                           |
|                       | من ردَّ عن عرض أخيه                                       |
|                       | من سره أن يكون أقوى الناس                                 |
|                       |                                                           |
| 604                   | من صامه إيهاناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر |
| 671                   | من صمت نجا                                                |

| الاعتبار وسلوة العارفين | المهارس العامة للكتاب                                         |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 193                     | من ضمن لي ما بين لحييه، وما بين رجليه ضمنت له الجنة           |
| 19V                     | من طلب القضاء وكل إليه                                        |
| 178                     | من غلب علمه هواه فذاك العلم النافع                            |
| 1V                      | من في الدنيا ضيف وما في يده عارية                             |
| \V\$:                   | من كانت له سريرة حسنة                                         |
| 105                     | من كتم علمًا عنده ألجمه الله بلجام من نار                     |
| \.\.\.                  | من لم يعرف نعمة الله عليه                                     |
| ۸۲                      | من لم ينس المقابر والبلي                                      |
| ( ) M                   | من مات لا يشرك بالله شيئاً دخا الحنة                          |
| 2/1                     | من مات ولم يغز                                                |
| 0 ( N                   | من محمد رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم إلى معاذ بن جبل |
| 727                     | الموت راحة المؤمن ورائحته                                     |
| 179                     | الموت ريحانة المؤمن                                           |
| Ψο•                     | موضع سوط من الجنة                                             |
| {V\                     |                                                               |
|                         | حرف النون                                                     |
| 07                      | الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا                                 |
|                         | الندم توبة                                                    |
| ١٣٤                     | نزَّل الله في بعض كتبه وأوحى إلى بعض أنبيائه                  |
| 777                     | النساء عوان عند أزواجهن                                       |
| 180                     | النظر في وجه العالم عبادة                                     |
| {{{                     | نعم البيت الحمام يدخله المسلم                                 |

| ب العامة للكتاب | الاعتبار وسلوة العارفيت الفهارس                                                        |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| ξV ξ            | نعم والذي نفسي بيده إن أحدهم ليعطى قوة مائة رجل                                        |
|                 | نعمت العطية ونعمت الهدية                                                               |
|                 | نعوذ بالله من جُبَّ الحزن                                                              |
| ١٨١             | نعوذ بالله من خشوع النفاق                                                              |
|                 | حرف الهاء                                                                              |
| 97              | هذا خير من صاحبك                                                                       |
|                 | هل تدري ما تمام النعمة                                                                 |
|                 | هما ريحانتاي من الدنيا                                                                 |
|                 | حرف الواو                                                                              |
| ٤٦              | وإذا صليت فصلّ صلاة مودع                                                               |
|                 | وأكون أول من رفع رأسه فإذا موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش                              |
|                 | والذي نفسي بيده إنَّ العار والتخزية ليبلغ من أهل القيامة في المقام بين يدي الله عز وجل |
|                 | والذي نفسي بيده لـَاللـهُ أرحم بعبده من الوالدة الشفيقة بولدها                         |
|                 | والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى يكون عليكم أمراء كذبة                               |
|                 | والذي نفسي بيده لتقومنَّ الساعة وثوبهما بينهما لا يطويانه يتبايعانه                    |
|                 | والذي نفسي بيده لو تعلمون ما أعلم                                                      |
|                 | والذي نفسي بيده، إنَّ الرجل إذا قال: أستغفرك وأتوب إليك                                |
|                 | والذي نفسي بيده، إن الرجل ليتمنى أو ليشتهي                                             |
|                 | والله ما يحشرون على أقدامهم ولا يساقون سوقاً                                           |
| YX \            | وثلاث لا تنتصف من ثلاث                                                                 |
|                 | ، ثلاث بقيم فيم: الصادق                                                                |

| الاعتبار وسلوة العارفين | المهارس العامة للكتاب                                                  |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 777                     | وحلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأس الحسن عليه السلام           |
| 17.                     | ورأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما ينال أمته من بعده فها رؤي ضاحكاً |
| 01                      | وروي أنه ما أعجب النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيء من الدنيا           |
| YAN                     | وسباب المؤمن فسق                                                       |
| 079                     | الوضوء نصف الإيمان                                                     |
|                         | وعق عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكبش                         |
| (11                     | ولا صلاة لمن لا وضوء له                                                |
| 6 (X                    | وما الموت فيها بعده إلا كعفطفة عنز                                     |
| £\\                     | وما رفع خوان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعليه طعام قط           |
| 118                     | وما يدري لعلي لا أبلغه                                                 |
| TVY                     | ماه در این                         |
| ١٨٠                     | ويحك قطعت عنق صاحبك                                                    |
| 197                     | ويل للأمراء                                                            |
| 7.7                     | ويل للأمراء، ويل للأمناء                                               |
|                         | حرف الياء                                                              |
| \V9                     | يؤتى بناس يوم القيامة                                                  |
| 500                     | يؤتى يوم القيامة بأنعم أهل الدنيا من الكفار                            |
| W6A                     | يا أم سليم الكيِّس من عمل لما بعد الموت                                |
| (2)                     | يا أهل الحجرات، تسعرت الناز                                            |
| 202                     | يا بنية، هل عندك شيء آكله فإني جائع                                    |
| 111                     |                                                                        |
| 7/3                     | يا طارق، استعد للموت قبل الموت                                         |
| YVV                     | يا علي أربع خصال من الشقاء                                             |

| الفهارس العامة للكتاب | الاعتبار وسلوة العارفين                                                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| YVV                   | يا على لا فقر أشد من الجهل                                              |
|                       | "<br>يا علي لأن يهدي اللهّ رجلاً على يديك                               |
|                       | "<br>يا علي يولد لك غلام نحلته اسمي وكنيته بكنيتي                       |
|                       | يا علي: إن من اليقين أن لا ترضي أحداً أسخط الله                         |
| YVA                   | يا على، إن من أبواب البر: سخاء النفس                                    |
| YVA                   | يا علي أنهاك عن ثلاث خصال عظام                                          |
|                       | يا علي أوصيك بخصال فاحفظهن                                              |
| YVA                   | يا علي ثلاث فرحات للمؤمن في الدنيا                                      |
| YVA                   | يا علي ثلاث من حقائق الإيمان                                            |
| YVX                   | يا علي ثلاث من لم تكن فيه لم ينفعه عمله                                 |
|                       | يا علي ثلاث منجيات                                                      |
|                       | يا علي ثلاث موبقات                                                      |
| YVA                   | يا علي سيد الأعمال ثلاث خصال                                            |
| YV9                   | يا علي للمؤمن ثلاث علامات                                               |
| \VV                   | يا عمر إنا لله وإنا إليه راجعون                                         |
| Y E 9                 | يا غلام إني معلمك كلمات                                                 |
|                       | يا فلان، ما منعك أن تجمع                                                |
|                       | يا قيس إن مع العز ذلاً                                                  |
| ١٨٨                   | يا كعب أعاذك الله من إمارة السفهاء                                      |
| ۳۰۱                   | يا محمد ، عش ما شئت فإنك ميت                                            |
| 777                   | يا محمد إن الله يقرئك السلام ويقول لك: (أقرئ على بن أبي طالب مني السلام |

| الاعتبار وسلوة العارفين | الفهارس العامة للكتاب                                      |
|-------------------------|------------------------------------------------------------|
|                         | - the fatter to                                            |
|                         | يا معاد لا أعرفك يوم القيامة                               |
| 010                     | يا معشر القراء للقرآن: اتقوا الله فيها حملكم               |
| £97                     | يا معشر، من أسلم بلسانه                                    |
| 170                     | يأتي على الناس زمان لو سمعت باسم الرجل خير من أن تلقاه     |
| ٥٢٥                     | ياحسين يخرج من صلبك رجلٌ، يقال له:زيد                      |
| ٤٧٥                     | يبعث أهل الجنة على صورة آدم                                |
| Y7F                     | يتبع الميت إلى قبره ثلاثة                                  |
| £ £ Y                   | يحشر الناس يوم القيامة حفاةً عراةً غرلاً كهيئتهم يوم ولدوا |
| £{                      | يختصم يوم القيامة الرجل وامرأته                            |
| <b>£00</b>              | يرسل على أهل النار البكاء فيبكون حتى تنقطع الدموع          |
| ٤٧٥                     | يسطع نور من الجنة، فيرفعون رؤوسهم                          |
| 188                     | يشفع يوم القيامة ثلاثة                                     |
|                         | يقال للكافر يوم القيامة: أرأيت لو كان لك ملءالأرض          |
| ٤٥٣                     |                                                            |
| Y08                     | يقول الله تبارك وتعالى: ما من عبد نزلت به بلية             |
| Y7V                     | يقول الله تعالى: لا أجمع على عبدي خوفين                    |
| ٤٨٠                     | يقول الله: أنا عند ظن عبدي                                 |
| o.A.W                   | يقولون: مطرنا بنجم كذا                                     |
| · Y7.                   | يلقى على أهل النار الجوع                                   |
| . 209                   | ينادي أهل الجنة فيشرفون وينظرون                            |
|                         |                                                            |

| الممارس العامم للكتاب | عدبار وسوم العارفيت                              |
|-----------------------|--------------------------------------------------|
|                       |                                                  |
| ξVξ                   | ينادي منادي في الجنة: آن لكم أن تحيوا فلا تموتوا |
| TV7                   | يهرم ابن آدم وتبقى معه خصلتان                    |
| ξ.\                   | يود أهل العافية                                  |
| 7.4                   | به لد للحسين ابن بقال له على                     |

## فهرس المحتويات

| o           | : إهداء                               |
|-------------|---------------------------------------|
| V           | إهداءمقدمة المحقق                     |
| Λ           | ٠٠٠٠٠٠٠ بند المسلم                    |
| ۸           | مولده ونشاته                          |
| ٩           |                                       |
| 1 •         | مؤلفاته                               |
| 1 •         | مشائخه                                |
| ١٣          | تلاميذه                               |
| ١٣          | وفاته                                 |
| \{          | الكتباب                               |
| 17          | نسبة الكتاب إلى المؤلف                |
| 17          | رجال السند                            |
| 1V          | تراجم رجال السند                      |
| 14          | عملي في التحقيق                       |
| YY          | الصعوبات التي اعترضتني                |
|             | وصف النسخ                             |
| YY"         | النسخة (أ)                            |
| Υξ          | النسخة (ب)                            |
| Υο          | النسخة(ح)                             |
| Υ ο         | ناذح من المخطء طارت                   |
| YV          | شک ه تقد                              |
| ٣٦          | شكر وتقدير                            |
| <b>**</b> V | تقديم العلامة الكبير بدر الدين الحوثي |
| ٣٧          | تصبيحه لظلاب العلم                    |
| W 9         | سندالكتاب                             |
| 4           | خطبة المؤلف                           |
| 40          | باب في صفة الزهد                      |

| الفهارس العامة للكتا | الاعتبار وسلوة العارفيت                     |
|----------------------|---------------------------------------------|
| s                    | المنظ المادود والمنط                        |
|                      |                                             |
| 0 £                  |                                             |
| Y <b>a</b>           |                                             |
| Λ £                  |                                             |
| ۸٧                   | باب في فضل الفاقة على الغني والثروة         |
| ٩٣                   |                                             |
| 9 V                  |                                             |
| لنعمة                | باب في إيثار البلاء على الرخاء والشدة على ا |
| 11                   | باب ترك التنعم والإجتزاء                    |
| 111                  | باب في المال وفتنته                         |
| 175                  | باب رفض الشهوات                             |
| ١٢٨                  | باب في صرف الدنيا عن المؤمنين ومنعها عنه    |
| 1 " "                | باب في علماء السوء                          |
| 1 £ £                | باب في فضل العلم والعلماء                   |
| 101                  |                                             |
| 106                  | _                                           |
| ١٥٨                  |                                             |
| 17.                  |                                             |
| 177                  | -                                           |
| 177                  |                                             |
| \V•                  |                                             |
| ١٧٠                  |                                             |
| 171                  | فصا                                         |
| 1VY                  |                                             |
| 1VY                  |                                             |
| \V\$                 | فما                                         |
| \νξ                  |                                             |
| \V0                  |                                             |
| 1٧٥                  |                                             |
| 1 Y W                | - فصـا ,                                    |

| الفهارس العامة للكتاب | الاعتبار وسلوة العارفين                           |
|-----------------------|---------------------------------------------------|
|                       |                                                   |
| P71                   | باب فيها قرئ على القبور ووجد                      |
| <b>**14</b>           | باب آخر في استراحة المؤمن بالموت                  |
| TV1                   | باب في الأمل والأجل                               |
| ٣٨١                   | باب في حدِّ العمر                                 |
| ٣٨٤                   | فصل في الأربعين والخمسين                          |
| ٣٨٤                   | باب في ذم الشباب                                  |
| 791                   | باب في الشيب                                      |
| 790                   |                                                   |
| £ * *                 |                                                   |
| ٤.٧                   |                                                   |
| ٤١٥                   |                                                   |
|                       | باب التوبة والاستغفار                             |
|                       | باب دلائل القيامة وأشر اطها                       |
|                       |                                                   |
|                       |                                                   |
|                       | <br>باب في الضحك والسرور                          |
|                       | باب صفة الجنة والنار                              |
|                       | باب في الرجاء والرغبة والإرجاء في فضل الله عز وجل |
|                       | باب في البكاء من خوف الله عز وجل                  |
|                       | باب في وزر الغيبة والنميمة وأذى المسلم            |
| 5 <b>q</b> 5          | فه ا                                              |
| 0.1                   | فصـل<br>باب في وزر النميمة والسعاية               |
| 0.0                   | باب الاشتغال بعيب النفس عن عيوب الناس             |
|                       | باب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر            |
|                       |                                                   |
| 8 Y V                 | باب الجهاد                                        |
|                       |                                                   |
|                       | باب في فنون كلام أمير المؤمنين علي عليه السلام    |
| 077                   |                                                   |
| ٥٣٤                   | ومن مواعظه صلوات الله عليه                        |

|   | فارس العامة للكتاب                         | الفد  |
|---|--------------------------------------------|-------|
| - | الاعتبار وسلوة العارفين                    |       |
|   | وصف الدنيا                                 |       |
|   | كتابه عليه السلام إلى سلمان                |       |
|   | وصية أمير المؤمنين عليه السلام لولده الحسن |       |
|   | نص الوصية                                  |       |
|   | قوام اللانيا بأربع                         | 19,30 |
|   | وصية أخرى لولده الحسن                      |       |
|   | من دعائه عليه السلام                       |       |
|   | من مواعظه عليه السلام                      | WK J  |
|   | في وصف الشيعة                              |       |
|   | أبغض الخلق إلى الله                        |       |
|   | تفسير المؤلف لبعض ألفاظ كلامه عليه السلام  | 313   |
|   | في الكلام والصمت وغيره                     | 12.0  |
|   | خبره مع شريح وكتاب شراء الدار              |       |
|   | من شعره عليه السلام                        |       |
|   | تضمين                                      |       |
|   | العلم والعمل                               |       |
|   | كتابه إلى محمد بن أبي بكر                  |       |
|   | وصيته لأولاده                              | - 43  |
|   | من أقواله وأخبار شجاعته                    |       |
|   | من حكمه وأشعاره عليه السلام                |       |
|   | جوابه على أسئلة بعض الخوارج                |       |
|   | يعض ما جاء في غـ ائــ ، أحكامه في القين ا  |       |
|   | بعض ما جاء في غرائب أحكامه في القضاء       |       |
|   | قصة الفرزدق وهشام وزين العابدين            |       |
|   | فصل في المعروف                             |       |
|   | التواضع                                    | 10    |

فصل في الإمام زيد عليه السلام ...... وصية موسى بن جعفر عليه السلام لبعض ولده...... فصل فيها جاء في الإمام زين العابدين علي بن الحسين ....

| المهارس العامم للكتاب | الاعتبار وسلوه العارعيت                             |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|
|                       |                                                     |
| 717                   | من كتب أمير المؤمنين                                |
| 710                   | جملة من صفات وأقوال أمير المؤمنين                   |
| ع)                    | باب في ذكر عقيل وجعفر والحسن والحسين ومحمد بن علي ﴿ |
|                       | فصل في ذكر جعفر بن أبي طالب عليه السلام             |
| 777                   | - فصل                                               |
| 777                   | فصل الحسن بن علي عليه السلام                        |
| 7 <b>٣</b> ٧          | فصل الحسين بن علي عليه السلام                       |
| 757                   | فصل محمد بن علي بن أبي طالب                         |
| 787                   | قائمة بأهم مصادر ومراجع التحقيق                     |
| 705                   | الفهارس العامة                                      |
| 708                   | فهرس الآيات القرآنية                                |
| 779                   | و فهرس الأحاديث                                     |
| V•7                   | فه سالحته بات                                       |







0100412S

مكتبة الإمام زيد الاعتبار وسلوة العارفين – غلاف